كُوْارُالْجِكُ لَيْكُ لِنَّوْتُيْ المالي ال المغروف التيلز الكركا أجمك أشعكن إلشيابي للجنكرلاتكاني عثر مِرْكِزَ الْمُحُونُ فِي وَتَقْنَدَ الْمُعَلِّوْمَا لِيَا كازالتاظئان

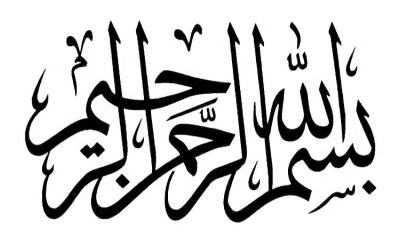



جميت والحقوق محفظت وللاسمة بالمحاهة المحتل المركائل المنام ولأفرائ المولال المحافظ المحتل ال

الطَّبْعَثُ ثَنَّ لَلْفُولَحِثُ 1277ء – 2017ء



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

#### ڴٳۯڵؾٵڟۣؽڵڵ ؙؙٷڮۯڶۼٷؙؽٚٷٙڣؽؿٙٳڵۼڸٷٵڮٛ









## •٧- كَاكِ ١٠٠ مَوْمُ وَلِيَالَيْفِنَ السِّيَانِيْ

### وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ، عَوْنَكَ يَارَبُ عَلَىٰ مَا بَقِيَ

## ١ - ذِكْرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

 [٩٩٣٩] حرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: ﴿أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمِلَّةِ (٢) أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (٣) مُسْلِمَا، وَمَا أَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

#### خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:

<sup>(</sup>١) قبلها في (ل): «الجزء الأول»، وفي (م): «الأول»، وسقط اسم الكتاب من (ط).

<sup>(</sup>٢) ملة: شريعة ودين . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: ملل) .

<sup>(</sup>٣) حنيفا: ماثلًا إلى الإسلام ثابتًا عليه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: حنف) .

<sup>\* [</sup>٩٩٣٩] [التحفة: سي ٩٦٨٤] • اختلف في هذا الحديث على سلمة بن كهيل فرواه الثوري عنه واختلف عنه كذلك، فأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٧)، وابن أبي شيبة (٩/ ٧٧) عن يحيي القطان، وابن السني (٣٤) عن أبي خليفة، والطبراني في «الدعاء» (٢٩٤) من طريق مسدد، بالإضافة إلى عمرو بن على عند النسائي، خستهم عن القطان عن سفيان بهذا الإسناد. وتابع القطانَ : وكيعٌ ومحمد بن يوسف الفريابي وعمر بن سعيد الحفري وقاسم بن يزيد الجرمي =



وغيرهم، أخرجه عن الأول أحمد (٣/ ٤٠٧)، وعن الثاني الدارمي (٢٦٨٨)، ومن طريق الثالث النسائي كما سيأتي برقم (١٠٢٨٣)، والبيهقي في «الدعوات» (٢٦)، ومن طريق الرابع النسائي أيضاكما سيأتي برقم (١٠٢٨٤).

وخالف محمد بن بشار - كما ذكر النسائي - فرواه عن القطان عن الثوري عن سلمة عن ذر عن ابن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه ، فزاد ذرًّا في إسناده وأبهم التابعي ، والمحفوظ عن يحيي القطان وعن سفيان ما تقدم ، قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٨٠): «ورجاله محتج بهم في الصحيح إلا عبدالله بن عبدالرحن ، وهو حسن الحديث كما قاله الإمام أحمد» . اه. .

وخالف شعبةُ سفيانَ في سنده ، فرواه عن سلمة عن ذر عن سعيدبن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه، فزاد في السند ذرا، وسمى التابعي: سعيدا، أخرجه النسائي كما سيأتي برقم (١٠٢٨٥) من طريق شبابة بن سوار ، وأحمد (٣/ ٤٠٧) عن عبدالرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة به، ورواه النسائي - كما سيأتي بعد حديث - وأحمد (٣/ ٤٠٦) من طريق غندر، والبيهقي في «الدعوات» (٢٧) من طريق وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، ولكن قالا: «عن ابن عبدالرحمن بن أبزي»، فأبها التابعي.

فإما أن يكون الحديث محفوظا من الوجهين: بأن يكون سلمة رواه عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبزى بدون واسطة ، ورواه أيضا عن أخيه سعيد بواسطة ذربن عبدالرحمن ، وإلا فسفيان أحفظ من شعبة ، قال شعبة : «سفيان أحفظ مني» . اه. وبذلك جزم جماعة من الحفاظ كأبي حاتم وأبي زرعة وابن معين وصالح جزرة وغيرهم. وقال يحيى القطان: «ليس أحد أحب إلى من شعبة ، ولا يعدله أحد عندي ، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان " . اه. انظر «السر» (٧/ ٢٣٧).

قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٨٠): «ورواه محمدبن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن سلمة فوافق سفيان في إسقاط ذر ، لكن قال : عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي ، أخرج طرقه كلها النسائي». اه..

وعزاه المزي أيضا في «التحفة» للنسائي في «اليوم والليلة» ، ولم نقف على هذه الرواية فاللَّه أعلم . وقد رواه شعبة عن ابن أبي ليلي بإسناد آخر وفيه قصة وسيأتي برقم (١٠٢٨٥)، وقال النسائي عقبه في ابن أبي ليلي: «أحد العلماء إلا أنه سيئ الحفظ كثير الخطأ». اه. .

وتابع سفيانَ أيضا يحيى بن سلمة بن كهيل ، ولكنه خالفه في صحابي الحديث ، فقال : عن أبيه عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب ، هكذا أخرجه الطبراني (رقم ٢٩٣) من طريقين عنه.





- [٩٩٤٠] أَخْبُوا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلِ، عَنْ ذَرِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرْى ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ قَالَ : ﴿أَصْبَحْنَا عَلَى الْفِطْرَةِ ( ) وَالْإِخْلَاصِ ، وَدِينِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) .
- [٩٩٤١] أَخْبِ مُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةً ، عَنْ ذَرِّ ، عَنِ (ابْنِ) (٢) عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ

وإبراهيم هذا ضعيف ، وأبوه إسهاعيل بن يحيين وجده متروكان كها في «التقريب» ، لكن الأب قد توبع كما تقدم ، فالآفة من يحيى بن سلمة .

وعبدالرحمن بن أبزي له صحبة في قول الأكثر، ونفاها البعض، وذكره ابن سعد فيمن مات رسول الله ﷺ وهم أحداث الأسنان ، وقال أبوحاتم : «أدرك النبي ﷺ ، وصلى خلفه» . اهـ. انظر «التهذيب» (٦/ ١٣٢) ، و «الإصابة» (٤/ ٢٨٢) ، و «الإنابة» لمغلطاي (٢/ ٤٩٤-٤٩٤).

وقد صحح النووي في «الأذكار» (١/ ٦٨) إسناد ابن السني، وعزاه العراقي في «المغني» (١١٤٠) للنسائي قال: «بسند صحيح». اهـ. وحسن الحافظ الحديث في «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٨٠) وقال في آخر كلامه عنه : «ومع هذا الخلاف لايتأتي الحكم بصحته» . اهـ .

(١) الفطرة: معرفة الله والاعتراف بوحدانيته . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : فطر) .

- \* [٩٩٤٠] [التحفة: سي ٩٦٨٤] خالف محمد بن بشار جماعة الرواة عن يحيى القطان فوهم، والمحفوظ عن القطان وعن سفيان ما وقع في الرواية السابقة كما تقدم بيانه ، وكأن ابن بشار جعل سياق سفيان للإسناد كسياق شعبة الآتي ولم يتنبه للفرق بين سياقيهما .
- (٢) سماه عبدالرحمن بن مهدي في رواية أحمد في «المسند» (٣/ ٤٠٧) عنه عن شعبة : «سعيد بن عبدالرحمن».

وخالفهما إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، فقال : عن أبيه عن سلمة عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى به ، زاد في آخره: «وإذا أمسينا مثل ذلك». أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (٥/ ١٢٣) قال: «حدثني إبراهيم بن إسهاعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل: حدثني أبي» .

#### السيَّهُ الْهِ بَرِيلِيْسِهَ إِنِيُّ





كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: (أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ (١)، وَعَلَىٰ دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ ﷺ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٢).
الْمُشْرِكِينَ (٢).

## ٢- ثَوَابُ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدِ ﷺ نَبِيًّا

• [٩٩٤٢] أَضِرُا أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ، فَمَرَّ رَجُلٌ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ لَمْ تَدَاوَلُهُ الرَّجَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُو يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَقُولُ الرِّجَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُو يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَقُولُ حِينَ (يُمْسِي): رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْإِسْلَامِ دَينًا، وَبِالْإِسْلَامِ دَينًا،

\* [٩٩٤٢] [التحفة: دسي ١٥٦٧٥] • اختلف في هذا الحديث على هاشم بن بلال:

<sup>(</sup>١) كلمة الإخلاص: كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. (انظر: لسان العرب، مادة: خلص).

<sup>(</sup>٢) زاد الحافظ المزي في «التحفة» بعد هذه الرواية: «وعن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن بكر بن عبدالرحمن، عن عيسى بن المختار، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن سلمة، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبيه به»، وليس عندنا في النسخ الخطية.

<sup>\* [</sup>٩٩٤١] [التحفة: سي ٩٦٨٤] • خالف شعبة سفيانَ ، فزاد في إسناده ذرا وأبهم اسم التابعي ، وسفيان أحفظ من شعبة ، قال شعبة : «سفيان أحفظ مني» . اه. وجزم بذلك جماعة من الحفاظ كأبي حاتم وأبي زرعة وابن معين وصالح جزرة وغيرهم . وقال يحيى القطان : «ليس أحد أحب إلي من شعبة ، ولا يعدله أحد عندي ، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان» . اهد . انظر «السير» (٧/ ٢٣٧) ، ورواه عبدالرحمن بن مهدي وشبابة بن سوار عن شعبة فسميا التابعي سعيدا ، انظر تفصيل الكلام على الحديث في الرواية قبل السابقة .





فأخرجه أبو داود (٥٠٧٢)، وأحمد (٤/٣٣٧)، (٥/٣٦٧) وغيرهم من طرق عن شعبة . وأخرجه النسائي كما يأتي برقم (١٠٥٠٩)، وعنه ابن السني (٦٨) من طريق هشيم، وعزاه الحافظ في «الإصابة» (٧/ ١٨٥) للبغوي ، كلاهما عن هاشم بن بلال أبي عقيل ، عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن خادم النبي عللة .

ورواه الحاكم (١٨/١) من طريق أحمد عن محمدبن جعفر عن شعبة ، وصحح إسناده ، لكن وقع في مطبوعة «المستدرك» والمخطوطة: «سمعت أباعقيل هاشم بن بلال ، يحدث عن أبي سلام سابق بن ناجية ، قال : كنا جلوسا في مسجد حمص فمر رجل » فذكره عن خادم النبي على ، فجعل أباسلام هو سابق بن ناجية وأسقط راويا، ونبه على ذلك المنذري في «الترغيب» (١/٢٥٦)، ولكن جعل هذا الخطأ في رواية أحمد أيضاً ، ورواية أحمد في «مسنده» (٥/ ٣٦٧) على الصواب. وأورده الحافظ في «الإتحاف» (٢٠٩٥٨) معزوا للحاكم من رواية سابق عن أبي سلام خادم النبي ﷺ ، ثم قال : «الصواب أن أباسلام روى عن خادم النبي ﷺ . اهـ .

وخالفهما مسعربن كدام واختلف عليه:

فجاء عنه عن هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام خادم النبي على الله على الله عنه النبي

أخرجه ابن أبي شيبة (٧٨/٩)، (١٠/ ٢٤٠-٢٤١) – وعنه ابن ماجه (٣٨٧٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤٧١) عن محمد بن بشر ، وكذا أبو نعيم في المعرفة (٦٨٣٤) من طريق محمد بن بشر ، وابن مردويه «أمالي ابن مردويه» (٤٣) من طريق نصر بن مزاحم -وهو متروك - كلاهما عن مسعر بهذا الإسناد.

وجاء عن جماعة عنه ، عن هاشم بن بلال ، عن أبي سلام ، عن سابق ، عن خادم النبي ﷺ . أخرجه أحمد (٣٣٧/٤) عن وكيع ، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣٢٦/١) من طريق مصعب بن المقدام، وفي الطريق إليه مقال. وأبو نعيم في «المعرفة» (٣٦٧٣) من طريق عبدالعزيز بن أبان، ثلاثتهم عن مسعر بهذا الإسناد. وحكى أبو نعيم عن بعض المتأخرين أنه قال: «وهو وهم، وصوابه رواية أصحاب مسعر عن مسعر عن أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي سلام». اه.

ورواه الروياني (٧٣٠) عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن سفيان، عن أبي عقيل، عن سابق، عن أبي سلام، عن النبي ﷺ، وسفيان بن وكيع في حفظه مقال، والمعروف عن وكيع روايته عن مسعر بالإسناد المتقدم.

ورواه الطبراني في «الدعاء» (٣٠٣) من طريق ابن وهب، عن شبيب بن سعيد، عن روح بن القاسم ، عن أبي عقيل ، عن سابق بن ناجية ، عن أبي سلام ، عن النبي علي الله ورواه ابن =





# ذِكْرُ اخْتِلَافِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَلَىٰ أَبِي هَانِي فِيهِ عَبَرِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِيهِ

• [٩٩٤٣] أَخْبَى لَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوهَانِي ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ (الْجَنْبِيِّ) (١) ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوهَانِي ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ (الْجَنْبِيِّ ) (١) ، وَضِيتُ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (مَنْ قَالَ : رَضِيتُ

قال الحافظ في «الإصابة» (٧/ ١٨٥): «وحديث شعبة في هذا هو المحفوظ». اهـ.

وقال في «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٥٤): «ورواية شعبة ومن وافقه أرجح من رواية مسعر؛ لأن أبا سلام ماهو صحابي هذا الحديث، بل تابعي شامي معروف، واسمه ممطور، وأخرج له مسلم وغيره». اه..

ورجح أيضا رواية شعبة ومن وافقه المزي والعلائي ، انظر «تهذيب الكمال» (١٠٠/ ١٢٥)، (٣٩٧/٣٣) ، و «التحفة» (١٢٥/١٠) ، و «جامع التحصيل» (ص ٣١١) .

قال في «التحفة» (١٢٠٥٠): «وهو الصواب». اه..

وقال العلائي في «جامع التحصيل» (٣١١) عن طريق مسعر: «ووقع فيها الوهم من مسعر بقوله: عن أبي سلام خادم النبي عليه ». اه. .

وسابق بن ناجية لم يرو عنه سوى أبي عقيل هاشم بن بلال ، ولم يوثقه سوى ابن حبان في «الثقات» (٦/ ٤٣٣) ، وذكره الذهبي في «الميزان» (٣/ ١٦٢) وقال : «ما روى عنه سوى هاشم بن بلال في قوله : (رضيت بالله)» . اهـ .

وقد قال النووي في «الأذكار» (ص٧٩): «رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة». اه.. وتعقبه ابن حجر في «النتائج» (٢/ ٣٥٢) بقوله: «في قوله: بأسانيد» نظر، فها له عندهما ولا عند غيرهما سوى إسناد واحد». اه..

وقال في «الفتح» (١١/ ١٣٠): «وسنده قوي». اهم.

(١) كذا في (ل) على الصواب، وفي حاشيتها، و(م)، (ط): «التجيبي»، وهو خطأ، والمثبت موافق لما في «التحفة»، و«التهذيب».





بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». قَالَ: فَفَرِحْتُ بِذَلِكَ وَسُرِرْتُ بِهِ (١٠).

خَالَفَهُ (عَبْدُاللَّهِ) (٢) بْنُ وَهْبٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هَانِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ :

• [٩٩٤٤] أخب را يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - (قِرَاءَةً عَلَيْهِ) - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوهَانِي ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُبُلِي ، عَنْ رَضِي بِاللَّهِ رَبًّا ، أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ: (يَا أَبَاسَعِيدِ ، مَنْ رَضِي بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِي سَعِيدِ الْحُدُرِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ: (يَا أَبَاسَعِيدِ ، مَنْ رَضِي بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِي سَعِيدِ اللَّهِ رَبًّا أَبَاسَعِيدٍ ، مَنْ رَضِي بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِعْمَمْ لِهُ الْجَنَّةُ ، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدِ ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمِّدٍ عَلَيْ اللّهِ ، فَفَعَلَ (٣) .

#### نَوْعٌ آخَرُ

• [٩٩٤٥] أَخْبُ رَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بَيْكِيْ سُلْكُ اللَّه بَيْكِيْ مَنْ رَسُولِ اللَّه بَيْكِيْ مَنْ رَسُولِ اللَّه بَيْكِيْ مَنْ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ ، أَوْ بِأَحَدِ مِنْ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ ، أَوْ بِأَحَدِ مِنْ

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري برقم (٤٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «عبيدالله» ، وهو خطأ .

<sup>\* [</sup>٩٩٤٣] [التحفة: دسي ٤٢٦٨].

<sup>(</sup>٣) تقدم مطولًا بنفس الإسناد عن الحارث وحده برقم (٤٥٣٣).

<sup>\* [</sup>٩٩٤٤] [التحفة: م س ٤١١٢] [المجتبئ: ٣١٥٤].





حَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ ، لَاشَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ إِلَّا أَدَّىٰ شُكْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (١).

#### نَوْعٌ آخَرُ

• [٩٩٤٦] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ (٢) أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

(١) زاد الحافظ المزي في «التحفة» بعد هذه الرواية: «وعن يونس بن عبدالأعلى ، عن ابن وهب ، عن سليهان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن ، عن عبدالله بن عنبسة ، عن عبدالله بن غنام البياضي ، به » ، وليس عندنا في النسخ الخطية .

\* [9480] [التحفّة: دسى ١٩٧٦] • أخرجه أبو داود (٥٠٧٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ٤٤٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (٢١٦٣) وغيرهم من طرق عن سليهان بن بلال به، وقال النووي في «الأذكار» (٧٩): «وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه». اه.. وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٦٠-٣٦١).

ورواه أيضا ابن حبان في «صحيحه» (٨٦١)، وابن السني (٤١) والطبراني في «الدعاء» (٣٠٦) لكن وقع عندهم: ابن عباس بدل: ابن غنام.

ورجح الطبراني وغيره: ابن غنام، كما في «التهذيب»، وقال في «تهذيب الكمال» (٣٩٠/١٥): «وهو الصحيح». اه..

وذكر أبو نعيم في «المعرفة» (٣/ ١٧٤٦) أن من قال فيه ابن عباس فقد صحف، وقال ابن عساكر في «الأطراف» والمنزي في «تهذيب الكهال» (١٥/ ٤٢٣): «هو خطأ». اه.. وانظر «النتائج» (٢/ ٣٦٠).

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ٣٢٥) عن أبيه: «منهم من يقول: عن عبدالله بن عنبسة عن ابن عباس، ومنهم من يقول: عن ابن غنام. قلت: أيهما أصح؟ قال: لاهذا ولاهذا، هؤلاء مجهولون». اهـ.

وعبدالله بن عنبسة سئل عنه أبو زرعة فقال : «مدني لا أعرفه إلا في هذا الحديث» . اهـ . (الجرح ٥/ ١٣٢)

وقال الذهبي: «لا يكاد يعرف». اه. ولم يذكروا لعبداللَّه بن غنام غير هذا الحديث.

(٢) إلى هنا انتهى لدينا الموجود من كتاب : يوم وليلة من النسخة (ل).



رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ (١٠)».

#### نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْقَوْلِ وَثَوَابُ مَنْ قَالَهُ

• [٩٩٤٧] أَضِعُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ زِيَادٍ - مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ مَا أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ، مَالِكِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ، وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا وَأَشْهِدُ حَمَلَةً عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ ذَلِكَ أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ ذَلِكَ

وأخرجه الترمذي (٣٣٩١)، وابن ماجه (٣٨٦٨) من وجهين آخرين عن سهيل بالزيادة، ووقع عندهما بصيغة الأمر، ولفظ الترمذي: "إذا أصبح أحدكم فليقل». وحسنه الترمذي، قال الحافظ في "النتائج» (٢/ ٣٣٢): "وفي سند كل منهما مقال». اهـ.

<sup>(</sup>١) النشور: البعث يوم القيامة . (انظر: لسان العرب، مادة: نشر) .

<sup>\* [</sup>٩٩٤٦] [التحفة: س ١٢٦٣٠] • أخرجه أحمد (٣٥٤/٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٤٤/١٠) وغيرهما من طرق عن حمادبن سلمة به، وصححه ابن حبان (٩٦٥)، ووقع عندهم: «المصير» بدل: «النشور».

وأخرجه أبو داود (٥٠٦٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٩٩)، وغيرهما من طريق وهيب بن خالد عن سهيل بإسناده، وسيأتي برقم (١٠٥٠٨)، وصححه ابن حبان (٩٦٥) بلفظ: «المصير»، وزاد بعضهم: «وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير». واللفظ للبخاري. وعند أبي داود: «النشور»، في الشق الثاني أيضا، وذكر ابن القيم أن أولى الروايات أن تكون محفوظة: التي فيها: «النشور» في الصباح، و: «المصير» في المساء كرواية البخاري، والحديث صححه أيضا النووي وابن حجر، انظر «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٣٠، ٣٣١).





#### الْيَوْمَ مِنَ النَّارِ ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَهُ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ مِنَ النَّارِ » .

خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ:

\* [٩٩٤٧] [التحفة: دت سي ١٥٨٧] • أخرجه ابن السني (٧٠) عن النسائي به ، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢٠١) عن إسحاق ، والضياء في «المختارة» (٢٦٤٩) ، والحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٥٧) من طريق محمد بن سليان المعروف بلوين كلاهما عن بقية به .

وبقية عابوا عليه التدليس والتسوية، وقد أتن تصريحه بالتحديث هنا وفي «النتائج»، وبالإخبار في «المختارة»، وتصريح شيخه بالسهاع عند الجميع، فانتفت الريبة، لكن خولف إسحاق ولوين في لفظ الحديث: خالفهها عمروبن عثمان وكثيربن عبيدكها ذكر ذلك النسائي، وأخرجه أيضا أبو داود (٥٠٧٨) من طريق عمروبن عثمان، والترمذي (٣٥٠١) من طريق من طريق حيوة بن شريح بن يزيد الحمصي، والطبراني في «الأوسط» (٧٢٠٥) من طريق عمد بن مهران الجهال، والحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٥٨) من طريق عبدالرحيم بن حبيب كلهم رووه عن بقية باللفظ الآتي، وقال الترمذي: «حديث غريب». اهه. وحكى المنذري في «الترغيب» (١/ ٢٥٥)، والحافظ في «الفتح» (١١/ ١٣٠) عن الترمذي تحسينه، ومسلم بن زياد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن القطان: «حاله مجهول». اهه. وقال الخافظ في «التقريب»: «مقبول». اهه. وقال المن الخليث.

وللحديث طريق أخرى عند أبي داود (٥٠٦٩) وغيره من طريق محمد بن إساعيل بن أبي فديك، عن عبدالرحمن بن عبدالمجيد، عن هشام بن الغاز بن ربيعة، عن مكحول، عن أنس مرفوعا بنحو لفظ إسحاق، قال أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٨٥): «غريب من حديث مكحول وهشام – أي ابن الغاز – لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك». اهـ.

وعبدالرحمن بن عبدالمجيد لا يعرف كما في «الميزان» (٤/ ٣٠٢)، وقال الحافظ في «التقريب» : «مجهول». اه. وذكر الحافظ في «نتائج الأفكار» و «التهذيب» خلافا فيه هل هو نفسه أبو رجاء المكفوف أو غيره؟

واختلفوا في سماع مكحول من أنس ، فأثبته أبو مسهر ، ونفاه البخاري .

وقد جود النووي إسناد هذه الرواية لكون أبي داود لم يضعفها، وحسنها الحافظ لمجيئها من وجه آخر، يعني رواية مسلم بن زياد من طريق لوين وإسحاق، انظر «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٥٩–٣٥٩).



• [٩٩٤٨] أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَقِيَّةً ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ زِيَادٍ

قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: دَمَنْ قَالَ حِينَ

يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةً عَرْشِكَ ، وَمَلَاثِكَتَكَ ، وَجَمِيعَ

خُلْقِكَ ، بِأَنَّكَ أَنْتَ الله لَا إِلَه إِلّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا

عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ مَا أَصَابَ مِنْ ذَنْبٍ ، وَإِنْ هُوَ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي

غَفْرَ الله لَهُ مَا أَصَابَهُ ، يَعْنِي: تِلْكَ اللَّيْلَةَ (۱).

### نَوْعٌ آخَرُ

• [٩٩٤٩] أَخْبُ لِمُ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَىٰ بِنِ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ ، يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَة ، يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ ، يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَة ، يَقُولُ : إِنَّ أَبَابَكْرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقٍ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، وَالشَّهَادَةِ (\* ) ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَرَبَّ كُلِّ قَالَ : (قُلِ : اللَّهُمَّ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (\* ) ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَرَبَّ كُلِّ قَالَ : (قُلِ : اللَّهُمَّ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (\* ) ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَرَبَّ كُلِّ قَالَ : (قُلِ : اللَّهُمَّ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (\* ) ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَرَبَّ كُلِّ قَلْ اللَّهُ مَا عَلَىٰ مَنْ شَرِ نَفْسِي ، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، إِذَا أَصْبَحْتَ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ » (\* ) .

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الذي قبله ، ومسلم بن زياد ذكره ابن حبان في «الثقات» .

<sup>\* [</sup>٩٩٤٨] [التحفة: دت سي ١٥٨٧].

<sup>(</sup>٢) الشهادة: الظاهر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شهد).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب النعوت، والذي تقدم برقم (٧٨٦٦)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة.

<sup>\* [</sup>٩٩٤٩] [التحفة: دت س ١٤٧٧].





#### نَوْعٌ آخَرُ

• [٩٩٥٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ سَالِمَا الْفَرَّاءَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَالْحَمِيدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم حَدَّثَهُ ، أَنَّ أُمَّهُ عَدَّرَتُهُ ، أَنَّ بِنْتَ النَّبِيِ هَاشِم حَدَّثَهُ ، أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتُهَ ، أَنَّ بِنْتَ النَّبِي عَلَيْ حَدَّثَتُهَا ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ حَدَّثَتُهَا ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ حَدَّثَتُها ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَي

### ٣- مَا لِمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ

[٩٩٥١] أَخْبَرَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي مَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً مِنْ كُنْزٍ مِنْ تَحْتِ (الْجَنَّةِ) (١٠)؟ لَاحَوْلَ وَلَا قُورَةً إِلَّا بِاللّهِ ، يَقُولُ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ».

ه: مراد ملا

<sup>\* [</sup> ١٩٩٠] [ التحفة: دسي ١٨٣٨٨] • أخرجه أبو داود (٥٠٧٥) من طريق ابن وهب به . وقال الحافظ في "نتائج الأفكار" (٢/ ٣٧٥): "هذا حديث غريب". اهـ. ثم ذكر أنه لا يعرف لسالم ولا لعبد الحميد إلا هذا الحديث، وأن أباحاتم قال في الثاني: مجهول. وذكر المنذري في "الترغيب والترهيب" (١/ ٢٥٨) أنه لا يعرف أم عبدالحميد هذه، وليس لعبدالحميد ولا لأمه غير هذا الحديث في الكتب الستة .

<sup>(</sup>۱) كذا في (م)، (ط)، وفي حاشيتيهما كتب: «لعله العرش»، وهو الصواب. انظر «التحفة»، وهكذا أخرجه أحمد (۲/ ۲۹). والحاكم (۱/ ۲۱) من طريق شعبة.



#### خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي ذُرِّ :

• [٩٩٥٢] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ أَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ ﴾ قُلْتُ: بَلَىٰ ، قَالَ: ﴿ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إلَّا بِاللَّهِ (١).

• اختلف في هذا الحديث على عمرو بن ميمون كما بين ذلك \* [٩٩٥١] [التحفة: سي ١٤٢٧٧] النسائي:

فأخرجه الطيالسي (٢٤٩٤)، وأحمد (٢/ ٢٩٨، ٣٥٥، ٣٥٥، ٣٦٣، ٤٠٣)، والبزار (الكشف ٣٠٨٦، ٣٠٨٧)، والحاكم (١/ ٢١) وغيرهم من طرق عن أبي بلج عنه عن أبي هريرة ، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح ولا يحفظ له علة ولم يخرجاه ، وقد احتج مسلم بيحيى بن أبي سليم» . اه. .

وأخرجه أحمد (٥/ ١٥٠)، والحميدي (١٣٠) عن ابن عيينة، وكذا البخاري في «التاريخ الكبير» (١/٠٠/١)، وابن حبان (٨٢٠) وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن محمد بن السائب بن بركة عنه عن أبي ذر . وستأتي رواية النسائي من هذا الوجه .

وذكر البخاري أن رواية محمد بن السائب أشبه .

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٠٠٠): «سألت أبي و أبا زرعة عن حديث رواه شعبة عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي هريرة ، عن النبي علية . . . ورواه ابن عيينة عن محمد بن السائب بن بركة ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي ذر ، عن النبي على أ . قلت لهما : أيهما أصح؟ قال أبي: (حديث ابن عيينة أصح). وقال أبوزرعة: (عن أبي هريرة غامض)، قلت: فأيهما أصح؟ قال: (في هذا نظر)» . اهـ.

وحكى الدارقطني في «العلل» (١١١٤) الخلاف ولم يرجح.

(١) تقدم تخريجه في سابقه ، وسيأتي من وجه آخر عن أبي ذر برقم (٩٩٨١) ، (٩٩٨١) .

\* [٩٩٥٢] [التحفة: سي ١١٩٧٢].



#### 

#### نَوْعٌ آخَرُ

• [٩٩٥٣] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ : (مَنْ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهُ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُو قَالَ : بِاسْمِ اللَّهُ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، فَقَالَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ تَفْجَأُهُ فَاجِئَةٌ بَلَاءِ حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِعَ ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي .

خَالَفَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ؛ رَوَاهُ عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ :

\* [٩٩٥٣] [التحفة: دت سي ق ١٩٧٨] • أخرجه أبو داود (٥٠٨٩)، وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (١/ ٧٢)، والبزار (٣٥٧)، وابن السني (٤٤)، والضياء في «المختارة» (١/ ٣٥٣) وغيرهم من طرق عن أنس بن عياض به، وصححه ابن حبان (٨٥١، ٨٦٢)، وقال البزار: «وهذا الحديث لانعلمه يرويه عن النبي على بهذا اللفظ إلا عثمان، وقد رواه غير واحد عن أبي مودود عن رجل عن أبان، وأنس بن عياض وصله وسمى الرجل وقال هو محمد بن كعب». اه.

يشير البزار إلى مارواه زيدبن الحباب والقعنبي عن أبي مودود عمن سمع أبان عن أبان به ، فأبها شيخ أبي مودود ، أخرجه عن الأول: ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٨/١٠)، وعن الثاني: أبو داود (٨٨٠٥).

ورواه عبدالرحمن بن مهدي وأبوعامر العقدي عنه عن رجل عمن سمع أبان عن أبان ، كذا بإبهام الراويين بعد أبي مودود ، أخرجه من طريق ابن مهدي : ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ١٩٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٤٢) ، ومن طريق العقدي : ابن أبي حاتم أيضا ، وورد ذلك أيضا عن القعنبي كما عند النسائي في الرواية التالية ، وعند ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٢٠٥) ، وهذا هو الصواب عند أثمة العلل : ابن مهدي وعلى بن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطني ، وحكموا =



• [٩٩٥٤] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُسُولَ اللَّه عَلَيْهِ . . . نَحْوَهُ . يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ . . . نَحْوَهُ .

قَالَ لِنَا أَبُو عَبِلِرِ حَمِن : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ:

• [٥٩٥٥] أخب را يُونُسُ بنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة ، اللَّيْثُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ (حِينَ ) يُمْسِي : سُبْحَانَ الله الْعَظِيمِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ (حِينَ ) يُمْسِي : سُبْحَانَ الله الْعَظِيمِ وَيِحْمُدِهِ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتّى يُصْبِح ، وَإِنْ قَالَ وَيِحْمُدِه ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلّا بِاللّهِ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتّى يُصْبِح ، وَإِنْ قَالَ حِينَ يُصْبِح لَمْ يَضُرّهُ شَيْءٌ حَتّى يُصْبِح ، وَإِنْ قَالَ حِينَ يُصْبِح لَمْ يَضُرّهُ شَيْءٌ حَتّى يُمْسِي . فَأَصَابَ أَبَانَ (فَالِحُ ) (1) ، فَجِئْتُهُ فِيمَنْ جِينَ يُصْبِح لَمْ يَضُرّهُ شَيْءٌ حَتّى يُمْسِي . فَأَصَابَ أَبَانَ (فَالِحُ ) (1) ، فَجِئْتُهُ فِيمَنْ جَتَى يُصْبِح لَمْ يَعْمُ وَنَهُ وَيَحْرُجُونَ وَأَنَا جَالِسٌ ، فَلَمّا حَقّ مَنْ جَاءَهُ مِنَ النَّاسِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُعَرُّونَهُ وَيَحْرُجُونَ وَأَنَا جَالِسٌ ، فَلَمّا حَقّ مَنْ عَلْمَتُ مَنْ النَّاسِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُعَرُّونَهُ وَيَحْرُجُونَ وَأَنَا جَالِسٌ ، فَلَمّا حَقّ ، وَلَكِنِي عَنْدَهُ ، قَالَ لِي : قَدْ عَلِمْتُ مَا أَجْلَسَكَ ، أَمَا إِنَّ اللّذِي حَدَّثَتُكَ حَقٌ ، وَلَكِنِي أَلْفُ اللّه فَلَكُ .

تَابَعَهُ الزُّهْرِيُّ عَلَىٰ رِوَايتِهِ ، فَوَقَفَهُ:

وسيأتي الحديث عند النسائي من طريقين أخريين عن أبان برقم (١٠٢٨٧)، (١٠٢٨٦).

\* [٩٩٥٤] [التحفة: دت سي ق ٩٧٧٨].

\* [٩٩٥٥]
 أبو بكر بن عبدالرحن بن المسور بن مخرمة فيه جهالة .

<sup>=</sup> بوهم أنس بن عياض في إسناده، انظر «علل الرازي» (١٩٦/٢-١٩٧، ٢٠٥)، و«علل الدارقطني» (٣/ ٧-٩)، و«نتائج الأفكار» (٣٥٨-٣٥١).

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وفي (ط): «الفالج». والفالج: شلل يُصيب أحد جانبي الجسم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: فلج).



• [٩٩٥٦] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا (إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) (١) الصَّائِعُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فَرُافِصَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ فُرافِصَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ، لَاحَوْلَ وَلَا قُولًا بِاللَّهِ ، لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ يَضُرُّهُ . فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَقَدْ أَصَابَهُ الْفَالِجُ ، وَلَا قُولًا بِاللَّهِ ، لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ يَضُرُّهُ . فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَقَدْ أَصَابَهُ الْفَالِجُ ، فَقَالَ : ابْنَ أَخِي ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ قُلْتُهَا حِينَ أَصَابَتِي .

#### ٤- نَوْعٌ آخَرُ وَهُوَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ

• [٩٩٥٧] أَضِ لِ تَتَيَبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، حَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَعَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ (٢) عَبْدُكَ ، وَعَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ (٢) لَكُ رَبِغْمَتِكَ ) (٣) ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . فَإِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي كَانَ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي كَانَ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ كَانَ فِي الْجَنَةِ ، وَالْمَا وَيَعْ مُرَوْنَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعِ كَانَ فِي الْجَنَةِ ، وَإِنْ

ح: حمزة بجار الله
 د: جامعة إستانبول

ت : تطوان

ه: مراد ملا

77

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «إسماعيل بن إبراهيم»، وهو مقلوب، وانظر «التحفة»، و «التهذيب».

<sup>\* [</sup>٩٩٥٦] • أخرجه ابن سعد في الطبقات (٥/ ١٥٢) من طريق هشام الدستوائي عن الحجاج ابن فرافصة عن رجل عن أبان ، وزاد في أول الذكر «لا إله إلاالله العظيم».

وإبراهيم بن إسماعيل الصائغ في إسناد النسائي مجهول ، وإسناد ابن سعد فيه مبهم .

<sup>(</sup>٢) أبوء: أقِرُّ وأعترف. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) كأنها في (م): «بنعمك» ، وفي الحاشية: «بنعمتك» ، ورقم عليها برقم لم يتضح.

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن حسين المعلم برقم (٨١٠٥).





خَالَفَهُ ١ الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةً ؛ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ :

• [٩٩٥٨] أخبر عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ قَالَ : (مَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ ، وَأَبُوءُ بِذُنْبِي فَاغْفِرْ لِي ؛ (فَإِنَّهُ) <sup>(١)</sup> لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ١ .

#### نَوْعٌ آخَرُ

• [٩٩٥٩] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ دَعَا سَلْمَانَ الْخَيْرِ ، فَقَالَ : ﴿ **إِنَّ نَبِيَ اللَّه يُرِيدُ أَنْ** يَمْنْحَكَ كَلِمَاتٍ تَسْأَلُهُنَّ الرَّحْمَنَ، وَتَرْغَبُ إِلَيْهِ فِيهِنَّ، وَتَدْعُو بِهِنَّ فِي اللَّيْلِ

١٣٠]١٠

<sup>\* [</sup>٩٩٥٧] [التحفة: خ س ٩٩٥٧].

<sup>(</sup>١) في (ط): «إنه».

<sup>•</sup> أخرجه أبو داود (٥٠٧٠)، وابن ماجه (٣٨٧٢) من \* [۹۹۰۸] [التحفة: د سي ق ۲۰۰۶] طرق عن الوليد به .

وقال الحافظ في «الفتح» (١١/ ٩٩): «وكأن الوليد سلك فيه الجادة». اه.. وقال ابن حبان عقب (٩٣٣): السمع هذا الخبر عبدالله بن بريدة عن أبيه، وسمعه من بشير بن كعب عن شدادبن أوس ، فالطريقان جميعا محفوظان» . اه. . وثمَّ خلاف آخر في هذا الحديث فقد رواه حمادبن سلمة عن ثابت عن عبدالله بن بريدة عن شداد، بنحوه، فلم يذكر بشيربن كعب فيه، وسيأتي برقم (١٠٥٢٦).





وَالنَّهَارِ، قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيمَانِ، وَإِيمَانًا فِي خُلُقٍ حَسَنٍ، وَالنَّهَارِ، قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَةً فِي إِيمَانِ، وَإِيمَانًا فِي خُلُقٍ حَسَنٍ، وَنَجَاحًا يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ، وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً، وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا .

#### نَوْعٌ آخَرُ

• [٩٩٦٠] أَخْبُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِالْجَلِيلِ بْنِ عَطِيّةً، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: يَاأَبَهُ، إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ (١): اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، ثَلَاثَ بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، ثَلَاثَ بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، ثَلَاثَ بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، ثَلَاثَ جِينَ - يَعْنِي - تُصْبِحُ، وَثَلَاثَ حِينَ تُمْسِي، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ، تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي، قَالَ: نَعَمْ يَابُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَتُعُولُ اللَّه ﷺ وَتُعُولُ اللَّه ﷺ وَتُكُولُ اللَّه عَلَيْكِ وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي، قَالَ: نَعَمْ يَابُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَلْعُونُ بِهِنَّ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَسْتَنَ بِسُتَبِهِ.

<sup>\* [</sup>٩٩٥٩] [التحفة: سي ١٣٥٩٤] • تفرد به النسائي، وأخرجه أحمد (٢/ ٣٢١)، وإسحاق (٣٢٧)، والبخاري في «الأوسط» (٩٣٣٣)، والحاكم (١/ ٤٠٧) من طريق سعيد به.

وقال الطبراني في «الأوسط» (٩٣٣٣): «لا يُرُوىٰ هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد بن أبي أيوب». اهـ.

وعبدالله بن الوليد قال الدارقطني فيه : «لا يعتبر بحديثه». اهـ.

وليس له في الستة غير هذا الحديث ، وآخر عن ابن المسيب سيأتي برقم (١٠٨١١) ، وليس لعبدالله بن عبدالرحن بن حجيرة في الستة غير هذا الحديث كذلك .

وقال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» (ص٤١): «لا يثبت هذا الحديث». اه.. والحديث سيأتي من حديث سعيد بن أبي أيوب أيضًا برقم (١٠٥١٣).

<sup>(</sup>١) غداة: الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: غدو).





قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِن : جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثِقَةٌ .

#### نَوْعٌ آخَرُ

• [٩٩٦١] أخبو أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَة ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ (عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ) (' ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى : «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى عَبْدِاللَّهِ ) لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُلْكُ لِلّهِ ، وَالْحَمْدُ ، لَا إِلّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُلْكُ لِلّهِ ، وَالْحَمْدُ ، لَا إِلّه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُلْكُ لِلّهِ ، وَالْحَمْدُ ، لَا إِلّه إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ النّارِ . وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ يَوْاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُو عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُو عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُو عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُنْ مَنْ عَبْدِاللَّهِ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى اللَّه يَرْفَعُهُ ، قَالَ : «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُّ شَنِ عَبْدِاللّهِ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُ شَنِ عَبْدِاللّهِ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ،

<sup>\* [</sup>٩٩٦٠] [التحفة: دسي ١١٦٨٥] • أخرجه أحمد (٥/ ٤٢)، وأبو داود (٥٠٩٠) من طريق عبدالملك أبي عامر العقدي به .

وزاد عند أبي داود : دعاء الكرب ، وسيأتي هنا في هذا الكتاب (١٠٥٩٧) .

وتابعه الطيالسي (٩٠٩) عن عبدالجليل به.

ورواه مسلم بن أبي بكرة عن أبيه مختصرًا جدًّا، وسبق برقم (١٣٦٣) (٨٠٤٧)، وجعفر بن ميمون قال البخاري فيه: «ليس بشيء». اهد. انظر «تهذيب التهذيب» (١٠٨/٢) والحديث سيأتي من وجه آخر عن عبدالجليل بن عطية برقم (١٠٥١٦).

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «عبدالرحمن بن يزيد بن» ، وهو خطأ ، صوبناه من «التحفة» .

<sup>\* [</sup>۹۹۲۱] [التحفة: م د ت سي ۹۳۸۲] • أخرجه مسلم (۲۷۲۳/۷۷–۷۲)، وأبو داو د (۵۰۷۱)، والترمذي (۳۳۹۰) من حديث الحسن بن عبيداللّه به، رواه عنه زائدة، وجرير =





#### ٥- ثَوَابُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ

• [٩٩٦٢] أَخْبَوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ - مَوْلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَرْيدَ بْنِ مُعَاوِيةً - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّهُ قَالَ - وَهُوَ فِي أَرْضِ الرُّومِ : إِنَّ يَرْيدَ بْنِ مُعَاوِيةً - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّهُ قَالَ - وَهُوَ فِي أَرْضِ الرُّومِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ كَالُ عُدُوةً : لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ اللَّهُ عَشْرُ مَيَّاتٍ ، وَكُنَّ لَهُ بِقَدْرِ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَأَجَارَهُ اللَّهُ مِنْ حَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَشْرُ مَعْنَاتٍ ، وَكُنَّ لَهُ بِقَدْرِ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَأَجَارَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَشْرُ مَنْ قَالَهَا عَشِيَّةً كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ » .

ر: الظاهرية

<sup>=</sup> وعبدالواحد، وقال الترمذي: «حسن صحيح، وقد رواه شعبة بهذا الإسناد عن ابن مسعود ولم يرفعه». اهـ.

كذا رواه الحسن بن عبيدالله ، وخالفه سلمة بن كهيل فيها سيأتي عند النسائي برقم (١٠٥١٨): فرواه عن إبراهيم فوقفه ، وقد اعتمد مسلم المرفوع ، وسلمة بن كهيل أثبت من الحسن حتى قال البخاري : «لم أخرج حديث الحسن بن عبيدالله لأن عامة حديثه مضطرب» . اه.

وانظر «علل الدارقطني» (٥/ ٢١١ ، ٢١٢)، و«الفصل للوصل المدرج في النقل» (١/ ٥٥١). وسيأتي من وجه آخر عن الحسن بن عبيدالله برقم (١٠٥١٧).

<sup>\* [</sup>٩٩٦٢] [التحفة: سي ٣٤٨٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٠٩٣) من طريق الليث.

والقاسم بن عبدالرحمن متكلم فيه وفي سماعه من الصحابة - سوئ أبي أمامة - مقال ، انظر «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨/ ٢٦١) ، و «جامع التحصيل» (ص ٢٥٣) .

والحديث أصله في «الصحيحين» من حديث أبي أيوب بألفاظ أخر ، وقد رواه النسائي من أوجه أخرى عن أبي أيوب كما سيأتي .



#### ٦- ثُوَابُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِائَةً مَرَّةٍ

• [٩٩٦٣] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لا إِلله إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عِلْمُ مَائِةً مَسَنةٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ مِائَةً سَيَّئةٍ، وَكَانَتْ عَدْلُ (١) عَشْرِ رِقَابٍ (٢)، وَكُتِبَ لَهُ مِائَةً حَسَنةٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ مِائَةً سَيَّئةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِدْلً (١) عَشْرِ رِقَابٍ (٢) مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بِأَفْضَلَ مِمَا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ \* (١).

خَالَفَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ:

• [٩٩٦٤] أَخْبُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، مَنْ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ،

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) عدل: مِثْل. (انظر: لسان العرب، مادة: عدل).

<sup>(</sup>٢) رقاب: ج. رقبة ، وهي في الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء بِبعضه والمراد: العبيد. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) حرزا: الموضع الحصين، والمراد الحفظ والوقاية. (انظر: مختار الصحاح، مادة: حرز).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم يعزه الحافظ المزي للنسائي ، ولكن عزا تحت رقم (١٢٥٧٨ - تحفة) حديث: «سبحان الله وبحمده» إلى النسائي في اليوم الليلة في موضعين أحدهما عن قتيبة ، والآخر عن عمروبن علي ، وليس الأمر كذلك عند النسائي ، على ما بين أيدينا من مخطوطات ، بل حديث «من قال لا إله إلا الله» هنا عن قتيبة ، وحديث «من قال سبحان الله وبحمده» الآتي برقم (١٠٧٧٢) عن عمرو بن علي .

<sup>\* [</sup>٩٩٦٣] [التحفة: خ م ت ق ١٢٥٧١] • أخرجه البخاري (٣٢٩٣، ٣٤٠٣)، ومسلم (٢٦٩١) من طريق مالك به، وزاد عند مسلم حديث: «سبحان الله وبحمده» الذي تقدم التنبيه عليه، وسيأتي برقم (٢٧٧٧).

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مِرَادٍ حِينَ يُصْبِحُ ، كُتِبَ لَهُ بِهَا مِاثَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَ عَنْهُ بِهَا مِاثَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ عِدْلَ رَقَبَةٍ ، وَحُفِظُ بِهَا يَوْمَهُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهَا مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي ، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ اللهُ مِثْلُ .

خَالَفَهُ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ زَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ:

• [٩٩٦٥] أَخْبَرِنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَيَّاشِ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا أَلْهُ لَكُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا أَلْهُ لِكُ لَهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا أَلْهُ لَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ كَعِدْلُو رَقَبَةٍ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ كَعِدْلُو رَقَبَةٍ مِنْ وَلَهِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ (٢) عَنْهُ بِهَا عَشْرُ مَيْتَاتٍ، وَكُلّ فَي حِرْزِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَإِذَا أَمْسَىٰ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ .

فَرَأَىٰ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فِيمَا يَرَىٰ النَّائِمُ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَاعَيَّاشٍ يَرْوِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ: صَدَقَ أَبُوعَيَّاشٍ .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وخالف عبدالله مالكا فقال : «عدل رقبة» .

 <sup>※ [</sup>٩٩٦٤] [التحفة: سي ١٢٥٦٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وخالف عبدالله مالكا
 فقال: «عدل رقبة».

<sup>(</sup>٢) حط: وضع. (انظر: لسان العرب، مادة: حطط).

<sup>\* [</sup>٩٩٦٥] [التحفة: د سي ق ١٢٠٧٦] • أخرجه أحمد (٤/ ٦٠)، وأبو داود (٥٠٧٧)، =





#### ٧- ثَوَابُ مَنْ قَالَهَا مُخْلِصًا بِهَا رُوحُهُ مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبُهُ لِسَانَهُ

• [٩٩٦٦] أَكْبَرِنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ ، وَرَبُرٌ) (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّهُ مَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَظِيْ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : هَمَا قَالَ عَبْدُ قَطُ : لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو مَمَا قَالَ عَبْدُ قَطُ : لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ مُخْلِصًا بِهَا رُوحُهُ ، مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبُهُ لِسَانَهُ ، إِلَّا فُتِقَ (٢) لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ مُخْلِصًا بِهَا رُوحُهُ ، مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبُهُ لِسَانَهُ ، إِلَّا فُتِقَ (٢) لَهُ أَبُوابُ السَمَاءِ حَتَّى يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَى قَاثِلِهَا ، وَحُقَّ لِعَبْدِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيهُ أَبُوابُ السَمَاءِ حَتَّى يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَى قَاثِلِهَا ، وَحُقَّ لِعَبْدِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيهُ مُولَاهُ ، وَحُقَّ لِعَبْدِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيهُ مَنُولُهُ .

<sup>=</sup> وابن ماجه (٣٨٦٧)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٨١)، وقال أبو داود: «رواه إسماعيل ابن جعفر وموسى الزمعي وعبدالله بن جعفر، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي عياش». اهـ.

وصححه ابن حجر في «النتائج» (٣٦٦/٢)، واختلف فيه على اسم أبي عياش، انظر: «العلل» للدارقطني (٧/ ٤٣، ٤٣)، و«العلل» للرازي (٢/ ١٨٠) وغير ذلك.

وقد روي عن أبي صالح عن أبي هريرة ولا يصح فيه أبو هريرة ، قاله الدارقطني ؛ أي : لا يصح ذكره في حديث سهيل ، وانظر سابقيه .

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطها في (ط)، وصحح عليها، وكذلك ذكره ابن ماكولا في «الإكهال» (٧/ ٣٨٩)، وهو: ابن أبي دُلَيْلةً.

<sup>(</sup>٢) فتق: انفتح. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/ ١٧٢).

<sup>\* [</sup>٩٩٦٦] [التحفة: س ١٥٦٨٦] • تفرد به النسائي .

وفي سنده محمد بن عبدالله بن ميمون قال فيه ابن المديني: «مجهول لم يرو عنه غير وبرة». اهـ. من «تهذيب التهذيب» (٩/ ٢٨١)، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، وحديث: «لى الواجد».





# ٨- ثَوَابُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللّهِ

• [٩٩٦٧] أَخْبَرَنَى الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، يَعْنِي: ابْنَ بُرْقَانَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ: (ابْنِ) (١) بِشْرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ وَسُولِ اللّه عَلَيْهِ، قَالَ: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا إِلَه إِلّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةً لَا اللهُ وَلَا عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلْمَ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلْ اللهُ وَلَا عَلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ وَلِهُ الللهُ الللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الللهُ وَلَا الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

#### خَالَفَهُ حَمْرَةُ الزَّيَّاتُ فِي إِسْنَادِهِ وَمَثْنِهِ:

=

<sup>(</sup>١) من النسخ الخطية، وصحح في (ط) بينها وماقبلها، وهو الصواب، فهو عبداللَّه بن بشر الرقي، ووقع في «التحفة» : «عن»، وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) **يعقدهن:** يعدهن ويضبطهن ويحفظ عددهن. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (7).

<sup>\* [</sup>٩٩٦٧] [التحفة: سي ١٢٨٥٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه الإسماعيلي في «معجم الشيوخ» (٧٨٠/٣) ، وصرح بأنه عبدالله بن بشر ، والخطيب في «تاريخه» (٢/ ١٨٤) ، وعنده ابن سيرين بدل ابن بشر ، ثم قال : «هذا حديث غريب جدا من رواية أي إسحاق عن أبي صالح السمان ، ومن رواية محمد بن سيرين عن أبي إسحاق لم أكتبه إلا من هذا الوجه» . اهـ .



 [٩٩٦٨] أُخْبُولُ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِم، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ ، قَالَ : ﴿ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي؛ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي. وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي؛ لَا إِلَّهَ إِلَّا (أَنَا)(١)، لَا شَرِيكَ لِي. وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي ؛ لَا إِلّهَ إِلَّا أَنَا ، لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ. وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ، قَالَ : يَقُولُ : صَدَقَ عَبْدِي ؛ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِي ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَالَ الْأَغَرُ شَيْتًا لَمْ أَفْهَمْهُ، فَقُلْتُ لأَبِي جَعْفَرِ: أَيُّ شَيْءٍ قَالَ؟ قَالَ : (مَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ) .

<sup>«</sup>جعفر بن برقان أعلم الناس بميمون بن مهران ويزيد بن الأصم ، فأما روايته عن غيرهما كالزهري وعمروبن دينار وسائر الرجال فهو فيها ضعيف الركن رديء الضبط في الرواية عنهم». اهـ. قاله مسلم في «التمييز»، وانظر «شرح العلل» (٢/ ٦٣٨). وقد خولف فيه، واختلف فيه - أيضا - على أبي إسحاق كما سيأتي .

<sup>(</sup>١) في (ط): «الله» ، وكتب مقابلها بالحاشية: «أظنه: إلا أنا».

<sup>\* [</sup>٩٩٦٨] [التحفة: ت سي ق ٣٩٦٦ -ت سي ق ١٢١٩٦] • أخرجه الترمذي (٣٤٣٠)، وابن ماجه (٣٧٩٤) كلاهما من طريق أبي إسحاق، عن الأغر أبي مسلم به. قال الترمذي: «حديث حسن غريب، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد بنحو هذا بمعناه ولم يرفعه شعبة ، حدثنا بذلك محمد بن بشار ، ثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا» . اهـ.

قال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٣٣٢): «يرويه أبو إسحاق واختلف عنه: فرواه شعبة عن أبي إسحاق، واختلف عن شعبة: فرواه النضربن شميل وسلمبن قتيبة عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ووقفه غندر وغيره عن شعبة، وهو الصحيح. ورواه إسرائيل: فروي عبادبن موسى عن إسهاعيل بن جعفر عن إسرائيل عن =



• [٩٩٦٩] أَضِرُ عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ أَشْهَدُ عَلَيْهِمَا، أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَعِيدٍ، أَنَّهُ مَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِ عَلَيْهِمَا وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَيْهِمَا، أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبُرُ، صَدَقَهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، (١).

خَالَفَهُ شُعْبَةُ ؛ فَوَقَفَ الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ :

• [۹۹۷۰] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا - وَذَكَر - شُعْبَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : يُصَدِّقُ اللَّهُ الْعَبْدَ بِخَمْسٍ يَقُولُهُنَّ : إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : (صَدَق عَبْدِي) . وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، قَالَ : (صَدَق عَبْدِي) . وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا أَلَهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : (صَدَق عَبْدِي) . . . نَحْوَهُ .

<sup>=</sup> أبي إسحاق، وأبي جعفر الفراء، عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على النبي على قال .

ورواه عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد أنها شهدا على رسول الله ﷺ أنه قال . . . فذكره بطوله ، ولم يقل في آخره : «من قاله في مرضه ثم مات لم يدخل النار» ، ورواه إسهاعيل بن محمد بن جحادة عن عبدالجبار بن العباس الشبامي وإسحاق بن عبدالله المخولي عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مرفوعا» . اه. . وانظر «العلل» لابن أبي حاتم (١٩٥٨) ، فالحديث صحيح موقوف .

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>\* [</sup>٩٩٦٩] [التحفة: ت سي ق ٣٩٦٦–ت سي ق ١٢١٩٦].

<sup>\* [</sup>٩٩٧٠] [التحفة: ت سي ق ٣٩٦٦–ت سي ق ١٢١٩٦].





#### ٩- مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ

[٩٩٧١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبْدُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ اللَّهَ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَدُ ، فَقُولُوا مِثْلَ قَوْلِهِ » .
 أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ : ﴿إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَدُ ، فَقُولُوا مِثْلَ قَوْلِهِ » .

خَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ؛ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ:

[٩٩٧٢] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُنَادِينَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ » .
 سَمِعْتُمُ الْمُنَادِينَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ » .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجَمِن : الصَّوَابُ حَدِيثُ مَالِكِ ، وَحَدِيثُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ خَطَأٌ ؛ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ هَذَا ، يُقَالُ لَهُ : عَبَّادُبْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ (رَوَى ) (() عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَهُو ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

 <sup>\* [</sup>۱۹۹۷] [التحفة: (ت) سي ق ١٣١٨٤] • أخرجه الترمذي عقب (٢٠٨) تعليقا، وابن ماجه
 (٧١٨) من طريق عبدالرحمن بن إسحاق به، وقد أخرجه العقيلي (٢/ ٣٢١) في جملة أحاديث أنكرت على عبدالرحمن بن إسحاق، ولقبه عباد، ولفظ رواية ابن ماجه: «إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله».

<sup>(</sup>١) في (ط): «يروي».

 <sup>\* [</sup>۹۹۷۲] [التحفة:ع ۲۱۵۰] • أخرجه البخاري (۲۱۱)، ومسلم (۳۸۳)، وسبق من وجه آخر عن مالك برقم (۱۷۹۸).

وكذا صوب رواية مالك أبوحاتم في «العلل» (١/ ٨١)، والترمذي في «الجامع» (٢٠٨)، والدارقطني في «العلل» (٧/ ٢٧١، ٢٧٢).

#### السُِّبَاكِيَ الْمِرْوِلِلْسِّبَافِيِّ





- [٩٩٧٣] أَضِوْ قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَائَةً ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حَبِيبَةً قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ عَيِّلِةً إِذَا كَانَ عِنْدِي فَسَمِعَ الْأَذَانَ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ حَتَّىٰ يَسْكُتَ .
- [٩٩٧٤] أَخْبَرَ فَى زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عَمِّتِهِ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ عَنْ أَبِي مُلِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه يَتَلِيْهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه يَتَلِيْهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَدِّنَ عَنْدَهَا فِي يَوْمِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَعْرُخَ عَلَى يَعْرُخَ عَلَى يَعْرُخَ عَلَى مَا يَقُولُ حَتَّى يَفْرُغَ.

خَالَفَهُ شُعْبَةُ ؛ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُتْبَةً :

• [٩٩٧٥] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ

\* [٩٩٧٤] [التحفة: سي ق ٩٥٨٥٣].

وكذا الترمذي عقب (٢٠٨)، وذكر الحافظ في «الفتح» (٢/ ٩١) أنه اختلف على الزهري
 في إسناد هذا الحديث، وعلى مالك أيضا، لكنه اختلاف لايقدح في صحته، وانظر «نتائج
 الأفكار» (١/ ٣٥٤، ٣٥٤)

<sup>\* [</sup>٩٩٧٣] [التحفة: سي ق ١٥٨٥٣] • اختلف في هذا الحديث على أبي بشر؛ فرواه أبوعوانة وهشيم، عن أبي بشر به كم هنا .

أخرجه ابن ماجه (٧١٩)، والطبراني (٤٢٩) (٢٢٩/٢٢) من طريق هشيم، وأبي عوانة. وتابعها أبو الوليد الطيالسي وابن مهدي وبهز، فرووه عن شعبة عن أبي بشر به، أخرجه ابن خزيمة (٤١٣)، والحاكم (١/ ٣٢١)، والطبراني (٢٨/٢٨) (٤٢٨).

وخالفهم محمد بن جعفر عن شعبة ، فرواه عنه عن أبي بشر به بدون ذكر عبدالله بن عتبة في إسناده . أخرجه أحمد (٣٢٦/٦) عنه ، وأبو يعلى (٧١٤١) عن بندار عنه ، وسيأتي من طريق بندار بعد حديث .

#### كالحفاوليلافي الشنن





أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ حَتَّىٰ يَسْكُتَ.

- [٩٩٧٦] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (رُبَيِّعَةً) (١) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ شَعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (رُبَيِّعَةً) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : «اللَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُؤَذِّنُ فِي سَفَرٍ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللَهُ إِلَا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَالَهُ إِلَا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا لَاللَهُ » قَالَ : «أَنْ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِلَا لَا لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِلَا اللّهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا لَلْهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلّهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَا إِللّهُ إِلَا إِلَهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا الللّهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا لَا أَلْهُ إِلَا إِللّ
- [٩٩٧٧] أَخْبَى عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ فَرَجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَهُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ سَمِعَ رَجُلًا فِي الْوَادِي يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ سَمِعَ رَجُلًا فِي الْوَادِي يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ

 <sup>\* [</sup>٩٩٧٥] [التحفة: سي ق ١٥٨٥٣ - سي ١٥٨٥٢] ● قال ابن حجر في «النكت الظراف» بحاشية «التحفة» (٢٠٨/١١): «أخرجه ابن جرير في «تهذيبه» عن بندار بهذا السند وذكر فيه عبدالله ابن عتبة» .اهـ. و ينحوه ذكر الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٢٨٢ ، ٢٨١) وهو المشهور عن شعبة .

ورواه شبابة عن شعبة عن أبي بشر عن أم حبيبة به، فأسقط أبا المليح وعبدالله بن عتبة وخالف جمهور أصحاب شعبة، والله أعلم. وانظر «شرح المعاني» (١٤٣/١)، وغير ذلك، وانظر الحديث قبل السابق.

<sup>(</sup>۱) كذا جودها في (ط) فضبطها بالتصغير، وهو الصواب، وانظر «الإكمال» لابن ماكولا (۲۳/٤)، و«التوضيح» لابن ناصر الدين (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن شعبة برقم (١٧٩٠).

<sup>\* [</sup>٢٩٩٦] [التحفة: س ٥٢٥].

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿وَأَنَا أَشْهَدُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ عَلَيْهِ : ﴿وَأَنَا أَشْهَدُ ، لَا يَشْهَدُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَرِئَ مِنَ الشَّرْكِ » .

## ٠١- مَا يَقُولُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

• [۹۹۷۸] أَضِوْ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بِنُ جَهْضَمِ النَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ غَزِيَةً ، عَنْ خُبَيْبِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ إِسَافٍ ، عَنْ حَفْصِ بِنِ عَاصِم بِنِ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا تُوَةً إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا تُوَةً إِلَّا اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا تُوَةً إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا تُوَةً إِلَّا اللَّهِ ، ثُمَ قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا تُوَةً إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَ قَالَ : لَا عَلْ وَلَا تُولِهُ وَلَا لَهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَٰ اللَّهُ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ ﴾ .

<sup>\* [</sup>٩٩٧٧] [التحفة: سي ٥٣٣٧] • تفرد به النسائي ، وأخرجه أحمد (٥/ ٤٥١)، والطبراني في «الخلية» (٤/ ٢٧٠)، وابن حبان (٤٥٩٥) من طريق ابن وهب به ، ووقع عند ابن حبان : يحيى بن عبدالله بن سالم ، ولعله خطأ من النساخ ، وعندهم زيادة في أوله .

قال أبو نعيم: «غريب من حديث عون». اهـ.

<sup>\* [</sup>۱۹۹۷] [التحفة: م د سي ۱۰٤۷٥] • أخرجه مسلم (۳۸۵) عن إسحاق بن منصور به، وتابعه محمد بن المثنى عند أبي داود (۵۲۷)، وعباس العنبري عند ابن حبان (١٦٨٥)، وقد = ويحيى بن السكن عند ابن خزيمة (٤١٧)، وعلى بن الحسن عند البيهقي (١٩/١)، وقد =

#### كال تواولة للنازي





• [٩٩٧٩] أُخْبِى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ ، قَالَ : فَإِذَا بَلَغَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : ﴿لَا حَوْلَ وَلَا تُوَةً إِلَّا بِاللَّهِ \* . وَاللَّفْظُ لِعَلِيِّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ .

خَالَفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْحَارِثِ أَبِيهِ:

<sup>=</sup> توبع ابن جهضم كذلك، فقد أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ١٤٤) من طريق إسحاق بن محمد الفروى ، عن إسماعيل به .

ولم يخرجه البخاري في «الصحيح»، وأورده في ترجمة حفصبن عاصم من «التاريخ» (٢/ ٣٥٩)، وأورد الخلاف فيه، وعلل ذلك الحافظ بقوله في «الفتح» (٢/ ٥٤): «... وإنها لم يخرجه البخاري ؛ لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطني» . اهـ . وانظر «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ١٧٦)، وللدارقطني (٢/ ١٨٢، ١٨٣) وقال: «وحديث إسهاعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيح» ، وإسهاعيل بن جعفر أحفظ من يحيى بن أيوب وإسهاعيل بن عياش ، وقد زاد عليهما وزيادة الثقة مقبولة ، والله أعلم» . اهـ .

ونصه هذا قد يوهم أنه في «صحيح البخاري» ، وليس كذلك فهو من أفراد مسلم ، ونص هو في «التتبع» (ص ٣٣٩، ٣٤٠) على ذلك، ولعله أراد البخاري كما في «تاريخه»، ومسلم في «الصحيح»، والله أعلم.

<sup>•</sup> اختلف في هذا الحديث على عاصم بن عبيدالله ، فقد رواه \* [٩٩٧٩] [التحفة: سي ١٢٠٢٦] شريك عنه - كما هاهنا.

أخرجه أحمد (٦/ ٣٩١)، والبزار (٣٨٦٨).

وخالفه سفيان الثوري، فرواه عنه عن ابن عبدالله بن الحارث، عن أبيه، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٠٦) ، وهو الحديث التالي.

وعاصم قال فيه النسائي: «لا نعلم مالكا روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيدالله فإنه روى عنه حديثا». اهر. «تهذيب التهذيب» (٥/ ٤٨).

#### السُّهُ الْهِ بَرُولِلنَّسِهُ إِنِّي





• [٩٩٨٠] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ (عَاصِم بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ) (١) ، عَنِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه وَ اللَّه وَ الْمُؤَذِّنَ . . . نَحْوَهُ (٢) .

# ١١ - التَّرْغِيبُ فِي قَوْلِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ

• [٩٩٨١] أَخْبِى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ كَثْرٌ مِنْ كُثُوزِ الْجَئَةِ» .

# ١٢ - التَّرْغِيبُ فِي الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

[٩٩٨٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حُمَيًّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
 أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ :

والأعمش يدلس عن مجاهد، وفي سماع ابن أبي ليلى من أبي ذر نظر، وسيأتي من وجه آخر عن الأعمش برقم (١١٤١٤)، والحديث تقدم من طريق محمدبن السائب عن عمروبن ميمون عن أبي ذر برقم (٩٩٥٢).

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) ، (ط): «عاصم هذا ضعيف ، قاله النسائي».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>\* [</sup>٩٩٨٠] [التحفة: سي ٥٣٣٥].

<sup>\* [</sup>۹۹۸۱] [التحفة: س ق ۱۱۹۲۵] • أخرجه أحمد (٥/ ١٤٥، ١٥١، ١٥٦)، وابن ماجه (٣٨٢٥)، والبزار (٣٨٢٠) من طريق الأعمش به .

وقال البزار: «وهذا الكلام قد روي عن أبي ذر من غير وجه، فقد رواه يعلى بن عبيد عن الأعمش عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم عن أبي ذر، فخالف أبا عوانة وغيره في هذه الرواية». اهـ. وقد أخرجها بعد ذلك برقم (٤٠٤٩).



يَارَسُولَ اللَّهِ، الْمُؤَذِّنِينَ (١) يَفْضُلُونَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «قُلْ كَمَا يَقُولُونَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَى .

# ١٣ - التَّرْغِيبُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَسْأَلَةِ الْوَسِيلَةِ (٢) لَهُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

• [٩٩٨٣] أَضِوْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ حَيْوَة بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَة ، أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ - مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَمْرٍ و الْقُرَشِيِّ - أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّه بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ : فَمَنْ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَة ؛ فَإِنّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ عَمْرِ اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَة ؛ فَإِنّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنّةِ لَا تَنْبَغِي عَلَيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَة ؛ فَإِنّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنّةِ لَا تَنْبَغِي عَلَيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَة ؛ فَإِنّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنّةِ لَا تَنْبَغِي عَلَيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَة ؛ فَإِنّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنّةِ لَا تَنْبَغِي عَلَيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَة ؛ فَإِنّهُ مَنْ سَأَلُ لِيَ الْوَسِيلَة حَلَّى إِلّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللّه ، (وَ) أَنْ جُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو ، فَمَنْ سَأَلُ لِيَ الْوَسِيلَة حَلَّى (عَلَيْهِ) (٣) الشَّفَاعَةُ (٤) . (عَلَيْهِ) (٣) الشَّفَاعَةُ (٤) . (قَالُونَ أَنْ الْمُونَ أَنَا هُو ، فَمَنْ سَأَلُ لِيَ الْوَسِيلَة حَلَّى الْعَلَى اللّهُ فَاعَةً ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَى الْوَسِيلَة عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) وفوقها : «عـ» ، وفي حاشيتيهم ا : «المؤذنون» وصحح عليها .

<sup>\* [</sup>٩٩٨٢] [التحفة: دسي ٨٥٤٤] • أخرجه أحمد (٢/ ١٧٢)، وأبو داود (٥٢٤)، وابن حبان (١٦٩٥) من طريق ابن وهب وابن لهيعة عن حيي به، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٠٩٣) من طريق عمر مولى غفرة عن الحبلي به.

أصله أخرجه مسلم في "صحيحه" (٣٨٤) من وجه آخر عن عبدالله بن عمرو، وسياقه أتم، وهو الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٢) **الوسيلة:** هي ما يُتقرب به إلى الكبير، وتطلق على المنزلة العالية. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ط) وفوقها فيهما: «ع»، وكذلك هو عند أبي داود (٥٢٣) من رواية ابن لهيعة، وفي رواية ابن وهب عند مسلم (٣٨٤/ ١١): «له».

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٨٠٣).

<sup>\* [</sup>٩٩٨٣] [التحفة: م دت س ١٨٨٧] [المجتبئ: ٦٨٩].





### ١٤ - كَيْفَ الْمَسْأَلَةُ وَثَوَابُ مَنْ سَأَلَ لَهُ ذَلِكَ

• [٩٩٨٤] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَاشٍ، قَالَ رَسُولُ اللهَ شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْبٌ اللَّهُمَّ (رَبَّ) الدَّعْوةِ التَّامَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آبِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةُ (رَبَّ)، وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي الْقَائِمَةِ، وَعَدْتَهُ. حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٢)

#### ١٥- كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ

• [٩٩٨٥] أَضِوْ حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُبْنُ قَيْسٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُجْمِرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قُلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ » .

خَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةً بْنِ عَمْرِو:

<sup>(</sup>١) **الفضيلة:** المرتبة الزائدة على سائر الخلق، وقد تكون تفسيرا للوسيلة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٨٠٦).

<sup>\* [</sup>٩٩٨٤] [التحفة: خ دت س ق ٣٠٤٦] [المجتبى: ٦٩٢].

 <sup>\* [</sup>٩٩٨٥] [التحفة: سي ١٤٦٤٧] • اختلف في هذا الحديث على نعيم المجمر فيه؛ فرواه داودبن قيس عن أبي هريرة. تفرد به النسائي، وانظر «كشف الأستار» (٥٦٥)، و«فتح الباري» (١/ ١٥٩).



• [٩٩٨٦] أخبر مُحَمَّدُ بن سَلَمَة وَالْحَارِثُ بن مِسْكِينٍ - قِرَاءَة عَلَيْهِ وَاللَّفُظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ثُعَيْم بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَمْرَنَا اللَّهُ أَتِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ؟ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: أَمْرَنَا اللَّهُ أَتِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ مَعْمَدِ وَعَلَى الله عَلَيْ عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ مَحْمَدِ وَعَلَى الله عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ ، كَمَا صَلَّى الْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ ،

خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ:

وخالفه مالك فرواه عنه محمد بن عبداللَّه بن زيد عن أبي مسعود .

أخرجه مسلم (٤٠٥) ، وقد تقدم برقم (١٣٠١).

وفي «نتائج الأفكار» (٢/ ١٩٤): «هذا حديث صحيح، أخرجه البزار عن أحمد بن عبدة عن سليم بن أخضر عن داود بن قيس، وقال: (لا نعلم رواه عن نعيم – يعني: عن أبي هريرة – إلا داود بن قيس). قلت: رجاله رجال الصحيح، وقد رجح الدارقطني رواية مالك، وأما علي بن للديني فيال إلى الجمع بين الروايتين، فقال: (كنت أظن داود بن قيس سلك الحجة – كذا، والصواب: المحجة – ؛ لأن نعيمًا معروف بالرواية عن أبي هريرة، فلما تدبرت الحديث وجدت لفظه غير لفظ الحديث الآخر فجوزت أن يكون عند نعيم بالوجهين، واللّه أعلم)». اهد.

وتابعه ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ، فرواه عن محمد بن عبدالله به . أخرجه أبو داود (٩٨٠) .

 <sup>\* [</sup>٩٩٨٦] [التحفة: م دت س ١٠٠٠٧] [المجتبئ: ١٣٠١] ● وقال البخاري في «تاريخه الكبير»
 (٣/ ٨٧): «رواية مالك أصح». اهـ. وقال الدارقطني في «العلل» (٦/ ١٨٩ – ١٩٠):
 «وحديث مالك أولى بالصواب». اهـ.

وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٠١).

#### السُّهُ وَالْكِبِرَى لِلنِّيمَ الْحِيْ



- [٩٩٨٧] أَخْبَرَنى أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ : ابْنُ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ، صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ عَيْكُمْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ تَقُولُونَ : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌا (١).
- [٩٩٨٨] أَضِعُ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، وَهُوَ : ابْنُ بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ وَنُسَلِّمَ، فَأَمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ٩ .

خَالَفَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ؟ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ مُؤسَلًا (٢):

• [٩٩٨٩] أَصْبِ رُا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ : قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ التَّسْلِيمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: (قُولُوا:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في أول أحاديث الباب.

<sup>\* [</sup>۹۹۸۷] [التحفة: م دت س ۱۰۰۰۷].

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٠٢).

<sup>\* [</sup>٩٩٨٨] [التحفة: س ٩٩٩٨] [المجتبئ: ١٣٠٢].



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ١٠٠٠ .

• [٩٩٩٠] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : (قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، قَلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ مَ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَيَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْرَحْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَيَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمِّدِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَعَلَى الْمُحَمِّدُ مَجِيدٌ ، وَعَلَى الْمُحَمِّدُ مَعِيدٌ مَجِيدٌ ، وَعَلَى الْمُحَمِّدُ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَ وَلَى الْمُحَمِّدِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ ، وَعَلَى الْمُحَمِّدُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ مَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمَ ، إِنِّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ مُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَمِّدِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ مُ وَلَالًا إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ ، إِنْ الْمِالْمُ الْمُ الْمُعَلَى الْمُعْتِدُ مِنْ الْمُعْتَعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِيدُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَلِيقُ الْمُعْتِيمُ وَالْكُولُ الْمُعَمِّدُ الْمُعْتِلُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتِعِيدُ الْمُولِيمُ وَالْمُ إِبْرَاهِيمَ مَا الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمِنْ الْمُعْتَلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتَلَقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِيدُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلَاقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَقِيلُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَقِلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِلِهُ الْمُعْتَلِقُ الْمِنْ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِلِهُ الْمُعْتَعِلِهُ الْمُعْتَعِلَى

خَالَفَهُ خَالِدُ بْنُ سَلَمَةً ؛ رَوَاهُ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةً:

• [٩٩٩١] أَكْبَرِنْ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةً قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةً ، قَالَ : (صَلُوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي خَارِجَةً ، قَالَ : (صَلُوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي اللَّهَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلُ مُحَمَّدٍ) (٢) .

ف: القرويين

<sup>۩[</sup> ۱۳۱ ] أ

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي ، وقد تقدم من وجه آخر عن عبدالرحمن بن بشر عن أبي مسعود مرفوعًا برقم (١٣٠٢) ، ورجح الدارقطني في «العلل» (٦/ ٨٤) الإرسال .

<sup>\* [</sup>٩٩٨٩] [التحفة: س ٩٩٩٨].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه المزي في «التحفة» للنسائي في اليوم والليلة ، وتقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٠٦).

<sup>\* [</sup>٩٩٩٠] [التحفة: س ٥٠١٤] [المجتبئ: ١٣٠٦].

<sup>\* [</sup>٩٩٩١] [التحفة: س ٣٧٤٦] [المجتبئ: ١٣٠٨].





# ١٦ - مَنِ الْبَخِيلُ

- [٩٩٩٣] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ الْحَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، وَهُو : ابْنُ مَخْلَدِ الْقَطْوَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَزِيَّةً ، قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَزِيَّةً ، قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَزِيَّةً ، قَالَ : وَسُولُ اللَّهُ عَلِيَّةٍ : ﴿ إِنَّ الْبَحِيلَ مَنْ ذُكُورْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيً ﴾ (٢) .
- [٩٩٩٤] أَخْبِى سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَلْيَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةٍ قَالَ: «الْبَخِيلُ مَنْ ذُكُونَتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِةٍ قَالَ: «الْبَخِيلُ مَنْ ذُكُونَتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّ

د : جامعة إستانيول

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه المزي لكتاب يوم وليلة ، وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٠٥).

<sup>\* [</sup>٩٩٩٢] [التحفة: ع ١١١١٣] [المجتبى: ١٣٠٥].

<sup>(</sup>٢) لم يعزه المزي لهذا الموضع من اليوم والليلة ، وقد تقدم برقم (٨٢٤٣).

<sup>\* [</sup>٩٩٩٣] [التحفة: س ٣٤١٢].



خَالَفَهُ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ رَوَاهُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مُرْسَلًا :

 [٩٩٩٥] أَضِلُ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْبَخِيلَ الَّذِي إِنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ) (١).

# ١٧ - التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

• [٩٩٩٦] أَخْبُ لُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه عَيْكُ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسَا فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا تَفَرَّقُوا (عَلَىٰ) (٢) أَنْتَنَ مِنْ رِيحِ الْجِيفَةِ) .

<sup>\* [</sup>٩٩٩٤] [التحفة: س ٢٤١٢].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ذكره الحافظ المزي في «التحفة» في مسند الحسين بن علي ولم يعزه لأحد، وقال: سيأتي ، وفي مسند عبدالله بن على عن على لم يذكر شيئا وإنها أحال على مسند الحسين بن على .

<sup>\* [</sup>٩٩٩٥] [التحفة: س ٣٤١٢].

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ط)، وصحح عليها الأخير، وفي حاشيتيهها: «عن»، وفوقها فيهما: «عـ»، وصحح عليها في (ط).

<sup>•</sup> تفرد به النسائي، وأخرجه الطيالسي (١٨٦٣)، وله شاهد \* [٩٩٩٦] [التحفة: سي ٢٩٩٩] من حديث أبي هريرة ، أخرجه الترمذي (٣٣٨٠) ، وقال : «حسن» . أهـ. والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٣٥).





# ١٨ - ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَىٰ أَزُوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

[٩٩٩٧] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ حَرْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِهِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِهِ بْنِ مَسْلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، شَلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : (قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمِّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّةٍ ، كَيْفَ كَيْفِ مَلَى عَلَى مُحَمِّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّةٍ ، كَمَا كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّةٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) .

# ١٩- ثَوَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى

[٩٩٩٨] أخبوط سُويدُ بن نَصْرِ بنِ سُويدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ حَمَّادُ بن سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَشَاقٍ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ ، ابْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَشَاقٍ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : قَالَ : أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ : أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَيِّكَ إِلَّا مَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمِيّكَ إِلَّا مَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمِيّكَ إِلَّا مَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمِيّكَ إِلَّا مَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمِيّكَ أَمِي مَثْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمِيّكَ مَنْ اللَّهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمِيّكَ مَا لَا عُمَالًا .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الصلاة، والذي تقدم برقم (١٣١٠)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة.

<sup>\* [</sup>٩٩٩٧] [التحفة: خ م د س ق ١١٨٩٦] [المجتبين: ١٣١٠].

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن حماد بن سلمة برقم (١٢٩٩) ، وبنفس الإسناد والمتن برقم (١٣١١).

<sup>\* [</sup>٩٩٩٨] [التحفة: س ٧٧٧٧] [المجتبئ: ١٣١١].

#### كال يُعَا وَلِمُ لَا يَا لَهُ فِي السُّنَّانِ عَالِمُ لَا يَعَالِمُ لِمُ السُّنَّانِ عَالِمُ السُّنَّانِ عَالَ





- [٩٩٩٩] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، وَهُوَ : الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا) .
- [١٠٠٠٠] أَخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ ٩ .

خَالَفَهُ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ؛ رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

• [١٠٠٠١] أَضِوْ عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ:

<sup>•</sup> كذا رواه المغيرة بن مسلم، وقد تفرد به النسائي، وهو في \* [٩٩٩٩] [التحفة: سي ١١١٤] «مسئد» الطيالسي (٢٢٣٦).

وتابعه إبراهيم ابن طهمان: أخرجه أبويعلى (٤٠٠٢)، والطبراني في «الأوسط» (٢٧٦٧، ٤٩٤٨) وقال: «لم يروه عن أبي إسحاق إلا إبراهيم بن طهمان». اهـ. وقد تقدم برقم (1717)

وخالفهما يونس بن أبي إسحاق، فرواه عن بريد بن أبي مريم عن أنس من رواية يحيى بن آدم عنه ، كما سيأتي ، وأخرجه ابن حبان (٩٠٤) ، والحاكم (١/ ٥٥٠) ، وصححه ، وخالف مخلد بن يزيد يحيي بن آدم فيه ، فرواه بمثله ، وزاد الحسن البصري في إسناده كما يأتي . وقال الدارقطني في «العلل» (١٢/ ١١٥): «وهو الصواب والله أعلم». اه..





حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ بُرِيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ أُزامِلُ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنَ بْنَ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ أُزامِلُ الْحَسَنَ بْنَ أَلِكٍ، (قَالَ): قَالَ أَبِي الْحَسَنِ فِي مَحْمَلٍ ()، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، (قَالَ): قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَّى عَلَيْ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيًاتٍ،

• [١٠٠٠٢] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَهُوَ : ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً - مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ - صَلَّى الله عَلَيْ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً - مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ - صَلَّى الله عَلَيْ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً - مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ - صَلَّى الله عَلَيْ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الله عَلْمَ وَمَعْتَا مِنْ قَلْبِهِ مَلْ مَنْ مَلَى عَلَيْ مِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيْتَاتٍ » .

خَالَفَهُ أَبُو أُسَامَةً حَمَّادُبْنُ أُسَامَةً ؛ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِبْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمِّهِ :

• [١٠٠٠٣] أَخْبَرِنِي زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) محمل: واحد محامل الحجاج وهو الذي يوضع على البعير، وهو شقان يحمل فيهما العديلان. (انظر: لسان العرب، مادة: حمل).

 <sup>\* [</sup>۱۰۰۰۱] [التحفة: سي ٥٣٨] • وصوب ابن القيم كلا الوجهين عن يونس انظر «جلاء الأفهام» (ص ٦٥).

<sup>\* [</sup>١٠٠٠٢] [التحفة: سي ١٠٨٩٧] • تفرد به النسائي.

رجح أبوزرعة رواية حمادبن أسامة فيها نقله عنه الحافظ المزي في «تهذيب الكهال» (٢٧/١١).

ورجح أبوحاتم رواية وكيع، وقال: «ولا أعلم لعمير صحبة». اهـ. من «العلل» لابنه (٢/ ١٦٤، ١٦٥)، و«المراسيل» (ص ١٦٣).



أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عُقْبَةً بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ عَمّهِ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

# ٢٠ - فَضْلُ السَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ

• [١٠٠٠٤] أَخْبِى اللهُ يَكُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِينَ (١) يُبُلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِيَ السَّلَامَ (٢).

# ٢١- التَّزغِيبُ فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

• [١٠٠٠٥] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدََّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْع ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِبْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْكُمْ : ﴿ اللُّمَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ﴾ .

ط: الغزانة اللكية

<sup>\* [</sup>١٠٠٠٣] [التحفة: سي ١١٧٢٤] • أخرجه البزار (٣٧٩٩)، والطبراني (٢٢/ ١٩٥) من طريق أبي أسامة به .

وتابعه عمير النميري ، عن سعيد ، أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>١) **سياحين:** ساح في الأرض: إذا ذهب فيها وسار. (انظر: تحفة الأحوذي) (١٠/٤٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن الثوري برقم (١٢٩٨).

<sup>\* [</sup>١٠٠٠٤] [التحفة: س ٩٢٠٤].

<sup>\* [10000] [</sup>التحفة: سي ٢٤٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أحمد (٣/ ١٥٥، ٢٥٤)، وصححه ابن خزيمة (٤٢٥)، وابن حبان (١٦٩٦) من طريق إسرائيل به، وفيه زيادة: «فادعوا». وأخرجه ابن خزيمة (٤٢٦ ، ٤٢٧) من طريق يونس بن أبي إسحاق ، عن بريد به بهذه الزيادة وبدونها .

#### السُّهُ وَالْهُ بِمُولِلنَّهُ مَا إِنَّ





- [١٠٠٠٦] أَضِرُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو أَحْمَدَ ، عَنْ شَفْيَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْلِيَةٍ : «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» .
- [١٠٠٠٧] أَضِرُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ اللَّهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

وَقَفَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ:

• [١٠٠٠٨] أُخْبِ لِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَوْلَهُ .

وَقَفَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ:

\* [۱۰۰۰٦] [التحفة: دت سي ١٥٩٤] • هذا الحديث يرويه سفيان الثوري واختلف عنه؛ فرواه جماعة عنه بمثل روايتنا هذه، أخرجه أبوداود (٥٢١)، والترمذي (٢١٢، ٣٥٩٤، ٣٥٩٥).

وقال الترمذي: «حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رواه أبو إسحاق الهمداني، عن بريد بن أبي مريم، عن أنس عن النبي على نحو هذا، وهذا أصح». اه. وفي الرواية (٣٥٩٤) من طريق يحيى بن اليهان، عن الثوري قال: «هذا حديث حسن، وقد زاد يحيى بن اليهان هذا الحرف: قالوا: فهاذا نقول؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة)»». اه.

وضعفه ابن عدي «الكامل» (٣/ ١٩٩)، وكذا ابن القطان (انظر: بيان الوهم والإيهام ٥/ ٦٨٣)، وابن حجر، انظر «نتائج الأفكار» (١/ ٣٧٤-٣٧٥).

وخالفهم ابن مهدي ، فرواه عن الثوري به فأوقفه على أنس . تفرد به النسائي ، وسيأتي . (١) تقدم في سابقه .

\* [١٠٠٠٧] [التحفة: دت سي ١٥٩٤].





- [١٠٠٠٩] أخبر سُويْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ .
- [١٠٠١٠] أَخِبْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَن التَّيْمِيّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ.

#### ٢٢ - الذُّكْرُ عِنْدَ الْأَذَانِ

 [١٠٠١١] أَضِعُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ (حُكَثِمِ) (١) بن عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ : (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدِ ﷺ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ اللهُ \* . " .

<sup>•</sup> أخرجه ابن عدى في «الكامل» (١/ ٤٠٠) من طريق أسيد عن ابن المبارك به، [\•••٩] \* فجعله مر فوعًا .

<sup>•</sup> أخرجه أبويعلى (٤٠٧٢)، والخطيب في «تاريخه» (٢٠٤/٨) من طريق **[\..\.]** \* سهيل بن زياد عن التيمي عن أنس مرفوعا ، فأسقط قتادة ورفعه ، واختلف في سنده ومتنه على سليمان التيمي، وصحح الدارقطني وقفه «العلل» (١٢/ ٩١).

<sup>(</sup>١) كذا جودها في (ط) ، وانظر «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٤٨٦ ، ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزى في «التحفة» إلى كتاب الصلاة، والذي تقدم برقم (١٨٠٥) ، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة .

<sup>\* [</sup>١٠٠١١] [التحفة: م دت س ق ٣٨٧٧] [المجتبئ: ٦٩١].





# ٢٣- مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ (١)

- [١٠٠١٢] أَضِعْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَارِيْ ، قَالَ : ﴿ أَعُودُ عَبْدُالْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ : ﴿ أَعُودُ فَاللَّهُ عِنْكُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَبُكِ وَالْخَبَائِثِ ﴾ (٢) .
- [١٠٠١٣] أَضِلُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَابْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْوِ بْنِ أَنسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ (٣) مُحْتَضَرَةُ (١٤) ، فَإِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْحَلاَءَ وَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ هَذِهِ الْحُبُثِ وَالْحُبَائِثِ » . فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحُبَائِثِ » .

وخالفهم عيسى بن يونس ، فرواه عن شعبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني ، عن زيد . أخرجه ابن حبان (١٤٠٦) ، وهو وهم إن لم يكن تصحيفا ، والله أعلم .

وروى هذا الحديث سعيدبن أبي عروبة ، عن قتادة واختلف عنه كذلك ، فرواه جماعة عنه ، =

<sup>(</sup>١) الخلاء: موضع قضاء الحاجة من بول وغائط. (انظر: لسان العرب، مادة: خلا).

 <sup>(</sup>۲) تقدم من وجه آخر عن عبدالعزيزبن صهيب برقم (۱۹)، وبنفس الإسناد والمتن برقم
 (۷۸۱۵). والحُبُث: ذكور الشياطين (ج. الخبيث)، والخبائث: إناث الشياطين (ج. الحبيث).
 (انظر: تحفة الأحوذي ۱/ ٤٠).

<sup>\* [</sup>۱۰۰۱۲] [التحفة: دسي ۱۰٤۸].

<sup>(</sup>٣) الحشوش: مواضع الغائط. (انظر: لسان العرب، مادة: حشش).

<sup>(</sup>٤) محتضرة: تحضرها الجن والشياطين . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٣/١) .

 <sup>\* [</sup>١٠٠١٣] [التحفة: دسي ق ٣٦٨٥] • روئ هذا الحديث قتادة واختلف عنه ؛ فرواه شعبة عنه واختلف عليه كذلك ؛ فرواه جماعة عنه بمثل روايتنا هذه .

أخرجه أبوداود (٦)، وابن ماجه (٢٩٦)، وابن خزيمة (٦٩)، وابن حبان (١٤٠٨)، والحاكم (١/١٨٧).



• [١٠٠١٤] أَضِعْ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ وَاللَّهُ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّصْوِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ وَالْخَبُثِ وَالْخَبَاثِثِ». الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَاثِثِ».

خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ :

• [١٠٠١٥] أَضِعْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ :

\* [١٠٠١٤] [التحفة: دسي ق ٣٦٨٥].

<sup>=</sup> عن قتادة عن القاسم الشيباني، عن زيدبن أرقم به، أخرجه ابن ماجه (٢٩٦)، والحاكم (١٨٧/١) كما يأتي .

وخالفهم ابن علية فرواه بمثل رواية شعبة الأولى. تفرد به النسائي، وأخرجه الطبراني (٥١٠٠)، قال الحاكم: «كلا الإسنادين من شرط الصحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وإنها اتفقا على حديث عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بذكر الاستعادة فقط». اهد. وقال الذهبي في «الميزان» (٥/ ١٥٥): «والأصح حديث قتادة، عن النضر بن أنس بدل القاسم، عن زيد». اهد.

ورواه معمر عن قتادة عن النضر عن أنس، وهو وهم، انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٩٦)، وانظر «التحفة» حيث قال: «ورواه إسحاق...».

وهذا الحديث في إسناده اضطراب، قاله الإمام الترمذي في «جامعه» (٥)، وسئل عنه الإمام البخاري فقال: «لعل قتادة سمع منها جميعًا عن زيدبن أرقم، ولم يقض في هذا بشيء». اهـ. من «علل الترمذي الكبير» (١/ ٨٣هـ ٨٤).

وقال يحيى القطان: «شعبة لو علم أنه عن القاسم بن عوف لم يحمله . . .» . اه. . «ضعفاء العقيلي» (٣٧/٢)، وانظر «الكامل» (٣٧/٦) ترجمة القاسم بن عوف الشيباني، و«العلل» للرازي (١٣) .

#### السُّهُ وَالْهِ بِمَوْلِلْنِيمَ إِنَّيْ





قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُخْتَضَرَةٌ ، فَإِذًا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ).

 [١٠٠١٦] أَشِوْ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ حَدِيثِ عَبْدَةً بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ قَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِبْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذًا دَخَلَ (أَحَدُكُمْ) (١) - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ - فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَاثِثِ،

# ٢٤- مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

• [١٠٠١٧] أَخْبَى أَخْمَدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ يُوسُفُ بْنِ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : مَا خَرَجَ رَسُولُ اللّه عَلَيْةِ مِنَ الْغَائِطِ إِلَّا قَالَ : (غُفْرَانُكَ) .

وصححه ابن خزيمة (٩٠)، وابن حبان (١٤٤٤)، وابن الجارود (٤٢)، والحاكم (١/ ٢٦١)، وقال النووي في «المجموع»: «حسن صحيح». اه.. وليس ليوسف في الكتب الستة غير هذا الحديث ، والله أعلم .

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>١٠٠١٥] [التحفة: سي ق ٢٦٨١].

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط) ، وكتب بعدها : ﴿ الخلاءِ الم ضرب عليها .

<sup>\* [</sup>١٠٠١٦] [التحفة: سي ق ٣٦٨١].

<sup>\* [</sup>١٠٠١٧] [التحفة: دت مي ق ١٧٦٩٤] • أخرجه أبو داود (٣٠)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٣٠٠) من طرق عن إسرائيل به، وأورد البخاري في «تاريخه» هذا الحديث في ترجمة يوسف (٨/ ٣٨٦)، وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٥٤٠) كذلك.

قال الترمذي: «حسن غريب لانعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة». اه.. وبنحوه قال الدارقطني في «الأفراد» (٦٣٣٩) و «أطرافه» لابن طاهر المقدسي، وقال أبوحاتم الرازي: «هو أصح حديث في هذا الياب» . اهـ . «العلل» (١/ ٤٣) .



# ٢٥- مَا يَقُولُ إِذَا تُوضًا

• [١٠٠١٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، يَعْنِي: ابْنَ مَبَّادِ بْنَ عَلْقَمَة، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادًا، يَعْنِي: ابْنَ عَبَّادِ بْنَ عَلْقَمَة، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَامِ جُلَزٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُومُوسَى: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَا فِي دَارِي، وَبَارِكُ لِي فَي يَدُعُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكُ لِي فِي يَدُعُو يَقُولُ: قَالَ: فَقُلْتُ: يَانَبِيَّ اللَّهِ، لَقَدْ سَمِعْتُكَ (تَدْعُو) بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَهَلْ تَرَكُنَ مِنْ شَيْءٍ،

# ٢٦ - مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُويْهِ

• [١٠٠١٩] أَضِرُ يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ تُوضًا فَقَالَ: سُبْحَانَكَ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ تُوضًا فَقَالَ: سُبْحَانَكَ

<sup>(</sup>١) زاد في «التحفة» لفظ: «بوضوء».

<sup>\* [</sup>١٠٠١٨] [التحفة: سي ٩٠٣٤] • تفرد به النسائي، وأخرجه أحمد (٩٩/٤) من طريق معتمر به، وصحح إسناده النووي، وقال الحافظ معقبا عليه: «وأما حكم الشيخ على الإسناد بالصحة ففيه نظر؛ لأن أبا مجلز لم يلق سمرة بن جندب ولا عمران بن حصين فيها قاله على بن المديني، وقد تأخرا بعد أبي موسئ، ففي سهاعه من أبي موسئ نظر، وقد عهد منه الإرسال ممن لم يلقه، ورجال الإسناد المذكور رجال «الصحيح» إلا عباد بن عباد، والله أعلم». اه. «نتائج الأفكار» (١/ ٢٦٨).

وعبادبن عباد هو ابن علقمة ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث.

وقد ذكر الذهبي في «الميزان» (٧/ ١٥٢) أن أبامجلز يدلس، ولم أجده صرح بالسماع أو التحديث في شيء من طرق هذا الحديث، والله أعلم.





اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، كُتِبَ فِي رَقِّ () ، ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَع ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

قَالَ أَبُو عَبِالرِجِهِن : هَذَا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ .

خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، فَوَقَفَهُ:

[١٠٠٢٠] أخبر لم مُحَمَّدُ بن بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَامِجْلَزٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٢)
 قَوْلَهُ .

قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِن : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الثَّوْرِيُّ :

• [١٠٠٢١] أُخْبِى شُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ

<sup>(</sup>١) رق: جِلْد رَقيق يُكُتُبُ فيه . (انظر: لسان العرب، مادة: رقق) .

<sup>\* [</sup>١٠٠١٩] [التحفة: سي ٤٢٨٥] • تفرد به النسائي، وأخرجه الحاكم (١/ ٧٥٢)، وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اهـ. والطبراني في «الأوسط» (١٤٥٥) من طريق يحيى بن كثير به، وعندهم زيادة في أوله في فضل سورة الكهف، وقال: «لم يرو هذا الحديث مرفوعا عن شعبة إلا يحيى بن كثير». اهـ. وقال في «الدعاء» عقب (٣٩٠): «رفعه – يعني: يحيى بن كثير – عن شعبة، ووقفه الناس، وكذلك رواه سفيان الثوري موقوفا». اهـ.

وقد أخرجه (۳۸۸، ۳۸۹) من طريق عبدالحميد الحماني والوليدبن مروان، كلاهما عن قيس به مرفوعا كذلك. اهـ.

ثم أخرجه (٣٩١) من طريق شعبة والثوري كلاهما عن قيس به موقوفا كما يأتي.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م)، (ط): «عن النبي ﷺ»، وليس لها موضع لما تقدم، وماسيأتي من كلام النسائي؛ إذ هو موقوف على أبي سعيد ﴿ النسائي؛ إذ هو موقوف على أبي سعيد ﴿ النسائي؛ إذ هو موقوف على أبي سعيد ﴿



فَفَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْت، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْت، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، طَبَعَ (١) اللَّهُ عَلَيْهَا بِطَابَعٍ، ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَلَمْ تُكْسَرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

• [١٠٠٢٢] أَضِرُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُويْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شَوَيْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ ، أَنَّ ابْنَ (عَمِّهِ) (٢) - أَخِي أَبِيهِ - (لَحًا) (٣) أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (مَنْ تَوضَا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : وَسُولُ اللَّه يَالِي السَّمَاءِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيُحِثُ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَ (٤) .

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) طبع: ختم. (انظر: لسان العرب، مادة: طبع).

<sup>\* [</sup>۱۰۰۲۱] • وكذلك رجح الإمام الدارقطني وقف هذا الحديث، انظر: «العلل» (۲۰۸/۱۱). و «التلخيص الحبير» (۱۰/ ۲۰۸)، وضعف إسناده الإمام النووي في «الأذكار» (ص۲۸) وانظر «نتائج الأفكار» (۲۲۷/۱).

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في «التحفة» لفظ: «ابن».(٣) كذا ضبطها في (ط).

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن عقبة بن عامر برقم (١٨٣)، وعزاه المزي في «التحفة» لليوم والليلة من حديث محمد بن حرب عن زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عقبة، به، ومن حديث: الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن معاوية به، وليسا فيما لدينا من النسخ الخطية.

 <sup>\* [</sup>۱۰۰۲۲] [التحفة: م دس ق ۱۰۲۰۹] ● أخرجه ابن السني (رقم ۳۱) عن المصنف به .
 وأخرجه أبو داود (رقم ۱۷۲)، وأحمد (۱۹/۱)، (٤/١٥١–١٥١)، وابن أبي شيبة
 (۲/۱)، (۲۱/۱۰)-۲۵۲)، والدارمي (رقم ۷۲۳)، والبزار (رقم ۲۲۲)، وأبو يعلى
 (رقم ۱۸۰، ۲۷۹) وغيرهم من طريق زهرة بن معبد به .





# ٧٧- مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

• [١٠٠٢٣] أَخْبُ لِ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ : هَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ : هَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ : هَا لِللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَزِلً (١) أَوْ أَضِلَ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ ، أَوْ أَطْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ (٢) أَوْ أَضِلَ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ (٢) أَوْ أَضِلَ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ (٢) أَوْ أَضِلَ ، يَعْبَهُ لَعَلَيْهُ مَا وَاللَّهُمْ عَلَيْ اللَّهُ مَا يَالَ اللَّهُ مَا يَا إِنِّ اللَّهُ مَا يَا إِنِّ اللَّهُ مَا يَا إِلَى اللَّهُ مَا يَا إِنِّ اللَّهُ مَا إِنِّ إِلَى اللَّهُ مَا إِنِّ إِلَا اللَّهُ مَا إِنِّ إِلَى اللَّهُ مَا إِنِّ إِلَى اللَّهُ مَا إِنِّ إِلَى اللَّهُ مَا إِنِّ إِلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ مَا إِنْ إِلَيْكُولُ مَا أَوْ أَضِلَ مَا أَوْ أَطْلِمَ الللَّهُ مَا إِنِّ إِلَيْكُ إِلَى اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَى الْمَالِمُ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ اللَّهُ مَا إِلَى الْمُؤْلِقُ مَا إِلَى الْمُؤْلِمُ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مِلْمُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْ

قَالَ أَبُو عَبِلِرَهِمْن : هَذَا خَطَأٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالصَّوَابُ : شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُودٍ . وَمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كَثِيرُ الْخَطَأِ . خَالَفَهُ بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَن الشَّعْبِيِّ :

• [١٠٠٢٤] أَضِلُ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَ أَوْ أَضِلَ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيً » .

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>=</sup> وفي إسناده إبهام شيخ زهرة بن معبد، قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢٤٣/١): «ولم أقف على اسمه». اه..

والحديث عند مسلم وغيره من غير هذا الوجه عن عقبة ، دون قوله : «ثم رفع بصره إلى السياء» ، انظر ما تقدم برقم (١٨٣) .

<sup>(</sup>١) أزل: أُخطئ . (انظر: لسان العرب، مادة: زلل) .

<sup>(</sup>٢) أجهل: أفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١٦٨/٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم من طريق منصور عن الشعبي به برقم (٨٠٦٨) ، (٨٠٦٨) ، (٨٠٦٨) .

<sup>\* [</sup>١٠٠٢٣] [التحفة: دت س ق ١٦١٨١].



رَوَاهُ سُفْيَانُ ، وَزَادَ فِيهِ : ﴿ بِاسْمِ اللَّهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• [١٠٠٢٥] أَضِوْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَن الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: ﴿ بِاسْمِ اللَّهِ ، تُوكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَ أَوْ نَضِلَ ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا (١).

رَوَاهُ زُبِيْدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا :

• [١٠٠٢٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : ﴿ بِاسْمِ اللَّهِ ؟ .

#### نَوْعُ آخِرُ

• [١٠٠٢٧] أَضِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِ قَالَ : ﴿إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللَّهُ ، لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، فَيُقَالُ لَهُ : حَسْبُكَ ، هُدِيتَ ، وَوُقِيتَ ، وَكُفِيتَ » .

<sup>(</sup>١) سبق من وجه آخر عن منصور برقم (٨٠٦٦).

<sup>\* [</sup>١٠٠٢٤] [التحفة: دت س ق ١٦١٨١].

<sup>\* [</sup>١٠٠٢٥] [التحفة: دت س ق ١٨١٦٨].

<sup>\* [</sup>١٠٠٢٦] [التحفة: دت س ق ١٨١٦٨ - سي ١٨٨٥٩].

 <sup>\* [</sup>۱۰۰۲۷] [التحفة: د ت سي ۱۸۳]
 أخرجه أبو داود (٥٠٩٥)، والترمذي (٣٤٢٦)، وقال: «حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه». اهـ. وصححه ابن حبان (٨٢٢)، قال الحافظ: «وخفيت عليه علته». اه..





# ٢٨- مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

• [١٠٠٢٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي ﷺ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَ الْمُسْجِد فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي ﷺ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَاعِدْنِي لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا حَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي ﷺ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَاعِدْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ».

خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ؛ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ كَعْبِ قَوْلَهُ:

• [١٠٠٢٩] أَضِوْا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً، احْفَظْ مِنِي الْمَعْبِدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً، احْفَظْ مِنْ الْمَسْجِدِ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْقِ، وَقُلِ: مِنِّ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ (رَحْمَتِكَ) (١)، وَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ.

م: مراد ملا

د: جامعة إستانبول

<sup>=</sup> وقال الإمام البخاري: «ولا أعرف لابن جريج، عن إسحاق بن عبداللَّه بن أبي طلحة غير هذا الحديث ولا أعرف له سماعًا منه». اهـ. «علل الترمذي الكبير» (٢/ ٩١١).

وقال الدارقطني في «علله» (١٣/١٢): «والصحيح أن ابن جريج لم يسمعه من إسحاق». اهد. ورواه عبدالمجيدبن عبدالعزيز، عن ابن جريج قال: حُدِّثْتُ عن إسحاق. قال الدارقطني: «وعبدالمجيد أثبت الناس بابن جريج». اهد. وانظر «نتائج الأفكار» (١/ ١٦٤).

<sup>\* [</sup>۱۰۰۲۸] [التحفة: سي ق ۱۲۹۶۲] • أخرجه ابن ماجه (۷۷۳) عن محمدبن بشار به، وصححه ابن خزيمة (۲۰۷۲)، وابن حبان (۲۰۷۷، ۲۰۵۰)، والحاكم (۲۰۷۱).

<sup>(</sup>١) في حاشية (ط): «الرحمة» ، وفوقهما: «معًا».





خَالَفَهُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ كَعْبِ:

 [۱۰۰۳۰] أخب را عيسى بن إبراهِيم، عن ابن وهب، عن ابن أبي ذِئب، عن ابن أبي ذِئب، عن ابن إبراهيم، عن ابن إبراهيم، عن ابن وهب ابن إبراهيم، عن ابن وهب ابن أبي ذِئب، عن ابن إبراهيم، ابن إبراهيم، ابن إبراهيم، عن ابن إبراهيم، سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَىٰ يَوْمِ خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) . ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا كَعْبٌ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ سَاعَةً فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ كَعْبٌ: صَدَقَ وَالَّذِي أَكْرَمَهُ ، وَإِنِّي قَائِلٌ لَكَ اثْنَتَيْنِ فَلَا تَنْسَهُمَا : إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ فَسَلَّمْ عَلَى النَّبِيِّ يَكُلِيُّهُ ، وَقُل : اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ .

قَالَ أَبُو عَبِلَرْهِمِن : ابْنُ أَبِي ذِنْبِ أَثْبَتُ عِنْدَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، (وَمَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ فِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، وَحَدِيثُهُ أَوْلَىٰ عِنْدَنَا بِالصَّوَابِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. وَابْنُ عَجْلَانَ ۗ اخْتَلَطَتْ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ: مَارَوَاهُ سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَعِيدٌ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ مَشَايِخ سَعِيدٍ ، فَجَعَلَهَا ابْنُ عَجْلَانَ كُلَّهَا عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَابْنُ عَجْلَانَ ثِقَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وللحديث شاهد من حديث أبي حميد أو أبي أسيد عند مسلم (٧١٣) ، وقد تقدم برقم (٨٩٦) .

<sup>\* [</sup>١٠٠٢٩] [التحفة: سي ١٩٢٤٤] • تفرد به النسائي، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٨)، و (٦/ ٩٦) من طريق ابن عجلان به ، ولكنه سماه كعب بن عجرة .

<sup>\* [</sup>١٠٠٣٠] [التحفة: سي ١٤٣٢٨-سي ١٩٢٤٤] . • تفرد به النسائي، وفي فضل يوم الجمعة وساعتها متابعات في «الصحيحين» ، وانظر «نتائج الأفكار» (١/ ٢٧٨-٢٨٠) .



# ٢٩ - مَا يَقُولُ إِذَا انْتَهَىٰ إِلَى الصَّفِّ

• [١٠٠٣١] أَكْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ رَجُّلًا جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ وَرَسُولُ اللَّه عَيَّةٍ يُصَلِّي لَنَا ، فَقَالَ حِينَ انْتَهَىٰ اللَّه عَلْهُ اللَّهُ عَلَى الطَّعْلَ عَالَى الصَّلَاقِ وَرَسُولُ اللَّه عَيَّةٍ يُصَلِّي لَنَا ، فَقَالَ حِينَ انْتَهَىٰ إِلَى الصَّفَّ : اللَّهُمَّ آتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ، فَلَمَّا قَضَىٰ إِلَى الصَّفَّ : اللَّهُمَّ آتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى الطَّعْلَ مُ آتِفَا؟ قَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : (مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آتِفَا؟) قَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : (إِذَنْ يُعْقَرَ جَوَادُكُ (١) ، وَتُسْتَشْهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . .

### ٣٠ مَا يَقُولُ إِذَا قَضَىٰ صَلَاتَهُ

• [١٠٠٣٢] أَخْبَىٰ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الرَّمَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً - أَحَدُهُمَا عَنِ

ومحمد بن مسلم بن عائذ قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ١٤): «لا يعرف». اه.. وقال الحافظ في «اللسان» (٧/ ٣٧٥): «مجهول». اه.. وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، وانظر «علل» الدارقطني (٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>١) يعقر جوادك: يقتل فرسك. (انظر: لسان العرب، مادة: عقر).

<sup>\* [</sup>۱۰۰۳۱] [التحقة: سي ۳۸۸۹] • تفرد به النسائي، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۰۰۳) - ترجمة محمد بن مسلم بن عائذ - وابن خزيمة (٤٥٣)، وابن حبان (٤٦٤٠)، والحاكم (١/ ٢٢٢)، وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، والبزار (١١١٢) كلهم من طرق عن الدراوردي به.

قال البزار عقب إخراجه لهذا الحديث: «ولانعلم روئ مسلم بن عائذ، ولا محمد بن مسلم بن عائذ، ولا محمد بن مسلم بن عائذ عن عامر بن سعد عن أبيه إلا هذا الحديث، ولا نعلم يروئ عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». اهـ. من «المسند» (٣/ ٣١٩-٣٠).

#### كالمنع ولتلافئ الشنن



الْآخَرِ - عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عَائِشَةً :

\* [۱۰۰۳۲] [التحفة: سي ١٦٣٠٠] ● روئ عاصم الأحول هذا الحديث، واختلف عنه؛ فرواه
 عنه ابن عيينة - كما هاهنا - تفرد به النسائي .

وأخرجه عبدالرزاق (٣١٩٧) عن ابن عيينة به غير أنه قال: «عن عبدالرحمن بن عوسجة عن عبدالرحمن بن الرماح» ، قال المزي في «تهذيب الكهال» (٢٢/ ٤٣١): «ورواه سفيان بن عيينة عن عاصم فاختلف عليه فيه فقال أحمد بن حرب الموصلي عن سفيان ، عن عاصم ، عن رجل يقال له عبدالرحمن بن الرماح ، عن عبدالرحمن بن عوسجة أحدهما عن الآخر ، عن عائشة . وقال عبدالرزاق عن سفيان بن عيينة ، عن عاصم ، عن عبدالرحمن بن عوسجة ، عن عبدالرحمن بن الرماح ، عن عائشة وكلاهما غير محفوظ والمحفوظ ما تقدم ذكره – كها سيأتي الكلام عليه – والوهم في ذلك من ابن عيينة ولعله مما رواه بعد الاختلاط فإنه لم يتابعه عليه أحد ولا يعرف في رواة الحديث من اسمه عبدالرحمن بن الرماح لا في هذا الحديث ولا في غيره والله أعلم» . اهـ .

ورواه الناس: شعبة وغيره عن عاصم، فقالوا: عن عبدالله بن الحارث أبي الوليد عن عائشة. أخرجه مسلم وقد تقدم عند النسائي برقم (١٣٥٤) (٧٨٦٨). وتابع عاصمًا عليه خالد الحذاء، أخرجه مسلم (٥٩٢) وغيره.

ورواه شعبة عن عاصم فقال: عن عوسجة بن الرماح، عن ابن أبي الهذيل، عن ابن مسعود. أخرجه الطيالسي (٣٧١)، وقال: «لم يرفعه شعبة ورفعه غيره». اهـ. وسيأتي.

ورواه أبو معاوية عن عاصم بمثله فرفعه ، أخرجه البخاري في «تاريخه» (٧/ ٧٥، ٧٦) ، وابن خزيمة (٧٣ ، ٧٥) ، وابن حبان (٢٠٠٢) ، والنسائي كها هنا ، وتابعه عليه إسرائيل عند النسائي وسيأتي برقم (١٠٣٠٧) ، وثمة خلاف آخر نذكره في موضعه هناك .

قال ابن المديني في «العلل» (ص ٢٥٨): «ولا أحفظ هذا عن عبدالله بن مسعود إلا من هذه الطريق، وقد روى عن عائشة عن النبي عليه الله. اه.

وقال ابن حبان: «سمع هذا الخبر عاصم الأحول عن عبدالله بن الحارث عن عائشة وسمعه عن عوسجة بن الرماح عن ابن أبي الهذيل عن ابن مسعود، والطريقان جميعا محفوظان». اه. وبنحوه قال المزى في «تهذيب الكهال»، وفي «التحفة».





• [١٠٠٣٣] أخبى أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَجْلِسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلّا قَدْرَ مَا يَقُولُ : «اللّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (۱) .

قَالَ أَبُو عَبِلِرِجَهِن : أَبُو الْوَلِيدِ اسْمُهُ: عَبْدُاللَّهُ بْنُ الْحَارِثِ ، رَوَىٰ عَنْهُ خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ الْحَذَّاءُ ، وَعَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ .

- [١٠٠٣٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : صُعْبَةُ ، عَنْ عَاضِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِيْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ " (٢) .
- [١٠٠٣] أَخْبَرَ فَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، وَخَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَة ،

<sup>=</sup> وعوسجة بن الرماح هذا قال ابن المديني في «العلل» (ص ٢٥٨): «ولا نعلم روى عن عوسجة هذا إلا عاصم الأحول». اه. ولذا ذكره مسلم في «المنفردات» (٧٠٧)، وقد وثقه ابن معين، وقال الدارقطني: «شبه مجهول لا يروي عنه غير عاصم، لا يحتج به». اه. وانظر «تهذيب التهذيب» (٨/ ١٦٥، ١٦٦).

وله شاهد من حديث ثوبان ، وسيأتي برقم (١٠٠٧٧) .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق والتالي .

<sup>\* [</sup>۱۲۰۳۳] [التحفة: م دت س ق ١٦١٨٧].

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٥٤) (٧٨٦٨).

<sup>\* [</sup>١٠٠٣٤] [التحفة: م دت س ق ١٦١٨٧] [المجتبئ: ١٣٥٤].



أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا سَلَّمَ ﴿ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (١٠).

قال أبو عَبِلرِ مِهِن : حَدِيثُ شُعْبَةً وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ أَوْلَىٰ عِنْدَنَا بِالصَّوَابِ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ خَطَأٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

• [١٠٠٣٦] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْسَجَةً بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لَا يَجْلِسُ إِذَا سَلَّمَ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، رَسُولُ اللَّه ﷺ لَا يَجْلِسُ إِذَا سَلَّمَ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

وَقَفَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ:

• [١٠٠٣٧] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ (بْنِ الْهُذَيْلِ) (٢) ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْسَجَةً بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ (بْنِ الْهُذَيْلِ) (٢) ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَنْ عَوْسَجَةً بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ (بْنِ الْهُذَيْلِ) (٢) ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

و [ ۱۳۱/ت]

<sup>(</sup>١) تقدم في أول أحاديث الباب.

<sup>\* [</sup>١٠٠٣٥] [التحفة: مدت س ق ١٦١٨٧].

<sup>\* [</sup>١٠٠٣٦] [التحفة: سي ٩٣٥٤].

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وهو خطأ ، والصواب كما في «التحفة» ، ومصادر ترجمته : ابن أبي الهذيل .





# ٣١- ثَوَابُ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ

• [١٠٠٣٨] - أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرٍ - بِطَرَسُوسَ ، كَتَبْنَا عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ : (مَنْ قَرَأَ آبَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ رَسُولُ اللّهَ ﷺ : (مَنْ قَرَأَ آبَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُحُولِ الْجَنَةِ إِلّا أَنْ يَمُوتَ » .

# نَوْعٌ آخَرُ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ

• [١٠٠٣٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِوُ، يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْمُعْتَمِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَظِيُّ يَدْعُو فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ رَبِئَنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدُ أَنَّكَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللَّهُمَّ رَبِئَنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدُ أَنَّكَ الرَّبُ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللَّهُمَّ رَبِئَنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدُ أَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اللَّهُمَّ رَبِئَنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اللَّهُمَّ رَبِئَنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اللَّهُمَّ رَبِئَنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، الْمَعْلَى مُخْلِصًا لَكَ وَأَهُولُ وَالْإِكْرَةِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اسْمَعْ لَكَ وَآهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، اسْمَعْ لَكَ وَآهُلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، اسْمَعْ لَكَ وَآهُلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، اسْمَعْ لَكَ وَآهُلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، اسْمَعْ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) في (م) (ط): «جبير» بالباء الموحدة بعد الجيم المعجمة ، وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه كما في «التحفة» و «التهذيب» .

<sup>\* [</sup>١٠٠٣٨] [التحفة: سي ١٩٢٧] ● تفرد به النسائي، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٠٦٨)، وهو حديث منكر، نص الإمام الدارقطني – وغيره – في «الأفراد» له (٥/ ١٥ – أطرافه) لابن طاهر على تفرد محمد بن حمير به، والحديث معدود من غرائبه ومناكيره، انظر «ميزان الاعتدال» (٣/ ٣٣٥)، و «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٢/ ٨٠٥)، وانظر كذلك «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٧٩).

#### كالجنفا ولنان الشنن





وَاسْتَجِبْ،اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ،اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ،اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ،اللَّهُ الْأَكْبَرُاللَّهُ الْأَكْبَرُا.

# نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٠٤٠] أَضِوْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً ، عَنْ مَوْلَى لأُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الْفَجْرِ إِذَا صَلَّى : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمَا نَافِعَا ، وَعَمَلًا كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الْفَجْرِ إِذَا صَلَّى : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمَا نَافِعًا ، وَعَمَلًا مُتَقَبِلًا ، وَرِزْقًا طَيْبَا) .

# نَوْعٌ آخَرُ

[١٠٠٤١] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالٍ ،
 عَنْ زَاذَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ

<sup>\* [</sup>۱۰۰۳۹] [التحفة: دسي ٣٦٩٢] • أخرجه أحمد (٣٦٩/٤)، وأبو داود (١٥٠٨) من طريق المعتمر به، وداود الطفاوي ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، وشيخه كذلك، وهو لين الحديث، وتابعه جرير بن عبدالحميد عن داود، أخرجه أبو يعلى (٧٢١٧).

<sup>\* [</sup>۱۰۰٤٠] [التحفة: سي ق ١٨٢٥٠] • أخرجه ابن ماجه (٩٢٥)، وأحمد (٦/ ٢٩٤، ٣٠٥، المحدود (٢/ ٢٩٤) من طويق موسى به .

والحديث اختلف فيه على موسى بن أبي عائشة ، ورجح الإمام الدارقطني رواية من قال : «عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة» انظر «العلل» (١٥/ ٢٢٠)، و «أطراف الغرائب» (٢/ ق : ٢٣١ أ) مع «النكت الظراف» للحافظ ابن حجر بحاشية «تحفة الأشراف» (٦/ ٤٦).

ورواه النعمان بن عبدالسلام ، عن الثوري ، عن منصور ، عن الشعبي ، عن أم سلمة - ولم يسمع منها - نحوه ، وتفرد بذلك .

أخرجه الطبراني في «الصغير» (٧٣٥).





فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ » . حَتَّىٰ بَلَغَ مِائَةَ مَرَّةٍ .

- [١٠٠٤٢] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنِ قَالَ : سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ ، الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنِ قَالَ : سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ ، لَحُدَّثُ عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيَّالِةً ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّه عَيَّةٍ فَي مَدَّدُ عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيَّلِيَّةً ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ فِي مَدَّدُ فِي مَنَاقٍ مَا يَقُولُ : (رَبِ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَ شَيْءٌ ثُمَّ انْقَالُ الرَّحِيمُ ، مِائَةً مَرَّةٍ (اللهُ عَلَى مَنَّةً اللهُ عَلَى مَنَّةً اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله
- [١٠٠٤٣] أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ خُرَاسَانِيٌّ بِالْمِصِّيصَةِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، (عَنْ) (٢) خُرَاسَانِيٌّ بِالْمِصِّيصَةِ أَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، (عَنْ) (٢) هِلَالِ بْنِ يَسَافِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَسِيَ اسْمَهُ أَنَّهُ رَأَىٰ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَسِيَ اسْمَهُ أَنَّهُ رَأَىٰ النَّيْ مَنْ وَلَى الْشَعْلِ لِي الشَّعْقِ لَيْ مَنْ وَلَى السَّمِعْتُهُ يَقُولُ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي النَّيِّ صَلَّى وَكُعْتَيِ الضَّحَى ، فَلَمَّا جَلَسَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُنْ عَلَى النَّوْابُ الرَّحِيمُ ، حَتَى بَلَعْ مِائَةً مَرَّةٍ .

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>١٠٠٤١] [التحفة: سي ١٥٥٧٥] • تفرد به النسائي، وأخرجه أحمد (٥/ ٣٧١)، وابن أبي شيبة (١٠٤١)، (٣٢ / ٢٦٤) من طرق عن حصين به، وهو الصحيح، وانظر «علل الدارقطني» (١٤/ ٣٢٧)، وخالفهم خالدبن عبدالله فقال: «عن زاذان عن عائشة»، أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦١٩).

<sup>(</sup>١) تقدم في سابقه .

<sup>\* [</sup>١٠٠٤٢] [التحفة: سي ١٥٥٥٥].

 <sup>(</sup>۲) بالمصيصة: المصيصة مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم.
 (۱نظر: معجم البلدان) (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (م) (ط): «بن»، وهو خطأ، والصواب: «عن»، كما في الأسانيد التالية، وانظر أيضًا «التحفة».

<sup>\* [</sup>١٠٠٤٣] [التحفة: سي ١٥٥٧].





 [١٠٠٤٤] أَخْبَى أُحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهَ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي الضُّحَى ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَى ؟ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ ؟ . حَتَّىٰ عَدَدْتُ مِائَةَ مَرَّةٍ .

خَالَفَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ؛ رَوَاهُ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَائِشَةً:

• [١٠٠٤٥] أَخْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ (الصَّبَّاح)(١)، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ الضُّحَىٰ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ ٤ . حَتَّىٰ قَالَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ .

قَالَ أَبُو عَلِيرِ مِهِن : حَدِيثُ شُعْبَةً وَعَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّام أَوْلَى عِنْدَنَا بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، وَقَدْ كَانَ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ.

<sup>\* [</sup>١٠٠٤٤] [التحفة: سي ٧٥٥٥].

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «الصياح» بالمثناة التحتية، ولعله سبق قلم من الناسخ، والصواب ما ثبت كما في «التحفة» ، و «التهذيب» .

<sup>\* [</sup>١٠٠٤٥] [التحفة: سي ١٦٠٨٤].



# ٣٢- مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ

• [1۰۰٤٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : • جَوْفَ اللَّيْلِ الآخَرَ ، وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ . الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : • جَوْفَ اللَّيْلِ الآخَرَ ، وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ .

# ٣٣- الْحَثُّ عَلَىٰ قَوْلِ رَبِّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَسُكُونَ وَشُكْرِكَ وَشُكُونِكُ وَشُكُونِكُ وَسُلَوَ السَّلَوَ الْعَلَى وَالْعَرِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ ا

• [١٠٠٤٧] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَيْوة ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ مُسْلِمِ التَّجِيبِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُ ، قَالَ : عَنِ الصَّنَابِحِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَحَدُ بِيَدِهِ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ الصَّنَابِحِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ اللَّهِ ، وَأَنَا وَسُولَ اللَّهِ ، وَأَنَا وَاللَّه أَحِبُك ، وَاللَّه أَحِبُك ، قَالَ : ﴿ أُوصِيكَ يَامُعَاذُ ، لَا تَدَعَنَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ وَاللَّه أُحِبُك . قَالَ : ﴿ أُوصِيكَ يَامُعَادُ ، لَا تَدَعَنَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ وَاللَّه أُحِبُك . قَالَ : ﴿ أُوصِيكَ يَامُعَادُ ، لَا تَدَعَنَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ وَاللَّه أُحِبُك . قَالَ : ﴿ أُوصِيكَ يَامُعَادُ ، لَا تَدَعَنَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ وَاللَّه أَحِبُك . قَالَ : ﴿ أُوصِيكَ يَامُعَادُ ، وَأَوْصَىٰ بِذَلِكَ مُعَاذُ الصَّنَابِحِيّ ، وَأَوْصَىٰ بِذَلِكَ مُعَاذُ الصَّنَابِحِيّ ، وَأَوْصَىٰ بِذَلِكَ مُعَاذُ الصَّنَابِحِيّ ،

(١) تقدم من وجه آخر عن حيوة برقم (١٣١٩).

<sup>\* [</sup>٢٠٠٤] [التحفة: ت سي ٤٨٩٧] • أخرجه الترمذي (٣٤٩٩)، وقال: «حسن غريب». اهـ. ورده ابن حجر بقوله: «وفيها قاله نظر». اهـ. لأن له عللا انظرها في «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٣٢) حيث قال: «إحداها: الانقطاع؛ قال العباس الدوري في «تاريخه» عن يحيي بن معين: لم يسمع عبدالرحمن بن سابط من أبي أمامة، ثانيتها: عنعنة ابن جريج، ثالثتها: الشذوذ؛ فإنه جاء عن خمسة من أصحاب أبي أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة عن عمرو بن عبسة، واقتصروا كلهم على الشق الأول». اهـ. وهذه الرواية أخرجها أبو داود (١٢٧٧)، والترمذي (٣٥٧٩)، وابن خزيمة (١١٤٧)، وانظر: «جامع التحصيل» (ص



وَأَوْصَىٰ بِهِ الصَّنَابِحِيُّ أَبَاعَبْدِالرَّحْمَنِ، وَأَوْصَىٰ بِهِ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ عُقْبَةً بْنَ مُسْلِمٍ.

# ٣٤ - مَنِ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَسَأَلَ الْجَنَّةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

• [١٠٠٤٨] أخبر لل هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّة ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّة . وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ » . (1)

# ٣٥- ثَوَابُ مَنِ اسْتَجَارَ (٢) مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ

• [١٠٠٤٩] أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَارِثِ (بْنِ مُسْلِمٍ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿إِذَا صَلَيْتَ الصَّبْحَ فَقُلْ قَبُلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ : اللَّهُمَّ أَجِرْنِي قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿إِذَا صَلَيْتَ الصَّبْحَ فَقُلْ قَبُلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ : اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ اللَّهُ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جِوَارًا مِنَ مِنْ النَّادِ ، مَنْعَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَارًا مِنَ

<sup>\* [</sup>١٠٠٤٧] [التحفة: دس ١١٣٣٣].

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن أبي الأحوص برقم (٨١٠٤).

<sup>\* [</sup>١٠٠٤٨] [التحفة: ت س ق ٢٤٣].

 <sup>(</sup>٢) استجار: طلب الحفظ والإنقاذ من النار؛ بأن قال: اللهم أجرني من النار. (انظر: تحفة الأحوذي) (٧/ ٢٤٣).





النَّارِ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ: اللَّهُمَّ أَجِزنِي مِنَ النَّارِ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جِوَارًا مِنَ النَّارِ » .

# ٣٦ - ثَوَابُ مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ

• [١٠٠٥٠] أَخْبِى عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ فِي دُبُر صَلَاةِ الْغَدَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كُنَّ لَهُ عِدْلَ أَرْبَع رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ . وَقَفَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ :

ت : تطوان

 <sup>\* [</sup>١٠٠٤٩] [التحقة: دسى ٣٢٨١] • روى هذا الحديث عبدُالرحمن بن حسان واختلف عنه فرواه عنه الوليدبن مسلم واختلف عنه كذلك فرواه عمروبن عثمان الحمصي ومؤملبن الفضل وعلى بن سهل ويزيد بن عبدربه وداود بن رشيد ، وغيرهم ، مثل رواية النسائي مطولاً ومختصرا على الدعاء.

أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٤)، وأبو داود (٥٠٨٠).

ورواه محمدبن الصلت عن الوليد عن عبدالرحمن فقال: سمعت الحارثبن مسلمبن الحارث يحدث عن أبيه .

أخرجه أبوداود (٥٠٨٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٥٣)، وتابعه على ذلك محمدبن شعيب وصدقة بن خالد : فروياه عن عبدالرحمن عن الحارث بن مسلم عن أبيه .

وقد وقع الاختلاف في صحابي هذا الحديث؛ هل هو الحارث بن مسلم أو مسلم بن الحارث، وكذلك التابعي، انظر: «تهذيب التهذيب» (١١٥/١٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٦/٦/٦)، و «تحفة الأشراف»، و «نتائج الأفكار» (٣٠٩-٣١٥).

<sup>\* [</sup>١٠٠٥٠] [التحفة: خ م ت سي ٣٤٧١] • أخرجه الترمذي (٣٥٥٣) من طريق سفيان، وقال: «وقد روى هذا الحديث عن أبي أيوب موقوفا».

#### كَابُ فَعُولِكَ لَهُ فَالسِّيْنِ



خَالَفَهُ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ ؛ رَوَاهُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :

• [١٠٠٥٢] أَحْنَبَرِنى حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَانَ لَهُ عِدْلُ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ .

رَوَاهُ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، وَقَالَ فِيهِ : عَشْرَ مَرَّاتٍ :

<sup>=</sup> وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا على الشعبي وغيره كما سيسرد النسائي الخلاف فيه كعادته، وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٧٠)، وللدارقطني (٥/ ٥٢)، (٦/ ١٠٣-١٠٦).

<sup>•</sup> وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: «يرويه هلال بن يساف، واختلف عنه ؛ فرواه حصين واختلف عنه أيضا ؛ فروى عبدالعزيز بن مسلم ومندل بن علي ومحمد بن فضيل وإبراهيم بن طههان، عن حصين، عن هلال بن يساف. وكذلك قال وكيع، عن الأعمش، عن هلال بن يساف، عن الربيع عن ابن مسعود قوله. ورواه شعبة ، عن حصين، عن هلال ، عن عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود . وقال شعبة أيضًا عن عبدالملك بن ميسرة، عن هلال ، عن الرجلين: الربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون، فصحت الروايتان جميعًا، وكلهم وقف الحديث» . اه. . «العلل» (٥/ ٥٢).

<sup>\* [</sup>١٠٠٥٢] • أخرجه البخاري تعليقا عقب (٦٤٠٤).

#### السُّبَ الْكِبَرُ كِلْلَيْسَائِيُّ





[١٠٠٥٣] أضرا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ،
 قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُنَّ لَهُ عِدْلَ أَرْبَعِ رِقَابٍ.

رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُئَيْمٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ :

• [١٠٠٥٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : كَا فِهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ لَأَنْ أَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ .

قَالَ أَبُو عَبِارِهِمْن : وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَىٰ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:

• [١٠٠٥٥] أَضِعْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ . وَحَدَّثَنَا (أَبُو الْمُخْتَارِ) (' ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْمُخْتَارِ) ( ' ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْمُخْتَارِ ) ( الْمُنْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكِ وَلَهُ اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وقد أخطأ الناسخ في هذا الإسناد في موضعين، الأول: قوله: «وحدثنا»، فأقحم الواو مما يشعر أن في الإسناد تحويلة، وأن منصورًا الأول هو الثاني، والصواب حذفها، والموضع الثاني: قوله: «أبو المختار»، حيث صحفها، وصوابها: «أبو المحياة»، وقد جاء الإسناد على الصواب في «التحفة» فقال: «عن معاوية بن صالح، عن منصور بن أبي مزاحم، عن أبي المحياة يحيى بن يعلى، عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف...»، وما في «التحفة» أولى بالصواب قطعًا.

# كال فركناني الشنن





الْحَمْدُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَانَ لَهُ عِدْلُ أَرْبَع (مُحَرَّرِينَ)(١) مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

خَالَفَهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً ؛ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ رَبِيع بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ :

• [١٠٠٥٦] أَخْبِى أُحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ رَبِيع بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «مَنْ قَرَأُ ﴿ قُلَ هُوَ اللَّهُ أَحَــَدُّ ﴾ [الإخلاص: ١] فكأنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ ، كُنَّ عِدْلَ نَسَمَةٍ ) .

رَوَاهُ سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفظ:

<sup>(</sup>١) وقع في (م): «محرورين»، وهو خطأ.

<sup>•</sup> وسئل الدارقطني عن هذا الحديث \* [١٠٠٥٦] [التحفة: خ م ت سي ٣٤٧١–ت س ٣٥٠٢] فقال: «حدث به الشعبي عن عبدالرحن بن أبي ليلي ، عن أبي أيوب ، حدث به عنه عبدالله بن أي السفر وزكريابن أي زائدة فأسنده.

ورواه منصوربن المعتمر واختلف عنه ؛ فرواه زائدة بن قدامة فضبط إسناده عن عبدالرحمن ابن أبي ليلي عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب.

وخالفه الشعبي فرواه عن منصور عن هلال عن الربيع عن عمروبن ميمون عن امرأة عن أبي أيوب ، ولم يذكر ابن أبي ليلي .

ورواه فضيل بن عياض عن منصور فقدم في إسناده وأخر ؛ جعله عن هلال بن يساف عن عمرو بن ميمون عن الربيع عن خثيم عن ابن أبي ليلي عن امرأة عن أبي أيوب.

#### السُّهُوَالْهُبِوَالْمِسْمِائِيِّ





- [١٠٠٥٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ الرَّدَاءِ قَالَ : مَنْ قَالَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ ، جَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كُلِّ عَامِلٍ إِلَّا مَنْ زَادَ . وَقَدْ خَالَفَهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَالَفَهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَالَفَهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَالَفَهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَالَمْ مُنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلُهُ :
- [١٠٠٥٨] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ ، كَانَ أَعْظَمَ أَجْرًا ، (وَ) (١) أَفْضَلَ مِمَّنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ .

خَالَفَهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةً ؛ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ الرّبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ :

(١) في (ط): «أو».

ورواه عبدالعزيزبن عبدالصمد عن منصور فوهم فيه، رواه عن منصور عن ربعي بن حراش عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب أسقط من الإسناد الربيع بن خثيم وجعل مكان هلال بن يساف ربعي بن حراش ووهم فيه، والقول قول زائدة بن قدامة .

وروئ هذا الحديث حصين بن عبدالرحمن عن هلال بن يساف عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب مكان أبي أيوب، وحفظه» . اهم. انظر «العلل» للدارقطني (١٠٠٧) .





• [١٠٠٥٩] أَخْبَرِنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةً ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، هُوَ: ابْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِبْنِ أَبِي أُنَيْسَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَّيْمٍ (١) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

خَالَفَهُمْ أَبُو بَلْجٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِلَفْظٍ

• [١٠٠٦٠] أَخِبْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَلْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر (٢).

خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ:

• [١٠٠٦١] أخبر مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّه كَثِيرًا، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ .

ط: الغزانة الملكية

<sup>(</sup>١) زاد في «التحفة» : «ابن أبي ليلي» ، بين الربيع وأبي أيوب.

<sup>(</sup>٢) زبد البحر: ما يعلو البحر من الرغوة، والمراد به الكناية عن المبالغة في الكثرة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٣٠٠).

#### السُّهُ وَالْكِهِ بَرَىٰ لِلنِّسَائِيُّ





# رَفَعَهُ أَبُو يُونُسَ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً:

• [١٠٠٦٢] أخبر مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حَاتِم بن أَبِي صَغِيرَةً أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَلْجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ .

# ذِكْرُ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيهِ

• [١٠٠٦٣] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ عِدْلَ نَسَمَةٍ » .

وعبدالرحمن بن عوسجة قال فيه يحيى القطان كما في «تهذيب الكمال» (١٧/ ٣٢٢): «سألتهم عنه بالمدينة فما وجدتهم يحمدونه». اهـ. وقد أخرج الحديث أبونعيم في «الحلية» (٥/٨/) وقال: «غريب من حديث طلحة وعبدالرحمن لم نكتبه إلا من هذا الوجه». اهـ. وانظر «ضعفاء العقيلي» (١٤/ ٨٦).

د: جامعة إستانبول

<sup>\*[17..1]</sup> • أخرجه الترمذي (٣٤٦٠/ م ٢) عن محمد بن بشار به .

وهذا الحديث اختلف فيه اختلافًا شديدًا على الشعبي وغيره ، انظر «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٧٠)، والصواب ما أخرجاه في «الصحيحين»، وإليه يشير كلام الدارقطني، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>١٠٠٦٢] [التحفة: ت سي ٨٩٠٢] • أخرجه الترمذي (٣٤٦٠/ م ١) عن محمد بن بشار به، وأخرجه (٤٣٦٠) من طريق عبدالله بن بكر السهمي عن عمرو بن ميمون ، بنحوه .

<sup>\* [</sup>١٠٠٦٣] [التحقة: سي ١٧٧٩] • تفرد به النسائي، وأخرجه أحمد (٤/ ٢٨٥، ٢٨٥)، وابن حبان (٨٥٠)، والطبراني في «الأوسط» (٧٢٠٦)، والحاكم (١/ ٦٧٩) من طريق طلحة به، وبعضهم رواه مطولا بأحاديث أخر، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه» . اه. .





# ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ فِي حَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ فِيهِ

 [١٠٠٦٤] أخبر جَعْفَو بْنُ عِمْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حُصَيْنِ (بْنِ عَاصِمٍ)(١) بْن مَنْصُورِ الْأَسَدِيِّ، عَن ابْن أَبِي حُسَيْنِ الْمَكِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ، كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَمُحِيَ عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَرُفِعَ بِهِنَّ عَشْرُ دَرجَاتٍ ، وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ نَسَمَاتٍ (٢) ، وَكُنَّ لَهُ (حَرَسًا) (٣) مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَحِرْزًا مِنَ

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وقد وقع هذا الإسناد في «التحفة» هكذا: «... عن حصين، عن عاصم بن منصور الأسدي . . .» ، ثم قال محققها : «وقع في أصل (ل) - أي أصل «التحفة» -علامة تضبيب فوق: عن عاصم» . اه. .

والمترجح أن صواب هذا الإسناد هكذا : . . . المحاربي عن حصين بن منصور الأسدي ، عن ابن أبي حسين المكي . . . ، كما في أصل (ل) من «التحفة» ، على ماذكره محققها ، وأيضًا ذكره هكذا المزي في «تهذيبه» (٦/ ٥٤٤) إلا أن يكون هذا الاختلاف من المحاربي، كما ذكره المزي، فبعد ذكره الرواية على الوجه السابق قال: رواه النسائي... عن المحاربي، عن حصين، عن عاصم بن منصور الأسدي...، ورواه الطبراني (٢٠/ ٦٥) من طريق المحاربي عن عاصم بن منصور الأسدى، عن ابن أبي حسين المكي . . . ، والأشبه بالصواب هو كما رواه المزي عن المحاربي ، عن حصين بن منصور الأسدي ، عن ابن أبي حسين . . . هذا ولم نجد في رواة الستة من اسمه حصين بن عاصم ، ولا عاصم بن منصور ، ولعله لا يوجد في الرواة أيضًا من يسمى بعاصم بن منصور .

<sup>(</sup>٢) نسبات: ج. نسمة ، وهي: النفس. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: نسم).

<sup>(</sup>٣) كذا جودها في (ط)، وكتب فوقها: «عـ»، والحرس: هم حرس السلطان المرتبون لحفظه وحراسته (انظر: لسان العرب، مادة: حرس).

الْمَكْرُوهِ، وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ذَنْبٌ إِلَّا الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ أُعْطِيَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي لَيْلَتِهِ».

قَالَ أَبُو عَلِلْرَمْ نَ خُصَيْنُ بْنُ عَاصِمٍ مَجْهُولٌ ، وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ ضَعِيفٌ ، شَيْلَ ابْنُ عَوْنِ عَنْ حَدِيثِ شَهْرٍ ، فَقَالَ : إِنَّ شَهْرًا (تَرَكُوهُ) (١) ، وَكَانَ شُعْبَةُ سَيْعَ الرَّأْي فِيهِ ، وَتَرَكَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ .

خَالَفَهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةً ؛ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ غَنْمٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ :

وخالفه زهير، فرواه عن ابن جحادة عن شهر عن ابن غنم مرسلا، وكذلك رواه معقل بن عبيدالله وهمام بن يحيى، عن ابن أبي حسين عن شهر عن ابن غنم مرسلا وخالف الجماعة عبدالحميد بن بهرام: فرواه عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي علم ذلك القول ابنته فاطمة، ويشبه أن يكون الاضطراب فيه من شهر والله أعلم. والصحيح عن ابن أبي حسين المرسل ابن غنم عن النبي فقال يرويه عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين. واختلف عنه، فرواه المحاربي عن حصين بن منصور الأسدي عن ابن أبي حسين عن شهر عن ابن غنم عن معاذ.

\_

<sup>(</sup>١) في (ط): «نزكوه»، وصحح عليها، وفي الحاشية: «تركوه»، وفوقها: «معًا»، والأول أولى، ومعناه: طعنوا فيه، ورموه بأشياء.

<sup>\* [</sup>١٠٠٦٤] [التحقة: سي ١١٣٣٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وسئل الدارقطني في «العلل» (١١٠٩) عن هذا الحديث فقال: «يرويه عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي الحسين عن شهر بن حوشب، واختلف عنه ؟ فرواه زيد بن أبي أنيسة عنه عن شهر بن حوشب عن ابن غنم عن أبي ذر.

وخالفه حصين بن منصور الأسدي الكوفي : فرواه عن ابن أبي حسين عن شهر عن ابن غنم عن معاذ بن جبل .

ورواه محمد بن جحادة واختلف عنه ؛ فرواه عبدالعزيز بن حصين عن ابن جحادة عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن ابن غنم عن أبي هريرة .



• [١٠٠٦٥] أخبو رَكْرِيّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ ، قَالَ : عَنْ شَهْرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَبْدِاللّهِ عَبْدِاللّهِ عَبْدِاللّهِ عَبْدِاللّهِ عَبْدِاللّهِ عَبْدِاللّهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْلِيّهُ : (مَنْ قَالَ دُبُو صَلَاةِ الْفَجْرِ – وَهُو ثَانِي رِجْلِهِ – قَبْلَ أَنْ يَتَكَلّمَ : لَا إِلّهَ إِلّا اللّهُ وَخَدَهُ قَالَ دُبُو صَلَاةِ الْفَجْرِ – وَهُو ثَانِي رِجْلِهِ – قَبْلَ أَنْ يَتَكَلّمَ : لَا إِلّهَ إِلّا اللّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرًاتٍ ، كَتَبَ اللّهُ (لَهُ ) بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا مِنْهُنَّ حَسَنَةً ، وَمُعْجِي عَنْدُ رَجَةً ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِنْقُ رَقَبَةٍ ، وَكَانَ يَوْمَهُ عَنْهُ سَيّئَةً ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالْهَا عِنْقُ رَقَبَةٍ ، وَكَانَ يَوْمَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ رَقَبَةٍ ، وَكَانَ يَوْمَهُ وَلَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِنْقُ رَقَبَةٍ ، وَكَانَ يَوْمَهُ وَلَا الشّرِكُ وَهِ ، وَحُرِسَ مِنَ الشّيْطَانِ ، وَلَمْ يَنْبَغِ (لِلْذُنْتِ ) أَنْ يُدْرِكُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلّا الشّرِكُ بِاللّهِ » .

<sup>=</sup> وخالفه زيدبن أبي أنيسة: فرواه عن ابن أبي حسين عن شهر عن ابن غنم عن أبي ذر، وخالفه محمد بن جحادة: فرواه عن ابن أبي حسين عن شهر عن ابن غنم عن أبي هريرة، قال ذلك عبدالعزيز بن الحصين عن ابن جحادة.

وخالفه زهير بن معاوية: فرواه عن ابن جحادة عن ابن أبي حسين عن شهر عن ابن غنم مرسلا، وكذلك قال معقل بن عبيدالله عن ابن أبي حسين، وقيل عن شهر عن أبي أمامة ذكر ذلك عن إسهاعيل بن أبي خالد عن ابن أبي حسين، والاضطراب فيه من شهر والله أعلم». اه.

قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٠٧): «ووقع في رواية النسائي حصين بن عاصم بن منصور ، وفي رواية المعمري حصين بن منصور ، وهو المحفوظ ، وذكر عاصم فيه وهم» .

<sup>\* [10070] [</sup>التحفة: ت سي ١١٩٦٣] • أخرجه الترمذي (٣٤٧٤) من طريق عبيدالله الرقي عن شهر ، فأسقط من إسناده ابن أبي الحسين ، وقال : «حسن صحيح غريب» . اهـ .

وقال الحافظ في «النتائج»: «قال الترمذي: حسن غريب، وفي بعض النسخ: صحيح، وهي رواية أبي يعلى السنجي، وهي غلط؛ لأن سنده مضطرب، وشهر بن حوشب مختلف في توثيقه». اه..





# نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٠٦٦] أخب الله عند أبي الرُّبيْرِ قَالَ: الْخَبْرَنَا عَبْدُهُ الدُّبيْرِ يُهَلِّلُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ ابْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أبي الرُّبيْرِ قَالَ: كَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الرُّبيْرِ يُهَلِّلُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ يَقُولُ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيّاهُ ، لَهُ النَّعْمَةُ ، وَلَهُ الْفَضْلُ ، وَلَهُ الثَّنَاءُ النَّاهُ الْحَسَنُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكَافِرُونَ » . ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# ٣٧- مَا يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ

• [١٠٠٦٧] أَخْبَرُنَا الْمُغِيرَةُ - وَذَكَرَ آخَرَ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ مُعَاوِيةً أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةِ: أَنْ اكْتُبْ إِلَى الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ مُعَاوِيةً كَتَبَ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ اللَّهُ عَيْلِةً، فَكتَبَ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ اللَّهُ عَيْرَةً: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ مَرَّاتٍ (٢). لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ مَرَّاتٍ (٢).

ر : الظاهرية

<sup>=</sup> قال المزي بعد حديث النسائي: «وهذا أولى بالصواب من حديث الترمذي». اه.. ورواه همام عن عبدالله بن عبدالرحمن عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم عن النبي عليه مرسلا، أخرجه أحمد (٢٢٧/٤).

وابن غنم لاتثبت صحبته ، والحديث فيه اضطراب ، وهو من شهر كما أوضح النسائي تَعَلَّلْتُهُ . وكذا قال الدارقطني كما في الحديث السابق .

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٥٦).

<sup>\* [</sup>١٠٠٦٦] [التحفة: م دس ٥٢٨٥] [المجتبى: ١٣٥٦].

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٥٩)، والحديث زاد الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى =





خَالَفَهُ أَبُوعَوَانَةَ الْوَضَّاحُ؛ رَوَاهُ عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ شِبَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَرَّادًا:

 [١٠٠٦٨] أَكْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ (شِبَاكُ )(١) ، عَنْ عَامِرِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّ مُعَاوِيةً كَتَب إِلَيْهِ: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (٢) .

هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة من حديث محمدبن قدامة ، عن جرير عن منصور ، عن المسيب أبي العلاء ، عن وراد به ، وليس فيها لدينا من النسخ الخطية ، والله أعلم .

<sup>\* [</sup>١٠٠٦٧] [التحفة: خ م د س ١١٥٣٥] [المجتبئ: ١٣٥٩].

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وفي «تحفة الأشراف» (٨/ ٤٧٩): «سماك». وسماك وشباك من طبقة واحدة فكلاهما يروي عن عامر الشعبي ، ويروي عنه مغيرة بن مقسم ، إلا أن الإمام المزي لم يذكر في «تهذيب الكمال» رواية للنسائي عن شباك، وإنها روى له أبو داود وابن ماجه على حسب ماذكره. ولكن الحديث قد أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣٨٢) من طريق أى عوانة به ، وقال فيه: شباك أيضا كما هنا.

<sup>(</sup>٢) لا ينفع ذا الجد منك الجد: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظَّه أي لا ينجيه حظه منك ، وإنها ينفعه وينجيه العمل الصالح . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣/ ٥٩).

<sup>•</sup> تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الطبراني في \* [١٠٠٦٨] [التحفة: سي ١١٥٠٦] «الدعاء» (٦٨٢) من طريق أبي عوانة ، وانظر «العلل» للدارقطني (٧/ ١٢١ ، ١٢٢) .





# ٣٨- الإستِعَادَةُ فِي دُبْرِ الصَّلَوَاتِ

- [١٠٠٦٩] أَضِوْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَعْدُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ سَعْدُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ سَعْدُ يُعَلِّمُنَا هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ ، وَيَرُومِهِنَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدً إِلَى أَرْدُلُ الْعُمُرِ (١٠) ، الْبُحْلُ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدً إِلَى أَرْدُلُ الْعُمُرِ (١٠) . وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ) (٢) .

خَالَفَهُ أَبُو إِسْحَاقَ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ:

<sup>(</sup>١) **أرذل العمر:** آخره في حال الكبر والعجز والخرف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رذل).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب «يوم وليلة» عن إسهاعيل بن مسعود ومحمد بن عبدالأعلى، وقد خلت منهها النسخ الخطية لدينا، وحديثهما قد تقدم برقم (٨٠٢٨)، والحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٠٥٨).

<sup>\* [</sup>١٠٠٦٩] [التحفة: خ ت س ٣٩٣٢] [المجتبئ: ٢٢٥٥].

 <sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٠٣١)، وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب
اليوم والليلة عن القاسم بن زكريا، وقد خلت منه النسخ الخطية لدينا.

<sup>\* [</sup>٢٠٠٧٠] [التحفة: خ ت س ٣٩١٠ ـ خ ت س ٣٩٣٢] [المجتبين: ٥٤٩١].



• [١٠٠٧١] أَخْبُونًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْبُخْلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَسُوءِ الْعُمْرِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ (١).

خَالَقَهُ إِسْرَائِيلُ ؛ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ :

• [١٠٠٧٢] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْخَمْسِ: مِنَ الْجُبْنِ ، وَالْبُخْلِ ، وَسُوءِ الْعُمُرِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ (٢).

رَوَاهُ زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ :

• [١٠٠٧٣] أَخْبَرِني هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ

<sup>[ 171/1]</sup> 

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٠٣٠) ، (٨٠٦١) .

<sup>\* [</sup>١٠٠٧١] [التحفة: س ٩٤٩٠] [المجتبئ: ٥٤٩٠].

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن إسرائيل برقم (٨٠٢٧)، وزاد الحافظ المزي في «التحفة» عزوه لهذا الموضع من كتاب اليوم والليلة، من حديث كل من ابن راهويه، وأحمدبن فضالة، وسليمان بن سلم، وعمران بن بكار، ولم تقع لنا هذه الأحاديث في هذا الموضع من نسخنا الخطية ، وقد سبقت أحاديثهم في كتاب الاستعاذة بأرقام (٨٠٢٧) ، (٨٠٦٠) ، (٨٠٦٢) ، (٨٠٧٩) على التوالي.

<sup>\* [</sup>١٠٠٧٢] [التحفة: دس ق ١٩٦١٧].





مُحَمَّدِ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشُّحِ ('') ، وَالْجُبُنِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ . (٢)

أَرْسَلَهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ:

• [١٠٠٧٤] أَخْبَىٰ أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَعَوَّذُ . مُرُسَلٌ (٣) .

# نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٠٧٥] أَخْبُ رَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كَعْبَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي فَرَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ أَنَّا نَجِدُ أَنَّ وَالْبَعْرَ لِمُوسَىٰ أَنَّا نَجِدُ أَنَّ وَالْدِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كَعْبَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي فَرَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ أَنَّا نَجِدُ أَنَّ وَالُّذِي اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ اللَّذِي وَالَّذِي اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ اللَّذِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ أَعُوذُ - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - بِعَفُوكَ مِنْ اللَّهُ مَاكُودُ وَلَا مُعْلِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَامُعُطِيَ لِمَا مَنَعْتَ،

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) الشح: البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: لسان العرب، مادة: شحح).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٠٦٣)، وللكلام عليه انظر ماسبق شرحه من خلاف برقم (٨٠٢٦).

<sup>\* [</sup>١٠٠٧٣] [التحفة: دس ق ١٠٦١٧] [المجتبئ: ٥٥٢٦].

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٠٦٤) ، وتقدم ذكر الخلاف فيه برقم (٨٠٢٦).

<sup>\* [</sup>٢٠٠٧٤] [التحفة: دس ق ٢٠٦١٧] [المجتبين: ٧٢٥٥].

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ط) : «عــ» ، ووقعت في «المجتبى» : «التي» .

#### كَالِيْفُولِلِنَانِينَ السُّيْنِينَ



وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ ، كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ (١).

### نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٠٧٦] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُدَامَةُ ، عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَتْ: إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ. (فَقَالَتْ) (٢): كَذَبْتِ، فَقَالَتْ: بَلَى، وَإِنَّا نَقْرِضُ مِنْهُ الْجِلْدَ ، وَالثَّوْبَ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَقَدِ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَاعَائِشَةُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ، فَقَالَ: (صَدَقَتْ»، فَمَا صَلَّىٰ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ إِلَّا قَالَ فِي ذُبُرِ الصَّلَاةِ: ﴿رَبَّ جِبْرِيلَ ، وَرَبَّ مِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ » .

#### ٣٩ - الإستِغْفَارُ عِنْدَ الإنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

• [١٠٠٧٧] أَحْـُــَـَرِني مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ (أَبِي عَمْرِو)<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٦٢).

<sup>\* [</sup>١٠٠٧٥] [التحفة: س ٤٩٧١] [المجتبى: ١٣٦٢].

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ط)، والحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٦١)، وفيه: «فقلت»، وهو الصواب.

<sup>\* [</sup>١٠٠٧٦] [التحفة: س ١٧٨٢٩] [المجتبئ: ١٣٦١].

<sup>(</sup>٣) قال في حاشية (م)، (ط): «أبو عمرو شيخ الوليدبن مسلم هو عبدالرحمنبن يزيدبن تميم بن على . . . قال ابن حجر كَعَلَلْلهُ : وليس له عند النسائي سوى هذا الحديث، وهو السلمي الدمشقي، ضعيف من السابعة، انتهى». قلنا: إلا أن المزي عينه في «التحفة»: =



قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُوعَمَّارٍ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذًا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (١).

# ١٠ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ (٢) وَالتَّحْمِيدُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُوَيْرَةً

 [١٠٠٧٨] أخْبَرنى أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي (عَلْقَمَةً) (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةً تَسْبِيحَةٍ، وَهَلَّلَ مِائَةً تَهْلِيلَةٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » .

ت : تطوان

أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وعزاه لـ «المجتبي» ولم يعزه لـ «الكبري» ، وأخرجه في «المجتبى»: عن محمودبن خالد به، وقال فيه: أبي عمرو الأوزاعي، وهكذا أخرجه غير واحد من طرق عن الأوزاعي، أما عبدالرحمن بن يزيد بن تميم هذا فحديثه عند النسائي في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، وسبق هذا الحديث برقم (١٣٥٣ ) بنفس المتن والسند فقال - يعنى: الأوزاعي.

<sup>(</sup>١) لم يعزه المزي في «التحفة» لهذا الموضع من اليوم والليلة .

<sup>\* [</sup>٢٠٠٧٧] [التحفة: م د ت س ق ٢٠٩٩] [المجتبي: ١٣٥٣].

<sup>(</sup>٢) التهليل: قول لا إله إلا الله . (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «علقمة» ، وهو خطأ ، والصواب: «أبي علقمة» ، كما في «المجتبى» ، و«التحفة» ، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٧٠) على الصواب.

<sup>\* [</sup>١٠٠٧٨] [التحفة: س١٥٤٥٢] [المجتبئ: ١٣٧٠] • تفرد به النسائي، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٧٠)، وانظر «العلل» للدارقطني (١١/ ٢١٩) (٢٣٩٩)، وكذا رواه أبو الزبير، ورواه يعقوب بن عطاء فقال: عن عطاء بن أبي علقمة بن الحارث بن نوفل عن أبي هريرة به.



• [١٠٠٧٩] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : عَطَاءِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَةً بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (١٠ مِائَةً تَسْبِيحَةٍ ، وَهَلَّلَ مِائَةً تَشْبِيحَةٍ ، وَهَلَّلَ مِائَةً تَشْبِيحَةٍ ، وَهَلَّلَ مِائَةً تَشْبِيكَةٍ (غُفُورً) لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجْمِن : يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ضَعِيفٌ ، وَعَبْدُالْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَعَبْدُاللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثِقَةٌ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ ؛ قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ .

# نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٠٨٠] أخبر قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ تَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَبَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَبَمَ الْمِائَةَ بِلَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَبَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَبَدَ الْمِائَةَ بِلَا

<sup>=</sup> والصواب رواية أبي الزبير كما قال المزي في «تهذيب الكمال» ( ٩٩/٢٠)، والحافظ في «تهذيب التهذيب» (٧/ ١٨٧)، وفي «التحفة»: «قال حمزة بن محمد الحافظ: هذا يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، روى عنه شعبة وغيره، وفي حديثه لين، وهذا الحديث لا أعلم أحدا رواه عنه غير مكي، والله أعلم». اهد.

وفي ترجمته من «تهذيب الكهال» (٣٢/ ٣٥٣) فيمن روئ عنهم: «وعطاء بن أبي علقمة بن الحارث بن نوفل، إن كان محفوظا». اه.. وانظر: «أطراف الغرائب» (٥/ ٢٩٤)، و«فتح الباري» لابن رجب (٧/ ٤١١).

<sup>(</sup>١) في «التحفة»: «من سبح دبر كل صلاة مكتوبة مائة مرة».

<sup>\* [</sup>١٠٠٧٩] [التحفة: سي ١٤٢٠٤].

#### البيُّهُ وَالْكِهِ بَوْ كِلَّانِيِّهِ إِنَّ الْبِيِّهِ





إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ .

رَفَعَهُ زَيْدُبْنُ أَبِي أُنَيْسَةً ؛ رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلٍ، وَقَالَ : عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً :

• [١٠٠٨١] أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِالرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِبْنِ أَبِي أُنَيْسَةً ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَ لَهُ مَا عَمِلَ مِنْ عَمِل ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ ) .

قَالَ أَبُو عَبِلِرِجِمْن : الصَّوَابُ : أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ سُلَيْمَانَ بْن عَبْدِالْمَلِكِ .

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ١٦٠): «هكذا هذا الحديث موقوف في «الموطأ» على أبي هريرة ، ومثله لايدرك بالرأي ، وهو مرفوع صحيح عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة ، ومن حديث على بن أبي طالب ، ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاصي ، ومن حديث كعب بن عجرة وغيرهم بمعان متقاربة» . اه. .

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>١٠٠٨٠] [التحفة: م سي ١٤٢١٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن مالك موقوفا ، وهو في «الموطأ» (٤٨٨) كذلك، وأخرجه ابن حبان (٢٠١٣) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي عن مالك به مرفوعا، ثم قال: «رفعه يحيى بن صالح عن مالك وحده». اه. والصحيح عن مالك موقوفًا، كذا قال الدارقطني في «العلل» (١٠٨/١١)، وابن رجب في «الفتح» . (£1 · /V)



# خَالَفَهُ ابْنُ عَجْلَانَ ؛ رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكِةِ:

• [١٠٠٨٢] أَضِوْ الرّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ قَالَ: مَنْ قَالَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً ، وَتَهْلِيلَةً يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّااللَّهُ وَحْدَهُ

\* [١٠٠٨١] [التحفة: م سي ١٤٢١٤] • أخرجه مسلم (٥٩٧)، وابن خزيمة (٧٥٠)، وابن حبان (٢٠١٦) كلهم من طريق خالدبن عبدالله وإسهاعيل بن زكريا ، عن سهيل به ، وقالوا: أبوعبيد، وهو الصواب، كما ذكر النسائي، ورواية إسهاعيل بن زكريا لم ينسب فيها عطاء، ونسبه عنه محمد بن الصباح فقال : «عطاء بن يسار» فأخطأ فيه .

انظر: «التحفة» ، و «علل الدارقطني» (١١/ ١٠٩) ، وقد سرد النسائي الخلاف على سهيل فيه ، كما سيأتي .

وهناك اختلافات أخرى أوردها الدارقطني في «العلل» (١١/ ١٠٨، ١٠٩، ١٠٠١).

وقد أورد الدارقطني هذا الحديث في «الإلزامات والتتبع» (ص ٢١٠) وقال: «قد خالف سهيلا مالك ؛ رواه عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا» . اهـ .

قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٥٧): «واختلف على سهيل في إسناده وسياق متنه؛ فرواه الأكثر هكذا - أي مثل روايتنا - وخالفهم روح بن القاسم». اه. ثم أخرج الحديث من طريق روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: «ذهب أهل الدثور...»، وفيه: «تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ؛ إحدى عشرة وإحدى عشرة ، فذلك كله ثلاث وثلاثون». وأخرجه مسلم (١٤٣/٥٩٥)، والبخاري تعليقا عقب (٦٣٢٩)، ثم قال: «وصنيع مسلم يقتضي أنه كان عند سهيل حديثان متغايران، وقد قيل: إن التغيير من قبل سهيل؛ فإنه لم يتابع عليه، وقد سبق التصريح عن أبي هريرة بأن كل كلمة تقال ثلاثا وثلاثين». اه.

فائدة: قائل: «ذهب أهل الدثور...»، هو أبوذر كما في حديث أبي هريرة عند أحمد (۲/ ۲۳۸)، وأبي داود (۲۰۱۵)، وصححه ابن حبان (۲۰۱۵).

# ٩٢ ﴾ السُّهُ اللهُ بَوْلِللَّهِ بَالِكُهُ مَوْلِللَّهِ بَالِيُّ

لَاشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

خَالَفَهُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ؛ رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً:

• [١٠٠٨٣] أخبر (مُوسَى بْنُ سَهْلِ) (() ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلِيْ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ : عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ : هَنْ قَالَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً ، وَتَلَاثُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً ، وَيَقُولُ : لَا إِلَه إِلَّا اللّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ » .

رَوَاهُ سُمَيٌّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِلَفْظٍ آخَرَ :

• [١٠٠٨٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَىٰ عُبَيْدَاللَّهِ ، عَنْ شُمَيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَىٰ وَسُولِ اللَّهُ عَيَيْةٍ ، فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ (٢) مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فُضُولُ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَلَهُمْ فُضُولُ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَلَهُمْ فُضُولُ

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط): «مؤمل بن سهل» ، وهو خطأ ، والمثبت من «التحفة» .

<sup>\* [</sup>١٠٠٨٣] [التحفة: سي ١٢٧٥٠].

<sup>(</sup>٢) **الدثور:** ج. دثر، وهو: المال الكثير. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: دثر).

#### كالجع ولنان الثين





أَمْوَالِ يَحُجُّونَ مِنْهَا ، وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ ، وَيتَصَدَّقُونَ . قَالَ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ وَلَمْ يَدُرِكُكُمْ أَحَدُ بَعْدَكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ بِأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَلَمْ يَدُرِكُكُمْ أَحَدُ بَعْدَكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ (ظَهْرَائِيهِ) (() ، إِلَّا أَحَدًا عَمِلَ مِثْلَ أَعْمَالِكُمْ ، تُسَبِّحُونَ ، وَتَحْمَدُونَ ، وَتُكْبَرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ » .

خَالَفَهُ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، رَوَاهُ عَنْهُ جَرِيرٌ :

• [١٠٠٨] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَذْكُرُونَ كَمَا نَذْكُرُ ، الْأَمْوَالِ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَذْكُرُونَ كَمَا نَذْكُرُ ، وَلَا نَجِدُ مَا نَتَصَدَّقُ بِهِ . قَالَ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ إِذَا وَيُجَاهِدُونَ كَمَا نُخِيرُكَ بِشَيْءٍ إِذَا وَيُحْبَدُونَ كَمَا نَخُبِرُكَ بِشَيْءٍ إِذَا اللّهَ فَعَلْتَهُ أَذْرَكْتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ ، وَلَمْ يَلْحَقْكَ مَنْ كَانَ بَعْدَكَ إِلّا مَنْ قَالَ مِثْلَ اللّهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ اللّهُ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ اللّهَ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ الْكَمِيرَةً » وَثُكَبُرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً » .

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) في (ط): «ظهريه» ، وفوقها: «عـ» . ومعنى بين ظهرانيه: أي: بينهم وفي وسطهم . (انظر: شرح النووي على مسلم ٢/ ٢٣٦) .

<sup>\* [</sup>١٠٠٨٤] [التحفة: خ م سي ١٢٥٦٣] • أخرجه البخاري (٨٤٣)، وزاد: «فاختلفنا بيننا . . . »، ومسلم (٥٩٥) من طريق معتمر به، وبين الخلاف في العدد في رواياته، وأخرجه البخاري (٦٣٢٩)، ومسلم (٥٩٥) من طرق أخرى عن سمي به، وفي رواية البخاري التحديد بعشر مرات، وقال: «تابعه عبيدالله بن عمر عن سمي» . اهـ.

وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤٠٨/٧) وما بعدها، و «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٤٨٤).

# خَالَفَهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ :

\* [١٠٠٨٥] [التحفة: خت سي ١٩٣١] • روى هذا الحديث عبدالعزيز بن رفيع ، واختلف عنه ؛ فرواه جرير - كما هنا - عنه ، عن أبي صالح ، عن أبي الدرداء . أخرجه البخاري تعليقا عقب (٦٣٢٩) ، ووصله ابن أبي شيبة (٢٥٣/١٥) .

وتابعه أبو الأحوص على هذا الوجه عن عبدالعزيز. أخرجه الطيالسي (١٠٧٥)، وابن أبي شببة (٢/ ٤٠٩)، وقال ابن رجب في «الفتح» (٨/ ٤٠٩): «والظاهر أنه وهم». اهد. وخالفهما الثوري؛ فرواه عن عبدالعزيز، عن أبي عمر الصيني، عن أبي الدرداء، أخرجه ابن أبي شببة (٢٣/ ٤٥٣)، وعبدالرزاق (٣١٨٧).

وخالفهم شريك فرواه بمثل رواية الثوري غير أنه زاد في إسناده أم الدرداء بين أبي عمر وأبي الدرداء ، ولم يتابع على ذلك .

وروئ هذا الحديث الحكم بن عتيبة ، واختلف عنه كذلك ، فرواه شعبة ومالك بن مغول ، عنه عن أبي عمر الصيني ، عن أبي الدرداء .

أخرجه أحمد (١٩٦/٥)، (٢/ ٤٤٦)، والطبراني في «الدعاء» (٧١١، ٧١٠)، وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢٦٠/٢).

وخالفهم زيدبن أبي أنيسة ، فرواه عن الحكم عن أبي عمر الصيني - وفي «التحفة»: «عمرو الصيني» - عن رجل عن أبي الدرداء . ذكره الدارقطني في «العلل» .

ويأتي من طريق زيد، ولكن بدون ذكر الرجل بالرغم من أنه بوب، خالفه زيدبن أن أنيسة – أي خالف شعبة .

وقال: «والصحيح من ذلك قول شعبة ومالك بن مغول عن الحكم عن أبي عمر الصيني عن أبي الدرداء ، وقول الثوري عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي عمر عن أبي الدرداء وسئل عن اسم أبي عمر الصيني فقال: لا يعرف ولا روي عنه غير هذا الحديث». اه.

وكذا صحح البخاري في «الكني» (ص ٥٥) حديث شعبة ، وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٧/ ٤٠٩) ، ولابن حجر (١/ ١٣٤ ، ١٣٥).

وأبوعمر الصيني روايته عن أبي الدرداء مرسلة كما في «التقريب» (٢/ ١٦٠)، وقال أبو زرعة: «لا نعرفه إلا برواية حديث واحد عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ . . . ولا يسمى» . الحرح» (٩/ ٤٠٧)، وليس لأبي عمر الصيني هذا في الكتب الستة غير هذا الحديث من رواية النسائي في اليوم والليلة فقط .

ت: تطوان



• [١٠٠٨٦] أَضِوْ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثُنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: ابْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَرَ، عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: نَزَلَ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ ضَيْفٌ، فَقَالَ لَهُ: أَمْقِيمٌ فَنَسْرَحَ، أَمْ ظَاعِنٌ (١) فَتَعْلِف؟ قَالَ: ظَاعِنٌ. قَالَ: أَمَا إِنِّي مَا أَجِدُ مَا أُضَيِّفُكَ بِهِ أَفْضَلَ مِنْ شَيْءٍ سَأَلْتُ النَّبِيَ عَيْقِهُ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الأَمْوالِ بِالْخَيْرِ: عَنْهُ، سَأَلْتُ النَّبِي عَيْقِهُ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الأَمْوالِ بِالْخَيْرِ: يَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَتَصَدَّقُونَ، وَلَيْسَ لَنَا أَمْوالُ يَصُومُ وَيُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَتَصَدَّقُونَ، وَلَيْسَ لَنَا أَمُوالُ يَصُومُ وَيُصَلِّونَ كَمَا نُصُومُ، وَيُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَتَصَدَّقُونَ، وَلَيْسَ لَنَا أَمُوالُ يَصُومُ وَنَكُمْ مَنْ كَانَ قَبُلُكُ مَنْ كَانَ بَعْدَكُ ، إِلّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِ مَا جِعْتَ يَسْبِقْكَ مَنْ كَانَ قَبُلُكَ، وَلَمْ يُغْرِكُكَ مَنْ كَانَ بَعْدَكَ ، إِلّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِ مَا جِعْتَ وَتُكْرَقُ أَزْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثُ وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثُ وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثُونَ وَتُلْوَلُ وَتُلَاثُونَ وَلَالَاثُونَ الْأَلْونَ عَلَى الْمَالِعُونَ الْ وَثَلَاثُونَ الْمَلْونَ الْ وَثَلَاثُونَ الْ وَثَلَاثُونَ الْ وَلَالُونَ الْ الْمَالُلُونَ الْمَلْعُونَ الْمَالِ الْمَلْ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمَالُولُ الْمَلْ الْمُولُولُ الْمَالُونَ الْمَلْونَ الْمَلْونَ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِقُونَ الْمَالُونُ اللْمُولُولُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمُولُولُونَا وَلَالُولُ اللْمَالُولُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْع

خَالَفَهُمَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الصِّينيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ :

• [١٠٠٨٧] أَضِوْ بِشْرُبْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الصِّينِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الْأَمْوَالِ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ، يَارَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الْأَمْوَالِ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ، وَيُجَاهِدُونَ كَمَا نَفْعَلُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ. قَالَ: (أَفَلَا أَذُلُكَ عَلَىٰ أَمْرٍ إِنْ

<sup>(</sup>١) **ظاعن :** مُرتجِل (مُنتقِل) . (انظر : المعجم الوجيز ، مادة : ظعن) .

<sup>\* [</sup>١٠٠٨٦] [التحفة: سي ١١٠٠٨].



أَخَذْتَ بِهِ أَدْرَكْتَ مَنْ سَبَقَكَ ، وَلَمْ يُنْدِكُكَ مَنْ بَعْدَكَ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَ الَّذِي عَمِلْتَ ، تُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ » .

تَابَعَهُ شُعْبَةُ ؛ رَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الصِّينِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ:

• [١٠٠٨٨] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَلْتُ : يَارَسُولَ الْحَكَمِ قَالَ : قَلْتُ : يَارَسُولَ الْحَكَمِ قَالَ : قَلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ ، يَحُجُّونَ وَنَحُجُّ ، وَيُجَاهِدُونَ وَنُجَاهِدُ ، وَكَذَا للَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ شَيْءِ إِنْ أَحَدُثُمْ بِهِ جِئْتُمْ أَفْضَلَ وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِنْ أَحَدُثُمْ بِهِ جِئْتُمْ أَفْضَلَ وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِنْ أَحَدُثُمْ بِهِ جِئْتُمْ أَفْضَلَ مِمَا يَجِيءُ بِهِ أَحَدُ مِنْهُمْ ، أَنْ تُكَبُّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُسَبِّحُوهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُسَبِّحُوهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَنْ تَحْمَدُوهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فِي دُبُوكُلُ صَلَاقٍ .

خَالَفَهُ زَيْدُبْنُ أَبِي أُنْيْسَةً ؛ رَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الصَّينِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ :

• [١٠٠٨٩] أَخْبَرِنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي (عُمَرَ) (١) الصِّينِيّ ، فَا أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَا الْأَعْنِيَاءَ يَسْبِقُونَا بِكُلِّ حَيْرٍ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ،

<sup>\* [</sup>١٠٠٨٧] [التحفة: سي ١٠٩٧٣].

<sup>\* [</sup>١٠٠٨٨] [التحفة: سي ١٠٩٧٣].

<sup>(</sup>١) في «التحفة»: «عمرو» ، ولعله أولى بالصواب ، وعلى كل حال فهما واحد.



وَيَفْضُلُونَنَا؛ فَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَجِدُ مَا نَتَصَدَّقُ، وَيُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلَا نَجِدُ مَا نُنْفِقُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَلَا أُنْبَتُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ لَمْ يَسْبِقُونَكُمْ (١) ، وَلَمْ يُنْدِرِكُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ إِلَّا مَنْ فَعَلَ فِعْلَكُمْ ، تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُونَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّرُونَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ».

# نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٠٩٠] أَخْبِعْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَبْنَ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الل ﷺ قَالَ: ﴿ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ ﴾ قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟! قَالَ : «تُسَبِّحُ مِائَةً تَسْبِيحَةٍ؛ فَتُكْتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ، وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ).

خَالَفَهُ الْمُبَارَكُ (٢) بنُ سَعِيدِ بننِ مَسْرُوقٍ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ:

<sup>(</sup>١) كذا ، وفوقها في (ط): «ع» ، والجادة: «يسبقوكم» .

<sup>\* [</sup>١٠٠٨٩] [التحفة: سي ١٠٩٧٣].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «سفيان»، وهو خطأ واضح، والمثبت من «التحفة»، وانظر ما بعده.

<sup>\* [</sup>١٠٠٩٠] [التحفة: م ت سي ٣٩٣٣] • أخرجه مسلم (٢٦٩٨) في آخر الباب من طرق عن موسى الجهني، وعنده: «أو يحط». قال النووي في «شرح مسلم» (١٧/ ٢٤): «هكذا هو في عامة نسخ مسلم: «أو يحط» بأو، وفي بعضها: «ويحط» بالواو، وقال الحميدي في الجمع بين «الصحيحين»: هكذا هو في كتاب مسلم: «أو يحط» بأو، وقال البرقاني: ورواه شعبة وأبوعوانة ويحيى القطان عن يحيل - كذا والصواب: موسى وهو الجهني - الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: «و يحط» بالواو». اه..





• [١٠٠٩١] أَكْبَرَنَى زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : (مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يُسَبِّحَ دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا ، وَيُكبّر عَشْرًا ، وَيَحْمَدَ عَشْرًا ، وَ فَلَلِكَ فِي حَمْسِ صَلَوَاتٍ حَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللّسَانِ وَأَلْفٌ وَحَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ ، وَإِذَا أَوَى إِلَىٰ فِرَاشِهِ سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ؛ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللّسَانِ وَأَلْفٌ فِي وَحَمْسَمِائَةٍ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمِيزَانِ ، وَلِذَا أَوْى إِلَىٰ فِرَاشِهِ سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ؛ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللّسَانِ وَأَلْفٌ فِي وَمَ وَلَيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَحَمْسَمِائَةٍ سَيْئَةً !) .

خَالَفَهُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ أَبِي زُرْعَة ، عَنْ أَبِي زُرْعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة :

• [١٠٠٩٢] أَخْبَىٰ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ ، (وَهُوَ : الْجُهَنِيُّ ، عَنْ مُوسَىٰ ) (١) ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ قَالَ

ر: الظاهرية

<sup>=</sup> وقال البزار (١١٦٠): «هذا الحديث لانعلمه يروئ عن سعد إلا من هذا الوجه، ولارواه عن مصعب إلا موسى الجهني، وقد رواه عن موسى غير واحد، ولا نعلم يروئ هذا الكلام عن أحد إلا عن سعد، ويروئ نحوه بغير لفظه من وجوه». اه.

وقد خولف شعبة ، فرواه المبارك بن سعيد عن موسى الجهني بإسناده بلفظ آخر .

 <sup>\* [</sup>۱۰۰۹۱] [التحفة: سي ٣٩٤٣] • تفرد به النسائي عن المبارك بن سعيد بهذا اللفظ مرفوعًا،
 وقد خالفه يعلى بن عبيد، فرواه عن موسى الجهني عن موسى عن أبي زرعة عن أبي هريرة
 قوله، قال النسائي كما في «التحفة»: «الصواب حديث يعلى». اه..

تنبيه: قوله: «عن موسى» ليس في «التحفة» ، وقد ذكر المحقق الشيخ عبدالصمد نقلا عن حاشية نسخة بخط المؤلف أنه في رواية ابن الأحمر.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين (م)، (ط)، وقال المزي: «في رواية ابن الأحمر: خالفه يعلى بن عبيدرواه عن موسى عن موسى عن أبي زرعة عن أبي هريرة. حدثنا أحمد بن سليهان ثنا يعلى، ثنا =



فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ ، وَعَشْرَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَعَشْرَ تَحْمِيدَاتٍ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ ؛ فَتِلْكَ حَمْشُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفٌ وَحَمْشُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ ، وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ (١) مِائَةً ؛ فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ ، فَأَيُّكُمْ يُصِيبُ فِي يَوْمٍ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ! .

# ذِكْرُ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً فِي الْمُعَقِّبَاتِ (٢)

• [١٠٠٩٣] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةً ، عَنْ أَسْبَاطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مُعَقِّبَاتُ لَا يَخِيبُ قَاثِلُهُنَّ : يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ( " ).

وَقَفَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ:

• [١٠٠٩٤] أَخْبُ فَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مُعَقِّبَاتُ

موسى وهو الجهني، عن موسى، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. . . فذكر الحديث، ثم قال: موسى الثاني لا أعرفه» . اه. انظر حاشية «التحفة» (٣/ ٣٢١) .

<sup>(</sup>١) مضجعه: فراش نومه. (انظر: لسان العرب، مادة: ضجع).

<sup>(</sup>٢) المعقبات: أي الأذكار التي يعقب بعضها بعضًا أو تعقب لصاحبها عاقبة حميدة. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره المزي أيضا من طريق محمودبن غيلان، عن قبيصة، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم نحوه ، وليس عندنا في النسخ الخطية . وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٦٥) .

<sup>\* [</sup>١٠٠٩٣] [التحفة: م ت س ١١١١٥] [المجتبى: ١٣٦٥].

#### السُّهُ الْهِ بَرُولِلسِّيَا فِيْ



لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ : يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيُكُبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ.

# نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٠٩٥] أخبع مُوسَى بْنُ حِرَام، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، فَأُتِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ ، فَقِيلَ : أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّه عَيْدٌ أَنْ تُسَبِّحُوا دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ عَيَّ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: (اجْعَلُوهَا گ**ذ**لك ، (۱).

# نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٠٩٦] أَضِوْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةً ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ:

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

ه: مراد ملا

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٦٦).

<sup>\* [</sup>١٠٠٩٥] [التحفة: س ٣٧٣٦] [المجتبئ: ١٣٦٦].

### كَابُ عَمْ وَلِنَا لَهُ فَالسُّنِهِ فَالسُّنِهِ فَالسُّنِهِ فَالسُّنِهِ فَالسُّنِّهِ فَالسُّنِّهِ فَا





سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَزْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ».

خَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ :

• [١٠٠٩٧] أَضِوْ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْفِيمَ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَنْ قَالَهِ عَمْرَا ابْنِ عُمَرَ، مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّهَ وَبِحَمْدِهِ (٢) كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِهَا عَشْرًا، وَمَنْ قَالَهَا عَشْرًا كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِهَا مَائَةً ، وَمَنْ قَالَهَا مِائَةً كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِهَا أَلْفًا، وَمَنْ زَادَ زَادَ اللّهُ لَهُ، وَمَنِ اللّهُ لَهُ بِهَا مَائَةً مُ وَمَنْ قَالَهَا مِائَةً كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِهَا أَلْفًا، وَمَنْ زَادَ زَادَ اللّهُ لَهُ، وَمَنِ اللّهُ لَهُ بِهَا مُنْ مَعْرَ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ مَا مَنْ قَالَهَا مِائَةً كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِهَا أَلْفًا، وَمَنْ زَادَ زَادَ اللّهُ لَهُ ، وَمَن اللّهُ لَهُ مَا اللّهُ لَهُ بِهَا مُنْ مَعْرَ اللّهُ لَهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَتَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَلّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

وقال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن عطاء الخراساني عن حمران إلا القاسم بن أبي بزة ، ولا رواه عن فطر إلا عمار بن ريق ، تفرد به أبو الجواب» . اه. .

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» (٣/ ٣٥٤): «غريب من حديث القاسم بن أبي بزة المكي عن عطاء الخراساني عنه (يعني عن حمران) ، تفرد به عمار بن رزيق عن فطر عنه ، وحمران هذا يقال له مولى عبلة». اه.

وحمران هذا فيه جهالة ، وقد اختلف على عطاء ، فقيل عنه عن حمران كها هنا ، وقيل عنه عن نافع ، وقيل عنه عن نافع ، وقيل غنه عن نافع ، وقيل غنه بعضهم عن ابن عمر موقوفا ، وجعله بعضهم مرفوعا ، كها سيأتي إن شاء الله .

(٢) في «التحفة»: «والحمد لله».

ف: القرويين

(١) في (ط): «قال».

<sup>\* [10.91] [</sup>التحفة: سي ٦٦٩٨] • أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (رقم ٢٤٠)، وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (رقم ٢٢١)، والطبراني في الكبير (رقم ١٣٤٣٥) والأوسط (رقم ٢٤٩١)، وأبو نعيم في الحلية (٢١٩/١) من طريق أبي الجواب به، وفيه زيادة، ورواية ابن الأعرابي عن محمد بن إسحاق الصغاني شيخ المصنف، ورواية أبي الشيخ من طريقه.





#### رَفَعَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ الْوَرَّاقُ:

#### \* [۱۰۰۹۷] • اختلف فيه على عطاء الخراساني:

فتقدم عند المصنف من طريق القاسم بن أبي بزة عن عطاء الخُراساني ، عن حُمْرانَ عن عبدالله بن عمر مرفوعا .

ورواه المصنف هنا من طريق إبراهيم بن طههان عنه عن نافع عن ابن عمر موقوفا .

وإبراهيم بن طهمان ثقة تكلم فيه للإرجاء .

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (رقم ٢٤١٨) من طريق روح بن القاسم عن مطر الوراق عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «اذكرواالله من قال سبحان الله و يحمده . . . » فذكره مطولا .

والراوي عن روح هو عبدالله بن بزيع ، قال الدارقطني : «لين ليس بمتروك» . اه. وقال ابن عدي : «ليس بحجة ، . . . عامة أحاديثه ليست بمحفوظة» . اه. وقال الساجي : «ليس بحجة روئ عنه يحيئ بن غيلان مناكير» . اه. وهذا منها . وعامة من روئ هذا الحديث عن مطر لم يذكر واسطة بينه وبين نافع ، وهذا هو الراجح أيضا من رواية روح عنه ، كما سيأتي في الحديث التالى .

وروى الرامهرمزي في «الأمثال» (رقم ٦٦)، والحاكم في «المستدرك» (٩٩/٤)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/١٥١)، وفي «المتفق والمفترق» (٣/ ٢٤١) كلهم عن أبي حمزة عن إبراهيم الصائغ عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر أن النبي على قطعة غير التي ذكرها أعان على خصومه بغير حق...» فذكر الحديث لكن اقتصر على قطعة غير التي ذكرها المصنف.

وقال الدارقطني (أطراف الغرائب ٣/ ٤٩٠): «تفرد به أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عنه» . اهـ. عنى عن عطاء ، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» . اهـ.

وإبراهيم بن ميمون الصائغ صدوق ، وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري ثقة احتج به الجماعة .

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم ٢٠٩٥) عن معمر عن عطاء الخراساني عن ابن عمر أنه قال: ألا تقولون: لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده؛ فإنها ألفان من كلام الله، بالواحدة عشر، وبالعشر مئة، وبالمائة ألف... فذكره مطولا، ليس فيه نافع، ولم يرفعه. وهذا فيه انقطاع كها سيأتي.

وأخرجه ابن عساكر في «معجمه» (رقم ٥٥٤) من طريق عمربن سعيد الثوري عن مطر الوراق عن عطاء الخراساني عن ابن عمر قال: لأحدثنكم بحديث لو أني لم أسمعه من =





 [١٠٠٩٨] أَضِرْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: «اذْكُرُوا عِبَادَ اللَّه ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهَ وَبِحَمْدِهِ كَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرًا ، وَمِنْ عَشْرٍ إِلَىٰ مِاثَةٍ ، وَمِنْ مِاثَةٍ إِلَىٰ أَلِفٍ ، فَمَنْ زَادَ زَادَاللَّهُ لَهُ ، وَمَن اسْتَغْفَرَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ .

ثم قال ابن عساكر : «هذا حديث غريب من حديث مطربن طهان عن عطاء بن أبي مسلم ولم يسمع من ابن عمر». أه..

وكذا أخرجه محمد بن فضيل في الدعاء له (رقم ٩٥)، وأبو يعلى في «معجمه» (رقم ٨٤)، من طريق المثنى بن الصباح.

وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٨٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ٨٥) من طريق ابن جريج ، كلاهما عن عطاء عن عبدالله بن عمر مرفوعا مطولا .

والمثنى بن الصباح ضعيف، والراوي عن ابن جريج هو حفص بن عمر الحبطي الرملي، وهو ضعيف جدا، أحاديثه بواطيل غير محفوظة، راجع لسان الميزان (٣/ ٢٣٠).

وعطاء بن أبي مسلم الخراساني الذي عليه مدار هذه الروايات تكلم في حفظه ، وقال فيه الحافظ: «صدوق يهم كثيرا». اهـ. وهو لم يسمع من ابن عمر، وأمثل هذه الروايات رواية المصنف من طريق ابن طهمان عنه عن نافع عن ابن عمر موقوفا ، وسيأتي ما يؤيدها .

وقد جاء الحديث من غير طريق عطاء ، انظر الرواية التالية .

- (١) زاد المزي في «التحفة» عزو هذا الحديث إلى النسائي في اليوم والليلة من طريق أحمد بن أبي سريج عن عمر بن يونس عن عاصم بن محمد عن المثنى بن يزيد عن مطر نحوه، وليس هذا الطريق في النسخ التي بين أيدينا .
- \* [١٠٠٩٨] [التحفة: ت سي ٢٩٤٦] أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (رقم ٢٩٢)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤١٣) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٦١٩) ، والبيهقي في «الشعب» (رقم ۰ ۱۳۱) ، والمزي في «تهذيبه» (۲۲/ ۲۱۶) من طرق عن عمروبن علي به مطولا .

رسول الله ﷺ إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى يبلغ سبع مرار لم أحدثكم به ؛ من قال سبحان الله وبحمده أثبتت له عشر حسنات . . . فذكره مطولا .

وأخرجه المصنف، والترمذي (رقم ٣٤٧٠)، والطبراني في «الأوسط» (رقم ٢٩٢١)، وابن المقرئ في «معجمه» (رقم ١٢٥)، وابن عدي في «الكامل» (٣٢٣)، والبيهقي في «سننه» (٨/ ٣٣٣) من طرق عن مطر به، وبعضها مختصر وبعضها مطول، وفي أكثر هذه الطرق مقال.

وقد قال الترمذي: «حديث حسن غريب». اه.. والراوي عن مطر في روايته: داودبن الزبرقان، وهو متروك.

وأورد ابن أبي حاتم في «العلل» (رقم ٢٠٤٥) الحديث مطولا، ثم قال: «قال أبي: هذا خطأ، الصحيح عن ابن عمر موقوف». اهـ.

ومطربن طهمان الوراق الذي عليه مدار هذه الطرق في حفظه مقال ، قال الحافظ : «صدوق كثير الخطأ» . اهـ .

وقد جاء القدر الذي ساقه المصنف من الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر موقوفا عليه ، مع رفع بقيته :

من ذلك : ما أخرجه أحمد (٢/ ٨٢) من طريق أيوب بن سلمان رجل من أهل صنعاء قال : كنا بمكة فجلسنا إلى عطاء الخراساني إلى جنب جدار المسجد فلم نسأله ولم يحدثنا قال : ثم جلسنا إلى ابن عمر مثل مجلسكم هذا فلم نسأله ولم يحدثنا قال : فقال : مالكم لا تتكلمون ولا تذكرون الله! قولوا الله أكبر والحمد الله وسبحان الله وبحمده بواحدة عشرا وبعشر مائة ، من زاد زاده الله ، ومن سكت غفر له ، ألا أخبركم بخمس سمعتهن من رسول الله عليه؟ قالوا : بلى ، قال : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره . . . » ثم ذكر بقية الحديث .

وأيوب بن سلمان لا يعرف حاله كما في لسان الميزان (٢/ ٢٤٢).

وأخرج البيهقي في «السنن» (٨/ ٣٣٢) وفي «الشعب» (رقم ٧٢٦٧) من طريق زهير بن معاوية عن عهارة بن غزية عن يحيى بن راشد الدمشقي : أنهم جلسوا لابن عمر قال : فها رأيته أراد الجلوس معنا حتى قلنا : هلم إلى المجلس يا أباعبدالرهن . قال : فرأيته تذمم . قال : فجلس فسكتنا فلم يتكلم منا أحد . فقال : مالكم لا تنطقون! ألا تقولون : سبحان الله وبحمده ؛ فإن الواحدة بعشر والعشر بهائة والمائة بألف ، ومازدتم زادكم الله . سمعت رسول الله عليه يقول : «من حالت شفاعته . . .» فذكر بقية الحديث .

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٣٧-٣٣٤) من طريق محمدبن إسحاق عن عهارة بإسناده مقتصرا على الموقوف .





# نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٠٩٩] أخبر مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ كُرِيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَجُوَيْرِيَةُ جَالِسَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَجَعَ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ، فَقَالَ: «لَمْ تَزَالِينَ فِي مَجْلِسِكِ؟!» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿لَقَدْ قُلْتُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثُمَّ رَدَّدْتُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْهَا (١١) : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنْةً عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ (٢) كَلِمَاتِهِ .

وأخرجه أبوداود (٣٥٩٧)، وأحمد (٢/ ٧٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٧)، والبيهقي في «السنن» (٦/ ٨٢)، وابن عساكر (٦٤/ ١٥٤ -١٥٥)، من طرق عن زهيربن معاوية بإسناده مقتصرين على المرفوع أو على بعضه .

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». اهـ. وصحح إسناده أيضا ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۱/ ۳۰)، وجوده المنذري في «الترغيب» (٣/ ١٥٢).

قال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٨٧): «وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفًا». اهـ. كأنه يشير إلى مارواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٤٦٥) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٩٦) من طرق عن عبدالوهاب عن ابن عمر قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في خلقه» ، واللفظ لابن أب شيبة .

وعبدالوهاب هو ابن بخت القرشي ثقة فاضل ، وكأن الحافظ يرجح وقف المتن كله وفاقا لأبى حاتم في كلامه المتقدم.

وعلى كل حال فالراجح في القدر الذي ساقه النسائي من الحديث الوقف، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «لوزنها» ، وكذا وقع في أصل (ط) وفوقها : «كذا» ، وفي حاشيتها : «لوزنتها» .

<sup>(</sup>٢) مداد: مثل عددها. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٧/ ٤٤).

<sup>\* [</sup>١٠٠٩٩] [التحفة: م د سي ٦٣٥٨] • أخرجه مسلم (٢٧٢٦) من طريق ابن عيينة ، وفيه : عن ابن عباس عن جويرية: «أن النبي ﷺ . . .» ، وكذا أخرجه مسلم من طريق مسعر عن محمدبن عبدالرحمن عن كريب عن ابن عباس عن جويرية قالت ، وقد اختلف على محمدبن =

### السُّهُ الْهُ الْهُ الْمُراكِلُ نِسْمَ إِنِّيْ





جَوَّدَهُ شُعْبَةً ؛ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَن جُويْدِيةً :

[١٠١٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بجُويرية حُويرية - وَهِيَ فِي ، ذَكَرَ مَكَانًا - ثُمَّ مَرَّ بِهَا قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالَ لَهَا :

۩ [ ۱۳۲/ب ]

<sup>=</sup> عبدالرحمن في إسناده ، فروي عنه عن كريب عن ابن عباس ، وروي عنه عن كريب عن ابن عباس عن جويرية كما سيأتي ، وقد اختلف على شعبة أيضًا ، فروي عنه عن محمد بن عبدالرحمن عن كريب مرسلا ، قال أبو زرعة كما في «علل ابن أبي حاتم» (٢٠٧/٢): «الصحيح عن ابن عباس عن النبي عليه اله. . اه. .

تنبيه : ذكر المزي في «التحفة» رواية ابن عيينة عند مسلم في مسند ابن عباس ، وظاهرها أنها من مسند جويرية .

<sup>\* [</sup>۱۰۱۰۰] [التحفة: م دسي ٦٣٥٨].

#### المنابي فأولنا فالمالية فأالمتنافئ





(مَا زِلْتِ بَعْدُ هَاهُنَا؟!) فَقَالَ: ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ: سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ أَعُدُهَا ثَلْاتَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ الله رِضَا نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ الله زِنَة عَرْشِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

- [١٠١٠٢] أخبر المُحمَّدُ بن بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحمَّدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ جُويْرِيةً ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَوَّ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ تَدْعُو ، ثُمَّ مَرَّ بِهَا قَرِيبًا مِنْ جُويْرِيةً ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ مَا زِلْتِ عَلَىٰ حَالِكِ؟! قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهَ عَلَىٰ حَالِكِ؟! » قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : ﴿ اللّهُ اللّهُ عَدَدَ خَلْقِهِ ، مُبْحَانَ اللّه عَدَدَ خَلْقِهِ ، مُبْحَانَ اللّه مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللّه مِدَادَ كَلِمَاتِهِ » (\*) .
- [١٠١٠٣] أَضِرُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ مِسْعَرُ : أَحْبَرَنِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ جُوَيْرِيَةً ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِيْ مَرَّ بِهَا بَعْدَمَا صَلَّى الْغَدَاةَ وَهِيَ تَذْكُرُ اللَّهَ ، ثُمَّ رَجَعَ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . . . .

قَالَ أَبُو عَبِلَرِجْمِنْ : أَبُو رِشْدِينَ هُوَ : كُرَيْبُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنُهُ رِشْدِينُ ابْنُ كُرَيْبِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ إِلَّا أَنَّهُ أَصْلَحُ قَلِيلًا ، ابْنُ كُرَيْبِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ إِلَّا أَنَّهُ أَصْلَحُ قَلِيلًا ،

<sup>\* [</sup>۱۰۱۰۱] [التحفة: م دسي ٢٣٥٨]

<sup>(</sup>١) لم يعزه المزي لهذا الموضع من اليوم والليلة، والحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٦٨).

<sup>\* [</sup>١٠١٠٢] [التحفة: م ت س ق ١٥٧٨٨] [المجتبئ: ١٣٦٨].





وَكُرَيْبٌ ثِقَةٌ ، وَلَيْسَ فِي مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ إِلَّا شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُ الْقُرَّاءُ .

# نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠١٠٤] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْفُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ (مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ النَّبِيَ شُرَحْبِيلَ) ((()) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ النَّبِيَ مَنَ بِهِ وَهُوَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَالَ: ((مَاذًا تَقُولُ يَا أَبَا أَمَامَةً؟) قَالَ: أَذْكُرُ وَبِي وَهُوَ يُحَرِّكُ شَفَيْهِ، فَقَالَ: ((مَاذًا تَقُولُ يَاأَبَا أَمَامَةً؟) قَالَ: أَذْكُرُ وَبِي وَلَا لَكُولُ اللّهَارِ، وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّهَارِ، وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّهَارِ، وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّهَارِ ، وَالنَّهَارُ مَعَ اللَّهَارِ ، وَالنَّهَارُ مَعَ اللَّهَارِ ، وَالنَّهَارُ مَعَ اللَّهُ مِلْ مَعَ اللَّهَارِ ، وَالنَّهَارُ مَعَ اللَّهُ مِلْ مَعَ اللَّهُ مِنْ وَالسَّمَاءِ ، سُبْحَانَ اللَّهُ مِلْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، سُبْحَانَ اللَّهُ مِلْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، سُبْحَانَ اللَّهُ مِلْ مَا خُلُقَ ، سُبْحَانَ اللَّهُ مِلْ مَا خُلُقُ ، مُسُبْحَانَ اللَّهُ عَلَدَ مَا خُلُقَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهُ مِلْ مَلْ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهُ مِلْ مَلْ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهُ مِلْ مَلْ ذَلِكَ » .

ر: الظاهرية

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>١٠١٠٣] [التحفة: م ت س ق ١٥٧٨٨].

<sup>(</sup>۱) في (م)، (ط): «مصعب بن محمد عن شرحبيل»، والصواب ما أثبتناه، ومصعب بن محمد هذا هو مصعب بن محمد بن عبدالرحمن بن شرحبيل كذا في «تهذيب الكهال»، وغيره. وقال المزي في «التحفة»: «وقع في بعض النسخ المتأخرة: عن مصعب بن محمد عن محمد بن شرحبيل، وهو وهم».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «ملء». وهما بمعنى. (انظر: لسان العرب، مادة: ملأ).

<sup>\* [</sup>١٠١٠٤] [التحفة: سي ٤٩٢٩] • أخرجه ابن خزيمة (٧٥٤)، وابن حبان (٨٣٠) من طريق ابن أبي مريم به.





• [١٠١٠] أخبى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَعِيسَىٰ بْنُ مُسَاوِرٍ ، قَالًا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ، وَابْنِ جَابِرٍ، قَالًا: حَدَّثْنَا أَبُوسَلَّام، عَنْ أَبِي سَلْمَى -رَاعِي رَسُولِ اللَّهَ ﷺ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿بَخ بَخ (١) مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْعَبْدُ الصَّالِحُ يُتَّوَفَّىٰ لِلْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ ۗ .

مصعبًا مشهور بالرواية عنه» . اه. . والحديث أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٩) من وجه آخر عن أبي أمامة بنحوه .

\* [١٠١٠٥] [التحفة: سي ١٢٠٤٩] • أخرجه ابن حبان (٨٣٣)، والحاكم (١/ ٥١١-٥١٢)، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه كلاهما من طريق الوليدبن مسلم به». اه..

وقد اختلف على أبي سلام في إسناده ، فقيل عنه عن أبي سلمي كما هنا ، وقيل عنه عن رجل ، وقيل عنه عن مولى رسول اللَّه ﷺ، وقيل عنه عن ثوبان ، وقيل عنه عن أبي ظبية صاحب منحة رسول اللَّه ﷺ، وقيل عنه عن سفينة.

قال المزي في «التحفة»: «وكأن حديث الوليدبن مسلم أشبه بالصواب». اه. يعني: عن أبي سلمين.

وكذا رجع ابن حجر في «الإصابة» (٧/ ٢٤٥) رواية الوليد.

وأخرجه البزار (٣٠٧٢ - كشف) من طريق عبداللَّه بن العلاء عن العلاء بن زبر عن أبي سلام عن ثوبان، وقال: «لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن ثوبان، وإسناده حسن» . اهـ .

وسياع أبي سلام من أبي سلمن وقع التصريح به عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»

ومحمد بن سعد بن زرارة قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٥٦٠): «لا يعرف». اه. . وقال المزي في «التهذيب» (٢٥٤/٢٥): «أراه محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة». اه.. وقال الحافظ في «التهذيب» (٩/ ١٨٢) تعقيبًا على كلام المزى: «هذا مما لامحيد عنه فإن

<sup>(</sup>١) زاد في «التحفة»: «بخ بخ لخمس ما أثقلهن . . . » . وبَخ بخ : كلمة تقال عند الرضا والمدح ، وتكرر للمبالغة . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : بخ) .





• [١٠١٠٦] أَشْهَرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاُ الْمِيرَانَ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلاُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

خَالَفَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ غَنْمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ :

• [١٠١٠٧] أَخْبُ وُ عِيسَىٰ بْنُ مُسَاوِرٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ مُعَاوِيةً ابْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، أَنَّ ابْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، أَنَّ

وقد خولف يحيئ بن أبي كثير في إسناده ، فرواه معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبدالرحمن بن غنم عن أبي مالك ، فأدخل عبدالرحمن بن غنم بين أبي سلام وأبي مالك ، قال ابن عيار الشهيد في «العلل» (٣) : «بين أبي سلام وبين أبي مالك في إسناد هذا الحديث عبدالرحمن بن غنم الأشعري ، رواه معاوية عن أخيه زيد ، ومعاوية كان أعلم عندنا بحديث أخيه زيد بن سلام من يحيل بن أبي كثير» . اه. .

وذكره الدارقطني في «التتبع» (ص٢٢٦-٢٢٣) مشيرًا إلى الخلاف في إسناده، وقد أجاب النووي عن ذلك في «شرح مسلم» (٣/ ١٠١) فقال: «يمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضًا من عبدالرحمن بن غنم عن أبي مالك، فرواه مرة عنه ومرة عن عبدالرحمن، وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه». اه..

وانظر «بيان الوهم والإيهام» (٣٧٧)، «جامع العلوم والحكم» (ص ١٨٥)، و«جامع التحصيل» (ص ١٨٥).

<sup>\* [</sup>١٠١٠٦] [التحفة: م ت سي ١٢١٦٧] • أخرجه مسلم (٢٢٣) من طريق أبان به .





أَبَا مَالِكِ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ (١) ، وَالتَّسْبِيخُ وَالتَّكْبِيرُ تَمْلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ).

## ٤١ - الْقُعُودُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَذِكْرُ حَدِيثِ الْجَاهِلِيَّةِ

• [١٠١٠٨] أخبر أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ - وَذَكَرَ آخَرَ - عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةً: كُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَيَتَحَدَّثُ أَصْحَابُهُ، وَيَذْكُرُونَ حَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَيُنْشِدُونَ الشَّعْرَ ، وَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ . (٢)

#### ٤٢ - تَنَاشُدُ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ

• [١٠١٠٩] أَضِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ (٢٠) إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ أَنْشَدْتُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ الْتَفْتَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) حكاه في «التحفة» هكذا: «الحمد تملأ الميزان، ولا إله إلاالله والله أكبر تملأ مابين السماء والأرض».

<sup>\* [</sup>١٠١٠٧] [التحفة: سي ١٢١٦٦] • أخرجه ابن ماجه (٢٨٠) من طريق محمد بن شعيب به، وقد تقدم في الحديث السابق شرح الخلاف في إسناده.

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٧٤).

<sup>\* [</sup>١٠١٠٨] [التحفة: م د س ٢١٥٥] [المجتبى: ١٣٧٤].

<sup>(</sup>٣) فلحظ: نَظر إليه بطرف عينه. (انظر: لسان العرب، مادة: لحظ).



أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّه عَيْنَ يَقُولُ: (أَجِبُ (١) عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيثُدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ(٢)؟ قَالَ : نَعَمْ . (٣)

خَالَفَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةً:

• [١٠١١٠] أَخْبَرَنَى عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرةً: أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَقُولُ: (يَا حَسَّانُ ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ ، اللَّهُمَّ أَيُدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَعَمْ .

## ٤٣ - النَّهْيُ عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ

• [١٠١١] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ تُنَاشَدَ الأَشْعَارُ فِي الْمَسْجِدِ (٤).

حـ: حمزة بجار اللَّه

هد: مراد ملأ

<sup>(</sup>١) أجب: المراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله ﷺ وأصحابه. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) بروح القدس: جبريل عليه السلام. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قدس).

<sup>(</sup>٣) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٨٣).

<sup>\* [</sup>١٠١٠٩] [التحفة: خ م دس ٣٤٠٢ -خ م ١٣١٤] [المجتبئ: ٧٢٨].

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٤٥٣)، ومسلم \* [۱۰۱۱۰] [التحفة: خ م د س ٣٤٠٢ ـ خ م س ١٥١٥٥] (١٥٢/٢٤٨٥) من طريق أبي اليمان به.

<sup>(</sup>٤) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٨٢).

<sup>\* [</sup>١٠١١١] [التحفة: دت س ق ٨٧٩٦] [المجتبى: ٧٢٧].





# ٤٤ - مَا يَقُولُ لِمَنْ يَنْشُدُ (١) ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ

• [١٠١١٢] أَخْبِى سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ أَبِي سِئَانٍ الشَّيْبَانِيِ قَالَ : حَدَّثِنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الشَّيْبَانِيِ قَالَ : الشَّيْبَانِيِ قَالَ : النَّبِيَ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : اللهَ عَلَيْهِ الْمَسَاجِدُ لِلَّذِي بُنِيَتْ لَهُ » .

خَالَفَهُ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً . مُرْسَلًا :

[١٠١١٣] أخبط أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَمَّةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: ﴿لَا وَجَدْتَهَا».

# ٥ ٤ - مَا يَقُولُ لِمَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ

• [١٠١١٤] أَخْبَرَ فِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ

<sup>(</sup>١) ينشد: يطلب ويسأل عن شيء ضاع منه حيوان أو متاع وغيره. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نشد).

<sup>\* [</sup>١٠١١٢] [التحفة: م سي ق ١٩٣٦-سي ١٨٧٨١] • أخرجه مسلم (٥٦٩) من طريق الثوري وأبي سنان ومحمد بن شببة بن نعامة ، ثلاثتهم عن علقمة بن مرثد به مرفوعًا .

وخالفهم مسعر - كما في الحديث التالي - فرواه عن علقمة عن ابن بريدة مرسلا، وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (٥٦٨).

<sup>\* [</sup>١٠١١٣] [التحفة: م سي ق ١٩٣٦ –سي ١٨٧٨].





ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَعَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَارَدَاللَّهُ عَلَيْكَ » .

## ٤٦ - مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ

• [١٠١١٥] أخب را سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاحُمَيْدٍ وَأَبَا أُسَيْدٍ يَقُولَانِ : عَنْ رَبِيعَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاحُمَيْدٍ وَأَبَا أُسَيْدٍ يَقُولَانِ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : ﴿ إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ وَحُمَتِكَ ، وَإِذَا حَرَجَ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ) (١٠ .

ت: تطوان ح: حزة بجار الله

<sup>\* [</sup>١٠١١٤] [التحفة: ت س ١٤٥٩١] • أخرجه الترمذي (١٣٢١) وقال: «حسن غريب». اهـ. وابن خزيمة (٥٦٢)، وابن حبان (١٦٥)، والحاكم (٢/ ٦٥) وقال: «صحيح على شرط مسلم، كلهم من طريق الدراوردي عن يزيدبن خصيفة به». اهـ.

قال الطبراني في «الأوسط» (٢٦٠٥): «لم يرو هذا الحديث عن يزيدبن خصيفة متصل الإسناد إلا الدراوردي». اهـ.

وقد اختلف على يزيد في إسناده ، فرواه الدراوردي ، واختلف عنه كما في هذا الإسناد ، وقيل عنه فيه : «لا أعلم إلا عن أبي هريرة» . اهـ .

وأرسله سعيدبن منصور وعبدالأعلى بن حماد عنه ، ورواه الثوري عن يزيد واختلف عنه فرواه سيف بن محمد عنه عن يزيد عن ابن ثوبان عن أبيه مرفوعًا ، وخالفه ابن مهدي ، فرواه عنه عن يزيد عن ابن ثوبان مرسلًا ، قال الدارقطني : «وهو الصواب» . اه. .

انظر «علل الدارقطني» (١٠/ ٦٤-٦٥).

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٦).

<sup>\* [</sup>١٠١١٥] [التحفة: م دس ١١١٩٦] [المجتبئ: ٧٤١].



## ٤٧- مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ۗ

- [١٠١١٦] أخب را يُوسُفُ بنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ : ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ هَاهُنَا، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ) . (١)
- العَمْرُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ - عَنْ يَزِيدَبْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِبْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، عَلَّمْنِي دُعَاءَ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي وَفِي بَيْتِي. قَالَ: (قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمَا كَبِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١ .

## ٤٨- مَا يَقُولُ لِمَنْ صَنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا

• [١٠١١٨] أُخْبِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، عَنْ (سَعِيدِبْنِ الْحُمْسَ)(٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ،

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٩٢٧).

<sup>\* [</sup>١٠١٦] [التحفة: م د س ق ٢٧٩٧].

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٧٣٨٧)، ومسلم (٢٧٠٥) من \* [١٠١١٧] [التحفة: خ م سي ٨٩٢٨] طريق ابن وهب.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وهو خطأ ، وقد ذكره المزي في «التحفة» على الصواب ، فقال : «عن سُعَير ابن الخِمْس»، وهكذا أخرجه الترمذي (٢٠٣٥)، وابن حبان (٣٤١٣) وغيرهما، وكثيرًا =





عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلَهِ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ».

• [١٠١١٩] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : قَالَتِ الْمُهَاجِرُونَ : قَالَ : قَالَتِ الْمُهَاجِرُونَ : قَالَ : قَالَتِ الْمُهَاجِرُونَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَتِ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ ، مَارَأَيْنَا قَوْمًا أَحْسَنَ بَذُلَا لَكَثِيرٍ ، وَلَا أَحْسَنَ مُواسَاةً فِي قَلِيلٍ مِنْهُمْ ، وَلَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ . قَالَ : (أَلَيْسَ تُمْنُونَ وَلَا أَحْسَنَ مُواسَاةً فِي قَلِيلٍ مِنْهُمْ ، وَلَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ . قَالَ : (أَلَيْسَ تُمْنُونَ عَلَيْهِمْ بِهِ ، وَتَدْعُونَ اللّهَ لَهُمْ؟) قَالُوا : بَلَىٰ . قَالَ : (فَذَاكَ بِذَاكَ) .

# ٤٩ - مَا يَقُولُ لأَخِيهِ إِذَا قَالَ إِنِّي لأُحِبُّكَ

• [١٠١٢٠] أَخْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ،

ما يتصحف هذا الاسم، ولا يوجد في رواة الستة من يسمى بسعيد بن الحمس.

<sup>\* [</sup>١٠١١٨] [التحفة: ت سي ١٠٣] • أخرجه الترمذي (٢٠٣٥)، وقال: «حسن صحيح غريب، لا نعرفه من حديث أسامة إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله، وسألت محمدًا فلم يعرفه». اهـ.

وأخرجه ابن حبان (٣٤١٣)، وقال البزار في «مسنده» (٧/ ٥٤): «هذا الحديث لانعلم رواه عن سليهان التيمي إلا سعير، ولاعن سعير إلا الأحوص بن جواب». اهـ.

وسئل البخاري عن هذا الحديث كما في «العلل الكبير» (٨٠٣/٢) فقال: «هذا حديث منكر، وسعير بن الخمس كان قليل الحديث، ويروون عنه مناكير». اهـ.

وسئل عنه أبو حاتم فقال: «هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد». اه.

ونقل عنه صاحب «المختارة» (٤/ ١١١) أنه قال : «هذا حديث منكر بهذا الإسناد» . اهـ .

 <sup>★ [</sup>۱۰۱۱۹] [التحفة: دسي ٣٤٠] • أخرجه البخاري في «الأدب» (٢١٧)، وأبو داود (٤٨١٢)،
 وغيرهم من طرق عن حماد به .

وأخرجه أحمد (٣/ ٢٠٠)، والترمذي (٢٤٨٧)، وغيرهم من طرق عن حميد به.





وَهُوَ: ابْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ وَهُوَ: ابْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ رَسُولِ اللّه ﷺ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: (يَا نَبِيَ اللّهِ) (۱)، وَاللّه إِنِّي لأُحِبُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: «هَلْ أَعْلَمْتُهُ بِذَلِك؟» قَالَ: نَبِيَ اللّهِ) (۱) لَا عُلَمْتُهُ بِذَلِك؟ قَالَ: يَا هَذَا - وَاللّه - إِنِّي لأُحِبُّكَ. قَالَ: قَالَ: عَالَ: اللهُ عَلَمْتُهُ وَلَئِك؟ فَالَ: يَا هَذَا - وَاللّه - إِنِّي لأُحِبُّكَ. قَالَ: أَحَبَتُنِي لَهُ.

خَالَفَهُ حَمَّادُ بِنِّ سَلَمَةً:

هـ: الأزهرية

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، ولم يذكرها في «التحفة» .

<sup>\* [</sup>١٠١٢] [التحفة: سي ٢٨٥] • هذا الحديث يرويه ثابت ، رواه حسين بن واقد المروزي وعمارة ابن زاذن ومبارك بن فضالة وعبدالله بن الزبير أربعتهم عنه عن أنس به ، فسلكوا فيه الجادة .

وخالفهم حمادبن سلمة ، فرواه عن ثابت عن حبيب بن أبي سبيعة عن الحارث عن رجل من أصحاب النبي على الله .

هكذا رواه عن حماد الحجاج بن منهال وموسى بن إسهاعيل وسليمان بن حرب.

قال الدارقطني في «العلل» (٢١/ ٢٤) بعد ذكره الخلاف المتقدم على ثابت: «والقول قول ماد». اهـ.

ويروى هذا الحديث عن حماد عن ثابت عن حبيب بن سبيعة عن الحارث: «أن رجلا» ، من مسند الحارث ، هكذا قال الحسن بن موسى وأحمد بن إسحاق عن حماد .

ورواه ابن المبارك عن حماد بن ثابت عن حبيب مرسلا مرفوعًا، وبعضهم يقول في هذا الحديث حبيب بن سبيعة .

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٢٤٩): «سألت أبي عن حديث رواه المبارك بن فضالة عن ثابت عن عن ثابت عن النبي على ، فذكره ، قال أبي : ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن سبيعة عن رجل حدثه عن النبي على مرسل قال أبي : هذا أشبه وهو الصحيح وذاك لزم الطريق» . اهـ .

يعنى: أن المبارك لزم الجادة كها ذكرنا في أوله.

وفي «تاريخ الدوري» (٤/ ٢١٠): «قيـل ليحيى بـن معين: مـن الحـارث هـذا؟ قـال: لا أدري». اهـ.



- [١٠١٢١] أَحْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَذَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَذَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ تَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ (حَبِيبِ) (١) بْنِ أَبِي سُبَيْعَةَ الضَّبَعِيُّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْقَ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلُ فَقَالَ : الضَّبَعِيُّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْقَ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلُ فَقَالَ : الضَّبَعِيُّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْقِ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلُ فَقَالَ : يَارَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : ﴿ أَوْمَا أَعْلَمْتُهُ ذَلِكَ؟ ، قَالَ : لَا . قَالَ : ﴿ أَوْمَا أَعْلَمْتُهُ فَلِكَ؟ فِي اللَّهِ ، قَالَ : لَا . قَالَ : لِأَنِي أُحِبُكُ فِي اللَّهِ ، قَلَمْتِ إِلَيْهِ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُكَ فِي اللَّهِ ، قَالَ : لَا . قَالَ : لِأَنِي أُحِبُكُ فِي اللَّهِ ، قَالَ : لَا . قَالَ : لَا . قَالَ : لَا يَالِيهِ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُكَ فِي اللَّهِ ، قَالَ : لَا مَبَكَ الَّذِي أَحْبَكَ اللَّهِ ، فَلَا اللهِ ، قَالَ : لَا مَبْنَتِنِي لَهُ .
- [١٠١٢٢] أَحْبَرَنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي سُبَيْعَةً ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلٍ . . .
   حَدَّثَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

قَالَ أَبِهِ عَبِالرِّمِنْ: وَهَذَا الصَّوَابُ عِنْدَنَا ، وَحَدِيثُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ (خَطَأً) (٢) ، وَحَدِيثِ ثَابِتٍ مِنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً أَثْبَتُ ، وَ (اللَّهُ) (٣) أَعْلَمُ ، بِحَدِيثِ ثَابِتٍ مِنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

انظر الخلافات في هذا الحديث في «تاريخ البخاري» (٣١٨/٢) ترجمة حبيب بن سبيعة من «تهذيب الكمال» وترجمة الحارث غير منسوب من كتاب الصحابة . والله أعلم .

وانظر «الشعب» (٦/ ٤٨٨)، وحبيب لم يرو عنه غير ثابت.

<sup>(</sup>١) كذا في (ط) ، وفي (م) : «خبيب» بالمعجمة وهو خطأ .

<sup>\* [</sup>١٠١٢١] [التحفة: سي ٣٢٨٣].

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وخطأ وخطاء بمعنى واحد ، وهو ضد الصواب .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) ، والظاهر أنها مقحمة .

<sup>\* [</sup>١٠١٢٢] [التحفة: سي ٣٢٨٣].





#### • ٥- مَا يَقُولُ إِذًا عَرَضَ عَلَيْهِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

• [١٠١٢٣] أَضِعْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ الْمُفَضَّل ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ [عَنْ أَنس] (١) قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِبْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: إِنِّي مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا فَأَقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ ، وَلِيَ امْرَأَتَانِ فَأُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَرَوَّجْهَا، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ. فَمَا رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ مِنَ السُّوقِ حَتَّى اسْتَفْضَلَ رِبْحًا مِنْ أَقِطٍ (٢) وَسَمْنِ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى الْمَنْزِلِ.

#### ٥١ - مَا يَقُولُ إِذًا نَادَاهُ

• [١٠١٢٤] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْل<sup>(٣)</sup>، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ». فَقُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : ﴿ أَتَدْرِي مَاحَقُّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ؟ ) قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ﴿ حَتُّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا ﴾ ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فين من «التحفة».

<sup>(</sup>٢) أقط: لبن مجفف يابس يُطبخ به . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: أقط) .

<sup>\* [</sup>١٠١٢٣] [التحفة: سي ٢٠٧] • أخرجه البخاري (٣٧٨١ - وأطرافه)، ومسلم (١٤٢٧) من طرق عن حميد عن أنس مطولا ومختصرًا.

<sup>(</sup>٣) آخرة الرحل: الخشبة التي تكون خلف راكب الجمل أو الناقة يستند إليها. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : أخر ) .

#### السُِّبُولُكِبِرُولُكِنِيبَائِيُّ





«يَا مُعَاذُبْنَ جَبَلٍ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ، وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهَ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّهُمْ عَلَيْهِ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ».

• [١٠١٢٥] أَخْبَ رُا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنَ حَرْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : ابْنُ أَبِي زَائِدَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنَ حَرْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : قَنَاوَلْتُ قِدْرًا كَانَتْ لِي فَاحْتَرَقَتْ يَدِي ، فَانْطَلَقَتْ بِي أُمِّي إِلَىٰ رَجُلٍ جَالِسٍ فِي الْجَبَانَةِ (١٠) ، فَقَالَتْ لَهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿ لَبَيْكِ وَسَعْدَيْكِ ، ثُمَّ أَذَنَتْنِي مِنْهُ ، الْجَبَانَةِ (١٠) ، فَقَالَتْ لَهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿ لَبَيْكِ وَسَعْدَيْكِ ، ثُمَّ أَذَنَتْنِي مِنْهُ ، فَخَعَلَ يَتُقُلُ وَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ مَا أَدْرِي مَا هُوَ ، فَسَأَلْتُ أُمِّي بَعْدَ ذَلِكَ مَا كَانَ يَقُولُ ؟ فَجَعَلَ يَتُقُلُ وَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ مَا أَدْرِي مَا هُوَ ، فَسَأَلْتُ أُمِّي بَعْدَ ذَلِكَ مَاكَانَ يَقُولُ ؟ فَطَلْتُ : كَانَ يَقُولُ : ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ (٢) رَبَّ النَّاسِ ، (اشْفِي ) (٣) أَنْتَ الشَّافِي ، فَالَتْ : كَانَ يَقُولُ : ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ (٢) رَبَّ النَّاسِ ، (اشْفِي ) (٣) أَنْتَ الشَّافِي ، فَالَتْ : كَانَ يَقُولُ : ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ (٢) رَبَّ النَّاسِ ، (اشْفِي ) إلَّا أَنْتَ ، (١٠ أَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ يَقُولُ : ﴿ الْمُقَافِي إِلَّا أَنْتَ » (١٠ أَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

#### ٥٢ - مَا يَقُولُ إِذَا قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

[١٠١٢٦] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ،
 عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ

د: جامعة إستانبول

 <sup>★ [</sup>١٠١٢٤] [التحفة: خ م سي ١١٣٠٨] • أخرجه البخاري (٥٩٦٧، ٢٥٠٠، ٢٢٦٧)،
 ومسلم (٣٠/ ٤٨) من طريق همام.

<sup>(</sup>١) الجبانة: المقبرة. (انظر: لسان العرب، مادة: جبن).

<sup>(</sup>٢) الباس: المرض. (انظر: لسان العرب، مادة: بأس).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) بإثبات الياء ، والجادة بحذفها .

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن سماك برقم (٧٦٩٥).

<sup>\* [</sup>١٠١٢٥] [التحفة: س ١١٢٢٢].





رَسُولِ اللَّهُ ﷺ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((صَالِحٌ)(١) مِنْ رَجُلِ لَمْ يُصْبِحْ صَاثِمًا ، وَلَمْ يَعُدُ مَرِيضًا وَلَمْ يَتْبَعْ جَنَازَةً ﴾ .

قَالَ أَبُو عَلِالْ حِمْنِ : عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ .

## ٥٣- مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ

• [١٠١٢٧] أَخْبُ لِمُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ وَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةً قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ (٢) فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ؛ فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ مَعِي هَدْيًا لأَحْلَلْتُ، . فَقَالُوا : حِينَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلَّا كَذَا وَقَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً؟! قَالَ: «انْظُرُوا مَا آمْرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا». قَالَ: فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةً (غَصْبَانًا) (٣) ، فَرَأَتِ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَتْ : مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللَّهُ ؟ فَقَالَ: (وَمَالِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمْرُ بِالْأَمْرِ فَلَا أُتْبَعُ ،

<sup>(</sup>١) في (م): «صابح»، والحديث عند الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢/٣/٧)، «مجمع البحرين» (٣/ ٨٨) ، «مجمع الزوائد» (٣/ ١٨٣) وعندهم : «صالح» .

<sup>\* [</sup>١٠١٢٦] [التحفة: سي ١٤٩٨٧] • أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٣٣٣)، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عمر بن أي سلمة إلا أبو عوانة تفرد به أبو داود» . اه. . وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه (٣٧١٠)، وقال البوصيري: «إسناده ضعيف». اه..

<sup>(</sup>٢) هدى: ما يُهْدَىٰ إلى الكعبة من النَّعَم لتنحر به . (انظر : تحفة الأحوذي) (٣/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) مصروفا ، والجادة : «غضبان» غير مصروف .

<sup>\* [</sup>١٠١٢٧] [التحفة: سي ق ١٩٠٧] • أخرجه ابن ماجه (٢٩٨٢)، وأحمد (٢٨٦/٤) من =





#### ٤٥- التَّفْدِيَةُ

- [١٠١٢٨] أخبئ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ سَعْدِبْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَلَيْلِيُّ يَجْمَعُ أَبَوَيْهِ لأَحَدٍ (إِلَّا لِسَعْدٍ)(١).
- [١٠١٢٩] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْبَىٰ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْكُ يُفَدِّي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «ازم، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي).
- [١٠١٣٠] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: مَارَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّا جَمَعَ

ر: الظاهرية

طريق أبي بكربن عياش، ورواه غيره عن أبي إسحاق عن سعيدبن ذي حدان عن سهل بن حنيف به مرفوعًا.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ١١٢)، وهو الذي رجحه البخاري فقال: «الصحيح أبو إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن سهل بن حنيف» . اه. .

قال الترمذي: «وكأنه لم يعد حديث أبي بكر عن أبي إسحاق محفوظاً». اه..

كذا في «العلل الكبير» (١/ ٣٩٦).

وسعيد مجهول، ولا يدرئ أسمع من سهل بن حنيف أم لا؟ كما قال ابن المديني على ما في «التهذيب» لابن حجر (٢٦/٤).

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض» ، وفي الحاشية: «لغير سعد» .

<sup>\* [</sup>١٠١٢٨] [التحفة: خ م ت سي ق ١٠١٩٠] . أخرجه البخاري (٢٩٠٥، ٢٥٠٨، ٤٠٥٨، ٦١٨٤) ، ومسلم (٢٤١١) من طريق سعدبن إبراهيم .

<sup>\* [</sup>١٠١٢٩] [التحفة: خ م ت سي ق ١٠١٩٠].

#### كالمعاد ليلافي الشين



# أَبَوَيْهِ لأَحَدِ إِلَّا لِسَعْدِ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : «ارْم ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي .

• [١٠١٣١] أخبر (إِسْحَاقُ) (١) بنُ مَطَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، هُوَ : ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللّه ابْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، هُوَ : ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللّه عَنْ جُدُعَ أَبُويْهِ لاَّحَدِ غَيْرَهُ ، يَعْنِي : سَعْدًا ؛ فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ : (ارْمٍ ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) .

وخالفه أصحاب يحيئ فرووه عنه عن سعيدبن المسيب عن سعد قال: «جمع لي رسول الله ﷺ أبويه»، وهو الصواب كما قال النسائي، وقال البزار في «مسنده» (٥٢٠): «لا نعلم أحدًا رواه عن يحيئ بن سعيد عن سعيد عن علي إلا ابن عيينة، وغير ابن عيينة يرويه عن سعيد بن المسيب عن سعد». اهـ.

وقد اختلف على ابن عيبنة في لفظه ، فقال الحسن بن الصباح البزار وحميد بن الربيع عنه : «ما جمع رسول الله ﷺ أبويه إلا لسعد» ، وقال الحميدي وغيره عن ابن عيبنة : «ما سمعت النبي ﷺ جمع أبويه إلا لسعد» .

قال الدارقطني: «وهذا أصح من القول الأول، لأن النبي على قد صح أنه جمع أبويه للزبير بن العوام». اه.

انظر «علل الدارقطني» (٣/ ٢١٧-٢١٩).

<sup>\* [</sup>١٠١٣٠] [التحفة: خ م ت سي ق ١٠١٩].

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، ووقع في «التحفة» : «سليمان» ، وهو الصواب .

<sup>\* [</sup>۱۰۱۳] [التحفة: ت سي ۱۰۱۱٦] • أخرجه الترمذي (۲۸۲۸) من طريق يحيي بن سعيد، و (۲۸۲۹) من طريق يحيي و ابن جدعان جميعًا، وقال: «وقد روي من غير وجه عن علي، وقد روئ غير واحد هذا الحديث عن يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: جمع لي رسول الله علي أبويه». اه..

وقد تفرد ابن عيينة برواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد وعلي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن على .





## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [١٠١٣٢] أَخْبِعُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَجْمَعُ أَبْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَجْمَعُ أَبْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ .
- [١٠١٣٣] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا، لِلله ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا، يُرِيدُ حِينَ قَالَ: (فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي). وَهُوَ يُقَاتِلُ. (١)
- [١٠١٣٤] أَخْبِ رَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ ، هُوَ : ابْنُ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَكُونُ اللَّه ﷺ أَبَوِيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ : «ارْم ، فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي (٢).

قَالَ أَبُو عَلِيْ رَجِهِن : وَهَذَا الصَّوَابُ عِنْدَنَا ، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ خَطَأٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

• [١٠١٣٥] أَخْبُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَلِيلٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هَاشِمٍ ، وَهُوَ : الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : ابْنُ (هَاشِم) بْنِ (هَاشِم) بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : نَثَلَ (٣) رَسُولُ اللَّهَ ﷺ كِنَانَتَهُ (٤) يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : نَثَلَ (٣) رَسُولُ اللَّه ﷺ كِنَانَتَهُ (٤) يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقَالَ :

<sup>\* [</sup>١٠١٣٢] [التحفة: ت سي ١٠١١٦].

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الأنصاري برقم (٨٣٥٥) ، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٨٣٥٦) .

<sup>\* [</sup>١٠١٣٣] [التحفة: خ م ت س ق ٣٨٥٧].

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٣٥٦).

<sup>\* [</sup>١٠١٣٤] [التحفة: خ م ت س ق ٣٨٥٧].

<sup>(</sup>٣) نثل: نفض . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٣٥٩) .

<sup>(</sup>٤) كنانته: حقيبة صغيرة تُوضع فيها السهام. (انظر: لسان العرب، مادة: كنن).



## ﴿ارْمٍ ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ) .

• [١٠١٣٦] أَضِّ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ يُتَاوِلُهُ السَّهْمَ : (ارْمِ ، فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : فَرَمَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (فَأَقْعَصْتُهُ ) (١٠ .

قَالَ أَبُو عَلِلِرَجْمِنْ: رِوَايَةُ اللَّيْثِ، وَعِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ أَوْلَىٰ عِنْدَنَا بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً، (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ هِشَام بْنِ عُرْوَةً

• [١٠١٣٧] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ابْنِ عُرْوَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُريْظَةً (٢) فَقَالَ: ( بِأَبِي وَأُمِّي (٣) .

 <sup>★ [</sup>١٠١٣٥] [التحفة: خ م ت س ق ٣٨٥٧]
 ♦ أخرجه البخاري (٤٠٥٥) من طريق مروان بن
 معاوية به .

<sup>(</sup>١) في (م): «فأقصعته» بتقديم الصاد على العين، والمثبت من (ط). وهما بمعنى واحد، أي: قتلته. (انظر: لسان العرب، مادة: قصع).

 <sup>\* [</sup>١٠١٣٦] [التحفة: م سي ٣٨٧٣] ● أخرجه مسلم (٢٤١٢/ ٤٢ م) من طريق بكيربن مسيار، بنحوه، والحديث في «الصحيحين» من رواية سعيدبن المسيب عن سعد كها تقدم.

<sup>(</sup>٢) يوم قريظة: غزوة كانت للنبي على على بني قريظة لنقضهم العهد، وكانت بعد الأحزاب، وبنو قريظة قبيلة من يهود كانوا يسكنون المدينة على عهده على . (انظر: لسان العرب، مادة: قرظ).

<sup>(</sup>٣) تقدم سندًا ومتنًا برقم (٨٣٥٤) ، وهذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب اليوم والليلة من طريق محمد بن آدم ، وليس عندنا في النسخ الخطية .

<sup>\* [</sup>١٠١٣٧] [التحفة: خ م ت س ق ٣٦٢٢].

#### اليتُنَوَالُكِبُوعِللنِّسَافِيِّ



- [١٠١٣٨] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهُ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ .
- [١٠١٣٩] أخبر مُحمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن الْمُبَارَكِ الْمُحَرِّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فكَانَ يُطأُطِئُ لِي فَأَنْظُرُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ أُطَأْطِئُ لَهُ فَيَنْظُرُ إِلَى الْقِتَالِ، فَرَأَيْتُ الزُّبَيْرَ يَوْمَا يَجُولُ فِي (السُّنْحَةِ)(١) عَلَىٰ فَرَسِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَاأَبَةِ، قَدْ رَأَيْتُكَ تَجُولُ فِي (السُّنْحَةِ)(١) عَلَىٰ فَرَسِكَ. قَالَ: وَرَأَيْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ اللَّهُ عَمَّعَ لِيَ الْيَوْمَ أَبَوَيْهِ.
- [١٠١٤٠] أَخْبِ رُا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحِرَامِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ ، أَنَّ

\* [١٠١٣٩] [التحفة: خ م ت س ق ٣٦٢٢].

<sup>\* [</sup>١٠١٣٨] [التحفة: خ م ت س ق ٣٦٢٢] • هكذا قال أبو معاوية: «يوم أحد» ، قال الخطيب في «الفصل» (١/ ٤٧٩): «قال موسى بن هارون: (قوله: يوم أحد وهم، والذي نرئ والله أعلم أن الوهم في ذلك من أبي معاوية ، إنها هو يوم الخندق ، وهو يوم الأحزاب ، وهو يوم بني قريظة)» . اه. .

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، ووقع في مصادر تخريج الحديث: «السبخة» بباء موحدة وخاء معجمة. والسنحة: موضع بعوالي المدينة. (انظر: حاشية السندي على النسائي ٤/ ١١). [ 1/177 ] 1



# رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَمَعَ لِلزُّبَيْرِ أَبَوَيْهِ فَقَالَ: (فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي).

- [١٠١٤١] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِي إِسْنَادِهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقَةً يَوْمَ أُحُدٍ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقَةً يَوْمَ أُحُدٍ يَقُولُ: «أَنْبِلُوا (١٠ سَعْدَا ارْمِ رَمَى اللَّهُ لَكَ، ارْم فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي».
- [١٠١٤٢] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيّا بْنُ عَدِيّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَحْرَمَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَحْرَمَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ وَمُعَلِ اللهُ لَكَ ، وَمَى اللهُ لَكَ ، ارْمِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي .

ص: كوبريلي

<sup>\* [</sup>۱۰۱٤٠] [التحفة: سي ٥٢٨٩] • تفرد به النسائي من رواية المنذر بن عبدالله ، عن هشام هكذا . وقد خالفه غير واحد فرووه عن هشام ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الزبير ، عن الزبير . كذا أخرجه : البخاري (٣٧٢٠) ، ومسلم (٢٤١٦) .

<sup>(</sup>١) كذا جودها في (ط)، وأنبلوا: أي: ناولوه النبال، وهي السهام. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نبل).

<sup>\* [</sup>١٠١٤١] [التحفة: سي ٣٨٦٩] • قد روي عن إبراهيم بن سعد عن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه كما في الحديث التالي .
قال المزي في «تهذيب الكمال» (٢٠٨/١٥) : «وهو أشبه بالصواب» . اهـ

والحديث أخرجه مسلم (٢٤١٢) من طريق بكير بن مسهار عن عامر بن سعد بنحوه مطولا. وأخرجه البخاري (٤٠٥٥) ، ومسلم (٢٤١٢) من وجه آخر عن سعد.

<sup>\* [</sup>١٠١٤٢] [التحفة: سي ٣٨٦٩].

• [١٠١٤٣] أَخْبَرَنَى (إِبْرَاهِيمُ) (') بِنُ بَكَّارٍ الْحَوَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، قَالَ : كُنْتُ أُرَافِقُهُ وَسَعِيدُ بِنُ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : قَالَ عَبْدُاللَّهِ بِنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : ﴿ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ (مَرِجَتْ) ('') عُهُودُهُمْ ، وَحَانَتُ أَمَانَاتُهُمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : ﴿ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ (مَرِجَتْ) ('') عُهُودُهُمْ ، وَحَانَتُ أَمَانَاتُهُمْ ، وَكَانُوا هَكَذَا » ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ أَصْنَعُ عِنْد وَكَانُوا هَكَذَا » ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ أَصْنَعُ عِنْد ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ قَالَ : ﴿ الْرُمْ بَيْتَكَ ، ﴿ وَأَمْلِكُ ) ('') عَلَيْكَ دِلْمَ لِنَاتُكَ ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ ، وَدَعْ مَا ثُنْكِرُ ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ ، وَدَعْ عَنْكَ لِلْمُ الْعَامَةِ » . وَخُذْ مَا تَعْرِفُ ، وَدَعْ مَا ثُنْكِرُ ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ ، وَدَعْ عَنْكَ أَمُونُ الْعَامَةِ » .

## ٥٥- إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ هَلْ يُعْلِمُهُ ذَلِكَ

• [١٠١٤٤] أَضِرُ شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ ثَوْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ ابْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَحَبَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ ذَلِكَ .

\* [١٠١٤٤] [التحفة: دت سي ١١٥٥٢] • أخرجه أبو داود (٥١٢٤)، والترمذي (٢٣٩٢)، =

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، ووقع في «التحفة» : «أحمد» ، وهو الصواب .

 <sup>(</sup>۲) كذا جودها في (ط). ومَرِجَتْ أي: اختلفت وفسدت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مرج).

<sup>(</sup>٣) كذا جودها في (ط).

<sup>\* [</sup>١٠١٤٣] [التحفة: دسي ١٨٩٢] • أخرجه أبو داود (٤٣٤٣)، وأحمد (٢١٢/٢)، والحاكم (٢/ ٢١٢) من طريق يونس بن أبي إسحاق به، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهـ. وهلال بن خباب قد تغير بأخرة. وقد أورد العقيلي هذا الحديث في «الضعفاء» (٤/ ٣٤٧) في ترجمة هلال، ثم قال: "وهذا يروئ عن عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره بإسناد أصح من هذا». اهـ. وقد روي هذا الحديث من أوجه أخر عن عبدالله بن عمرو.





## ٥٦ - مَا يَقُولُ لأَخِيهِ إِذَا رَآهُ يَضْحَكُ

• [١٠١٤٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ ، عَنْ شُعني قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمِّد بْنِ سَعْدِ بْنِ اللهِ وَقَالَ ، اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى وَسُولِ الله عَمْرُ تَبَادَرُنَ ('') قَرَيْسُ يُكَلِّمُنَ مَنْ عَبُولَ الله عَمْرُ : أَضْحَكَ اللهُ سِنَكَ اللهُ سِنَكَ اللهُ عَنْ مَنْ مَنْ مُولِ الله عَمْرُ : وَأَنْتَ كُنْتَ أَحَقَ أَنْ يَهَبْنَ ، فَلَا عُمَرُ : وَأَنْتَ كُنْتَ أَحَقَ أَنْ يَهَبْنَ ، فَقَالَ مُمُولُ الله عَمْرُ : وَأَنْتَ كُنْتَ أَحَقَ أَنْ يَهَبْنَ ، فَلَا عُمَرُ : وَأَنْتَ كُنْتَ أَحَقَ أَنْ يَهَبْنَ ، فَقَالَ مَسُولُ الله عَمْرُ : وَأَنْتَ كُنْتَ أَحْلُ الله عَيْدِ : فَقَالَ وَسُولُ الله عَيْدٍ : فَقَالَ وَسُولُ الله عَيْهِ : (مُحَدِنُ الله عَيْدِ : فَقَالَ وَسُولُ الله عَيْدِ : فَقَالَ وَسُولُ الله عَيْدِ : فَقَالَ وَسُولُ الله عَيْدَ : نَعَمْ . أَنْتَ أَغْلَطُ وَأَفَظُ وَأَفَظُ (" مِنْ رَسُولِ الله عَيْدُ . فَقَالَ وَسُولُ الله عَيْدَ : فَقَالَ وَسُولُ الله عَيْدَ : فَقَالَ وَسُولُ الله عَيْدَ : فَقَالَ وَسُولُ الله عَيْدَ .

<sup>=</sup> وابن حبان (٥٧٠)، والحاكم (١٧١/٤) من طريق يحيى بن سعيد به، وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب». اهـ.

قال حمزة بن محمد كما في «التحفة»: «هذا حديث حسن من حديث ثور بن يزيد، لا أعلم أحدًا رواه عنه غير يحيي بن سعيد». اه.

وقال أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٩٩) : «غريب من حديث ثور لم نكتبه إلا من حديث يحيي عنه» . اهـ .

<sup>(</sup>١) تبادرن: تسارعن. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: بدر).

<sup>(</sup>٢) **أتببنني:** من الهيبة ، أي : توقرنني . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٤٧) .

 <sup>(</sup>٣) أفظ: رجل فظ: سيئ الخلق، وفلان أفظ من فلان، أي: أصعب خُلُقًا وأشرس، والمراد هنا
 شدة الخُلُق وخشونة الجانب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فظظ).

#### السِّهُ الْهُ كِبَوْلِلْسِّهُ إِنِّي



( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجَّا اللَّهُ اللَّهُ فَجَّا غَيْرَ فَجَّا غَيْرَ فَجَّك ( ) .

## ٥٧- مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ

• [١٠١٤٦] أَضِهُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللَّهِ بِنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ وَالْحَارِثُ بِنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ شُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً وَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ شُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ : مَرَّ عَامِرٌ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُو يَغْتَسِلُ ، فَقَالَ : لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَتَّاةٍ (٣) ، فَمَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ (١٠) بِهِ ، فَأْتِي النِّي تَعَلِي قَقِيلَ : أَدْرِكُ سَهْلًا ، فَقَالَ : مَنْ تَتَهِمُونَ؟) قَالُوا : عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةً . قَالَ : (عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟! إِذَا لَمَنْ تَتَهِمُونَ؟) قَالُوا : عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةً . قَالَ : (عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟! إِذَا رَأَى مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ، (وَأَمْرَ) أَنْ يَتَوَضَأَ فَيَعْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى رَأَى الْمُوفَقَيْنِ (٥٠) ، وَالرُّكُبَيْنِ ، وَدَاخِلَةً إِزَارِهِ (٢) ، ثُمَّ أَمْرَ أَنْ يُصَبَّ . زَادَ الْحَارِثُ : فَرَاحَ مَعَ الرَّكِ . .

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) فجا: طريقًا واسعًا. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٢٧٢).

<sup>\* [</sup>١٠١٤٥] [التحفة: خ م س ١٩١٨].

<sup>(</sup>٣) خبأة: الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد، لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خبأ).

<sup>(</sup>٤) لبط: صرع وسقط إلى الأرض. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لبط).

<sup>(</sup>٥) **المرفقين:** المرفق: مَوْصل الذراع في العَضُد. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣٥٦/١).

<sup>(</sup>٦) إزاره: ثوبه الذي يحيط بنصف جسده الأسفل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).

<sup>\* [</sup>۱۰۱٤٦] [التحفة: س ق ١٣٦] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١٧٤٧)، وابن ماجه (٣٥٠٩)، وابن حبان (٦١٠٦)، والحاكم (٣/ ٤١٠) من طرق عن الزهري به.

#### كال عرال المنازية السنان





- [١٠١٤٧] أخبن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ، (عَنْ أَبِيهِ) (١) ، أَنَّ عَامِرًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ . . . نَحْوَهُ . . .
- [١٠١٤٨] أَخْبُ أُحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَن ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ، أَنَّهُ رَأَىٰ سَهْلَ بْنَ حُتَيْفٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ (٣) يَغْتَسِلُ . . . فَذَكَرَ ئحُوَهُ.

وخالفهم أبوأويس عند أحمد (٣/ ٤٨٦)، وابن أبي ذئب وإبراهيم بن إسهاعيل بن مجمع عند الطبراني في «الكبير» (٦/ ٨١ ، ٨٧) فقالوا: عن الزهري عن أبي أمامة عن أبيه ، وكذا رواه مسلمة بن خالد وعبدالله بن أبي حبيبة عند الطبراني في «الكبير» (٦/ ٨٢، ٨٣) عن أبي أمامة

ورواه عقيل عند الطبراني في «الكبير» (٦/ ٨١)، وجعفر بن برقان، كما يأتي عن الزهري عن أبي أمامة عن عامر بن ربيعة .

(١) كذا وقع في النسخ ، وأورد المزي طريق معمر هذا في «التحفة» في مسند أبي أمامة ، ولم يذكر عن أبيه ، وكذا أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٧٩) ، وأورده ابن عبدالير في «التمهيد» (٦/ ٢٣٤) ، وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» (٤/ ٢٣٨)، فلم يذكروا عن أبيه.

(٢) قال الحافظ المزي في «التحفة»: «س: في اليوم والليلة ، عن إبراهيم بن يعقوب ، عن شبابة ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عنه به - أي : عن أبي أمامة ، عن أبيه» . وهذا الحديث من هذا الوجه ليس فيها لدينا من النسخ الخطية .

\* [١٠١٤٧] [التحفة: س ق ١٣٦ – سي ٤٦٦٠].

(٣) بالجعرانة: ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب. (انظر: معجم البلدان) (٢/ ١٤٢).

وقد اختلف على الزهري في إسناده ، فرواه جماعة عن الزهري كما هنا ، وكذا رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٣٨)، ومن طريقه ابن حبان (٦١٠٥) عن محمد بن أبي أمامة عن أبيه.





قَالَ أَبُو عَلِدَ رَجِمْن : جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ فِي الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ ، وَفِي غَيْرِهِ لَا بَأْسَ بِهِ.

## ٥٨ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ

• [١٠١٤٩] أَضِوْ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَارُ بْنُ (رُزَيْقٍ) (() ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أُمِيَةَ بْنِ هِبْلِا ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أُمِيةِ قَالَ : حَرَجْتُ أَنَا وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَرَجْتُ أَنَا وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَوَجَدْنَا غَدِيرًا (() ) ، وَكَانَ أَحَدُنَا يَسْتَحِي ، أَنْ يَرَاهُ أَحَدُ ، فَاسْتَثَرَ مِنِي ، حَتَى إِذَا وَأَى (() أَنَهُ قَدْ فَعَلَ نَرَعَ جُبُةً (٤) عَلَيْهِ فَدَحَلَ الْمَاءَ ، فَنَظُوتُ إِلَيْهِ نَظُرةً فَأَعْجَبَنِي وَلَا اللَّهُ عَلْوَتُ إِلَيْهِ نَظُرةً فَأَعْجَبَنِي حَلَّالُهُ وَلَا كَلُ اللَّهُ عَلْمُ يُجِبْنِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولِ اللَّهَ عَلْمُ يُجِبْنِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولِ اللَّهَ عَلْمُ يُجِبْنِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولِ اللَّه عَلْمُ يُجِبْنِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولِ اللَّهَ وَمُعُ يَعْفِي وَهُمُ يَعْفِي الْمَاءَ ، فَأَتَاهُ فَرَفَعَ عَنْ سَاقِهِ كَأَنِّي أَنْظُولُ إِلَى بَيَاضِ وَضَحِ (() سَاقِهِ وَهُو يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَأَتَاهُ فَوَ فَعَالَ : (اللَّهُ عَلَيْ : (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ وَوَصَبَهَا () ) ، ثُمَّ قَالَ : (قُمْ ) ، فَقَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (إِذَا رَأَى أَكُمُ أَحَدُكُمْ وَوَصَبَهَا () ) ، ثُمَّ قَالَ : (قُمْ ) ، فَقَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (إِذَا رَأَى أَكَى أَخِيهُ الْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (إِذَا رَأَى أَكَى أَكُمْ الْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (إِذَا رَأَى أَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ وَوَصَبَهَا () ) ، ثُمَّ قَالَ : (قَمْ ) ، فَقَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (إِذَا رَأَى أَلَى اللَّهُ الْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه الْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ الْمَاءَ ، فَقَالَ مَاءَ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَاءَ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمَاءَ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْ

 <sup>★ [</sup>١٠١٤٨] [التحفة: سي ٥٠٣٢] • كذا قال جعفر بن برقان عن الزهري، وتابعه عقيل عند الطبراني في «الكبير» (٦/ ٨١) فجعلاه من مسند عامر بن ربيعة .

<sup>(</sup>١) في (م): «زريق» وهو خطأ ، والمثبت من (ط) ، «التحفة» .

<sup>(</sup>٢) غديرا: الغدير: القطعة من الماء يتركها السيل. (انظر: لسان العرب، مادة: غدر).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «رُئيَ»، كذا.

<sup>(</sup>٤) جبة: ثوبٌ واسع الكمين مفتوح كله من الأمام . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : جبب) .

<sup>(</sup>٥) قعقعة: رعشة شديدة . (انظر: لسان العرب، مادة: قعم) .

<sup>(</sup>٦) **وضح:** الوضح: البياض من كل شيء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وضح).

<sup>(</sup>٧) وصبها: وجعها ومرضها. (انظر: لسان العرب، مادة: وصب).





#### مِنْ نَفْسِهِ ، أَوْ مَالِهِ ، أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ) .

## ٥٩- مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ

• [١٠١٥٠] أَخْبِ رُا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ : يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ : يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ » .

\* [١٠١٤٩] [التحفة: س ق ٥٠٣٧] • أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٧)، والحاكم (١٤٥٢) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . اهـ .

وأخرج ابن ماجه (٣٥٠٦) منه قوله : «العين حق» .

قال ابن حجر في «أطراف المسند» (٢/ ٥٤٥): «وقع هذا الحديث في مسند عامر بن ربيعة ، وهو بمسند سهل أشبه ، وفيه زيادة ومخالفة للأحاديث السابقة» . اه. .

وسيأتي من وجه آخر عن معاوية بن هشام برقم (١٠٩٨٣).

 \* [١٠١٥٠] [التحفة: ت سي ق ١٠٢١٨] • أخرجه الترمذي (٢٧٤١)، وابن ماجه (٣٧١٥). والحاكم (٢٦٦/٤).

وقد اختلف على محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى في إسناده، فرواه يحيى القطان وعلى بن مسهر وحفص بن غياث وحمزة الزيات ومنصور بن أبي الأسود وأبوعوانة عنه عن أخيه عن أبيه عن على كما هنا، وخالفهم شعبة بن الحجاج وعدي بن عبدالرحمن، فروياه عنه عن أخيه عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري.

قال الترمذي: «هكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن أبي ليلي عن أبي أيوب عن النبي ﷺ، وكان ابن أبي ليلي يضطرب في هذا الحديث يقول أحيانًا عن أبي أيوب عن النبي ﷺ ويقول أحيانًا عن على عن النبي ﷺ . اه. .

وقال الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢٧٦-٢٧٧) بعد أن شرح الخلاف: «والاضطراب فيه من ابن أبي ليلى ؛ لأنه كان سيع الحفظ» . اه.



• [١٠١٥١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ قَالَ : «الْعَاطِسُ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، وَيَقُولُ الَّذِي يُشَمِّتُهُ (١٠) : يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ ، وَيَقُولُ الَّذِي يُشَمِّتُهُ (١٠) يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ ، وَيَقُولُ لَهُ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ .

قَالَ أَبُوعَ لِلرَّمِنَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، سَيِّئُ الْحِفْظِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ .

[١٠١٥٢] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ،
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ :
 الْعُطَاسُ مِنَ اللَّهِ ، وَالتَّنَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ ،
 وَحَقٌّ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ : يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ .

ر: الظاهرية

وقال الحاكم: «هذا من أوهام محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه الأنصاري القاضي رَحَمَلَتُهُ
 تعالى فلو لا ما ظهر من هذه الأوهام لما نسبه أئمة الحديث إلى سوء الحفظ» . اه. .

<sup>(</sup>۱) يشمته: التشميت: أن يقول للعاطس حينها يحمد الله: يرحمك الله. (انظر: شرح النووي على مسلم) (۱/۱٤).

<sup>\* [</sup>١٠١٥١] [التحفة: ت سي ٣٤٧٢].

<sup>\* [</sup>۱۰۱۵۲] [التحقة: خ د ت س ۱۶۳۲۲] • هكذا رواه آدم بن أبي إياس وعاصم بن علي والحجاج بن محمد ويزيد بن هارون وابن أبي فديك وأبو عامر العقدي عن ابن أبي ذئب كها رواه أبو داود الطيالسي في روايته هذه ، وهو المحفوظ عنه .

ومن هذا الوجه عن ابن أبي ذئب أخرجه البخاري في «الصحيح» ، (٢٢٣ - وغير موضع) ، وأحمد (٢٧٤٧) ، وأبو داود (٥٠٢٨) ، والترمذي (٢٧٤٧) ، والبغوي في «الجعديات» (٢٨٥٩) ، ورواه القاسم بن يزيد الجرمي وعيسئ بن يونس وأسد بن موسى عند النسائي ، وابن حبان (٥٩٨) ، والبغوي (٣٣٤٠) ، وغيرهم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه «عن أبيه» .



• [١٠١٥٣] أَحْبَرِ فِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللَّه، فَإِنَّ حَقًّا عَلَىٰ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذًا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذًا قَالَ : هَاهُ هَاهُ ضَحِكَ الشَّبْطَانُ مِنْهُ ٢ .

خَالَفَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ:

#### \* [١٠١٥٣] [التحفة:خ دت س ١٤٣٢٢].

والحديث رواه ابن سمعان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ، فتابع من رواه عن ابن أبى ذئب بذكر أبي سعيد.

ورواه محمدبن عجلان، وعبدالرحمن بن إسحاق وابن جريج وأبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكروا «أبا سعيد» في إسناده .

هكذا أخرجه عبدالرزاق (٣٣٢٢)، والحميدي (١١٦١)، وأحمد (٢/ ٢٦٥، ٥١٧)، والترمذي (٢٧٤٦)، وأبويعلي (٦٦٢٧)، وابن خزيمة (٩٢١، ٩٢٢)، وابن حبان (٢٣٥٨)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٢٦)، والدارقطني في «العلل» (١٠/ ٣٦٩)، والحاكم (٤/ ٢٦٣) ، وغيرهم . .

قال الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٣٦٩): «ويشبه أن يكون ابن أبي ذئب حفظه» . اه. .

وقال أبو عيسى الترمذي عقب رواية ابن أبي ذئب بذكر أبي سعيد: «وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري وأثبت من محمدبن عجلان قال: سمعت أبا العطار البصري يذكر عن على بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة، وروى بعضها عن رجل عن أبي هريرة ، واختلط على فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة» . اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٦٢٢): «ورجح الترمذي رواية من قال: عن أبيه وهو المعتمد» . اهـ . (٥٥٥٥/ ٢-٤) .

#### السُّهُ وَالْكَهِبُولِ لِنَسِمَ إِنِيَّ





- [١٠١٥٤] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهَ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ يَكُنُ وَالْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّهُ يُحِبُ الْعُطَاسَ، وَيَكُرَهُ التَّنَاوُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلّهِ، وَخَدُّ الْعُنَاقُبُ فَإِنَّا التَّنَاوُبُ فَإِنَّا المَّنَاوُبُ فَإِنَّا اللَّهُ وَأَمَّا التَّنَاوُبُ فَإِنَّا المَّنَاوُبُ فَإِنَّا المَّنَاوُبُ فَإِنَّا اللَّهُ وَأَمَّا التَّنَاوُبُ فَإِنَّا اللّهُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَأَمَّا التَّنَاوُبُ فَإِنَّا المَّنَاوُبُ فَإِنَّا اللّهُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللّهُ، وَأَمَّا التَّنَاوُبُ فَإِنَّا المَّنْطَاعَ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَنَاءَبَ الشَيْطَانُ ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ إِذَا تَنَاءَبَ أَعَلَى مَنْ صَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ » .
- [١٠١٥٥] أخبر الله مُحَمَّدُ بن أَدَمَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «الْعُطَاسُ مِنَ اللّهِ ، وَالتَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانُ مِنَ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «الْعُطَاسُ مِنَ اللّهِ ، وَالتَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ (فَلَا يَقُولُ) (٣) : هَا هَا ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ » .
- [١٠١٥٦] أخبر سَوَّارُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيَّ : ﴿ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَحْ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ ، فَحَمِدَ رَبَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيَّ : ﴿ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمُ وَنَفَحْ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ ، فَحَمِدَ رَبَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُوا : سَلَامٌ عَلَيْكُ أَلُوا : سَلَامٌ عَلَيْكُ أَلُوا : سَلَامٌ عَلَيْكُ أَلُوا : سَلَامٌ عَلَيْكُ أَولَانَ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُوا : سَلَامٌ عَلَيْكُ أَلُوا : سَلَامُ عَلَيْكُ أَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالُوا : سَلَامٌ عَلَيْكُ أَلُوا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَالُولُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَالَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَل

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «عــ» . (٢) كذا في (ط) ، وفي (م): «فليرده» .

<sup>\* [</sup>١٠١٥٤] [التحفة: خ سي ١٣٠١٩].

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ط): «ع»، والجادة: «فلا يقل» مجزوم بـ «لا» الناهية.

<sup>\* [</sup>١٠١٥٥] [التحفة: ت سي ١٣٠٤٥] • أخرجه الترمذي (٢٧٤٦) من طريق سفيان عن ابن عجلان ، وقال : «حسن صحيح» . اه.

#### كالمعود لنالنوا الشائن





## وَرَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ، فَقَالَ : هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ بَيْنَهُمْ،

خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ فِيهِ:

• [١٠١٥٧] أَضِرْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، فَلَمَّا (تَبَالَغَ) فِيهِ الرُّوحُ عَطَسَ ، فَقَالَ اللَّهُ عَظَلَ لَهُ:

• أخرجه الترمذي (٣٣٦٨) وقال: «حسن غريب من \* [١٠١٥٦] [التحفة: ت سي ١٢٩٥٥] هذا الوجه». اه.

وهذا الحديث يرويه ابن أبي ذباب، وهو الحارث بن عبدالرحمن.

وقد رواه صفوان بن عيسى كما في هذا الإسناد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال عبداللَّه بن أحمد - كيا في «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٣٧٢، ٣٦٢٥): «وجدت في كتاب أبي قال: قيل لصفوان بن عيسى: من حدثك؟ قال: الحارث بن عبدالرحمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: «لما خلق الله آدم . . .» ، هكذا موقوفًا ، ثم قال عبدالله: «قال أبي: خالفه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد، عن عبدالله بن سلام» . اه. كذا جاء في «العلل» ، وسيأتي عند النسائي ، ومثله في «التحفة» : الليث عن ابن عجلان عن سعيد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن سلام ، وقد حكى الدارقطني في «العلل» (٨/ ١٤٨) عن أبي معشر أنه روى الحديث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفًا أيضًا ، ورواه أبو خالد الأحمر عن ابن أبي ذباب عن سعيد ويزيد بن هرمز عن أبي هريرة مرفوعًا ، وستأتي هذه الطريق .

وهكذا قال أنس بن عياض - كما حكى الدارقطني في «العلل» - إلا أنه لم يذكر أبا سعيد في إسناده، والصواب في هذا الحديث – إن شاءاللَّه – رواية محمد بن عجلان عن أبي سعيد عن عبداللَّه بن سلام قوله ، وهي الطريق القادمة من رواية الليث عن ابن عجلان .

والحديث يروي عن أبي هريرة من وجه آخر ، فقد أخرجه ابن حبان (٦١٦٤) ، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٦) من طريق يحيى بن محمد بن السكن حدثنا حبان بن هلال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيدالله بن عمر عن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة مرفوعًا ، بنحوه ، والمبارك يدلس وفيه لين ، ولم يتابع على هذا الحديث عن عبيدالله . فالله أعلم .



(قُل: الْحَمْدُ لِلَّهِ). فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. فَقَالَ اللَّهُ: (رَحِمَكَ رَبُّكَ)، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ أَهْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ ۖ فَفَعَلَ ، فَقَالَ : ﴿هَذِه تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ).

قَالَ أَبُو عَلِيرِ مِنْ : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَالْآخَرُ خَطَأٌ ، وَالَّذِي بَعْدَهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ ، وَهُوَ مُنْكَرُ .

• [١٠١٥٨] أَضِلُ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ أَبُو خَالِدٍ : وَحَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ أَبُو خَالِدٍ : وَحَدَّثَنِي دَاوُدُبْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ أَبُوخَالِدٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ، وَيَزِيدُبْنُ هُوْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ بِيَدِهِ ، وَنْفَحْ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَة فَسَجَدُوا لَهُ، فَجَلَسَ فَعَطْسَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ رَبُّكَ، اثْتِ أُولَئِكَ الْمَلَاثِكَة ، فَقُل : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَأَتَاهُمْ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا لَهُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ تَعَالَىٰ فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرُيِّتِكَ بَيْنَهُمْ).

هد: مراد ملا

<sup>\* [</sup>١٠١٥٨] [التحفة: سي ١٢٤٩٨-ت سي ١٢٩٥٥-سي ١٣٥٤٦-سي ١٤٨٥٢-س روى هذا الحديث آدمُ عن أبي خالد الأحمر ، وأبو خالد سليهان بن حَيَّان لم يكن من الحفاظ ، وحديثه هذا كما قال النسائي: «منكر». اه.



- [١٠١٥٩] أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّاعِي، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ».
- [١٠١٦٠] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِوْ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَنْبَأْنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ. وَأَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَتَرَكَ الْآخَرَ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، عَطَسَ عِنْدَكَ رَجُلانِ، فَشَمَّتَّ أَحَدَهُمَا، وَتَرَكْتَ الْآخَرَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ ، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ ) . وَاللَّفْظُ لِعِمْرَانَ .

#### ٦٠ - كُمْ مَرَّةً يُشَمَّتُ

• [١٠١٦١] أَضِعْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ سُلَيْمٍ ، وَهُوَ : ابْنُ أَخْضَرَ ، عَنْ عِكْرِمَةً بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ ، فَشَمَّتَهُ ، ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَّةَ فَقَالَ : (إِنَّهُ مَزْكُومٌ ،

 <sup>\* [</sup>١٠١٥٩] [التحفة: خ سي ١٣١٩] • أخرجه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢).

 <sup>\* [</sup>١٠١٦٠] [التحفة: ع سي ١٨٧٢] • أخرجه البخاري (١٢٢١، ١٢٢٥)، ومسلم (٢٩٩١).

<sup>\* [</sup>١٠١٦١] [التحفة: م د ت سي ق ٤٥١٣] . أخرجه مسلم (٢٩٩٣) من طريق وكيع وهاشم بن القاسم، والترمذي (٢٧٤٣) من طريق ابن المبارك، عن عكرمة به، وقال الترمذي: «حسن صحيح». اه.. وأخرجه الترمذي أيضًا من طريق يحيى بن سعيد عن عكرمة بنحوه، إلا أنه قال له في الثالثة : «أنت مزكوم»، وقال : «هذا أصح من حديث ابن المبارك، =





# ٦١ - مَا يَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا شُمِّتَ

• [١٠١٦٢] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَلِيَّ قَالَ : وَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ أَلِيَّ عَبْدِالرَّحْمَنِ (١) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ قَالَ : وإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ أَلِي عَبْدِالرَّحْمَنِ (١) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ قَالَ : وإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَيُقَالُ لَهُ : يَوْحَمُكُمُ اللَّهُ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ : الْجَمْدُ لِلَّهُ وَلَا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَالَ أَبُو عَبِلَرْجَمِن : وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَلَا أَرَىٰ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ إِلَّا سَمِعَهُ مِنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ بَعْدَ الإِخْتِلَاطِ ، وَدَخَلَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ الْبَصْرَةَ مَرَّتَيْنِ ،

وقد روئ شعبة عن عكرمة بن عهار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد». قال: «وروئ عبدالرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عهار نحو رواية ابن المبارك، وقال له في الثالثة: «أنت مزكوم»». اهـ.

وقال ابن حجر في «الفتح» (١٠٠/ ٢٠٥): «وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث لكن الأكثر على ترك ذكر التشميت بعد الأولى». اه..

وأخرجه ابن ماجه (٣٧١٤) من طريق وكيع عن عكرمة مرفوعًا بلفظ: «يشمت العاطس ثلاثًا فها زاد فهو مزكوم»، وجعل الحديث كله من لفظ النبي ﷺ، وأفاد تكرير التشميت.

قال ابن حجر: «وهي رواية شاذة لمخالفة جميع أصحاب عكرمة بن عمار في سياقه، ولعل ذلك من عكرمة المذكور لما حدث به وكيعًا؛ فإن في حفظه مقالا، فإن كانت محفوظة فهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة». اه..

<sup>(</sup>۱) في حاشيتي (م)، (ط): «هو عبدالله بن حبيب بن رُبيِّعة السُّلمي الكوفي تابعي، ولأبيه حبيب صحبة، وهو أحد أعلام التابعين وثقاتهم، صحب علي بن أبي طالب وسمع منه، ومن عثمان بن عفان، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي موسئ. وربيعة بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء وكسرها. انتهئ».

<sup>(</sup>Y) فوقها في (ط): «عـ».



فَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَلِيثُهُ صَحِيحٌ ، وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ آخِرَ مَرَّةٍ فَفِي حَلِيثِهِ شَيْءٌ، وَحَمَّادُبْنُ زَيْدٍ حَدِيثُهُ عَنْهُ صَحِيحٌ.

# ٦٢ - مَا يَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا شُمِّتَ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ فِي ذَلِكَ

• [١٠١٦٣] أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فِي سَفَرٍ، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ (١) مِمَّا قُلْتُ لَكَ ، إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ ، بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكَ ، وَعَلَىٰ أُمِّكَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ: وَلْيَقُلْ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ ۗ .

ص: كوبريلي

<sup>\* [</sup>١٠١٦٢] [التحفة: سي ٩٣٣٠] • هكذا قال جعفر بن سليمان عن عطاء بن السائب، وتابعه أبيض بن أبان ، فرواه عن عطاء به ، مرفوعًا .

ورواه جرير وعلي بن عاصم عن عطاء به موقوفًا ، قال الدارقطني : «الموقوف أشهر» . اه. . «العلل» (٥/ ٣٣٤).

وسئل أبوحاتم عن هذا الحديث كما في «العلل» لابنه (٢٤٣/٢) فقال: «هذا خطأ الناس يروونه عن عبدالله موقوفًا ، وعطاء بن السائب اختلط بأخرة» . اهـ .

<sup>(</sup>١) وجدت: غضبت. (انظر: لسان العرب، مادة: وجد).

<sup>\* [</sup>١٠١٦٣] [التحفة: دت سي ٣٧٨٦] • أخرجه الترمذي (٢٧٤٠) وقال: «هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور ، وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم رجلا» . اهـ. كما سيأتي .

#### السُّهُ وَالْهِ بِمَوْلِلْسِّهِ إِنِّي





- [١٠١٦٤] أخب را أَحْمَدُ بن سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِمِ بن عُبَيْدٍ . . . نَحْوَهُ (١) .
- [١٠١٦٥] أَضِرُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : مَنْ صُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيْقِيْ : ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَلْيَقُلْ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ .

وقال الحاكم عقب تخريجه لهذه الطريق (٤/ ٢٦٧): «الوهم في رواية جرير هذه ظاهر فإن هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد، ولم يره وبينهما رجل مجهول». اه.

وقد تابع جريرًا في روايته هذه عن منصور : إسرائيل وسفيان - من رواية أبي أحمد الزبيري عنه ، وستأتي الرواية عنهها .

ورواه ورقاء عن منصور بن المعتمر – فقال: عن هلال عن خالد بن عرفطة عن سالم به فأثبت بينهم خالد بن عرفطة وهو مجهول، وروايته هذه ختم بها النسائي هذا الخلاف.

واختلف على الثوري في هذا الحديث، فرواه أبو أحمد الزبيري عنه عن منصور كرواية جرير المتقدمة، ورواه قاسم ويحيى بن سعيد ومعاوية بن هشام عن الثوري عن منصور عن هلال عن رجل عن خالد بن عرفطة عن سالم إلا أن قاسمًا قال: عن رجل عن سالم ولم يذكر الآخر، يعني: خالد بن عرفطة، وقال يحيى بن سعيد في روايته عن رجل عن آخر ولم يسمه، وصوبه النسائي عنه.

- (١) كذا وقعت هذه الرواية في النسخ ليس فيها هلال ، وهكذا جاء في «التحفة» ، ورواية إسرائيل عند ابن حبان (٩٩) والمطبوع من «الكبرئ» بإثبات هلال . فالله تعالى أعلم .
  - \* [١٠١٦٤] [التحفة: دت سي ٣٧٨٦].
- \* [1.170] [التحفة: دت سي ٣٧٨٦] كذا قال أبو أحمد الزبيري في هذا الحديث ، فأخطأ في إسناده ومتنه ، ويشبه أن يكون دخل له حديث في حديث ، وخالفه يحيى القطان وغيره عن الثوري فقالوا عن منصور عن هلال عن رجل عن آخر .

<sup>=</sup> قال علي بن المديني - كما في «التاريخ الأوسط» (٤/ ٧٥٦) للبخاري: «لم أجد على جرير في حديث منصور إلا في هذا». اهم.



- [١٠١٦٦] أَضِعْوا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . . . نَحْوَهُ .
- [١٠١٦٧] أَصْبِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ (آخَرَ) قَالَ : كُنَّا مَعَ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ . . . نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِنْ: وَهَذَا الصَّوَابُ (عِنْدَنَا)(١)، وَالْأَوَّلُ خَطَأٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- [١٠١٦٨] أَضِمْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ خَالِدِبْنِ عُرْفُطَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكِ لللهِ فَعَطَسَ رَجُلٌ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- [١٠١٦٩] أَخْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ، وَهُوَ: (ابْنُ هُوْمُزَ)(٢) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ خَالِدِبْنِ (عُرْفُطَةً)(٢) ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ . . . نَحْوَهُ .

<sup>\* [</sup>١٠١٦٦] [التحفة: دت سي ٣٧٨٦].

<sup>(</sup>١) في (م): «عند» ، والمثبت من (ط).

<sup>\* [</sup>١٠١٦٧] [التحفة: دت سي ٣٧٨٦].

<sup>\* [</sup>١٠١٦٨] [التحفة: دت سي ٢٧٨٦].

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) وهو خطأ ، وصوابه : «ابن هارون» كما في «التحفة» ، وغيرها .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في (م)، وفي (ط): «عرفجة»، وضبب عليها، والمثبت من «التحفة» وقد مر على

<sup>\* [</sup>١٠١٦٩] [التحفة: دت سي ٢٨٧٣].





## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠١٧٠] أخبر الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالْعَزِيزِ، وَهُوَ: الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الْحَمُّدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ ، أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ ».

# ٦٣ - مَا يَقُولُ لِأَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَعَاطَسُوا

• [١٠١٧١] أَحْبَرِني عَبْدُالْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِالْحَكَم الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ أَبِي بُرِّدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : كَانَتْ يَهُودُ يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّه عَيَلِيْمْ فَيَتَعَاطَسُونَ ؛ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ : يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَكَانَ يَقُولُ: (يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالكُمْ).

# ٦٤- مَا يَقُولُ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ

• [١٠١٧٢] أَخْبُولُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، مَا بِالْ أَقْوَام يَشْتَرِطُونَ

ح: حمزة بجار اللَّه

<sup>\* [</sup>۱۰۱۷۰] [التحفة: خ د سي ۱۲۸۱۸] • أخرجه البخاري (٦٢٢٤)، وأبو داود (٥٠٣٣)، وزاد : «على كل حال» قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٢٠٨) : «ولم أر هذه الزيادة من هذا الوجه في غير هذه الرواية». اه..

<sup>\* [</sup>١٠١٧١] [التحفة: دت سي ٩٠٨٢] • أخرجه الترمذي (٢٧٣٩) وقال: «حسن صحيح». اهـ. وقال البزار (٣١٤٥): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد». اه. وفي إسناده حكيم بن ديلم قال أبوحاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به». اه..



شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَإِن اشْتَرَطَ مِاثَةَ مَرَّةٍ ، فَلَيْسَ (لَهُ ) ، شَرْطُ الله أَحَقُ وَأَوْثَقُ ا (١٠) .

• [١٠١٧٣] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَن ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَن الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّه عَيْكِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَرَغِبَ عَنْهُ رِجَالٌ، فَقَالَ: (مَا بَالُ رِجَالِ آمْرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ ؟ ا إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً » .

### ٦٥ - تَرْكُ مُوَاجَهَةِ الْإِنْسَانِ بِمَا يَكُرَهُهُ

• [١٠١٧٤] أَحْبُوا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَلْمِ الْعَلَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ قَلَّمَا يُوَاجِهُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ يَكْرَهُهُ، قَالَ: وَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ(٢)، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ الْقَرْعَ (٣)، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ قَالَ: ﴿ لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا يَغْسِلُهُ ا .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن ابن وهب برقم (٥٢٠٨).

<sup>\* [</sup>۱۰۱۷۲] [التحفة: خت م سي ۱۹۷۰].

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٦١٠١، ٧٣٠١)، ومسلم \* [۱۰۱۷۳] [التحفة: خ م سي ١٧٦٤٠] (١٢٧/٢٣٥٦) من طريق الأعمش.

<sup>(</sup>٢) الخلوق: طِيبٌ مُرَكَّب من الزَّعْفَران وغيره، وتغلب عليه الْحُمرةُ والصفرة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٨ / ٨١).

<sup>(</sup>٣) القرع: الدباء، وهو: جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية، فيه أنواع تزرع لشارها وتؤكل مطبوخة ، واحدته قرعة . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : قرع) .

<sup>\* [</sup>١٠١٧٤] [التحفة: دتم سي ٨٦٧] • سلم هو: ابن قيس العلوي: ضعيف.





• [١٠١٧] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَلْمِ الْعَلَوِيِّ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَىٰ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَلْمِ الْعَلَوِيِّ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيٰ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ أَمْرُتُمْ هَذَا أَنْ يَدَعَ هَذَا». قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ لَا يُوَاجِهُ أَصْحَابِهِ: ﴿ لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَدَعَ هَذَا». قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ لَا يُواجِهُ أَمْرُتُمْ هَذَا أَنْ يَدَعَ هَذَا». قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ لَا يُواجِهُ أَحْدًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ.

### ٦٦- كَيْفَ اللَّهُ

- [١٠١٧٦] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ اللهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ اللهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَرَّ رَجُلٌ بِرَسُولِ الله عَلِيْهِ فَقَالَ: (بِنْسَ عَبْدُ الله وَأَخُو الْعَشِيرَةِ)، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ وَجُلٌ بِرَسُولِ الله عَلِيْهِ فَقَالَ: (بِنْسَ عَبْدُ الله وَأَخُو الْعَشِيرَةِ)، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ كَأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً.
- [١٠١٧٧] أَخْبُو مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

١ ١٣٣ ] ٩

\* [١٠١٧٦] [التحفة: سي ١٧٦٥٥] • هكذا قال خالدبن الحارث عن شعبة، وتابعه عبدالصمدبن عبدالوارث عند أحمد (٦/ ٩٧).

وخالفهما غندر، فرواه عن شعبة عن إبراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عروة بن المغرة عن شعبة عن عائشة.

وأخرجه من هذا الوجه أحمد (٦/ ١٧٣)، والفسوى في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ١٠٤).

ورواه أبوداود الطيالسي في «مسنده» (١٥٠٩) عن شعبة فقال: عن إبراهيم عن أي الأحوص عن مسروق أو عن عروة بن المغيرة عن عائشة فذكره.

والحديث في «الصحيحين» من طريق عروة عن عائشة ، كما سيأتي في الحديث القادم . وانظر «التاريخ الكبير» (١/ ٣٢٤) .

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>١٠١٧٥] [التحفة: دتم سي ٨٦٧].



حَاتِمٌ، عَنِ ابْنِ (١) حَرْمَلَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَهُ قَالَ: (بِشْسَ الرَّجُلُ، بِسُسَ ابْنُ الْمَعْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَهُ قَالَ: (بِشْسَ الرَّجُلُ، بِسُسَ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ. الْعَشِيرَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ.

### ٦٧ - كَيْفَ الْمَدْحُ

• [١٠١٧٨] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدًا ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً ، عَنِ النَّبِيُ عَلَيْ ، أَنَّهُمْ ذَكُرُ وا رَجُلًا عِنْدَهُ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللّه ، مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ : (وَيْحَكَ ، قَطَعْتَ عُنْقَ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ : (إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَا وَحَالَ وَكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَا وَحَالَ وَسُولُ الله عَلَيْ : (إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَا وَحَالَ وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُوا وَذَا وَكَذَا وَكُوا وَكُوا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُوا

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وذكره المزي في «التحفة» فقال: «أبي حرملة»، وقال: «وفي نسخة: «عن ابن حرملة»، وكلاهما صواب؛ لأنه: أبو حرملة عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي».

<sup>\* [</sup>۱۰۱۷۷] [التحقة: س ١٦٣٦٠] • أخرجه البخاري (٦٠٣٢)، ومسلم (٢٥٩١) كلاهما من حديث محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة .

<sup>(</sup>٢) قطعت عنق صاحبك : أهلكته بمدحك الشديد له . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢/ ٤٧٧) .

<sup>(</sup>٣) في (ط): «كذاك».

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم يعزه المزي في «أطرافه» إلى النسائي ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر.

<sup>\* [</sup>١٠١٧٨] [التحفة: خ م د ق ١١٦٧٨] • هكذا وقعت الرواية في الأصول: «عن عبدالرحمن ابن أبي بكرة عن النبي عليه »، ولم تثبت «عن أبيه».

والحديث أخرجه البخاري (٢٠٦١)، ومسلم (٣٠٠٠) من طريق شعبة به بإثبات «عن أبيه».





## ٦٨ - مَا يَقُولُ إِذَا اشْتَرَىٰ جَارِيَةَ أَوْ دَابَّةَ أَوْ غُلَامًا

 [١٠١٧٩] أخبر على عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثْنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُكُمُ الْجَارِيةَ ، أَوِ الْغُلَامَ ، أَوِ الدَّابَّةَ فَلْيَأْخُذْ نَاصِيتَهُ ، وَلْيَقُل : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَاجُبِلَ (١) عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَاجُبِلَ عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ ، وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ.

## ٦٩ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِجَارِيَتِهِ أَمَتِي وَلِغُلَامِهِ عَبْدِي

 [١٠١٨٠] أخبرًا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ: ابْنُ جَعْفَر، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿لَا (يَقُولُ) (٢) أَحَدُكُمُ: عَبْدِي وَأَمَتِي؛ كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهَ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاهُ اللَّهِ، وَلَكِنْ : غُلَامِي وَجَارِيَتِي ، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي .

د: جامعة إستانبول

م: مراد ملا

<sup>(</sup>١) جبل: خُلِقَ وطبع. (انظر: لسان العرب، مادة: جبل).

<sup>\* [</sup>١٠١٧٩] [التحفة: دسي ق ٨٧٩٩] • أخرجه الترمذي (٢٤٩٢)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٥٩/١) من طريق ابن عجلان به، وقال: «ورواه عبيدالله عن سفيان عن ابن عجلان عن عمرو» . اهـ . وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٠٢/٢) من طريق يحيي عن ابن عجلان به ، ثم قال: «هذا حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات عن عمروبن شعيب ولم يخرجاه عن عمرو في الكتابين». اه.

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خلاف معروف.

والحديث سيأتي من وجه آخر عن ابن عجلان برقم (١٠٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م) ، (ط) : «ع» ، وكتب في حاشية (ط) : «يقل» .

<sup>\* [</sup>١٠١٨٠] [التحفة: م سي ١٣٩٨٦] • أخرجه مسلم (١٣/٢٢٤٩) عن على بن حجر.



## • ٧- النَّهْئُ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَمْلُوكُ لِمَالِكِهِ مَوْلَايَ

- [١٠١٨١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُوكُرَيْب، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلَا : اللَّا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي؛ فَإِنَّ كُلَّكُمْ عَبْدٌ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: فَتَايَ. وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: مَوْلَايَ ؛ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللَّهُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : سَيِّدِي .
- [١٠١٨٢] أَخْبِعُوا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامِ وَحَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَأَمْتِي ، وَلَا (يَقُولُ)(١) الْمَمْلُوكُ: رَبِّي وَرَبَّتِي، وَلَكِنْ لِيَقُلِ الْمَالِكُ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، وَالْمَمْلُوكُ: سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي ؛ فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُونَ ، وَالرَّبُّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ٩ .

 <sup>\* [</sup>۱۰۱۸۱] [التحفة: م سي ١٢٥١٩] • أخرجه مسلم (١٤/٢٢٤٩) عن أبي كريب وغيره . (١) فوقها في (م) ، (ط) : «عـ» ، وفي حاشيتيهما : «يقل» ، وفوقها في حاشية (م) : «ض» .

<sup>\* [</sup>١٠١٨٢] [التحقة: دسي ١٤٤٢٩-دسي ١٤٤٥٩-دسي ١٤٥٣] • أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٣) من طريق حماد عن أيوب - وحده - عن محمد بن سيرين به .

وأخرجه أحمد (٢/ ٥٠٨ ، ٤٩١) من حديث محمدبن جعفر عن هشام – وحده – عن محمد بن سيرين به .

وأخرجه أحمد (٥٠٨/٢) من طريق يزيد عن هشام – وحده – وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۱۰) من طريق حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة به . كرواية النسائي ، وهكذا أخرجه أبو داود (٤٩٧٥) أيضًا.

وأخرجه عبدالرزاق (١٩٨٦٨ - جامع معمر) عن معمر بن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، موقوفًا .

وقال الإمام أحمد: «إن حمادًا إذا جمع الشيوخ أخطأ». اهـ. انظر «شرح العلل» (٦٧٥).





## ٧١- النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُقَالَ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدُنَا

• [١٠١٨٣] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ بِرُيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهَ عَيَّا اللَّهَ عَيَّا اللَّهَ عَلَا أَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ : (لَا تَقُولُوا لَا يَعُولُوا لِلْمُنَافِقِ : (سَيِّدَنَا) (١) ؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدَكُمْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ) .

## ٧٧- ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَخْبَارِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ: سَيِّدُنَا، وَسَيِّدِي

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) في «التحفة»: «سيد».

<sup>\* [</sup>١٠١٨٣] [التحفة: دسي ١٩٩٤] • أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٦٠) عن علي بن المديني عن معاذعن هشام به . ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٦) ، وأبو داود (٤٩٧٧) .

وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (٥/ ٤٥٤) من طريق آخر عن عبدالله بن بريدة به. والكلام على سياع عبدالله من أبيه معروف، وقد أخرج له البخاري ومسلم بروايته عنه، وقد احتج به مسلم، ولم يخرجها البخاري، وانظر «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) **طولا**: عطاء للأحباء وعلوًا على الأعداء. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢) المرا (١١١).

<sup>(</sup>٣) كذا جودها في (ط). ويَسْتَجرّهُ: أي: يجرُّه إلى الضلالة. (انظر: لسان العرب، مادة: جرر).

<sup>\* [</sup>١٠١٨٤] [التحفة: د سي ٥٣٤٩] • أخرجه أحمد (٢٥/٤)، والبخاري في «الأدب» (٨٣/١)، وأبو داود (٤٨٠٦) من طرق عن مطرف عن أبيه.



- [١٠١٨٥] أَضِرُ حَرَمِيُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي مُعْدِيُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ الشَّخيرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه يَ يَهْ لِهُ إِنَّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَسَلَّمْنَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه يَ يَهْ لِهُ إِنَّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَ ، فَقَالُ : قَدِمْتُ وَالِدُنَا ، وَأَنْتَ سَيِّدُنَا ، وَأَنْتَ أَفْضَلُنَا عَلَيْنَا فَضْلًا ، وَأَنْتَ أَفْضَلُنَا عَلَيْنَا فَضْلًا ، وَأَنْتَ أَفْضَلُنَا عَلَيْنَا فَضْلًا ، وَأَنْتَ أَطُولُ لِعُولِكُمْ ، لَا (تَسْتَهْوِينَكُمُ ) (٢) الشَّيَاطِينُ . أَطُولُوا بِقُولِكُمْ ، لَا (تَسْتَهُوينَكُمُ ) (٢) الشَّيَاطِينُ .
- [١٠١٨٦] أَضِرُ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا (أَبُو سَلَمَةَ) (٣) ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ مُطَرِّف (قَالَ) : قَالَ أَبِي : انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، قَالُوا : أَنْتَ سَيِّدُنَا ، قَالَ : «السَّيِّدُ اللَّهُ ، قَالُوا : أَنْتَ سَيِّدُنَا ، قَالَ : «السَّيِّدُ اللَّهُ ، قَالُوا : وَأَفْضَلُنَا فَضَلًا فَضْلًا . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- [١٠١٨٧] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَادُنْ مَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : حَدَّثَنَا حَادُنْ مَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : عَدْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : يَامُحَمَّدُ ، يَاسَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا ، وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (يَا أَيُهَا النَّاسُ ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ ، وَلَا تَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشَّيَاطِينُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) رهط: عدد من الرجال أقل من العَشرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٢) التجويد من (ط). واستهوته الشياطين: ذهبت بعقله، أو: حيرته، أو: زينت له هواه. (انظر: لسان العرب، مادة: هوا).

<sup>\* [</sup>١٠١٨٥] [التحفة: دسي ٥٣٤٩].

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ط)، «التحفة»، وصوابه: «أبو مسلمة»، وهو: سعيدبن يزيدبن مسلمة الأزدي البصري القصير، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>١٠١٨٦] [التحفة: دسي ٥٣٤٩].





عَبْدِاللَّهِ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ، وَمَا أُحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِيَ الَّتِي أَنْزَلَنِيهَا اللَّهُ » .

- [١٠١٨٨] أَضِوْ أَبُوبَكُرِبْنُ نَافِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ نَاسَا قَالُوا لِرَسُولِ الله ﷺ : يَا خَيْرَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (يَا أَيُهَا النَّاسُ ، وَابْنَ خَيْرِنَا ، وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (يَا أَيُهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِقُولِكُمْ ، وَلَا يَسْتَهْوِينَكُمُ الشَّيْطَانُ ، إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلْتِي النَّهِ ، وَلَا يَسْتَهْوِينَكُمُ الشَّيْطَانُ ، إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلْتِي النَّهِ ، وَلَا يَسْتَهْوِينَكُمُ الشَّيْطَانُ ، إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلْتِي النَّهِ ، وَلَا يَسْتَهْوِينَكُمُ الشَّيْطَانُ ، إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلْتِي النَّهِ ، وَلَا يَسْتَهُو يَنَكُمُ الشَيْطَانُ ، إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ وَرَسُولُهُ .
- [١٠١٨٩] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحْمَدُ بْنُ صَالِحِ الْمَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جُلُوسًا ، فَجَاءَ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَعْلَمُ ، فَمَضَى قُلْنَا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَذَا فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، فَوَدَدْنَا عَلَيْهِ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَعْلَمُ ، فَمَضَى قُلْنَا : يَا سَيِّدِي ، فَقُلْنَا لَهُ : تَقُولُ : حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَدْ سَلَّمَ عَلَيْنَا ، فَقَامَ فَلَحِقَهُ فَقَالَ : يَا سَيِّدِي ، فَقُلْنَا لَهُ : تَقُولُ : سَيِّدِي؟! قَالَ : إِنِّهُ لَسَيِّدِي ؟! قَالَ : إِنِّهُ لَسَيِّدِي .
- [١٠١٩٠] أَضِرُ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَطَبَ النَّاسَ ، فَصَعِدَ إِلَيْهِ

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>۱۰۱۸۷] [التحفة: سي ٣٨٧-سي ٦٣٢] • أخرجه الضياء في «المختارة» (١٦٢٦)، وابن حبان (٦٢٤٠) من طرق عن حماد به .

<sup>\* [</sup>١٠١٨٨] [التحفة: سي ٣٨٧].

<sup>\* [</sup>١٠١٨٩] [التحفة: سي ١٣٠٦٨] • محمد بن صالح المدني قال أبو حاتم: «شيخ» وقال ابن حبان: «يروي المناكير». اهـ. وانظر ما يأتي.



الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ : ﴿ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ (عَلَّهُ) (١) أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ الْفِئْتَيْنِ) .

• [١٠١٩١] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو مُوسَىٰ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْحَسَنُ مَعَهُ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً ، وَيَقُولُ : «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ).

خَالَفَهُ أَشْعَتُ:

وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٨٨٩).

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط)، وكتب فوقها: «عـ»، وكتب في حاشيتي (م)، (ط): «لغة في لعل»، وفوقها في حاشية (م): «عــ».

<sup>\* [</sup>١٠١٩٠] [التحفة: خ د ت س ١١٦٥٨] • هكذا رواه على بن زيد بن جدعان عن الحسن، وتابعه أبوموسى ويونس بن عبيدومنصور بن زاذن وأشعث بن عبدالملك – في رواية – وإسهاعيل بن مسلم وجعفر بن حيان كلهم عن الحسن به، ومن هذا الوجه أخرجه البخاري (3, 77, 7377, 8, 17).

وأعله الدارقطني في «التتبع» (ص ٢٢٢) بأن الحسن لم يسمع من أبيبكرة، وقد وقع التصريح من الحسن لأبي بكرة في هذا الحديث عند البخاري ، بل قال البخاري عقبه : «قال لنا ابن المديني: ثبت سماع الحسن من أبي بكرة من هذا الحديث». والله أعلم.

 <sup>\* [</sup>١٠١٩١] [التحفة: خ د ت س ١١٦٥٨]
 \* هكذا قال محمد بن منصور عن ابن عيينة ، وتابعه الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ٣٧-٣٨) وفي «فضائل الصحابة» عن ابن عيينة به.

وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ١٦١): «أحمد بن عبدالصمد رواه عن ابن عيينة عن أيوب عن الحسن».

قال الدارقطني : «ووهم فيه ، وإنها رواه ابن عيينة عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة ، وكذلك رواه يونس ومنصور وعمرو بن عبيدعن الحسن ، وهو الثابت». اه..

[١٠١٩٢] أخب را مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ،
 عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - يَعْنِي : أَنَسًا - قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَخْطُبُ ، وَالْحَسَنُ بن عَلِيِّ عَلَىٰ فَخِذِهِ وَيَقُولُ : (إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَصْلِحَ الله بِعِنْ فِتَتَيْنِ مِنْ أُمْتِي » .
 يَكُونَ ابْنِي هَذَا سَيِّدًا ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ الله بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنْ أُمْتِي » .

أَرْسَلَهُ عَوْفٌ وَدَاوُدُ وَهِشَامٌ:

- [١٠١٩٤] أَخْبِعُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ ، عَنْ سُلُيْمَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْحَسَنِ : ﴿ إِنَّ ابْنِي هَذَا سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْحَسَنِ : ﴿ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَفِيْدَ . . . ) نَحْوَهُ .

وقد تقدم من وجه آخر عن خالد بن الحارث برقم (٨٣٠٦).

<sup>\* [</sup>١٠١٩٢] [التحفة: س ٢٣٦] • هذا الحديث فيه اختلاف كها أوضح النسائي وَخَلَلْتُهُ، وأصحها ما أخرجه البخاري (٢٧٠٤) من طريق سفيان به كها تقدم، وقد طعن فيه الدارقطني من جهة أن الحسن لم يسمع من أبي بكرة، ووافقه الباجي في «التعديل والتجريح» (٢/ ٤٨٦) مستدلا لذلك بأن الحسن الذي روئ عن أبي بكرة إنها هو: ابن أبي طالب، وهذا خطأ، ولازمه إثبات الانقطاع في الحديث بين أبي موسئ والحسن بن علي ؟ لأنه لم يدركه فها فر منه الباجي في سماع الحسن من أبي بكرة وقع فيه كها حرر ابن حجر وَخَلَلْتُهُ في «مقدمة الفتح» (ص ٣٦٨).

<sup>\* [1019] [</sup>التحفة: خ دت س ١١٦٥٨] • هكذا رواه غير واحدٍ عن الحسن مرسلا، والظاهر أن الحسن كان تارة يرسله وتارة يسنده. والله أعلم.

<sup>\* [</sup>١٠١٩٤] [التحفة: خ دت س ١١٦٥٨].



- [١٠١٩٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُوكُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدُ . . . ) نَحْوَهُ .
- [١٠١٩٦] أَكْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي الرَّبَابُ ، عَنْ سَهْل بْنِ حُتَيْفٍ قَالَ: مَرَّ بِنَا سَيْلٌ، فَذَهَبْنَا نَغْتَسِلُ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا (١)، فَنُمِي (٢) ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، قَالَ: (مُرُوا أَبَاثَابِتٍ يَتَعَوَّذُ). فَقُلْتُ: يَاسَيِّدِي، وَالرُّقَىٰ صَالِحَةٌ؟ قَالَ: ﴿ لَا رُقَىٰ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: مِنَ الْحُمَةِ (٣)،  $\tilde{\mathfrak{c}}(\mathsf{ll}$ وَ(النَّفْس) $^{(i)}$ ، وَاللَّدْغَةِ $^{(\circ)}$ .

## ٧٣- مَا يَقُولُ إِذَا خَطَبَ امْرَأَةً وَمَا يُقَالُ لَهُ

 [١٠١٩٧] أَضِرْا عَبْدُالْأَعْلَىٰ بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالْكَرِيمِ بْنُ سَلِيطٍ الْبَصْرِيُّ .

وسيأتي من وجه آخر عن عبدالواحد بن زياد برقم (١٠٩٨٤).

<sup>\* [</sup>١٠١٩٥] [التحفة: خ د ت س ١١٦٥٨ - سي ١٨٥٥٨].

<sup>(</sup>١) محموما: مُصابا بالحُمَّل . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٠/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) فنمي: فأَبْلِغ على وجه الإصلاح وطلب الخير . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود)

<sup>(</sup>٣) الحمة: السم. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٠/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) كتب في مقابلها في حاشيتي (م) ، (ط) : «أي : العين» وغير واضحة في حاشية (م).

<sup>(</sup>٥) اللدغة: عضة الحية ونحوها. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: لدغ).

<sup>\* [</sup>١٠١٩٦] [التحقة: دسي ٤٦٦٧] • أخرجه أبو داود (٣٨٨٨)، وأحمد (٣/ ٤٨٦)، والحاكم (٤/٣/٤)، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه. والرباب جدة عثمان ذكرها الذهبي في «الميزان» في فصل النسوة المجهولات.





وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنا عَبْدُالْكَرِيمِ بْنُ سَلِيطٍ ، عَنِ ابْنِ (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ) (الرُّوَّاسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْكَرِيمِ بْنُ سَلِيطٍ ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَفْرَا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِعَلِيِّ : عِنْدَكَ فَاطِمَةُ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (مَا حَاجَةُ ابْنِ أَبِي طَالِبِ؟) قَالَ : ذَكَرْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولِ اللَّه عَيْقٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالُ : (مَا حَاجَةُ ابْنِ أَبِي طَالِبِ؟) قَالَ : ذَكَرْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولِ اللّه عَيْقٍ ، قَالَ : (مَرْحَبَا وَأَهْلا) ، لَمْ يَرِدُهُ عَلَيْهَا ، فَحَرَجَ إِلَى الرَّهْطِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَنْتَظِرُونَهُ ، فَقَالُوا : مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ : مَا أَذْرِي غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ لِي : (مَرْحَبَا وَأَهْلا) ، ثَالَ : يَكُفِيكَ مِنْ رَسُولِ اللّه عَيْقٍ إِحْدَاهُمَا ، قَدْ أَعْطَاكَ الْأَهْلَ ، وَأَعْطَاكَ الْأَنْصَارِ رَاصُعًا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَمَا زَوَّجَهُ قَالَ : (يَا عَلِيُّ ، إِنَّهُ لَا بُدُ لِلْعُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ ، قَالَ : (يَا عَلِيُّ ، إِنَّهُ لَا بُدُ لِلْعُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ ، قَالَ : (يَا عَلِيُ ، إِنَّهُ لَا بُدُ لِلْعُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ ، قَالَ سَعْدٌ : عِنْدِي كَبْشُ ، وَجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (آصُعًا) (۱) مِنْ ذَرَةٍ ، فَلَمَا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ قَالَ : (يَا عَلِي فَقَالَ : (اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا ، وَبَارِكْ فِيهِمَا ، وَبَارِكْ فَيهِمَا ، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي (شِبْلِهِمَا) (۱) .

د : جامعة إستانبول

حـ: حمزة بجار اللَّه

ت : تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وصوابه كالذي قبله: «عبدالرحمن بن حميد الرؤاسي»، كذا ذكره المزي في «التحفة»، وعبدالرحمن بن حميد هو والدحميد بن عبدالرحمن بن حميد، وقد روى ابنه عنه.

<sup>(</sup>٢) في (م) بلا ألف في آخرها ، ورسمها في (ط) منصوبة بغير ألف في آخرها ، والرسم بها جائز ، وقد ثبت في أصول خطية عتيقة ، منها «صحيح البخاري» في حديث ابن عمر : «كم اعتمر على «الرسالة» (ص ٥٩ ف/١٩٨). وانظر تعليق الشيخ شاكر على «الرسالة» (ص ٥٩ ف/١٩٨). والأصع : ج . صاع ، وهو : مكيال تكال به الحبوب حوالي ٢ ، ٠٤ كيلو جرام . (انظر : المكاييل والموازين ، ص : ٣٧).

 <sup>(</sup>٣) على أولها في (م) ، (ط) : «عـ» . وشِبْلهما : ما يولد لهما . يقال شَبَلَ الغلامُ أَحسنَ شُبول إِذا نَشَأ في نعمة . (انظر : لسان العرب ، مادة : شبل) .

<sup>\* [</sup>١٠١٩٧] [التحفة: سي ١٩٨٤] • عبدالكريم بن سليط لم نجد فيه شيئًا، ومال ابن معين إلى جهالته فقال: «لم يرو عنه إلا الحسن بن صالح». اهـ. كما في «الجرح» (٦٠/٦).



## ٧٤- مَا يُقَالُ لَهُ إِذَا تَرُوَّجَ

- [١٠١٩٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا رَفَّوْلُ اللَّه ﷺ إِذَا رَفَّوْلُ اللَّه ﷺ إِذَا رَفَّوْلُ اللَّه ﷺ وَمَا رَفَّ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي حَيْرٍ . رَفَّا اللَّهُ فِيكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي حَيْرٍ .
- [١٠١٩٩] أخبر قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيهِ وَأَى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: تَرُوَّجْتُ امْرَأَةَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ (٢) مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ» (٣). امْرَأَةَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ (٢) مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ» (٣).
- [١٠٢٠] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَقِيَهُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ» (٥) .

ص: كوبريلي

\* [١٠٢٠٠] [التحفة: س٥٧٢].

<sup>(</sup>١) في (م) بغير همز ، وكتب في حاشيتي (م) ، (ط) : «دعاء بالرفاء له بكثرة الالتئام والاجتماع والبركة والنهاء ، ويقال بالهمز وغيره ، والله أعلم» .

<sup>\* [</sup>۱۰۱۹۸] [التحفة: دت س ق ۱۲۲۹۸] • أخرجه الترمذي (۱۰۹۱) وقال: «حسن صحيح». اه. وأخرجه الحاكم (۲/ ۱۹۹) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه.

<sup>(</sup>٢) **نواة**: النواة اسم لقدر معروف عند العرب فسروها بخمسة دراهم من ذهب. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢١٦/٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٧٤).

<sup>\* [</sup>١٠١٩٩] [التحفة: خ م ت س ق ٢٨٨] [المجتبئ: ٣٣٩٧].

<sup>(</sup>٤) مهيم: ما شأنك وما خبرك؟ (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: مهيم).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الوليمة، والذي تقدم برقم (٦٧٦٩)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة.





• [١٠٢٠١] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَمَ ، (شُعْبَةُ ) (١) ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ ، فَقِيلُ لَهُ : بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ ، فَقَالَ : قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : (بَارَكَ الله فَيَكُمْ ، وَبَارَكَ لَكُمْ » .

## ٧٥- مَا يَقُولُ إِذَا أَفَادَ امْرَأَةً

- [١٠٢٠٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ يَعَلِيْهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿إِذَا أَفَادَ (٢) أَحَدُكُمُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِي عَلِيْهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿إِذَا أَفَادَ (٢) أَحَدُكُمُ الْمَوْأَةَ ، أَوِ الْحَادِمَ ، أَوِ الْبَعِيرَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيتِهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي الْمُؤَاةُ ، أَوِ الْجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَحُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرً مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَحُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرً مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَحُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرً مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَحُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرً مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَحُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرً مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَحُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرً مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَحُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرً مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَمُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرً مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَمُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرً مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَمُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرً مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَمُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرً مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَمُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرَّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَمُودُ مِثْلُ ذَلِكَ » (٣)
- [١٠٢٠٣] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ الْمُغْرُورِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَتْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ الْمُغْرُورِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَة : اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِرَوْجِي رَسُولِ اللَّه ﷺ ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ ، وَبِأَخِي

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وفي «التحفة»: «أشعث»، وهو الصواب، وهكذا رواه ابن ماجه (١) كذا في (م)، والحديث تقدم بنفس الإسناد بذكر «أشعث» على الصواب برقم (٥٧٤٦).

<sup>\* [</sup>٢٠٢٠] [التحفة: س ق ٢٠٠١] [المجتبئ: ٣٣٩٦].

<sup>(</sup>٢) أفاد: امتلك. (انظر: المعجم الوجيز، مادة: فود).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن ابن عجلان برقم (١٠١٧٩).

<sup>\* [</sup>١٠٢٠٢] [التحفة: د سي ق ٨٧٩٩].



مُعَاوِيةً . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ : (دَعَوْتِ اللَّهَ لَإَجَالٍ مَضْرُوبَةٍ ، وَآثَارِ مَعْلُومَةٍ ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ ، لَا يَتَقَدَّمُ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ أَجَلِهِ ، وَلَا يَتَأْخَّرُ شَيْءٌ بَعْدَ أَجَلِهِ ، لَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يَقِيَكِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ. .

• [١٠٢٠٤] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ... نَحْوَهُ.

# ٧٦- مَا يَقُولُ إِذَا وَاقَعَ (١) أَهْلَهُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ فِي حَبَرِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي ذَلِكَ

- [١٠٢٠٥] أَخْبُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ :
- \* [۱۰۲۰۳] [التحفة: م سي ۹۵۸۹]
   أخرجه مسلم (۲٦٦٣/ ٣٣) من طريق علقمة . وقال البزار في «مسنده» (٥/ ٣٠٠): «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن عبدالله إلا بهذا الإسناد». اه..
- \* [١٠٢٠٤] [التحفة: سي ٩٥٥٨] كذا رواه المسعودي وهو خطأ كما قال الدارقطني في «علله» (٥/ ٢٧٧)، والصواب مارواه الثوري ومسعر والدالاني أبو خالد ثلاثتهم، عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبدالله اليشكري ، عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود به ، واعتمد مسلم حديث الثوري ومسعر كما في «صحيحه» (٢٦٦٣).
  - (١) واقع: جامع . (انظر: لسان العرب، مادة: وقع) .

### السُّهُ وَالْهُ مِرْ كِلْلِيْسِهِ إِنِّيْ

بِاسْمِ اللَّه ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَّقْتَنَا ، فَإِنْ قُدَّر بَيْنَهُمَا فِي ذلك وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّ ذلِكَ الْوَلَدَ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» (١).

- [١٠٢٠٦] أَخْبُ لِمُ حَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : . . . نَحْوَهُ .
- [١٠٢٠٧] أخبر مُحَمَّدُ بن حَاتِم بن نُعَيْم ، قَالَ : حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . . . قَوْلَهُ (٢) .
- [١٠٢٠٨] أَخْبُوا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثْنَا بَهْرٌ، قَالَ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، قَالَ مَنْصُورٌ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ ، عَنْ سَالِمِ ، عَنْ كُرَيْبِ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ ، عَن النَّبِيِّ عَيَّكِ قَالَ: ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ \* . قَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَوْفَعْهُ سُلَيْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ ، رَفَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ :

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن منصور برقم (٩١٧٨).

<sup>\* [</sup>١٠٢٠٥] [التحفة: ع ٦٣٤٩].

<sup>\* [</sup>١٠٢٠٦] [التحفة: ع ٦٣٤٩-سي ٦٣٦٥].

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ط) وذكره الحافظ المزي في «التحفة» مرفوعًا، وما في (م)، (ط) يشير إلى أن الحديث موقوف على ابن عباس مُشِيَّف ، وأن قوله: «يرفعه» لا يعني به الرفع الاصطلاحي إلى النبي ﷺ ، وإنها ذكرها لسقوط كريب وعدم ذكره .

 <sup>\* [</sup>١٠٢٠٧] • فضيل هو ابن عياض ، ويظهر أنه محفوظ عن منصور موقوفًا ومرفوعًا ؛ لأنه قد روي عن الأعمش كذلك موقوفًا ومرفوعًا كم اسيين النسائي.

<sup>\* [</sup>۲۰۲۰۸] [التحفة: ع ۲۳۶۹].



• [١٠٢٠٩] أخب را إسماعيل بن مسعود، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الصَّمد، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ سَالِم بنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ سَالِم بنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: بِاسْمِ الله ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا أَنَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ الله ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّ لَلْكَ الشَّيْطَانُ». وَجَنِّ الشَّيْطَانُ».

## ٧٧ مَا يَقُولُ صَبِيحَةً بِنَاثِهِ وَمَا يُقَالُ لَهُ

- [١٠٢١٠] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهْيْثٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: بُنِيَ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهَ عَيْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهْيْثٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: بُنِيَ عَلَىٰ رَسُولِ اللّه عَيْدُ وَيَخْرُجُونَ، فَقُلْتُ: يَانَبِيَ اللّهِ، قَدْ وَيَخْرُجُونَ، فَقُلْتُ : يَانَبِيَ اللّهِ، قَدْ وَيَخْرُجُونَ، فَقُلْتُ : يَانَبِيَ اللّهِ، قَدْ وَيَخْرُجُونَ، فَقُلْتُ : «الشّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ». فَقَالُوا: وَعَلْيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ». فَقَالُوا: وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ». فَقَالُوا: وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَقَالُوا: وَعَلَيْكُ السَّلَامُ يَارَسُولَ اللّه ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكُ؟ فَأَتّى حُجْرَ نِسَائِهِ، فَقَالُوا فَيَالُوا مَا قَالَتْ عَائِشَةً .
- [١٠٢١١] أَضِوْلُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: وَلَحْمَا ، ثَمَّ قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذْ بَنَىٰ بِرَيْنَبَ ، فَأَشْبِعَ الْمُسْلِمُونَ خُبْرًا وَلَحْمَا ، ثُمَّ

<sup>\* [</sup>١٠٢٠٩] [التحفة:ع ٦٣٤٩].

<sup>\* [</sup>١٠٢١٠] [التحقة: خ سي ١٠٤٦] • أخرجه البخاري (٤٧٩٣) من طريق عبدالوارث.





خَرَجَ إِلَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ، وَسَلَّمْنَ عَلَيْهِ، وَدَعَوْنَ لَهُ، فكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صَبِيحَةً بِنَاثِهِ (١٠).

## ٧٨- مَا يَقُولُ إِذَا أَكُلَ

• [١٠٢١٢] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: كَنَّا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةً، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَىٰ يَضَعَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ يَضَعَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ يَضَعَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ يَدَهُ، فَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ، فَلَمْ يَضَعْ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ يَدَهُ، فَكَفَفْنَا أَيْدِينَا، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ كَأَنْمَا يُطْرُدُ (٢)، فَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ إِلَى الْقَصْعَةِ (٣)، فَأَخَذَ رَسُولُ الله عَلَىٰ فَأَعْرَابِيُّ كَأَنْمَا يُطْرُدُ (١٠)، فأهوىٰ بِيدِهِ إِلَى الْقَصْعَةِ (٣)، فأخذَ رَسُولُ الله عَلَىٰ فأجْلَسَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ فأهوىٰ بِيدِها إِلَى الْقَصْعَةِ، فأَخذَ رَسُولُ الله عَلَىٰ فأَجْلَسَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ فأَهوىٰ بِيدِها إلَى الْقَصْعَةِ، فأَخذَ رَسُولُ الله عَلَىٰ فأَجْلَسَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ فأَهُوىٰ بِيدِها إِلَى الْقَصْعَةِ، فأَخذَ رَسُولُ الله عَلَىٰ فِأَجْلَسَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ فأَهوىٰ بِيدِها لِللهُ عَلَىٰ الشَعْطَانَ لَمَا أَعْبَاهُ أَنْ نَدَعَ ذِكْرَ اسْمِ الله عَلَىٰ طَعَامِنَا جَاءَ بِهَذَه الْأَعْرَابِيُ لِيسَتَحِلٌ بِهِ طَعَامَنَا، فَلَا أَعْرَابِي لِيسَعَولُ بِهِ طَعَامَنَا، فَلَا حَبَسْنَاهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَعْ يَذِي مَعَ يَدِهَا . ثُمَّ ذَكْرَ اسْمَ الله فَأَكُلُ (١٤).

ر : الظاهرية

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٠٨١).

<sup>\* [</sup>١٠٢١١] [التحفة: س ٢٥٠].

<sup>(</sup>٢) يطرد: يسير بسرعة كأن أحدا يجرى خلفه . (انظر: لسان العرب، مادة: طرد) .

<sup>(</sup>٣) القصعة: وعاء كبير يؤكل فيه . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: قصع) .

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٩٢٤).

<sup>\* [</sup>۱۰۲۱۲] [التحفة: م د س ٣٣٣٣].





## ٧٩ مَا يَقُولُ لِمَنْ يَأْكُلُ

- [١٠٢١٣] أخبر مُحَمَّدُ بنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَكُانَتْ يَدِي تَطِيشُ (١) فِي الصَّحْفَةِ (٢) ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ يَا غُلَامُ ، سَمِّ اللهَ عَلَيْكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ) (٢) .
   اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ) (٢) .
- [١٠٢١٤] أَخْبَرَ فِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَرُوبَة ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو يَطْعَمُ فَقَالَ : «ادْنُ فَكُلْ ، عُمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو يَطْعَمُ فَقَالَ : «ادْنُ فَكُلْ ، عُمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُو يَطْعَمُ فَقَالَ : «ادْنُ فَكُلْ ، وَكُلْ مِمّا يَلِيكَ» .
- [١٠٢١٥] أَضِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهُ وَكُلْ وَحَلَى عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ فَقَالَ: ﴿ ادْنُهُ يَا بُنِيَّ، فَسَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ وَحُلْ مِمَّا يَلِيكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » .

<sup>(</sup>١) تطيش: تتناول من كُلِّ جانب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: طيش).

<sup>(</sup>٢) الصحفة: إناء للطعام. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صحف).

 <sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن هشام بن عروة وقد ذكرنا الخلاف على هشام برقم (٦٩٢٥)، وهو
 متفق عليه من طريق وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة ، وسيأتي بعد حديث .

<sup>\* [</sup>١٠٢١٣] [التحفة: ت س ق ١٠٦٨].

<sup>\* [</sup>١٠٢١٤] [التحفة: ت س ق ١٠٦٨٥].

<sup>\* [</sup>١٠٢١٥] [التحفة: ت س ق ١٠٦٨٥].

#### اليُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلنِّسَالِيُّ





- [١٠٢١٦] أَخْبَىٰ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة أَبِي وَجْزَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَيْنَة ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّا اللَّهِ ، وَكُلْ مِيمِينِك ، وَكُلْ مِمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّا : "يَا بُنِي ، إِذَا أَكُلْتَ ، فَسَمِّ اللَّه ، وَكُلْ بِيَمِينِك ، وَكُلْ مِمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّا اللَّه ، وَكُلْ مِمَا يَلِك ، وَكُلْ مِمَا يَلِيك ) (١) .
- [١٠٢١٧] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا ، وَهُو يَأْكُلُ قَالَ : (اقْعُدْ كُلْ يَابِئِيَّ ، وَسَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا وَهُو يَأْكُلُ قَالَ : (اقْعُدْ كُلْ يَابِئِيَّ ، وَسَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » .
- [١٠٢١٨] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ اللهُ عَثِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْوَلِيدُ بْنُ كَيْسَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَر بْنَ أَبِي سَلَمَةً يَقُولُ : سَمِعْتُ عُكَر بْنَ أَبِي سَلَمَةً يَقُولُ : كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهَ ﷺ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي سَلَمَةً يَقُولُ : كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهَ ﷺ ، وَكُل بِيَمِينِكَ ، وَكُل مِمَّا فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ يَا غُلَامُ ، سَمِّ اللهَ ، وَكُل بِيَمِينِكَ ، وَكُل مِمَّا يَلِكَ » .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» عن محمد بن المثنى لكتاب «يوم وليلة» ، وقد خلت عنه النسخ الخطية وحديث ابن المثنى تقدم في كتاب الوليمة برقم (٦٩٢٦).

<sup>\* [</sup>١٠٢١٦] [التحفة: س ١٠٦٩٠].

<sup>\* [</sup>١٠٢١٧] [التحفة: س ١٠٦٩٠].

<sup>[1/178]</sup> 

<sup>\* [</sup>۱۰۲۱۸] [التحفة: خ م س ق ۱۰۲۸۸] • أخرجه البخاري (۵۳۷۲، ۵۳۷۷)، ومسلم (۱۰۲،۲۰۲۲) من طریق وهب.



• [١٠٢١٩] أَضِوْ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْ مَخْلَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنِي سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لَهُ: (سَمُّ اللَّهَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ).

#### خَالَفَهُ قُتَيْبَةً:

• [١٠٢٢] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللَّه ﷺ بِطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ (١) عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً: فَقَالَ لَهُ: (سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» . (٢)

## ٠ ٨- مَا يَقُولُ إِذَا نَسِيَ التَّسْمِيَةَ ثُمَّ ذَكَرَ

• [١٠٢٢] أَضِوْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِوُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا أَبَابَكُو يَقُولُ: حَدَّثْنَا بُكَيْلٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهُ عُبْدِ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ تُدْعَى أُمَّ كُلْتُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهَ عَلِيْهُ وَبَيْدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ تُدْعَى أُمَّ كُلْتُومٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهُ وَلَا تَكُلُ فِي بَيْتِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ جَائِعٌ فَأَكَلَهُ بِلْقُمَتَيْنِ ، قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْ : ﴿ لَوْ ذَكُرَ اللّهَ اللّهُ لَكُفَاكُمْ ، فَإِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُو اسْمَ اللّهِ ، فَإِنْ نَسِي أَنْ يَذْكُر اسْمَ اللّه فِي أَوْلِهِ وَفِي آخِرِهِ » .

<sup>\* [</sup>١٠٢١٩] [التحفة: خ م س ق ١٠٦٨٨].

<sup>(</sup>١) **ربيبه :** الربيب : ولد الزوج أو الزوجة من آخر . (انظر : لسان العرب، مادة : ربب) .

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٩٣٠).

<sup>\* [</sup>۲۰۲۲ ] [التحفة: خ م س ق ۲۸۸ ].

<sup>\* [</sup>۱۰۲۲۱] [التحفة: د ت سي ۱۷۹۸۸] • أخرجه الترمذي (۱۸۵۸)، وقال: «حسن صحيح». اهـ. وأم كلثوم مجهولة الحال لم يذكرها أحد بجرح ولا تعديل، والحديث يروى =

#### السُّهُ الْهُ بِرُولِلنِّهِ إِنِيُّ



36(177)

• [١٠٢٢] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُثَنَّى بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَمْيَةُ بْنُ صُبْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُثَنَّى بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَمْيَةُ بْنُ مَخْشِيٍّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَىٰ رَجُلًا أَمْيَةُ بْنُ مَخْشِيٍّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ وَأَخِرَهُ . قَالَ يَأْكُلُ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ لُقْمَةٍ قَالَ : بِاسْمِ الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ . قَالَ يَاكُلُ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ لُقْمَةٍ قَالَ : بِاسْمِ الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ . قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَلَمَّا سَمَى قَاءَ الشَيْطَانُ مِنْ أَكُلُ مَعَهُ ، فَلَمَّا سَمَى قَاءَ الشَيْطَانُ مَا أَكُلُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ : (مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَلَمَّا سَمَى قَاءَ الشَيْطَانُ مَا أَكُلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

## ٨١ - مَا يَقُولُ إِذَا شَبِعَ مِنَ الطَّعَامِ

• [١٠٢٢٣] أَضِمْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي السَّرِيُّ بْنُ يَنْعُمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ جَشِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ . وَأَخْبَرَنَا يَنْعُمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ جَشِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَنْعُمَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَنْعُمَ الْمُخَبِّلَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ جَشِيبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْجُبُلَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ جَشِيبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ – إِذَا شَبِعَ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ – إِذَا شَبِعَ مِنَ الطَّعَامِ

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>=</sup> عن هشام عن عبيدالله بن عبيد بن عمير عن عائشة بإسقاط أم كلثوم ، هكذا أخرجه ابن ماجه (٣٢٦٤) وغيره .

وللحديث شاهد من حديث أمية بن مخشي عند أبي داود (٣٧٦٨) وسنده ضعيف كما سيأتي في الحديث القادم .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الوليمة، والذي تقدم برقم (٦٩٢٨)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة.

<sup>\* [</sup>١٠٢٢] [التحفة: دس ١٦٤].

#### وكال فرك للذون الشيئن





قَالَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، غَيْرَ مَكْفُورٍ وَلَا (مُودَعٍ ) ( ' ' ) . وَقَالَ أَحْمَدُ : ﴿ وَلَا مَكْفِيٍّ ' ' ) وَلَا مُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ ۗ . وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ ' ' ' .

### ٨٢- مَا يَقُولُ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ

• [١٠٢٢٤] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا لَفُيْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ مَكُفِيٍّ وَلَا مُسْتَغْنَى وَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ كثيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ ، غَيْرَ مَكُفِيٍّ وَلَا مُسْتَغْنَى وَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ كثيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ ، غَيْرَ مَكُفِيٍّ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ ، (رَبَّنًا) (١٠)» .

## ٨٣- مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ

• [١٠٢٢٥] أَضِرُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الوَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، مَنْ أَبِي عَبْدِ الوَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، مَنْ أَبِي عَبْدِ الوَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ،

<sup>(</sup>١) التجويد من (ط). ومودع أي: متروك الطاعة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ودع).

<sup>(</sup>٢) **لا مكفي:** غير محتاج إلى أحد؛ فهو الذي يطعم عباده ويكفيهم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) لم يعزه المزي عن أحمد بن يوسف إلى اليوم والليلة وإنها عزاه عن عمرو بن عثمان ، وهو عندنا في هذا الموضع عن أحمد بن يوسف مقرونا بعمرو بن عثمان ، والحديث تقدم بنفس الإسناد الثاني عن أحمد بن يوسف برقم (٨٦٨).

<sup>\* [</sup>١٠٢٢٣] [التحفة: خ دت س ق ٥٦٥٦].

<sup>(</sup>٤) ضبطها في (ط) مثلثة الباء، بالفتح والضم والكسر، وكتب فوقها: «ثلث»، والحديث تقدم من وجه آخر عن أبي نعيم برقم (٧٠٧٠).

<sup>\* [</sup>١٠٢٢٤] [التحفة: خ دت س ق ٥٦٥٦].





عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَىٰ ، وَسَوَّغَهُ (١) وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا (٢) .

## ٨٤- مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

- [١٠٢٢٦] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَوُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : 
  (مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَطْعِمْنًا حَيْرًا مِنْهُ . وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنَا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَزِدْنَا مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَزِدْنَا مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَزِدْنَا مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّهُمَّ .
- [١٠٢٢٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ . . . نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) سوغه: جعله يدخل في حلقه سهلا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوغ).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٠٦٨).

<sup>\* [</sup>١٠٢٢٥] [التحفة: دس ٣٤٦٧].

<sup>\* [</sup>١٠٢٢٦] [التحفة: دت سي ٦٢٩٨] • كذا وقع في هذه الرواية من هذه النسخة ، وظاهرها أنه لاخلاف على على بن زيد فيه ، ولعل مراد النسائي أن شعبة قال في حديثه : عمر بن حرملة ، وليس عمر بن أبي حرملة . كها حكاه المزي في «التحفة» ، فعلى هذا يكون شعبة قد وهم في الاسم وهو ممن يقع في مثل هذا ، وفي رواية الطيالسي عن شعبة (٢٨٤٦) قال : عن عمر بن حرملة ، وقال غيره : ابن أبي حرملة . اهـ .

<sup>\* [</sup>١٠٢٢٧] [التحفة: دت سي ٦٢٩٨].



## ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ فِي ذَلِكَ

• [١٠٢٢٨] أَخْبِى لِمُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ رَبَاحٍ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَىٰ : عَنْ رِيَاحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (١) قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَيْكِيْ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّه الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانًا ، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ » .

(١) كذا ساق الإسناد في (م) ، (ط) ، ووقع في «التحفة» خلط في إسناد هذا الحديث مع الحديث بعد التالي ، وعلى ما يبدو أن هذا الخلط وقع نتيجة لسقط ، وفي (ط دار الغرب الإسلامي) جاء الإسناد على الصواب كما هنا، وأشار محققها إلى وجود سقط في (المطبوعة القديمة).

\* [١٠٢٢٨] [التحفة: دتم سي ٤٠٣٥] . هذا الحديث اختلف فيه على الثوري، فهو يرويه عن أبي هاشم ، واختلف عليه على النحو التالي .

رواه معاوية بن هشام كما في هذه الرواية عن الثوري عن أبي هاشم عن رباح، وقال مرة رياح عن أبي سعيد.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٨٩٨) من طريق أبي معاوية عن سفيان عن أبي هاشم عن رياح بن عبيدة عن أبي سعيد به مرفوعًا ، ولعل هذا هو الصواب في هذا الإسناد .

ورواه أبوأحمد الزبيري في الرواية القادمة، وتابعه وكيع عند أحمد (٣/ ٣٢، ٩٨)، وأبو داود (٣٨٥٠)، والترمذي في «الشهائل» (١٩١) كلاهما عن الثوري عن أبي هاشم عن إسهاعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد مرفوعًا . وعند أحمد وغيره عن أبيه أو عن غيره عن أن سعيد مرفوعًا.

ورواه حجاج بن أرطاة عن رياح بن عبيدة، واختلف عليه أيضًا، فأخرجه الترمذي (٣٤٥٧) من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن رياح بن عبيدة عن مولى لأبي سعيد عن أى سعيد، به .

وأخرجه البخاري في «التاريخ» (١/ ٣٥٤)، والترمذي (٣٤٥٧) من طريق حفص بن غياث عن حجاج عن رياح بن عبيدة عن ابن أخي سعيد عن أبي سعيد مرفوعًا .

وأخرجه عبدبن حميد (٩٠٧) عن يزيدبن هارون عن الحجاج عن رياح عن رجل عن أبي سعيد به مرفوعًا .

#### السيُبَوَ لَكُوبِهُ وَلِلنَّسِمَ إِنَّيْ





- [١٠٢٢٩] أَحْبَرَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الرِّبَاطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (الزُّبَيْدِيُّ) (١) قَالَ : حَدَّثَنَا النُّبَيْدِيُّ ) فَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِم إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ (٢) عَنْ رِيَاحٍ (٣) بْنِ عَبِيدَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيْ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانًا ، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ » .
- [١٠٢٣٠] أَخْبَرَنَى زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِدْرِيسَ) (٤) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَعِمَ أَوْ شَرِبَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ .

قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٣٨٥): «إسهاعيل بن رياح شبه تابعي لا أدري من ذا . . . روى عنه أبو هاشم الرماني وحده وحديثه مضطرب ورياح هو ابن عبيدة فيه جهالة» . اهـ . وهذا الحديث يروئ موقوفًا على أبي سعيد .

(١) كذا في (م)، (ط)، وهو خطأ، والصواب: «الزبيري»، كها ذكره المزي في «التحفة»، والترمذي في «الشهائل» (١٩١).

(٢) في (ط): «رباح» بالباء الموحدة ، وكتب فوقها «عـ».

(٣) فوقها في (ط): «ع».

\* [١٠٢٢٩] [التحفة: دتم سي ٤٠٣٥].

(٤) وقع في «التهذيب»: «إسهاعيل بن أبي إدريس»، واختلف في اسمه اختلافا شديدا، فراجعه في ترجمته.

\* [١٠٢٣٠] • الحديث فيه اضطراب كها بسط المزي في ترجمة إسهاعيل، وإسهاعيل لا يعرف كها قال الذهبي تَخَلَّقُهُ.

والحديث هكذا رواه هشيم عن حصين عن إسهاعيل بن إدريس عن أبي سعيد موقوفًا . وتابع هشيمًا عليه عبدالله بن إدريس فرواه عن حصين عن إسهاعيل بن أبي سعيد قال : كان =

<sup>=</sup> ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن رياح بن عبيدة عن أخت أبي سعيد عن أبي سعيد به مرفوعًا أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي على اسبق يتبين أن مدار هذا الحديث على إسماعيل بن رياح وأبيه رياح بن عبيدة .





## ٨٥- مَا يَقُولُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ قَوْمٌ (١)

• [١٠٢٣١] أَضِرْا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَبْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ ، فَأَتَوْهُ بِطَعَام ، فَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ ، وَيَضَعُ النَّوَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ أُصْبُعِهِ ثُمَّ يَرْمِي بِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ يَرْكَبُ بَعْلَةً لَهُ بَيْضَاءَ، فَقُمْتُ لآخُذَ بِرِكَابِهِ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لَنَا. قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ ، فَاغْفِرْ لَهُمْ ، فَارْحَمْهُمْ ) .

خَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ :

أبوسعيد . . . فذكره موقوفًا إلا أنه قال : إسهاعيل بن أبي سعيد بينها قال هشيم في حديثه : إسهاعيل بن إدريس، وقد اختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا. انظر ترجمته من «التهذيب». وكأن النسائي يصحح هذا الحديث موقوفًا على أبي سعيد حيث ختم به الخلاف ، كما قرر ابن رجب في «شرح العلل» (٢/ ٤١١) من كونه يستوعب طرق الحديث ثم يبدأ بها هو غلط ثم يبين الصواب. واللَّهُ أعلم.

وللحديث شاهد بمعناه من حديث أنس بن مالك عند مسلم (٢٧١٥) بلفظ: كان رسول الله ﷺ إذا آوى إلى فراشه قال: «الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا...» الحديث، وليس فيه: «وجعلنا مسلمين».

<sup>(</sup>١) في حاشية (م)، (ط) قال : «كأنه : أكل عند قوم»، وهو مقتضى الخبر في الباب .

 <sup>\* [</sup>۱۰۲۳۱] [التحفة: سي ۲۰۱۷]
 هكذا رواه يحيل بن حماد عن شعبة ، وتابعه روح عند أحمد (٤/ ١٩٠) فجعلاه من مسند بسر بن أبي بسر ، ورواه أصحاب شعبة عنه فجعلوه من مسند عبداللَّه بن بسر، هكذا قال غندر، وعفان، وبهز، وأبو الوليد، وابن أبي عدي، وحفص بن عمر ، وأبو داود الطيالسي وغيرهم .

أخرجه أحمد (٤/ ١٨٨ ، ١٩٠)، وعبدين حميد (٥٠٧)، ومسلم (٣٠٤٢)، وأبو داود (٣٧٢٩)، والترمذي (٣٥٧٦)، وابن حبان (٣٧٩٥، ٥٢٩٨)، والطبراني في «الدعاء» =

#### السُّهُ الْهِبِرُولِلنِّيمَ إِنِّي





- [١٠٢٣٢] أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُودَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ (يَقُولُ): سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُولُ: ثُمَّ أَتِي يِتِمْرٍ ، ثَقُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَبِي ، فَقَرَّبَتْ أُمِّي طَعَامًا إِلَيْهِ ، فَأَكَلَهُ ثُمَّ أُتِي بِتَمْرٍ ، نَرَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ أَبِي ، فَقَرَّبَتْ أُمِّي طَعَامًا إِلَيْهِ ، فَأَكَلَهُ ثُمَّ أَتِي بِتَمْرٍ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقُولُ بِالنَّوىٰ هَكَذَا وَجَمَعَ أَبُو دَاوُدَ أُصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَىٰ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقُولُ بِالنَّوىٰ هَكَذَا وَجَمَعَ أَبُو دَاوُدَ أُصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَىٰ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقُولُ بِالنَّوىٰ هَكَذَا وَجَمَعَ أَبُو دَاوُدَ أُصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَىٰ (فَعَلَبَهَا) (١٠ يُلْقِي النَّوىٰ ، ثُمَّ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: قَلَالَ اللَّهُ عَيْقِ ، ادْعُ اللَّهَ لَنَا . فَقَالَ: قَلَالُهُمَ بَارِكُ لَهُمْ ، فَارْزُقُهُمْ ، فَارْحَمْهُمْ ، فَارْحَمْهُمْ . فَارْدُحَمْهُمْ . فَارْدَعُهُمْ . فَارْحَمْهُمْ . فَارْدُحَمْهُمْ . فَارْحَمْهُمْ . فَارْحَمْهُمْ . فَارْدَعُهُمْ . فَارْدَعُهُمْ . فَارْحَمْهُمْ . فَارْدُحَمْهُمْ . فَارْحَمْهُمْ . فَارْدُولُولُ اللَّهُ مَ مَارْحَمْهُمْ . فَارْحَمْهُمْ . فَارْحُمْهُمْ . فَارْحُولُ اللَّهُ مَا يُولِلُهُ الْمُعْمَ لَا اللَّهُ الْوَلُهُ الْعُنْ الْمُعْمَالُ . وَالْعُنْ لَلْ الْعُلْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْمُعْمُ اللَّهُ الْعُنْ الْعُولُ الْعُنْفُولُ اللَّهُ الْعُنْقِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- [١٠٢٣٣] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ (يَزِيدَ) أَبُو بُرُدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ بُسُرٍ . . . نَحْوَهُ .
   بُسُرٍ . . . نَحْوَهُ .
- [١٠٢٣٤] أَخْبَرَنَى زِيَادُ بْنُ أَيُّوب، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُسْرٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّهِ طَعَامًا،

<sup>= (</sup>۹۲۰) وهو الصواب؛ لأن غير واحد منهم صفوان بن عمرو وهشام بن يوسف ومحمد بن زياد كلهم قال عن عبدالله بن بسر أن النبي على نزل عليه هو وأبيه ... فذكره . ورواية يجيئ بن حماد هذه أخرجها مسلم (۲۰٤۲) ، وأحال على إسناد غندر عن شعبة .

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «كذا».

<sup>\* [</sup>۱۰۲۳۲] [التحفة: م دت سي ٥٢٠٥].

<sup>(</sup>٢) في (ط): «بُريد»، وصحح عليها، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب كها في «التحفة»، ومصادر ترجمته.

<sup>\* [</sup>۱۰۲۳۳] [التحفة: م دت سي ٥٢٠٥].



فَدَعَاهُ فَأَجَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمْ، فَاغْفِرْ لَهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزُقْتَهُمْ) .

• [١٠٢٣٥] أَحْبُ لِمُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: أَنَّيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَأَكُلْتُ مِنْ طَعَامِهِ، فَقُلْتُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ﴿ وَلَكَ ﴾ . قُلْتُ : (أَسْتَغْفَرَ) (١) لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَلَكُمْ . قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَأَلْمُوْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩] .

## ٨٦- مَا يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْل بَيْتٍ

- [١٠٢٣٦] أَخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ: ﴿ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَتَنَرَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَاثِكَةُ الْأَلْثِكَةُ (٢).
- [١٠٢٣٧] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَام، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّه عَلَيْ كَانَ

<sup>\* [</sup>١٠٢٣٤] [التحفة: سي ٢٠٤٥].

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

<sup>•</sup> أخرجه مسلم (٢٣٤٦) ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن \* [١٠٢٣٥] [التحفة: م تم س ١٠٢٣٥] برقم (١٠٣٦١)، ومن وجه آخر عن عاصم برقم (١١٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) سبق سندًا ومتنًا برقم (٧٠٧٤).

<sup>\* [</sup>١٠٢٣٦] [التحفة: س ١٦٧٠].



إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ : «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَالْكُلُ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ » .

قَالَ أَبُو عَلِيرِ مِهِن : يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَنْسٍ .

[١٠٢٣٨] أَضِرُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ – يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ – عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ : (أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ : (أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْوَارُ ) . (1)

### ٨٧- مَا يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ

• [١٠٢٣٩] أَخْبَرَنَى قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ) (٢) بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (مَرُوَانُ) (الْمُقَفِّعُ) (٣)، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَطَعَ مَازَادَ عَلَى الْكَفّ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: قَلَى: قَلَمَ الظَّمَأُ، وَابْتَلْتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ لَلّهُ اللّه اللّه ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: قَلَى: قَلَى الظّمَا أَ، وَابْتَلْتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه

<sup>\* [</sup>١٠٢٣٧] [التحفة: س ١٦٧٠].

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٠٧٥).

<sup>\* [</sup>١٠٢٣٨] [التحفة: س ١٦٧٠].

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وهو خطأ ظاهر ، والصواب : «علي بن الحسن» كما في «التحفة» .

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط).

<sup>(</sup>٤) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٤) ٣٥).

<sup>\* [</sup>١٠٢٣٩] [التحفة: دس ٤٤٩٧].



## ٨٨- مَا يَقُولُ إِذَا دُعِيَ وَكَانَ صَائِمًا

• [١٠٢٤٠] أَضِرُ يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مَعْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ الْبَرَكَةِ . وَإِنْ كَانَ مَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ » .

## ٨٩- مَا يَقُولُ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ

• [١٠٢٤١] أَخْبَرَنَى زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا (بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُهَيْلٍ) (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَعَا رَجُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ قُبَاءً (١) النَّبِيَ ﷺ ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَهُ - قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُعْلِعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ، مَنْ عَلَيْنَا فَهَدَانَا، وَأَطْعَمَنَا أَوْ يَدَيْهِ - قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُعْلِعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ، مَنْ عَلَيْنَا فَهَدَانَا، وَأَطْعَمَنَا

 <sup>♦</sup> ١٠٢٤٠] [التحفة: سي ٩٣٤١] • هكذا رواه يحيل بن كثير عن شعبة ، وخالفه ابن الجعد كما في «مسنده» (١/ ١٣٦١) ؛ فرواه عن شعبة عن أبي جعفر عن عبدالله بن شداد مرسلا ؛ ليس فيه ابن مسعود .

قال أبوحاتم وأبوزرعة كما في «العلل» (١/ ١٣٦): «هذا خطأ إنها هو عن عبدالله بن شداد عن النبي ﷺ مرسل» . اهـ . وقالا : «الخطأ من يحيئ بن كثير» . اهـ . وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٤٣١) .

<sup>(</sup>۱) كذا في (م)، (ط): «بشر بن منصور، عن سهيل»، وحكاه في «التحفة» هكذا: «بشر بن منصور، عن زهير بن محمد، عن سهيل»؛ فأدخل زهير بن محمد بينها، وهكذا رواه الحاكم (١/ ٥٤٦) من طريق عبدالأعلى، فلعل ذكر زهير بن محمد سقط من الناسخ. والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) قباء: هو موضع على بُعد ميلين أو ثلاثة من المدينة به المسجد المشهور. (انظر: تحفة الأحوذي) (۲/ ۲۳۵).



وَسَقَانًا ، وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنِ أَبْلَانًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مُودَّعٍ وَلَا مُكَافَى ، وَلَا مَكُفُورٍ وَلَا مُكَفُورٍ وَلَا مُكَفُورٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ ، وَسَقَىٰ مِنَ الشَّرَابِ ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الْذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ ، وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ ، وَهَدَىٰ مِنَ الضَّلَالَةِ ، وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَىٰ ، وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ وَكَسَا مِنْ الْعُرْيِ ، وَهَدَىٰ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » .

## ٩٠ - مَا يَقُولُ إِذَا دَعَا بِأُوَّلِ الثَّمَرِ فَأَحَذَهُ

• [١٠٢٤٢] أخبر فَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوْلَ الشَّمَ جَاءُوا بِهِ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوْلَ الشَّمَ جَاءُوا بِهِ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِيتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدْنَا (١ ) ، اللَّهُمَّ إِنَّ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِيتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدْنَا (١ ) ، اللَّهُمَّ إِنَّ الْمُرَاهِ مِنْ اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّ الْمَالُولُ وَنَبِينًا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِيتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِيتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدُنَا لَا مَعَ مُدُكُ وَخَلِيلُكَ وَنَبِينًا كَا وَيَبِينًا ، وَبَارِكُ لَنَا فِي عَبْدُكَ وَنَبِينًا وَلَا لَهُ مَاكَا لَكُ مَاكُلُهُ مَ اللَّهُ مَاكِنَا وَاللَّهُ مَالَالِهُ مَالِكُ مَاكُلُهُ وَاللَّهُ مَاكُولُ وَنَبِينًا وَاللَّهُ مَالَا لَهُ وَمَالِكُ وَاللَّهُ مَالَكُولُ وَنَبِينًا وَمِالَاكُ وَالْمَالِيْ وَالْمَالَالِكُ وَاللَّهُ مَالَا فَيَ مُلْكَالًا وَاللَّهُ مَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِي وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِقُ وَاللَّهُ مَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِلُكُ وَالْمَالِكُ وَلَا اللَّهُ مَا لَوْلَالْهُ وَالْمَالِكُ وَلَيْ اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ مَا لَا فَيَعْلَالَ وَالْمِلْمُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ وَالْمَالِكُ وَالْمُ اللَّهُ وَالَالِكُ وَالْمَالِلُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِلَالُكُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ

<sup>\* [</sup>۱۰۲٤۱] [التحفة: سي ۱۲۲۰۱] • هكذا وقع في هذه الرواية . . . بشر بن منصور عن سهيل عن أبيه . وحكى في «التحفة» (۹/ ٤٠٣) عن بشر بن منصور عن زهير بن محمد عن سهيل ، وهكذا أخرجه الحاكم (۱/ ٥٤٦) ، والبيهقي في «الشعب» (٤٣٧٧) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٤٢/ ٢٤٢) وقال : «غريب من حديث سهيل وزهير ، تفرد به بشر بن منصور» . اه. وهو الصواب إن شاء الله .

والحديث صححه ابن حبان (٥٢١٩)، ولبعضه شواهد في «الصحيح»، فقد أخرجه البخاري (٥٤٥٨) من حديث أبي أمامة بلفظ: «كان إذا رفع مائدته قال الحمد الله كثيرًا طيبًا مباركًا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا».

<sup>(</sup>۱) **مدنا:** الله: گَيْلُ مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، من غير قبضهها، حوالي ٥١٠ جرامات. (انظر: المكاييل والموازين، ص٣٦).



أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَةً وَمِثْلِهِ مَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدِ يَرَاهُ ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ .

## ٩١ - مَا يَقُولُ لِمَنْ أَهْدَىٰ لَهُ

• [١٠٢٤٣] أَضِرُ طُلَيْقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : أَهْدِيتْ لِرَسُولِ اللّهَ عَلَيْ شَاةٌ ، فَقَالَ : (اقْسِمِيهَا» . قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا رَجَعَتِ لِرَسُولِ اللّه عَلَيْ شَاةٌ ، فَقَالَ : (اقْسِمِيهَا» . قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا رَجَعَتِ الْحَادِمُ قَالَتْ : مَا قَالُوا لَكِ؟ تَقُولُ : مَا يَقُولُونَ . يَقُولُ : بَارَكَ اللّهُ فِيكُمْ ، فَتَقُولُ عَلَيْهِمْ مِثْلَ (مَا ) قَالُوا ، وَيَبْقَى أَجْرُنَا لَنَا .

## ٩٢ - مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ

• [١٠٢٤٤] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَكَالله عَلَيْ وَالله عَلْ الله عَلَيْ وَالله وَاله وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهِ وَاللّه وَاللّه

<sup>\* [</sup>۱۰۲٤۲] [التحفة: م ت سي ۱۲۷٤٠] • أخرجه مسلم (۲۲۷۳/۲۷۳)، والترمذي (۲۲۵٪ ۲۷۳) عن قتيبة، قال الترمذي: «حسن صحيح». اهـ.

<sup>\* [1.72</sup>٣] [التحفة: سي ١٦٣٢٠] • تفرد به النسائي ، وعبيد بن أبي الجعد إنها ذكره ابن حبان في «الثقات» ولم نجد من نص على سماعه من عائشة .

<sup>\* [</sup>١٠٢٤٤] [التحفة: سي ١٧٧٢٤] • صالح بن محمد بن زائدة منكر الحديث، كما قال البخاري، وذكر هذا الحديث في ترجمة صالح هذا كلِّ مِنْ: ابنُ عدي في «الكامل»، والذهبي في «الميزان».

#### السُّنَاكِكِبرُ كِللنِّهِ إِنِّ





- [١٠٢٤٥] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَنِ الْحَارِثِ وَالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَنِ اللّهِ مِنْ شَرِّ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْتُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ : ﴿ يَا عَائِشَةُ ، اسْتَعِيدِي بِاللّهِ مِنْ شَرِّ عَائِشَةً ، اسْتَعِيدِي بِاللّهِ مِنْ شَرِّ عَائِشَةً ، اسْتَعِيدِي بِاللّهِ مِنْ شَرِّ عَائِشَةً ، النَّعِيدِي بِاللّهِ مِنْ شَرِّ عَلَا الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ (١٠) .
- [١٠٢٤٦] أَجْسِرُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَفَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَوَرِ الْجَوَرِيُّ ، عَنْ النَّبِيُ عَلِيْهِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَخَذَ النَّبِيُ عَلِيْهِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَخَذَ النَّبِيُ عَلِيْهِ بِنِ أَبْنِ أَبِي مِنْ شَرِّ هَذَا ؛ (هَذَا النَّعَالِي مِنْ شَرِّ هَذَا ؛ (هَذَا ) الْغَاسِقُ بِيدِي ، فَإِذَا الْقَمَرُ حِينَ طلَعَ ، فَقَالَ : (تَعَوَذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا ؛ (هَذَا ) الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ .

\* [١٠٢٤٥] [التحفة: ت س ١٧٧٠٣] • هكذا قال أبوعامر العقدي في حديثه، وقرن بين الحارث والمنذر. ولم نقف على من تابعه عليه؛ وإنها رواه أبو داود الحفري - كها يأتي في الإسناد بعده - وابن وهب ووكيع ويزيدبن هارون والثوري وغيرهم عن الحارث - وحده - عن أبي سلمة عن عائشة. هكذا أخرجه أحمد (٦/ ٦١)، والترمذي (٣٣٦٦) وغيرهم.

قال الطحاوي في «المشكل» عقب (١٧٧٣): «لا نعلم لهذا الحديث مخرجًا غير مخرجه هذا ولا أحدًا ممن رواه عن ابن أبي ذئب ذكر في إسناده المنذر مع الحارث غير أبي عامر العقدي والمنذر هذا لا نعلم أن أحدًا حدث عنه غير ابن أبي ذئب». اهـ.

والحارث هو: خال ابن أبي ذئب جهله ابن المديني لانفراد ابن أبي ذئب بالرواية عنه ، وقال أحمد: «ما أرئ به بأسًا» . اهـ .

وقد اختلف على ابن أبي ذئب كما بين النسائي بعُدُ ، وقد ذكر الحديث ابن حجر في «الفتح» (٨/ ٧٤١) وحسنه ، وحكى في «كشف الخفاء» (١/ ١٣٠) أن النووي ضعفه ورد عليه بتصحيح الترمذي له في «جامعه».

ح: حزة بجار الله

\* [١٠٢٤٦] [التحفة: ت س ١٧٧٠٣].

<sup>(</sup>١) **الغاسق إذا وقب:** القمر إذا خسف والليل إذا أظلم والنجم إذا أفل. (انظر: تحفة الأحوذي) (١) **الغاسق إذا وقب**: القمر إذا خسف



• [١٠٢٤٧] أَكْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي سَفَرِ فَقَالَ: لأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّه ﷺ . فَنَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَلَا أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ (١) ﴾ [آل عمران: ١٩٠]» حَتَّىٰ مَرَّ بِالْأَرْبَعِ، ثُمَّ أَهْوَىٰ يَدَهُ فِي (الْقُرْبِ)(٢) فَأَخَذَ سِوَاكًا فَاسْتَنَّ (٣) بِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَصَنَعَ كَصَنِيعِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْ فَصَنَعَ كَصَنِيعِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ التَّهَجُّدُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَلَى بِهِ (٤).

### ٩٣ - مَا يَخْتِمُ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ

• [١٠٢٤٨] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَلَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُوسُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: مَاجَلَسَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ مَجْلِسًا قَطُّ، وَلَا تَلَا قُوْآنًا ، وَلَا صَلَّىٰ صَلَاةً إِلَّا خَتَمَ ذَلِكَ بِكَلِمَاتٍ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ :

<sup>(</sup>١) الألباب: ج. لب، وهو: العقل الخالص من شوب الهوئ .(انظر: تحفة الأحوذي)  $.(\Upsilon \cdot \cdot \cdot / \vee)$ 

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط). والقُرْب: وعاء يشبه الجراب يضع فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه مع طعامه. (انظر: عون المعبود ٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) فاستن: استعمل السواك. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣/٢١٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم من طريق الزهري عن حميد أن رجلًا . . . برقم (١٤١٣) .

<sup>\* [</sup>١٠٧٤٧] [التحفة: س ١٥٥٥٢].





يَارَسُولَ اللَّهِ، أَرَاكَ مَا تَجْلِسُ مَجْلِسًا، وَلَا تَثْلُو قُرْآنًا، وَلَا تُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا خَتَمْتَ بِهَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَنْ قَالَ خَيْرًا خُتِمَ لَهُ طَابَعٌ عَلَىٰ ذَلِكَ خَتَمْتَ بِهَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَنْ قَالَ خَيْرًا خُتِمَ لَهُ طَابَعٌ عَلَىٰ ذَلِكَ الْخَيْرِ، وَمَنْ قَالَ شَوًا كُنَّ لَهُ كَفَّارَةً، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْخَيْرِ، وَمَنْ قَالَ شَوًا كُنَّ لَهُ كَفَّارَةً، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَلْمَعْفِرُكَ وَأَثُوبُ إِلَيْكَ (١).

## ٩٤ - مَا يَقُولُ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبَا (٢)

• [١٠٢٤٩] أَنْ بَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُف ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيَّةٍ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبَا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ فَقَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هَذَا الثَّوْبَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ ، أَسْأَلُكَ مِنْ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ فَقَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هَذَا الثَّوْبَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِو وَحَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّو وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » .

تَابَعَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَخَالَفَهُمَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة :

وخالفهم حماد بن سلمة كما سيأتي في الإسناد بعده ؛ فرواه عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي رابع النبي النبي المابع المابع

=

ر: الظاهرية

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن خلادبن سليمان برقم (١٣٦٠).

<sup>\* [</sup>١٠٢٤٨] [التحفة: س ١٦٣٣٥].

<sup>(</sup>٢) استجد ثوبا: لَبس ثوبًا جديدًا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/ ٣٧٦).

<sup>\* [</sup>۱۰۲۹] [التحفة: دت سي ٢٣٣٦] • هكذا قال عيسيٰ بن يونس عن سعيد الجريري، وتابعه عبدالوهاب بن عطاء الخفاف عند ابن سعد (١٠٠١)، وأبي الشيخ ويزيد بن هارون عند ابن أبي شيبة (٢٠٣٠)، وأبو أسامة حماد بن أسامة عند أبي الشيخ (١٠٢)، والحاكم (١٠٢٤)، وخالد بن عبدالله الواسطي عند أبي يعلى (١٠٧٩)، وابن حبان (٢٠٢٠)، والقاسم بن مالك عند الترمذي (١٧٦٧)، ويحييٰ بن راشد المازني عند ابن السني (١٤)، ومحمد بن دينار عند أبي داود (٢٠٢١).





• [١٠٢٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، وَهُوَ : ابْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ الشِّخِيرِ الشَّه كَانَ إِذَا لَيِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ الشِّخِيرِ الشَّه كَانَ إِذَا لَيِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَمَنْ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِهِ وَمِنْ حَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهُ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهُ وَمُنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهُ وَمُنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهُ وَمِنْ خَيْرِهُ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهُ وَمُنْ خَيْرِهُ وَمُنْ خَيْرِهُ وَمُنْ خَيْرِهُ وَمُنْ خَيْرِهُ وَمُنْ خَيْرِهُ وَمُ عَنْ عَبْدِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاهُ مَا مُنْ عَلَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمُنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمُنْ خَيْرِهُ وَمُ عَلَيْكُ مِنْ عَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهِ وَمُنْ خَيْرِهُ وَمُعُونُ يُعْمِيرُهُ وَمُ عَنْ مُعْرِهِ وَمُنْ خَيْرِهِ وَمُنْ خَيْرِهِ وَمُنْ خَيْرِهِ وَمُ عَلَى السَلَّهُ مِنْ عَنْ عَلَيْرِهِ وَمُنْ خَيْرِهُ وَمُنْ خَيْرِهُ وَمُنْ خَيْرِهُ وَمُنْ خَيْرِهِ وَمِنْ خَيْرِهُ وَالْمُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَيْكُونُ وَالْعَلَامُ عَلَيْكُونُ عَلَيْرِهِ وَمُنْ خَيْرِهِ وَمُعْ عَلَى الْعَلَيْكُولُونُ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَالْعُلِيْكُولِهُ عَلَى الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَالَكُولُونَا عَلَيْكُونُ لَكُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَى عَلَيْكُونُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَي

قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِن : حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً فِي الْجُرَيْرِيِّ أَثْبَتُ مِنْ عِيسَى بْنِ يُونْسَ ؟ لأَنَّ الْجُرَيْرِيَّ كَانَ قَدِ اخْتَلَطَ ، وَسَمَاعُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً مِنْهُ قَدِيمٌ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِطَ ، وَسَمَاعُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً مِنْهُ قَدِيمٌ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِطَ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ : قَالَ كَهْمَسٌ : أَنْكَرْنَا الْجُرَيْرِيَّ أَيَّامَ الطَّاعُونِ (٣) ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ : قَالَ كَهْمَسٌ : أَنْكَرْنَا الْجُريْرِيَّ أَيَّامَ الطَّاعُونِ (٣) ، وَبِاللَّهُ التَّوْفِيقُ . وَحَدِيثِ عِيسَى وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

\* [٢٠٢٥٠] [التحفة: سي ٥٣٥٤].

<sup>=</sup> ورواه عبدالوهاب الثقفي عن الجريري عن أبي نضرة مرسلا حكاه أبو داود في «السنن» ، وقال أبو داود: «وسماع حماد والثقفي واحد» . اهـ.

قال ابن حجر في "نتائج الأفكار" (١/ ١٢٤): "وغفل ابن حبان والحاكم عن علته فصححاه". اهد. وقال: "وكل من ذكرناه سوئ حماد والثقفي سمعوا من الجريري بعد اختلاطه فعجب من الشيخ كيف جزم بأنه حديث صحيح؟!". اهد.

<sup>(</sup>١) زاد في «التحفة»: «عن أبيه»، وجعله من مسند عبدالله بن الشخير والد أبي العلاء، لكن ذكره بدونه في (٤٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا جاءت هذه الرواية بغير إثبات عن أبيه؛ بينها حكى المزي في «التحفة» أن النسائي أخرجه بإثبات عن أبيه. ولعل الخطأ من «التحفة». والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) الطاعون: قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن ، ويكون معه ورم وألم شديد ، وتخرج تلك القروح مع لهيب ، ويسود ما حواليه ، أو يخضر ، أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ، ويحصل معه خفقان القلب والقيء . (انظر: شرح النووى على مسلم) (١/ ١٠٥) .





## ٩٥ - مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ عَلَىٰ أَخِيهِ ثَوْبَا

[١٠٢٥١] أخبر نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّزَاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا، فَقَالَ: «الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا، فَقَالَ: «أَجَدِيدُ هَذَا أَمْ غَسِيلٌ؟) قَالَ: غَسِيلٌ. قَالَ: «الْبَسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمِثْ شَعِيدًا».

قَالَ أَبُو عَبِلِرَ مِنْ : وَهَذَا حَدِيثُ مُنْكُو ، أَنْكَوَهُ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَلَىٰ عَبْدِالرَّزَّاقِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْقِلِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْقِلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، مَعْقِلِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ؛ فَرُويَ عَنْ مَعْقِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ الرُّهْرِيِّ مُرْسَلًا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الرُّهْرِيِّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

# ٩٦ - مَا يَقُولُ لِلْقَادِمِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ

• [١٠٢٥٢] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهُمْثِ أَفُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَمُثَمَّانَ بْنِ خُنْيُمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ وَهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ فُعْمَانَ بْنِ خُنْيُمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ وَكَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: قَدِمَ عَلَىٰ أَبِي السَّائِبِ وَكَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: قَدِمَ عَلَىٰ

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>۱۰۲۰۱] [التحفة: سي ق ٢٩٥٠] • أخرجه ابن ماجه (٣٥٥٨)، وأحمد (٨٨/٢) كلاهما عن عبدالرزاق به .

وقال حمزة الكناني راوي «السنن» كما في «التحفة»: «لا أعلم أحدًا رواه عن الزهري غير معمر ، وما أحسبه بالصحيح». اه..

وقال البخاري كما في «العلل الكبير» (١/ ٣٧٣): «لا شيء». اهـ. وقال أبوحاتم كما في «العلل» لابنه (١٤٧٠): «هو حديث باطل». اهـ.



## رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَقَالَ : «مَرْحَبًا بِأُخِي لَا (يُدَارِي)(١) وَلَا (يُمَارِي)(٢).

 [١٠٢٥٣] أخبر أخمَدُ بن سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن مَرْوَانَ الْأَزْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الرُّهَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ بَنِي الْحَارِثِ بْن كَعْبِ وَفَدُوهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (مَرْحَبًا، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟) فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي

ورواه إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد أن قيس بن السائب قال : كان النبي . . . فذكره . وقال سيف: عن مجاهد كان السائب . . . فذكره ، وقال منصور بن أبي الأسود: عن مجاهد حدثني مولاى عبدالله بن السائب قال: كنت شريك النبي على الله م فذكره . . . فذكره .

وحكى الخلاف فيه ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (٤٩٥ ، ٤٩٦)، والمزي في «التحفة»، وكذا أبوحاتم في «العلل» (٣٥٠) ثم قال: «من قال: عن عبداللَّه بن السائب، فهو: ابن أبي السائب، ومن قال: عن قيس بن السائب فكأنه يعني أخا عبدالله بن السائب، ومن قال: السائب بن أبي السائب فكأنه أراد والد عبدالله بن السائب، وهؤلاء الثلاثة موالي مجاهد من فوق. قلت لأبي: فحديث الشركة ماالصحيح منها؟ قال أبي: عبدالله بن السائب ليس بالقديم ، وكان على عهد النبي ﷺ حدثًا والشركة بأبيه أشبه . واللَّه أعلم» . اهـ .

وقال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٢/ ٥٧٣): «والحديث فيمن كان شريك رسول الله ﷺ من هؤلاء مضطرب جدًّا . . . » . اه. . وذكر ما تقدم ثم قال : «وهذا اضطراب لا يثبت به شيء ولاتقوم به حجة، والسائب بن أبي السائب من جملة المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه منهم» . اه. .

وانظر: «نصب الراية» (٣/ ٤٧٤)، و «التلخيص الحبير» (٣/ ٤٩)، و «الإصابة» (٥/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>١) في (ط) بالياء والتاء ، بالبناء للغائب والمخاطب ، وكتب فوقها : «معًا» .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة . والمهاراة : الجدال والخصام . (انظر : تحفة الأحوذي ٢/ ٢٣٤) .

<sup>\* [</sup>١٠٢٥٢] [التحفة: د سي ق ٣٧٩١] • هذا الحديث يرويه مجاهد واختلف عنه؛ فرواه عبدالله بن عثمان بن خثيم كما هنا ، وعبدالكريم الجزري كما عند ابن ماجه (٢٢٨٧) .

ورواه إبراهيم بن المهاجر كما في «سنن أبي داود» (٤٨٣٦) عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب به .





أَنْتَ وَأُمِّي، (بَنِي) (١) الْحَارِثِ وَقَدُونِي إِلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ. فَقَالَ: **«مَرْحَبَا بِكَ،** مَااسْمُك؟» قُلْتُ: اسْمِي أَكْبَرُ. قَالَ: «بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ». فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ عَيَّكِيُّ بَشِيرًا.

## ٩٧ - مَا يَقُولُ الْخَارِجُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ

 [١٠٢٥٤] أَخْبِى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ فَقَالُوا: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْدُ فَنَسْأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَاءَنَا سَيْحًا (٢) ؛ فَقَدِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا النَّوَاضِحُ (٣) ، وَإِنَّا لَمْ نَسْأَلُهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَانَا ، وَلَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّه ﷺ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِالْأَنْصَارِ» - يَقُولُهَا ثَلَاثًا - «لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْتًا إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ، وَلَا أَسْأَلُ (رَبِّي) إِلَّا أَعْطَانِيهِ، فَتَرَكُوا مَسْأَلَتَهُمُ الَّتِي جَاءُوا فِيهَا،

ح: حزة بجار الله

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «عـ» ، وفي الحاشية: «بنو» ، وفوقها: «صو» ، ولعلها: صوابه.

<sup>\* [</sup>١٠٢٥٣] [التحفة: سي ٢٠٢٣] • قال ابن منده كما في «الإصابة» (٣١٨/١): «غريب لا نعرفه إلا من حديث أهل الجزيرة عن عصام» . اه.

قال أبوالقاسم البغوي كما في «التهذيب» (١/ ٤٧١): «لا أعلم له غير حديث تغيير النبي عَلَيْكُ اسمه» . اه. يعنى : بشير الحارثي .

وقد رواه سعيدبن مروان بن سعد ، وعميرة بن عبدالمؤمن بن مسلم أبو سهاعة الرهاوي عن عصام بمثل رواية الحسن بن أعين ، كما نص أبو نعيم في «المعرفة».

<sup>(</sup>٢) سيحا: جاريا سيالا. (انظر: المعجم الوجيز، مادة: سيح).

<sup>(</sup>٣) النواضح: ج. ناضح ، وهي الناقة التي يستقي عليها الماء. (انظر: شرح النووي على مسلم) . ( 7 70 / 1)



فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ لَنَا بِالْمَغْفِرَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَلْأَنْصَار وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ».

## ٩٨ - كَيْفَ يَسْتَأْذِنُ

• [١٠٢٥] أَخْبِى رُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو ۩بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِاللَّهِبْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ كَلَدَةَ بْنَ الْحَنْبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً بَعَثَهُ فِي الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ بِلَبَنِ وَ (جَدَايَةٍ) (١) وَضَعَابِيسَ (٢) ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِي ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُسَلِّمْ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ، فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، ٱلَّذَحُلُ؟» قَالَ : وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ صَفْوَانُ ، قَالَ عَمْرُو : فَأَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ

<sup>\* [</sup>١٠٢٥٤] [التحفة: سي ٤٩٢] • يزيدبن أبي زياد ضعيف، وقد توبع عليه لكن لاتخلو متابعاته من ضعف ؛ فقد تابعه المبارك بن فضالة عند أحمد (٣/ ١٣٩) ، وعطاء بن السائب عند الترمذي (٣٩٠٩)، والمنيب المديني كما في «الدعاء» للطبراني (١٥١٦)، ولاتخلو طرقهم من ضعف. وقد روى مسلم (٢٥٠٧) من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس فذكر الدعاء فقط.

قال الدارقطني في «العلل» (٣٨/١٢): «يرويه يزيدبن أبيزياد، واختلف عنه؛ فرواه عبدالعزيز بن مسلم ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن ثابت ، عن أنس .

وخالفه أبو الأحوص ؛ فرواه عنه عن يزيد الرقاشي عن أنس.

والاضطراب فيه من يزيد بن أبي زياد ، فإنه كان سيئ الحفظ» . اه. .

ا ١٣٤/ ب ]

<sup>(</sup>١) ضبطها في (ط) بفتح الجيم وكسرها . والجَدَايَة : أولاد الظباء (الغزلان) ما بلغ ستة أشهر أو سبعة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: جدا) .

<sup>(</sup>٢) ضغابيس: القثاء الصغيرة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ضغبس) .

#### السُّهُ وَالْهُ بِرَوْلِلنِّيمَ إِنِيَّ





أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ أَيْضًا ، وَلَمْ يَقُلْ أُمَيَّةُ: سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَةَ. (١)

• [١٠٢٥٦] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَلْ فَعْمَلُا النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ الْمُثَلِّدُ الْمُحْرِبُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الاِسْتِثْدُانَ، فَقُلْ فَقَالَ: أَيلِجُ (٢)؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (اخْرُجْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الاِسْتِثْدُانَ، فَقُلْ لَهُ لَا يُحْسِنُ الاِسْتِثْدُانَ، فَقُلْ لَهُ لَا يُحْسِنُ الاِسْتِثْدُانَ، فَقُلْ لَهُ لَا يَعْمِى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

#### ٩٩- كَيْفَ السَّلَامُ

• [١٠٢٥٧] أَخْبَرِنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَة ، عَنْ جَالِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : لَقِيتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقُلْتُ : عَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَارَسُولَ اللَّهِ ، جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : لَقِيتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقُلْتُ : عَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَارَسُولَ اللَّهِ ،

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٩٠٥).

<sup>\* [</sup>١٠٢٥٥] [التحفة: دت س ١١١٦٧].

<sup>(</sup>٢) أيلج: أيدخل. (انظر: القاموس المحيط، مادة: ولج).

<sup>\* [</sup>١٠٢٥٦] [التحفة: دسي ١٥٥٧٢] • كذا رواه شعبة عن منصور، ورواه أبو الأحوص عن منصور، واختلف عنه؛ فرواه أبو بكربن أبي شيبة كما في «سنن أبي داود» (١٧٧٥) وصرح فيه بسياع ربعي من الرجل المستأذن.

ورواه هناد عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي قال : حُدِّثْتُ أن رجلا من بني عامر بمعناه كما في «سنن أبي داود» أيضًا (٥١٧٨).

ورواه أبوعوانة عن منصور بمثل رواية هناد عن أبي الأحوص، كما أشار أبو داود في «سننه» عقب حديث هناد، وقد قال ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٤٥٦) من حديث شعبة: «إسناده صحيح». اه..

#### كَنَاكِ مُؤْمِدُ لِمَالَمُ فِي السُّكُورُ السَّكُورُ السُّكُورُ السُّكُورُ السُّكُورُ السُّكُورُ السُّكُورُ السُّكُورُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّلُولُ السُّولُ السُّلِّي السُّكُورُ السَّلِّي السُّلِّولُ السُّلِّولُ السَّلِّي السَّلِّي السُّلُولُ السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السِّلِي السَّلِي ال



#### قَالَ: ﴿عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ \* ثَلَاثًا ، أَيْ: هَكَذَا فَقُلْ.

• [١٠٢٥٨] أَخْبَرِني عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثْنَا عِيسَى ، يَعْنِي: ابْنَ يُونْسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى (أَبُو غِفَارِ)(١)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوتَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي جُرَيِّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَجُلِ، وَالنَّاسُ حَوْلَهُ لَا يَصْدُرُونَ (٢) إِلَّا عَنْ قَوْلِهِ، مَا قَالَ مِنْ شَيْءٍ صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: (هَذَا) ۖ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ.

\* [١٠٢٥٧] [التحفة: د ت سي ٢١٢٣] • وصفه الذهبي بأنه من غرائب الجريري كما في «السير» (٦/ ١٥٥) ، و «الميزان» (٣/ ١٨٩).

لكنه متابع كما أورده النسائي بَعْدُ ، وقد صححه الحاكم في «مستدركه» (٤/ ٢٠٦) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه» . اه. .

والحديث أخرجه البيهقي في «الشعب» (٨٨٨٤) من طريق عبدالرزاق، أنا معمر، عن سعيد الجريري عن أبي تميمة الهجيمي، قال: «سلَّم أبو جري على النبي ﷺ . . . »، قال البيهقى: «هذا مرسل». اه..

وأخرجه أبوداود (٤٠٨٤)، والترمذي (٢٧٢٢) كلاهما من طريق أبيغفار، ثنا أبوتميمة الهجيمي طريف بن مجالد ، عن أبي جُريّ جابر بن سليم ، وقال الترمذي : «حسن صحيح» . اهـ .

وأخرجه الترمذي (٢٧٢١) حدثنا سويد، أخبرنا عبدالله أخبرنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه ، فزاد رجلا ولم يسمه ، ورواه أحمد (٣/ ٤٨٢) ثنا إسهاعيل بن إبراهيم ، ثنا سعيد الجريري ، عن أبي السليل ، عن أبي تميمة الهجيمي .

وقال إسهاعيل مرة: عن أبي تميمة الهجيمي ، عن رجل من قومه ، قال : . . . فذكره . هكذا رواه مرة من حديث طريف أي تميمة عن أبي جرى ، ومرة من حديثه عن رجل .

وقال النووي في «الأذكار»: «أسانيده صحيحة». اهـ. وذكر الحافظ في «الفتح» (١١/٥) عن النووي ذلك فأقره ، ولم يتعقبه .

- (١) في (م): «بن غفار» بالراء في آخره، وفي (ط) رسمها غفار وعفان، وضبط الأول بكسر الغين وتخفيف الفاء ، والثاني بفتح العين وتشديد الفاء ، وفي الحاشية : «أبو غفار ، وأبو عفان» ، والمثبت من التحفة ، وهو الصواب كما في ترجمته . واللَّه أعلم .
  - (٢) يصدرون: يرجعون. (انظر: المعجم الوجيز، مادة: صدر).

#### السُِّبَالُكِبِرُولِلنِّسِائِيُّ





- قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَارَسُولَ اللَّهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: ﴿لَاتَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّةُ الْمَيْتِ، وَلَكِنْ قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ».
- [١٠٢٥٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (بَزِيعٍ) (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَة ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ: (عَلَيْكَ السَّلَامُ) (٢) يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: (عَلَيْكَ السَّلَامُ) (٢) تَحِيَّةُ الْمَوْتَى ، إِذَا لَقِيتَ أَخَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: ((عَلَيْكَ السَّلَامُ) (٢) تَحِيَّةُ الْمَوْتَى ، إِذَا لَقِيتَ أَخَاكَ السَّلَامُ وَيَرَكَاتُهُ ، المَوْمِنَ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّه وَيَرَكَاتُهُ .
- [١٠٢٦] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالُوهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالُوهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالُوهَّ وَسُولَ الله عَيْ فَلَمْ أَقْدِرُ خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَة ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ : طَلَبْتُ رَسُولَ الله عَهُ بَعْضُهُمْ ، عَلَيْهِ ، فَجَلَسْتُ فَإِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيهِمْ وَلَا أَعْرِفُهُ ، فَلَمّا قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ ، فَلَمّا وَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ : عَلَيْكَ السّلامُ يَارَسُولَ الله . . . فَقَالُوا : يَارَسُولَ الله ، فَلَمّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ : عَلَيْكَ السّلامُ يَارَسُولَ الله . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .
- [١٠٢٦١] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بُنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بُنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بُنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّلَنَا الْأَسْوَدُ بُنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّلَا الْأَسْوَدُ بُنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى ال

حـ: حمزة بحار اللَّه

<sup>\* [</sup>۱۰۲۵۸] [التحفة: دت سي ۲۱۲۳]

<sup>(</sup>١) في (م) بالغين المعجمة ، والصواب بالمهملة كما في (ط) .

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «السلام عليك» ، والمثبت من «التحفة» .

<sup>\* [</sup>١٠٢٩] [التحفة: د ت سي ٢١٢٣-ت سي ١٥٥٩٨] • قال ابن أبي حاتم في «العلل» عن (٢٤٩٤): «سألت أبي عن حديث رواه إسهاعيل بن علية ، عن الجريري ، عن أبي السليل ، عن أبي تميمة عن رجل من قومه ؟ قال: (نعم سهاه عبدالوارث عن الجريري: جابر بن سليم)» . اه. . مختصرًا من الرواية المتقدمة .

#### كالمنوا ولتلافؤ الشنون





عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلِياتُ وَهُو فِي مَشْرُبَةٍ (١) لَهُ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ ، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟

- [١٠٢٦٢] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (حُسَيْنٌ) (٢)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَيَدْ خُلُ
- [١٠٢٦٣] أخبر مُحمَّدُ بن حاتِم، قالَ: أَخبَرَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُنَا ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَىٰ بِنَا أَهْلَهُ ، فَإِذَا (ثَنِيَّةُ) (٣) أَعْنُزٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا﴾ . فَكُنَّا نَحْتَلِبُهُ فَيَشْرَبُ كُلُّ

<sup>(</sup>١) مشربة: غرفة مرتفعة . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٤٨٨) .

<sup>\* [</sup>١٠٢٦١] [التحفة: دسي ١٠٤٩٤] • أخرجه أبو داود (٥٢٠١): حدثنا عباس العنبري، حدثنا أسودبن عامر به، وأصله عند البخاري (٢٤٦٨، ٢١٩١)، ومسلم (١٤٧٩) من طريق ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور عن عبدالله بن عباس عِنف عن عمر عِنف .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ط)، وصوابه كما في «التحفة»: «الحسن»، وقد مر على الصواب في الإسناد

<sup>•</sup> أخرجه أحمد (١/ ٣٢٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» \* [١٠٢٦٢] [التحفة: سي ١٥٥١٤] (١٠٨٥)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٣/ ٢٠٢)، وقال: «هو من أحسن حديث يروى في كيفية الاستئذان» . اه. .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، وفي (ط) : «ثلاثةُ» ، وكذا هو عند أحمد (٢/٤) ، والترمذي (٢٧١٩) وغيرهم . والثنية (من الغنم): ما دخل في السنة الثالثة . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : ثنا) .





إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِرَسُولِ اللّهَ ﷺ نَصِيبَهُ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللّهَ ﷺ مِنَ اللَّهٰلِ فَيُسَلّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ النَّائِمَ وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلّي، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلّي، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُهُ.

• [١٠٢٦٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ - يَعْنِي : ابْنَ يُونُسَ - قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ : جَاءَ النَّبِيُ عَيْلِهُ إِلَىٰ سَعْدِ فَعَرو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ : جَاءَ النَّبِيُ عَيْلِهُ إِلَىٰ سَعْدِ فَقَالَ : فَقَالَ : فَرَدَّ سَعْدُ وَخَافَتَ () ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُ عَيْلِهُ أَنَّهُ لَا يُؤْذَنُ لَهُ انْصَرَفَ ، فَحَرَجَ سَعْدُ فِي إِثْرِهِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّه ، مَا مَتَعَنِي أَنْ أَسْمِعَكَ إِلَّا أَنِي انْصَرَفَ ، فَحَرَجَ سَعْدُ فِي إِثْرِهِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّه ، مَا مَتَعَنِي أَنْ أَسْمِعَكَ إِلَّا أَنِي انْصَرَفَ ، فَحَرَجَ سَعْدُ فِي إِثْرِهِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّه ، مَا مَتَعَنِي أَنْ أَسْمِعَكَ إِلَّا أَنِي أَنْصَرَبَ مَعْدُ فَرَضَعَ لَهُ مَاءَ فِي جَفْنَةٍ () ، فَاغْتَسَلَ أَحْبَثِكُ أَنْ أَسْتَكُثِرَ مِنْ تَسْلِيمِكَ . فَرَجَعَ مَعَهُ فَوْضَعَ لَهُ مَاءَ فِي جَفْنَةٍ () ، فَاغْتَسَلَ أَمْرَ بِمِلْحَقَةٍ (٣) مَصْبُوعَةٍ بِورْسٍ (١٤ فَالْتَحَفَ بِهَا ، كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى الْوَرْسِ (١٤ فِي عَلَى الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرْيَةِ الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرْيَةِ الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرْيَةِ الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرْيَةِ الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرِيَةِ الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرِيَةِ الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرِيَةٍ الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرِيَةٍ الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرِيَةٍ الْأَنْصَارِ . . (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرْيَةِ الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرِيَةٍ الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرِيَةٍ الْأَنْصَارِ وَعَلَى أَنْ أَسْمِعِي الْعَلَى الْمَالِ الْمَالِ الْمَرْسِ (١٠ عَلَى الْوَرْسِ (١٠ عَلَى الْوَرُ سُولِي الْمَاءَ فِي جَنْهِ الْمُسْمِعِي عَلَى الْمَاءِ فِي جَنْهِ الْمَاءِ فَي عَلَى الْمَاءِ فَي عَلَى الْمَاءِ فَي مَاءَ فِي عَلَى الْمَاءِ فَلَ الْمَاءِ فَي مَاءَ فَي مَاءَ فَي مَاءَ فَي مَاءَ فَي مَاءَ فَي الْمُعْمَةُ مُنْ الْمَاءَ فَي مَاءَ الْمَاءَ فَي الْمَاءُ فَي الْمَاءَ فَي مَاءَ فَي الْمَاءَ فَي الْمَاءَ فَي الْمَاءَ فَي الْمُعْمَق

<sup>\* [</sup>١٠٢٦٣] [التحفة: م ت سي ١١٥٤٦] • أخرجه مسلم (٢٠٥٥)، والترمذي (٢٧١٩) من طريق سليهان بن المغيرة، قال الترمذي: «حسن صحيح». اهـ.

<sup>(</sup>١) خافت: رد بصوت لا يسمع . (انظر: المعجم الوجيز ، مادة : خفت) .

<sup>(</sup>٢) جفئة: أَعظمُ ما يكونُ من القِصاع، والقصعة وعاء معروف. (انظر: لسان العرب، مادة: جفن).

<sup>(</sup>٣) بملحفة: اسم لما يلتحف به . (انظر: لسان العرب، مادة: لحف) .

<sup>(</sup>٤) الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به . (انظر: تحفة الأحوذي) (٣/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) **عكنة :** ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١١٢/١١) .

 <sup>\* [</sup>١٠٢٦٤] [التحقة: سي ١١٠٩٤] ● ابن أبي ليلن هو: محمد بن عبدالرحمن ضعيف الحديث مضطرب، وقد خولف فيه كما يأتي.



## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [١٠٢٦٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الْأَوْرَاعِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بِنَ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولُ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : زَارِنَا رَسُولُ اللّه عَيْدِ الرَّعْمَةُ اللّهِ . فَرَدَّ سَعْدُ رَدًّا (حَفِيفًا) ، فَي مَنْزِلِنَا فَقَالَ : «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ . فَرَدَّ سَعْدُ رَدًّا (حَفِيفًا) ، فَقُدْتُ : أَلا تَأْذَنُ لِرَسُولِ الله ﷺ . قَالَ : ذَرُهُ (١ - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - يُكْثِورُ فَقُلْتُ : أَلا تَأْذَنُ لِرَسُولِ الله ﷺ : «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ . فَرَدَّ سَعْدُ وَلَيْنَا مِنَ السَّلامُ ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ . فَرَجَعَ وَلُولُ اللّه ﷺ وَرَحْمَةُ اللّهِ . فَرَجَعَ وَسُولُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ . فَرَجَعَ وَسُولُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ رَدًّا خَفِيقًا ؛ لِثَكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلامِ . فَانْصَرَفَ ، فَأَمْرَ لَهُ سَعْدُ بِغُسْلٍ ، وَأَرُدُ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا ؛ لِثَكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلامِ . فَانْصَرَفَ ، فَأَمْرَ لَهُ سَعْدُ بِغُسْلٍ ، وَأَرُدُ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا ؛ لِثَكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلامِ . فَانْصَرَفَ ، فَأَمْرَ لَهُ سَعْدُ بِغُسْلٍ ، وَأَرُدُ عَلَيْكَ رَدًا خَفِيًّا ؛ لِثَكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلامِ . فَانْصَرَفَ ، فَأَمْرَ لَهُ سَعْدُ بِغُسْلٍ ، فَاعْرَانٍ (١٠ وَوْرُ سُ ، فَاعْتَمَلَ بِهَا وَلَهُ وَ مُونَ يَقُولُ : «اللّهُمَّ اجْعَلُ فَامُ وَلُوهُ وَلُولُ اللّه ﷺ يَدَيْهِ وَهُو يَقُولُ : «اللّهُمَّ اجْعَلُ مَلُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ مَالِكُمْ وَمُونَ يَقُولُ : «اللّهُمَّ اجْعَلُ مَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْكُمْ وَمُونَ يَقُولُ : «اللّهُمَّ اجْعَلُ مَلَاللهُمَّ اجْعَلُ وَلَوْلُ اللّهُ مَالَ اللّهُ مَا وَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا وَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) **ذره :** اتركه . (انظر : لسان العرب ، مادة : وذر) .

<sup>(</sup>٢) بزعفران: بصِبغ أصفر اللون له رائحة طيبة . (انظر: لسان العرب، مادة: زعفر) .

<sup>(</sup>٣) فاشتمل بها: لفها على جسده كله. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شمل).

<sup>\* [</sup>١٠٢٦٥] [التحفة: د سي ١١٠٩٦] • أخرجه أبو داود (٥١٨٥)، وأحمد (٣/٤٢١)، والطبراني في «الكبير» (١٨/٣٥٣) (٩٠٢) جميعًا من طريق الوليدبن مسلم به.

قال أبو داود : «قال هشام أبو مروان : عن محمد بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة – وقال أيضًا : رواه عمر بن عبدالواحد وابن سهاعة عن الأوزاعي مرسلا . ولم يذكرا قيس بن سعد» . اهـ.

ومحمد بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة لم يثبت سهاعه من قيس بن سعد. وقال المزي: «الصحيح أن بينهها رجلا». اهـ. وانظر «تحفة التحصيل» (٢٨١)، فالحديث منقطع.

#### الييناكبوللبيناني





- [١٠٢٦٦] أَخْبَرِني شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالْوَهَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْبَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : زَارَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَلَمَّا أَتَىٰ مَنْزِلَهُ قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ».... وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
- [١٠٢٦٧] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَتَىٰ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً زَائِرًا فَقَالَ: ﴿السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ﴾. فَرَدَّ سَعْدُ السَّلَامَ خَافِضًا بِهَا صَوْتَهُ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

## ١٠٠ - الْكَرَاهِيَةُ فِي أَنْ يَقُولُ أَنَا

• [١٠٢٦٨] أَضِرُا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ بِشْرِ - وَهُوَ : ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي دَيْنِ أَبِيهِ، (فَدَفَعْتُ ) الْبَابِ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟) قُلْتُ: (أَنَا. قَالَ: ) ﴿ أَنَا أَنَا ﴾ . كَأَنَّهُ كُرهَ ذَلِكَ .

والأوزاعي في روايته عن يحيي بن أبي كثير كلام، فقد قال أحمد: «إن الأوزاعي كان لايقيم حديث يحيى بن أبي كثير ، ولم يكن عنده في كتاب ، إنها كان يحدث به من حفظه ويهم فيه" . اهـ .

<sup>\* [</sup>١٠٢٦٦] [التحفة: دسي ١١٠٩٦-سي ١٩٣١١].

<sup>\* [</sup>١٠٢٦٧] [التحفة: دسي ١١٠٩٦–سي ١٩٣١٥].

 <sup>\* [</sup>١٠٢٦٨] [التحفة: خ م د ت سي ق ٣٠٤٢] . أخرجه البخاري (٦٢٥٠)، ومسلم (٢١٥٥) (٣٨) (٣٩) من طريق شعبة .



## ١٠١- التَّسْلِيمُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالدُّعَاءُ لَهُمْ وَمُمَازَحَتُهُمْ

- [١٠٢٦٩] أَخْبَرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ وَهُوَ: ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَزُورُ الْأَنْصَارَ، فَيُسَلِّمُ عَلَىٰ صِبْيَانِهِمْ وَيَمْسَحُ بِرُءُوسِهِمْ، وَيَدْعُو لَهُمْ.
- [١٠٢٧٠] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِصِبْيَانٍ يَلْعَبُونَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
   فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
- [١٠٢٧١] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
  - \* [١٠٢٦٩] [التحفة: ت سي ٢٦٧] صححه ابن حبان (٤٥٩) من طريق قتيبة بن سعيد به .

وقال الدارقطني في «العلل» (٣٢/١٢): «يرويه شعبة، واختلف عنه؛ فرواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن شبابة، عن شعبة، قال: كنت أمشي مع ثابت فمر على صبيان فسلم عليهم، وحدث عن أنس عن النبي ﷺ بذلك». اهـ.

وتابعه بقية ، عن شعبة ، عن ثابت ، وكلاهما وهم .

والصواب: مارواه غندر ومعاذبن معاذ وأبو داود، عن شعبة عن سيار أبي الحكم، قال: «كنت أمشي مع ثابت».

وليس هذا الحديث مما سمعه شعبة ، عن ثابت . والله أعلم . اه. يعني : أن الصحيح أن بينهم سيارا .

وقال البزار: «لم يسند سيار عن ثابت غير هذا الحديث». اهـ. ورواية شعبة عنه من رواية الأقران، وانظر «فتح الباري» (٦٢٤٧).

وجعفربن سليمان هو: الضبعي فيه كلام طويل، وقد خولف كما أورد النسائي من سليمان بن المغيرة، وسيار وكلاهما ثقة عن ثابت.

\* [۱۰۲۷۰] [التحفة: خ م ت سي ٤٣٨] • أخرجه البخاري (٦٢٤٧)، ومسلم (٢١٦٨) كلاهما من طريق شعبة به .



سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

• [١٠٢٧٢] أَخْبَى لِمَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ثَعْيْرٌ أَبَا طَلْحَة كَثِيرًا ، فَجَاءَهُ يَوْمَا وَقَدْ مَاتَ نُعَيْرٌ (١) لِإِبْنِهِ ، فَوَجَدَهُ حَزِينًا ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ يَا أَبَاعُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ يَا أَبَاعُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ اللَّهُ عَيْرٌ؟ ﴾ .

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ شُعْبَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [١٠٢٧٣] أَضِعُ عِمْرَانُ بْنُ بَكَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَوَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ ، عَنْ شُعْبَةً بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْجَوَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ ، عَنْ شُعْبَةً بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْقَةً قَدِ اخْتَلَطَ بِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، حَتَّىٰ إِنْ لَلْعَوْدِ بَلْ اللَّهُ عَيْرُ ؟ وَلَا أَبَا عُمَيْدٍ ، مَا فَعَلَ النَّعْيُرُ؟ (٢) . كَانَ يَقُولُ لأَخِ لِي هُوَ أَصْغَرُ مِنِي : (يَا أَبَا عُمَيْدٍ ، مَا فَعَلَ النَّعْيُرُ؟) (٢) .

<sup>\* [</sup>۲۷۲۱] [التحفة: دسي ٤١١].

<sup>(</sup>١) نغير: تصغير نُغَرَ، وهو: طائر يُشْبِه العُصْفور، أحمر المِنْقار. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نغر).

<sup>\* [</sup>۱۰۲۷۲] [التحفة: سي ٦٠٣] • أخرجه أحمد (٣/ ١١٤ ، ١٨٨ ، ٢٠١) من طريق حميد عن أنس به ، وأصله عند البخاري (٢١٥ ، ٢٦٢٩) ، ومسلم (٢١٥٠) عن أبي التياح عن أنس .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» - أيضا- للنسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن عمر بن علي المقدمي، عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، بلفظ: «كان النبي النبي يكال الله الله أعلم.

<sup>\* [</sup>١٠٢٧٣] [التحفة: سي ٧٦٣] • قال المزي في «التحفة»: «رواه الحسن بن خمير عن الجراح بن مليح البهراني، عن شعبة، عن محمد بن قيس الأسدي، عن حميد، عن أنس، وقد مضي، ورواه غير واحد عن شعبة، عن التياح، عن أنس، وهو المحفوظ، وسيأتي». اهـ.

#### كالمنقا ولتلافؤ الشنون





- [١٠٢٧٤] أَضِعْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَّىٰ إِنْ كَانَ يَقُولُ لأَخِ لِي صَغِيرٍ: ﴿ يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّعَيْرُ؟ ﴾ .
- [١٠٢٧٥] أَحْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخِ لِي صَغِيرٍ: ﴿ يَا أَبَاعُمَيْرِ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ )
- [١٠٢٧٦] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّىٰ بْنُ سَعِيدِ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَزُورُنَا فَيَقُولُ لأَخِ لِي : «مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟) لِنُغَيْرَةٍ كَانَتْ لَهُ.
- \* [١٠٢٧٤] [التحفة: خ م ت سي ق ١٦٩٢]
   أخرجه البخاري (٦١٢٩) ، والترمذي (٣٣٣ ، ١٩٨٩)، وابن ماجه (٣٧٤٠، ٣٧٤٠)، وأحمد (٣/ ١١٩، ١٧١) جميعًا من طريق شعبة عن

ورواه أيضًا البخاري (٦٢٠٣)، ومسلم (٢١٥٠)، كلاهما من طريق عبدالوارث عن أبي التياح به .

ويروي هذا الحديث شعبة ، واختلف عنه كما بين النسائى كَعْلَلْتُهُ والصواب: رواية من روئ عن شعبة عن أبي التياح عن أنس ، فهي الرواية المحفوظة ، كما قال المزي في «التحفة» (٧٦٣)، وهي هذه الرواية، ويدل على ذلك أن المثنى بن سعيد رواه عن أبي التياح عن أنس به كما يأتى.

وقال الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٤٥): «الصواب عن شعبة عن أبي التياح». اه..

- \* [١٠٢٧٥] [التحفة: خ م ت سي ق ١٦٩٢].
- \* [١٠٢٧٦] [التحفة: خ م ت سي ق ١٦٩٢] أخرجه أحمد (٣/ ١٩٠) من طريق المثنى بن سعيد به، وأصله أخرجه البخاري (٦١٢٩) عن شعبة عن أبي التياح، و(٦٢٠٣)، ومسلم (٢١٥٠) عن عبدالوارث عن أبي التياح . .

ط: الغزانة الملكية





## ١٠٢ - ثَوَابُ السَّلَامِ

## ١٠٣ - سَلَامُ الْفَارِسِ

• [١٠٢٧٨] أخبر طُ وَهْبُ بْنُ بِيَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوهَانِي،

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>١٠٢٧٧] [التحفة: دت سي ١٠٨٧٤] • أخرجه أبو داود (٥١٩٥)، والترمذي (٢٦٨٩)، وقال وقال : "حسن صحيح غريب من هذا الوجه". اهد. جميعًا من طريق محمد بن كثير به، وقال البزار (٣٥٨٨): "وهذا الحديث قد رُوي نحو كلامه عن النبي على من وجوه، وأحسنُ إسناد يُروئ في ذلك عن النبي على هذا الإسناد، وإن كان قد رواه من هو أجلُ من عمران فإسناد عمران أحسن". اهد.

والحديث دائر على محمد بن كثير، وهو: العبدي ضعيف جدًّا، وشيخه جعفر بن سليهان تقدم مافيه، وقال الطبراني في «الأوسط» (١٠٨/٦): «لم يرو هذا الحديث عن عوف إلا جعفر، تفرد به محمد بن كثير، ولا يروى عن عمران بن حصين إلا بهذا الإسناد». اهـ. وكذا قال أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٩٣): «غريب من حديث جعفر تفرد به عنه محمد بن كثير». اهـ. ومن هذا نعلم أن قول الحافظ في «الفتح» (١١/٦): «أخرجه أبو داود والترمذي بسند قوي» فيه نظر، وقد ذكر الحديث ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١٩٤)، وقال: «هذا حديث لا يصح». اهـ. وأعله بمحمد بن كثير.



أَنَّ عَمْرَوبْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: (يُسَلِّمُ الْقَارِسُ (١) عَلَى الْمَاشِي وَعَلَى الْقَائِمِ، وَيُسَلِّمُ الْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.

#### ١٠٤ - كَيْفَ الرَّدُّ

• [١٠٢٧٩] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: وَعَلَيْكَ قَالَ: وَعَلَيْكَ قَالَ: وَعَلَيْكَ قَالَ: وَعَلَيْكَ وَلَا مَنْ حَيًا رَسُولَ اللَّه عَيْنِيَةٍ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهُ الل

## ٥ • ١ - كَرَاهِيَةُ التَّسْلِيمِ بِالْأَكُفِّ وَالرُّءُوسِ وَالْإِشَارَةِ

• [١٠٢٨٠] أَضِرُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَ الْمُوالرُّبَيْرِ ، عَنْ حَدَّثَ أَبُو الرُّبَيْرِ ، عَنْ حَدَّثَ أَبُو الرُّبَيْرِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الفارس: الراكب فرسًا. (انظر: مختار الصحاح، مادة: فرس).

 <sup>\* [</sup>۱۰۲۷۸] [التحفة: ت سي ١١٠٣٤] ● أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٩٦)،
 والترمذي (٢٧٠٥)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ. وصححه ابن حبان (٤٩٧)
 بلفظ: «ليسلم...» فذكره. وعمرو بن مالك هو: الجنبي، وثقه ابن معين، والدارقطني.

والحديث أصله عند البخاري (٢١٦٠، ٢١٦٢، ٦٢٣٤)، ومسلم (٢١٦٠) كلاهما من طريق ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتًا مولى عبدالرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على الكثير».

 <sup>\* [</sup>۱۰۲۷۹] [التحفة: م ۱۱۹٤۲ - سي ۱۱۹٤٤] • كذا أخرجه النسائي مختصرًا، وأصله في مسلم
 (۲۰۱٤) مطولا.

وقال البزار (٩/ ٣٧٣): «هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أبي ذر عن النبي عَلَيْ بأحسن من هذا الإسناد». اهـ. يعنى: إسناد سليهان بن المغيرة به .



\$ (19A)

جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تُسَلَّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالْأَكُفُ وَالرُّمُوسِ وَالْإِشَارَةِ ﴾ .

# ١٠٦ - مَا يَقُولُ إِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْمِ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ

- [١٠٢٨١] أخب را قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَلَفٌ، عَنِ ابْنِ أَخِي أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ فِي الْحَلْقَةِ؛ إِذْ جَاءَ رَجُلْ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ وَعَلَيْكُمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ اللَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ ، فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبُارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَوْضَى. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ وَاللَّذِي تَفْسِي بِيلِهِ ، لَقَدِ ابْتَدَرَهَا عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ ، لَقَدِ ابْتَدَرَهَا عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبُوهَا ، فَبَادَرُوا كَيْفَ يَكُتُبُونَهَا ، حَتَى النَّبِي عَلَيْهِ أَمْ حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يَكْتُبُوهَا ، فَبَادَرُوا كَيْفَ يَكُتُبُونَهَا ، حَتَى (رَفَعُوهُ) (() إِلَى ذِي الْعِزَةِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي) (() ...
- [١٠٢٨٢] أَخْبَى لَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : لَيْسَ ابْنَ (سِيرِينَ) (٣) عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِذَا جَاءَ (سِيرِينَ) (٣) عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِذَا جَاءَ

(١) كتب فوقها في (ط): «عـ».

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>١٠٢٨٠] [التحفة: سي ٢٦٧٤] • ذكره ابن حجر في «الفتح» (١٩/١١)، ووصفه بأنه سند جيد. وقد عنعن أبو الزبير عن جابر فيه - وهو مدلس - وليس هو من رواية الليث عن أبي الزبير.

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٨٦٩).

<sup>\* [</sup>١٠٢٨١] [التحفة: س ٥٥٤].

<sup>(</sup>٣) زاد المزي في «التحفة» : «قال النسائي : يشبه أن يكون ابن عجلان» . اهـ .



# أَحَدُكُمْ إِلَى الْقَوْمِ فَلْيُسَلِّمْ، وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِأَحَقّ مِنَ

• [١٠٢٨٣] أَخْبُ رُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ (أَبُو الْحَسَنِ) (٢) الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - وَهُوَ : عُمَرُ بْنُ سَعْدِ الْحَفْرِيُّ - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ،

(١) وقع بعده في (م) ، (ط) : «تم الكتاب بحمد الله وعونه» .

\* [١٠٢٨٢] [التحفة: دت سي ١٣٠٣٨-سي ١٥٥٠٩] • الحديث فيه راو مجهول.

وقد أخرجه أبوداود (٥٢٠٨): حدثنا أحمدبن حنبل ومسدد قالا: ثنا بشر يعنيان: ابن المفضل ، عن ابن عجلان عن المقبري ، قال مسدد: سعيدبن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به .

والترمذي (٢٧٠٦): حدثنا قتيبة ، ثنا الليث عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة . وقال : «حديث حسن» . اهـ . وقد روى هذا الحديث أيضًا عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ .

وصححه ابن حبان (٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ) من طرق عن أبي هريرة .

قال الطبراني في «الصغير» (٢/ ٢١١): «لم يروه عن هشام إلا عبدالقاهر ، ولم يروه عن ابن عجلان عن أبيه إلا هشام، ورواه الثوري، وابن جريج، وبكربن وائل، والليثبن سعد، وأصحاب ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة» . اهـ .

وقال الدارقطني في «العلل» (س ٢٠٧٤):

«يرويه محمدبن عجلان، واختلف عنه؛ فرواه روحبن القاسم، والليثبن سعد، وأبوعاصم النبيل، والمفضل بن فضالة، وبشر بن المفضل، وجرير، وابن جريج عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة .

وخالفهم الوليدبن مسلم وصفوانبن عيسى ؛ روياه عن محمدبن عجلان ، عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.

ورواه هشام بن حسان عن محمد بن عجلان ، عن أبيه عن أبي هريرة .

والصواب: قول من قال: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.

وكذلك رواه يعقوب بن زيد الأنصاري عن المقبري عن أبي هريرة» . اه. .

(٢) كذا في (م) ، (ط) ، وهو تصحيف ، صوابه : «أبو الحسين» .

#### السُّهُ الْإِبْرُولِلنِّيمَ إِنِّي





عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ : الْصَبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِحْلَاصِ ، وَدِينِ نَبِيتنا مُحَمَّدٍ ﷺ ، قَالَ : الْصُبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِحْلَاصِ ، وَدِينِ نَبِيتنا مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » . (()

- [١٠٢٨٤] أَخْبَى أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ -وَهُوَ: ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُ عَنْ سُلْمَةً بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى، عَنْ أَبْدَى عَنْ سُلْمَةً بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَظِيلُهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً .
- [١٠٢٨٥] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةً

  يَقُولُ : أَتَيْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي : ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ فَقُلْتُ : أَقْرِثْنِي عَنْ سَلَمَةَ حَدِيثًا

  مُسْنَدًا ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ إِنْ أَبِي أَوْفَىٰ ، قَالَ إِذَا أَصْبَحْنَا

  عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَذَكَرَ الدُّعَاءَ .

قَالَ شُعْبَةُ: فَأَتَيْتُ سَلَمَةً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ؟ قَالَ: أَبِي أَوْفَىٰ؟ قَالَ: أَبِي أَوْفَىٰ؟ قَالَ: لَا. وَلَامِنْ قَوْلِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنِّي سَمِعْتُ ذَرًّا، يُحَدِّثُ عَنْ لَا. قُلْتُ: وَلَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ - وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِي: فَدَخَلْتُ عَلَىٰ قَالَ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ - وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِي: فَدَخَلْتُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن سفيان برقم (٩٩٣٩).

<sup>\* [</sup>١٠٢٨٣] [التحفة: سي ٩٦٨٤].

<sup>\* [</sup>١٠٢٨٤] [التحفة: سي ٩٦٨٤].

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط).





مُحَمَّدِ - فَقُلْتُ: (أَيْنَ) ابْنُ أَبِي أَوْفَى مِنْ ذَرِّ؟! - وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ: أَيْنَ ذَرُّ مِنَ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ؟! قَالَ: هَكَذَا ظَنَنْتُ. قُلْتُ: هَكَذَا تُعَامِلُ بِالظَّنِّ؟!

قَالَ أَبُو عَلِيرِ مِهُنَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ ، إِلَّا أَنَّهُ سَيِّعُ الْحِفْظِ كَثِيرُ الْخَطَأِ .

• [١٠٢٨٦] أخبر مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْلَةٍ يَقُولُ : ﴿ مَا مِنْ عَبْدِيقُولُ فِي عَبْدِيقُولُ فِي عَبْدِيقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِاسْمِ الله الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِاسْمِ الله الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي النَّامِ وَكَانَ الْخَرِيمُ وَكُلُ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ ، وَكَانَ الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ، وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيضُرُّهُ شَيْءٌ . وَكَانَ الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ، وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ فَيضُرُّهُ شَيْءٌ . وَكَانَ أَبَانٌ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالِحٍ (١) ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُو إِلَيْهِ قَالَ : أَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثُنُكَ وَلَكِنِي لَمْ أَفْعَلُهُ يَوْمَئِذٍ ؛ (لِيَمْضِيَ عَلَيَّ قَدَرُهُ ) (٢) .

قال أبو عَبِارِاتِمِن : عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ضَعِيفٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ فِرَاسٍ مَجْهُولُ لَا نَعْرِفُهُ .

<sup>\* [</sup>١٠٢٨٥] [التحفة: س ١٦٢٥-سي ١٩٦٨٤].

<sup>(</sup>١) **طرف فالج:** نوع من الفالج، وهو: استرخاء لأحد شقي البدن. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢٣٤/٩).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبط في (ط) ما بين القوسين ، وفوق الراء منها : «ع» . وهذا الحديث تقدم من وجه آخر عن أبان بن عثمان برقم (٩٩٥٣) ، وذكرنا هناك الخلاف الواقع في الحديث .

 <sup>\* [</sup>۱۰۲۸٦] [التحفة: دت سي ق ۹۷۷۸] • أخرجه الترمذي (۳۳۸۸)، وابن ماجه (۳۸۹۹)،
 كلاهما عن محمدبن بشار به .

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب». اه..





• [١٠٢٨٧] أَضِلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ ، عَنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكِ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : بِاسْمِ اللَّهُ الَّذِي لَا يَضُرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ

= وقال الذهبي في «السير» (٤/ ٣٥٢): «حديث صحيح». اه.. وقال الحاكم (١/ ٢٩٥): «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه..

وأخرجه أبو داود (٥٠٨٨) حدثنا عبدالله بن مسلمة ، ثنا أبو مودود ، عمن سمع أبان بن عثمان ، يقول : سمعت رسول الله ﷺ . . . فذكر نحوه .

وقال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، ثنا أنس بن عياض، ثني أبو مودود، عن محمد بن كعب، عن أبان بن عثمان عن عثمان، عن النبي علي نحوه، ولم يذكر قصة الفالج.

وصححه ابن حبان (۸۵۲، ۸۵۲)، وقال البزار (۲/ ۱۹، ۲۰): «هذا الحديث لا نعلمه يرويه عن النبي على بهذا اللفظ إلا عثمان، وقد رواه غير واحد عن أبي مودود عن رجل عن أبان، وأنس بن عياض وصله، وسمى الرجل وقال: هو: محمد بن كعب». اهـ.

وقال الدارقطني في «العلل» (٣/٧، ٨): «يرويه أبو مودود عبدالعزيز بن أبي سليهان ، عن محمد بن كعب ، عن محمد بن كعب ، عن أبي مودود ، عن محمد بن كعب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، وتابعه خالد بن يزيد العمري .

وخالفهما زيدبن الحباب؛ فرواه عن أبي مودود، قال: حدثني من سمع أبان، ولم يسم أحدًا.

وخالفهم عبدالرحمن بن مهدي، وأبوعامر العقدي؛ روياه عن أبي مودود قال: حدثني رجل عمن سمع أبان بن عثمان عن عثمان .

وهذا القول هو المضبوط عن أبي مودود.

ومن قال فيه : عن محمد بن كعب القرظي فقد وهم ، قاله أبو ضمرة أنس بن عياض .

حدثنا الحسين بن إسماعيل وآخرون ، عن الزبير بن بكار ، عن أبي ضمرة .

وروى هذا الحديث أبوالزناد، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، حدث به عبدالرحمن بن أبياذا عن أبيه، وهذا متصل وهو أحسنها إسنادًا». اهـ.

وانظر «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢٠٧٩ ، ٢١٠٥).

#### المنعم ولتلذين الشنزع





وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لَمْ يُصِبْهُ فِي يَوْمِهِ فَجْأَةُ بَلَاءٍ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي ، لَمْ - يَعْنِي: يُصِبْهُ فِي لَيْلَتِهِ فَجْأَةُ بِلَاءٍ).

- [١٠٢٨٨] أَخْبِى أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفِ بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَغَرَّ أَبَامُسْلِمٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرةً، وَعَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿كَلِمَاتُ مَنْ قَالَهُنَّ (صَدَّقَهُنَّ) (١) اللَّهُ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. (قَالَ) (٢): صَدَقَ عَبْدِي ؛ (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ) (٢) ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي ؛ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا وَلَا شَرِيكَ لِي ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلِيَ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي ؛ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِي (٤٠).
- [١٠٢٨٩] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ قُدُامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُجَمِّعٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ

ف: القرويين

<sup>\* [</sup>١٠٢٨٧] [التحفة: دت سي ق ٩٧٧٨].

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «خ» ، وفي (ط): «كذا» ، وفي حاشيتها: «صدقه» ، وفوقها: «خ» ، وكأنه وقع مثله في حاشية (م) إلا أنه لم يظهر في مصورتنا .

<sup>(</sup>٢) في مصادر تخريج الحديث: «قال الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م) ، (ط) ، والمثبت من مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن أبي إسحاق برقم (٩٩٦٨).

<sup>\* [</sup>١٠٢٨٨] [التحفة: ت سي ق ٣٩٦٦-ت سي ق ١٢١٩٦].

#### السُّهُ الْأَبْرِي لِلنِّسَائِيُّ



(يَقُولُ) (١) - وَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ - فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ (٢).

- [١٠٢٩٠] أَضِعْ سُوَيْدُبْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ -عَنْ مُجَمِّع بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُتَيْفٍ ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه ﷺ .
- [١٠٢٩١] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَمِّع ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ ، عَنْ مُعَاوِيَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: ﴿وَأَنَّا ﴾. فَإِذَا سَمِعَهُ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: (وَأَنَا). ثُمَّ سَكَتَ.
- [١٠٢٩٢] صرثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ طَلْحَةً قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةً ، فَلَمَّا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ مُعَاوِيَةُ : اللَّهُ أَكْبَرُ . فَلَمَّا قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ . فَلَمَّا قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) في (م) وضع فوقها علامة الحاشية ، ولم يكتب شيئًا في الحاشية ، وسقطت من (ط).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٧٩٩).

<sup>\* [</sup>١٠٢٨٩] [التحقة: خ س ١١٤٠٠].

<sup>\* [</sup>١٠٢٩٠] [التحفة: خ س ١١٤٠٠].

<sup>\* [</sup>١٠٢٩١] [التحفة: خ س ١١٤٠٠].



مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا أَشْهَدُ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ. يَقُولُ.

- [١٠٢٩٣] أَخْبَرْنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلْقِللَّهِ بْنِ وَقَاصٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ﴿ إِذْ أَذَنَ مُؤَذِّنُهُ ، فَقَالَ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ . فَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْمُؤَدِّنُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ . وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَيْلِيَّ يَقُولُ ذَلِكَ ( ) .
- [١٠٢٩٤] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدٍ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبُو الْقَاسِمِ وَاللَّهِ أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ : لَا حَوْلَ وَلاَ قُولِ : لَا حَوْلَ وَلاَ قُولًا إِللَّهِ وَلاَ قَوْلِ : لَا حَوْلَ وَلاَ قُولَةً إِلَّا بِاللَّهِ . فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ .

<sup>\* [</sup>١٠٢٩٢] [التحفة: خ سي ١١٤٣٤] • أخرجه البخاري (٦١٢) من طريق الدستوائي عن يحيي بن أبي كثير، ولفظه مختصر.

<sup>[1/140]\$</sup> 

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٨٠١).

<sup>\* [</sup>١٠٢٩٣] [التحفة: س ١١٤٣١].

<sup>\* [</sup>١٠٢٩٤] [التحفة: سي ١١٩٤٦] • أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩)، وابن حبان (٤٤٩)، والبيهقي (١/ ٩١)، وغيرهم من طرق عن محمد بن واسع بإسناده مطولا، وقال أبونعيم في «الحلية» (٢/ ٣٥٧): «غريب من حديث محمد بن واسع». اهد. وأصله عند البخاري (٤٢٠٥)، ومسلم (٤٢٠٥)، ومسلم (٤٧٠٤)، من حديث أبي موسى الأشعري هيائنكه.

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلْسِّمَ الْيُ





- [١٠٢٩٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ (مِهْرَانَ) (١) بْنِ حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ (مِهْرَانَ) (١) بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النَّبِيُ عَلَيْ يَحَدُّمُهُ ، فَمَرَّ بِي النَّي عَلَيْ يَعْدُمُهُ ، فَمَرَ بِي النَّبِي عَلَيْ قَالَ : (أَلَا أَدُلُكَ عَلَى بَابٍ مِنْ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَّةِ؟) قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ) .
- [١٠٢٩٦] أَضِوْ هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَوْحُومٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُونَعَامَةُ السَّعْدِيُّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا أَشْرَفْنَا (٢) عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَبَّرَ النَّاسُ رَسُولِ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ تَكْبِيرَةً رَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ وَلَا غَلِينَ وُمُوسِ رَوَاحِلِكُمْ (٢) . فَقَالَ : ﴿ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ وَهُوسٍ رَوَاحِلِكُمْ (٢) . فَقَالَ : ﴿ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ، أَلَا أَذْلُكَ عَلَىٰ كُنْوِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللّهِ ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وهو خطأ، وصوابه: «ميمون» كها في «التحفة»، والترمذي (٣٥٨١) وغيره.

<sup>\* [</sup>١٠٢٩] [التحفة: ت سي ١١٠٩٧] • أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٢)، والترمذي (٣٥٨١)، وقال: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه». اه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وميمون بن أبي شبيب كان كثير الإرسال، وقال عمرو بن علي: «كان يحدث عن أصحاب

النبي ﷺ، . . . ولم أُخبَر أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي ﷺ، اهـ .

<sup>(</sup>٢) أشرفنا: أصل الشرف: العلو، والمعنى: إذا علونا وصعدنا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: شرف).

<sup>(</sup>٣) رواحلكم: ج. راحلة ، وهي: الجمل القوي على الأسفارِ والأحمال ، والذَّكُرُ والأنثىٰ فيه سواء ، والهاء فيها للمبالغة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: رحل) .

<sup>(</sup>٤) عزا الحافظ المزي في «التحفة» هذا الحديث في كتاب اليوم والليلة من طريق محمد بن عبدالأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي، به مختصرًا، وليس فيما لدينا من النسخ الخطية.

<sup>\* [</sup>١٠٢٩٦] [التحفة:ع ٩٠١٧] . ♦ أخرجه الترمذي (٣٤٦١) من طريق مرحوم بن عبدالعزيز =



- [١٠٢٩٧] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ أَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؟ ﴾ قَالَ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ : (لَا حَوْلَ وَلَا تُؤَةً إِلَّا بِاللَّهِ).
- [١٠٢٩٨] أَضِعْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ دِينَارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيادٍ النَّخَعِيِّ ،

بسنده ، وقال : «حديث حسن . . . وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسي» . اهـ .

قال المزى في «التحفة»: «كذا قال الترمذي: اسم أبي نعامة السعدي عمروبن عيسى، ووهم في ذلك، والصحيح أن اسمه عبدربه كما قال مسلم وغير واحد، وأما عمروبن عيسى فهو: أبو نعامة العدوي وهو شيخ آخر . واللَّه أعلم» . اهـ.

ورواه البخاري (٤٢٠٥)، ومسلم (٢٧٠٤) كلاهما من حديث أبي عثمان عن أبي موسى بنحوه ، وليس فيه : «وبين رءوس رواحلكم» ، وعند أبي داود (١٥٢٦) بلفظ : «وبين أعناق ركابكم».

\* [١٠٢٩٧] [التحفة: سي ١١٣٦٥] • أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٢) ثنا عفان ، ثنا حماد ، به . والطبراني في «الكبير» (٣٧١) من طريقه ، وقال المنذري في «الترغيب» (٢/ ٢٩١): «إسناده صحيح إن شاء الله ؛ فإن عطاء بن السائب ثقة ، وقد حدث عنه حماد بن سلمة قبل اختلاطه» . اه.

قال الدارقطني: «دخل عطاء البصرة مرتين، فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح». اه.

وقال العقيلي : «سياع حماد بن سلمة بعد الاختلاط» . اهـ. وقال ابن الجارود : «حديث حمادبن سلمة عنه جيد». اهـ. وقال الحافظ: «اختلف قولهم في سماع حمادبن سلمة منه، والظاهر أنه سمع منه مرتين ، مرة مع أيوب - كما يومئ إليه كلام الدارقطني - ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة» . اه. .

والحديث أصله عند البخاري (٤٢٠٥، ٢٣٨٤، ٢٤٠٩، ٦٦١٠، ٢٦١٠)، ومسلم (٢٧٠٤) من حديث أبي موسى الأشعرى ويلئه ، وفيه : «كنز من كنوز الجنة» بدل : «باب من أبواب الجنة».





عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ: ﴿يَاأَبَا هُرَيْرَةً، أَلَا أَدْلُكَ عَلَىٰ كُنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا مَنْجَىٰ مِنَ اللَّه إِلَّا إِلَيْهِ. إ

- [١٠٢٩٩] أَضِعْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَبْدِالْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي
- \* [١٠٢٩٨] [التحقة: سي ١٤٣٠١] أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٩)، وابن راهويه (٢٦٦) كلاهما من حديث عبدالرزاق ، عن معمر ، وابن راهويه (٢٦٧) عن عمار بن رزيق ، وابن أبي شيبة (٣٥٢٦٤)، وابن راهويه (٢٦٨)، والبيهقي في «الشعب» (٦٥٩) عن إسرائيل، والطيالسي (٢٤٥٦) عن سلام، وصححه الحاكم (١/ ٦٩٨) من طريق أبي الأحوص، وابن منده في «معرفة أسامي أرداف النبي ﷺ (ص ٨٤) عن حديج بن معاوية .

ستتهم عن أبي إسحاق السبيعي ، عن كميل بن زياد عن أبي هريرة ، به مطولا ومختصرًا . ورواه أحمد (٢/ ٥٢٠) عن سليمان بن داود ، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٠٧) عن حرمي ، كلاهما عن شعبة ، عن عبدالرحمن بن عابس ، عن كميل ، عن أبي هريرة ، به .

قال أبو نعيم: «غريب من حديث شعبة ، وتابع عبدالصمد وأبو داود حرميًا عليه». اه.. ورواه أحمد (٢/ ٥٣٥): ثنا أبوأحمد، ثنا جابربن الحر النخعي، عن عبدالرحمزبن عابس ، عن كميل بن زياد عن أبي هريرة به مطولا .

قال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» (٥/ ٢٤٤): «غريب من حديث جابر بن الحر، تفرد به أبو أحمد» . اه. بتصرف

وقال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢٨٢ ، ٢٨٣): «يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه ؛ فرواه إسرائيل وأبو الأحوص وعهاربن رزيق وأبوبكربن عياش وأبو أيوب الإفريقي عن أبي إسحاق عن كميل عن أبي هريرة ، والأول أصح.

وروى هذا الحديث عبدالرحمن بن عابس ، سمعه من كميل بن زياد عن أي هريرة ، ويشبه أن يكون أبو إسحاق لم يسمعه من كميل وإنها أخذه عن عبدالرحمن بن عابس عنه». اهـ. وانظر: «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ١٠٠).





عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ: وَنَحْنُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ: وَنَحْنُ نَقُولُ: وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ (١).

- [١٠٣٠٠] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَانَبِيَ اللَّهِ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَيَادِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدُ حَمِيدُ مَجِيدٌ، وَيَادِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ، مَجِيدٌ، مَجِيدٌ، مَجِيدٌ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ،
- [١٠٣٠١] أَخْبَرِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَحْيَى الثَّقَفِيُّ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَالْحَمِيدِ سَأَلَ مُوسَىٰ بْنَ طَلْحَةً : كَيْفَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَالْحَمِيدِ سَأَلَ مُوسَىٰ بْنَ طَلْحَةً : كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ لِي : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةً فَقَالَ لِي : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ : (صَلُوا ، ثُمَّ رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ : (صَلُوا ، ثُمَّ رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ : (صَلُوا ، ثُمَ

<sup>(</sup>١) لم يذكره المزي بهذا الإسناد، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر، والحديث تقدم من وجه آخر عن ابن أبي ليلي برقم (١٣٠٣)، (١٣٠٥).

<sup>\* [</sup>١٠٢٩٩] [التحفة: ع ١١١١٣].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الصلاة، والذي تقدم برقم (١٣٠٧)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة.

<sup>\* [</sup>١٠٣٠٠] [التحفة: س٢٠١٤] [المجتبئ: ١٣٠٧].



قُولُوا: اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

- [١٠٣٠٣] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَيُشِرِ مِنْ فَالَا يَالَهُ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً.
- [١٠٣٠٤] أخب را إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ يَعْنِي : أَبَا نُعَيْمِ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بُويْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُويْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ . . . مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَقُلُ : يُرُفَعُ لَهُ بِهَا حَدْثِنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ . . . مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَقُلُ : يُرْفَعُ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ يَعْنِي : مِثْلَ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ آدَمَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ آدَمَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ (كَانَ قَبْلُهُ) هُوَ مَكْتُوبٌ فِي دَاخِلِ الْجُزْءِ .

هد: مراد ملا

<sup>\* [</sup>١٠٣٠١] [التحفة: س٢٤٧٦].

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣١٣).

<sup>\* [</sup>١٠٣٠٢] [التحفة: س ٢٤٤] [المجتبئ: ١٣١٣].

<sup>\* [</sup>١٠٣٠٣] [التحفة: س ٢٤٤].

<sup>\* [</sup>١٠٣٠٤] [التحفة: س ٢٤٤] • أخرجه أحمد (٣/ ٢٦١) من طريق أبي نعيم به .



• [١٠٣٠٥] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً ، أَنَّ عَوْنَ بْنَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً ، أَنَّ عَوْنَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، فَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، فَسَمِعَهُ حِينَ سَلَّمَ يَقُولُ : أَنْتَ (السَّلامُ مِنْكَ) السَّلامُ تَبَارَكْتَ (الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ . ثُمَّ صَلَّىٰ إِلَىٰ جَنْبِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ حِينَ سَلَّمَ فَسَمِعَهُ يَقُولُ مِثْلَ وَالْإِكْرَامِ . ثُمَّ صَلَّىٰ إِلَىٰ جَنْبِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ حِينَ سَلَّمَ فَسَمِعَهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَضَحِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ إِلَىٰ جَنْبِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِ و . فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَمَا قُلْتَ ، قَالَ ابْنُ عُمْرَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْقُولُ وَلُ مِثْلَمَا قُلْتَ ، قَالَ ابْنُ عُمْرَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْقُولُ وَلُ مِثْلَمَا قُلْتَ ، قَالَ ابْنُ عُمْرَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْقُولُ ذَلِكَ .

قَالَ أَبُو عَلِمُرْمِمْنَ : يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ عِنْدَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ ، وَلَيْسَ هُوَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ .

• [١٠٣٠٦] أَضِى إِسْحَاقُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً - وَهُوَ : ابْنُ عَمْرِو - قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَوْسَجَةً بْنِ ابْنُ عَمْرِو - قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَوْسَجَةً بْنِ اللَّهُ مَا إِلَيْ مَا عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ الرَّمَّاحِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَنْ عَبْدِاللَّه بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ : وَاللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا رَسُولُ اللَّه عَنْ عَبْدِاللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام ) (٢) .

<sup>(</sup>١) تباركت: اسْتَحْقَقْتَ المدح. (انظر: لسان العرب، مادة: برك).

<sup>\* [</sup>١٠٣٠٥] [التحفة: سي ٧٣٧٠-سي ٨٩٠٥].

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن عاصم الأحول وتقدم ذكر الخلاف عليه برقم (١٠٠٣٢).

<sup>\* [</sup>١٠٣٠٦] [التحفة: سي ٩٣٥٤].





• [١٠٣٠٧] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (١).

## ١٠٧ - مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ

 [١٠٣٠٨] أَخْبَرَنَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَفْص بْنِ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي جَدِّي إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فِيهِ الْقَوْمُ فَلْيُسَلِّمْ، (فَإِنْ)(٢٠) جَلَسَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، مَا (يَجْعَلُ) (٣) الْأُولَىٰ أَوْلَىٰ مِنَ الْآخِرَةِ ،

(٣) فوقها في (ط): «كذا».

وكذا رواه يعقوب بن زيد عن سعيد بن أبي سعيد، وتابعه روح بن القاسم كما في آخر الباب، ورواه ابن عجلان كما سيخرجه النسائي بعد هذا، واختلف عنه؛ فرواه الليث وابن جريج كلاهما عن ابن عجلان مثل حديث يعقوب بن زيد، أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٠) وأبوداود (٥٢٠٨) وغيرهما.

وخالفهما الوليدبن مسلم؛ فرواه عن ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة كما أخرجه النسائي بعد حديث ، وأشار إليها الترمذي في «السنن» .

ر: الظاهرية

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عاصم الأحول برقم (١٣٥٤)، (٧٨٦٨)، (١٠٠٣٣)، وكتب بعده في (م) ، (ط): «تمت الأحاديث التي وقعت في كتاب محمد بن قاسم في الجزء الأول من كتاب الزينة (كذا) والحمدللَّهوحده، بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا».

<sup>\* [</sup>١٠٣٠٧] [التحفة: م دت س ق ١٦١٨٧].

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ط): «عـ».

<sup>\* [</sup>١٠٣٠٨] [التحفة: سي ١٣٠٨٠] • تقدم التعليق عليه برقم (١٠٢٨٢).





• [١٠٣٠٩] أَضُبَرِنَى أَحْمَدُ بْنُ بَكَارٍ ، عَنْ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، أَنَّ سَعِيدًا أَخْبَرَهُ . وَأَخْبَرَنَا قُتُيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِذَا انْتَهَىٰ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِذَا انْتَهَىٰ أَخَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا (١) لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَ مِنَ الْآخِرَةِ » .

اللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً.

#### خَالَفَهُمُ الْوَلِيدُ:

- [١٠٣١٠] أَضِرُ الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَجْلَانَ يَقُولَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ مَحْمَدَ بْنَ عَجْلَانَ يَقُولَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْلِيدُ : ﴿إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسَلِّمْ ، وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْلِيدُ : ﴿إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسَلِّمْ ، وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَ مِنَ الْآخِرَةِ » .
- [١٠٣١١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ الضَّحَّاكُ ابْنُ مَخْلَدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ ابْنُ مَخْلَدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْنَهُ مَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : ﴿ إِذَا انْتَهَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَى

<sup>=</sup> وهناك اختلافات أخرى ذكرها الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٣٨٩) ورجح قول ابن جريج عن ابن عجلان . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) بدا: ظهر . (انظر: القاموس المحيط، مادة: بدا) .

<sup>\* [</sup>۱۰۳۰۹] [التحفة: دت سي ١٣٠٣٨].

<sup>\* [</sup>١٠٣١٠] [التحفة: سي ١٤٣٣٠].





الْمَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ وَالْقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُسَلِّمْ، مَا الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنْهَا».

## ١٠٨- مَا يَقُولُ إِذَا أَقْرَضَ

# ١٠٩ - مَا يَقُولُ إِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ

- [١٠٣١٣] أَخْبُ لُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ غَالِبًا الْقَطَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَلِيْتُهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ. قَالَ: (عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَبِيكَ السَّلَامَ). السَّلَامُهُ.
- [١٠٣١٤] أَضَبَرَنَى أَحْمَدُبْنُ فَضَالَةً، أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُبْنُ
  - \* [١٠٣١١] [التحفة: دت سي ١٣٠٣٨].
  - (١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٤٥٦).
  - \* [١٠٣١٢] [التحفة: س ق ٢٥٢٥] [المجتبئ: ٢٧٢٦].
- \* [١٠٣١٣] [التحفة: د سي ١٥٧١١] أخرجه أحمد (٣٦٦/٥)، وأبوداود (٢٩٣٤، ٢٩٣٤)، وأبوداود (٢٩٣٤، ٢٩٣٤)، وابن عدي في «الكامل» في ترجمة غالب (٧/ ١١٢) فإسناده ضعيف لإبهام شيخ غالب ومن بعده، وأما غالب وهو: ابن خطاف، فبعد أن ساق ابن عدي له أحاديث هذا منها، قال: «الضعف على حديثه بيّن». اهـ.

ه: مراد ملا





سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ خَدِيجَةُ ، وَعَلَىٰ جِبْرِيلُ وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، وَعَلَىٰ جِبْرِيلَ السَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، وَعَلَىٰ جِبْرِيلَ السَّلَامُ ، وَعَلَىٰ جِبْرِيلَ السَّلَامُ ، وَعَلَىٰ جِبْرِيلَ السَّلَامُ ، وَعَلَىٰ جَبْرِيلَ السَّلَامُ ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (١) .

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ مَعْمَرِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ

• [١٠٣١٥] أَخْبَرُنَ نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ اللَّهُ هُرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهَا: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ اللَّهُ هُرِي مَا لَا نَرَى مَا لَا نَرَى اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ ، تَرَى مَا لَا نَرَى (٢). السَّلَامَ . قَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهَ وَبَرَكَاتُهُ ، تَرَى مَا لَا نَرَى (٢).

خَالَفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ:

• [١٠٣١٦] أَضِهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : 

﴿ يَا ﴿ عَائِشَةُ ﴾ (\*\*) ، هَذَا جِبْرِيلُ وَهُو يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ » . قَالَتْ : قُلْتُ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهَ وَبَرَكَاتُهُ ، تَرَى مَا لَا نَرَى . ثُرِيدُ رَسُولَ اللَّه ﷺ (\* أَنَ ) .

قَالَ أَبُو عَبِلَرْهِمِن : وَهَذَا الصَّوَابُ ؛ لِمُتَابَعَةِ شُعَيْبٍ وَابْنِ مُسَافِرٍ إِيَّاهُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٤٩٨).

<sup>\* [</sup>١٠٣١٤] [التحفة: س٧٧٧].

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠٤٨).

<sup>\* [</sup>١٠٣١٥] [التحفة: س ١٦٦٧١] [المجتبئ: ٣٩٨٨].

<sup>(</sup>٣) صحح عليها في (م) ، (ط) ، وبحاشيتيهما : «عائش» ، وفوقها فيهما : «ض عـ» .

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٩٠٤٩).

<sup>\* [</sup>١٠٣١٦] [التحفة: خ م ت س ١٧٧٦].

#### السُّهُ الْأَكْبَرُ كِلَّانِينَا لِيُّ





• [١٠٣١٧] أَخْبَىٰ عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيُّ : (يَا عَائِشَ ، هَذَا جِبْرِيلُ ، وَهُو يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ » . قُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ ، تَرَى مَا لَا أَرَىٰ . تُرِيدُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّه عَيْلِيْهُ .

# ١١- مَا يَقُولُ لِأَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْهِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْحَبَرِ فِي ذَلِكَ

- [١٠٣١٨] أَخْبَرَنَى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا (سَلَّمُوا)(١) عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ : السَّامُ (٢) عَلَيْكَ . فَقُلْ : عَلَيْكَ » .
- [١٠٣١٩] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَيْقِ قَالَ : ﴿إِذَا سَلَّمَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَيْقِ قَالَ : ﴿إِذَا سَلَمَ عَلَيْكُمْ . فَقُلْ : عَلَيْكُمْ . فَقُلْ : عَلَيْكُمْ . فَقُلْ : عَلَيْكُمْ . فَقُلْ : عَلَيْكُمْ .
- [١٠٣٢٠] أَخْبِى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>١٠٣١٧] [التحفة: خ م ت س ١٧٧٦٦] [المجتبيل: ٣٩٨٩].

<sup>(</sup>١) وقع في (م) ، (ط): «سلم» كذا ، والمثبت من «التحقة» ، ومصادر هذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) السام: الموت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم).

<sup>\* [</sup>١٠٣١٨] [التحفة: م ت سي ٧١٢٨] • أخرجه مسلم (٢١٦٤/ ٨)، والترمذي (١٦٠٣) عن علي بن حجر وآخرين .

<sup>(</sup>٣) وقع في (م) ، (ط): «النصارئ» كذا ، والمثبت من «التحفة» ، ومصادر هذا الحديث .

<sup>\* [</sup>١٠٣١٩] [التحفة: سي ٧١٧٥].





سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا قَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ . فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ » .

- [١٠٣٢١] أَضِرُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَهْطًا مِنَ الْيَهُودِ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ عَيَيْ فَقَالُوا : السَّامُ عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَهْطًا مِنَ الْيَهُودِ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ عَيَيْ فَقَالُوا : السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (٢) عَلَيْكَ . قَالُ النَّبِيُ عَيَيْ : (عَلَيْكَ) (١) . فَقُلْتُ : بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (٢) قَالُ النَّبِيُ عَيَيْ : (يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ . فَقُلْتُ : قَالَ النَّبِيُ عَيْنِهُ ، فَقُلْتُ : عَالَى اللَّهِ ، أَلُمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ : (قَدْ قُلْتُ : عَلَيْكُمْ ) .
- [١٠٣٢٢] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : (أَخْبِرْنَيَ ) [أبي] " ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ ، أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ : دَخَلَ رَهُطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَقَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ . فَقَهِمْتُهَا ، فَقُلِثُ : (مَهْ لا يَاعَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ فَقُلْتُ : السَّامُ عَلَيْكُمْ وَاللَّعْنَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَهْ لا يَاعَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ

<sup>\* [</sup>۱۰۳۲۰] [التحفة: خ م سي ۷۱۵۱] • أخرجه البخاري (۲۹۲۸) ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان ومالك بن أنس قالا: ثنا عبدالله بن دينار... فذكره، وأخرجه مسلم (۲۱٦٤) ، وأبو داود (۲۰۲۵) كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن عبدالله بن دينار به.

<sup>(1)</sup> رقم عليها في (d) : (-1) ، وفي حاشيتها : (-1)

<sup>(</sup>٢) اللعنة: الطرد والإبعاد من الخير. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: لعن).

 <sup>\* [</sup>۱۰۳۲۱] [التحفة: خ م ت س ۱۹۶۳۷] ● أخرجه البخاري (۱۹۲۷)، ومسلم (۱۰۳۲۱] [التحفة: خ م ت س س ۱۹۶۳]
 بلفظ: «عليكم» بدون الواو.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) من «التحفة» .

#### اليتُهَزَالُهُ بَرَىٰ لِلسِّمَائِيِّ





الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ ۚ قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ) (١).

- [١٠٣٢٣] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكُمْ . فَقَالَ : ﴿ وَعَلَيْكُمْ ﴾ . فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ : السَّامُ عَلَيْكُمْ وَاللَّعْنَةُ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ يَا عَائِشَةُ ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ . قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ مَا قَالَ ؛ السَّامُ عَلَيْكُمْ؟! قَالَ : (قَدْ قُلْتُ : وَعَلَيْكُمْ) (١).
- [١٠٣٢٤] أَخْبَرَنى عِمْرَانُ بْنُ بِكَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرُوةُ، أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١) .

ح: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب التفسير أيضًا، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك . والله أعلم .

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (٢١٦٥) \* [١٠٣٢٢] [التحفة: خ م س ١٦٤٩٢] كلاهما من طريق صالح عن الزهري به .

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٦٣٩٥)، ومسلم (٢١٦٥/١٠) \* [١٠٣٢٣] [التحفة: خ م س ١٦٦٣٠] من طريق عبدالرزاق.

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٦٢٥٦) قال: حدثنا أبو اليمان . . . \* [١٠٣٢٤] [التحفة: خ س ١٦٤٦٨] فذكره ، وفيه : رهط بدل : رجل .





# ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ شُعْبَةً فِي حَدِيثِ أَنْسٍ فِي ذَلِكَ

- [١٠٣٢٥] أَخْبِ رُا رُيْدُ بْنُ أَخْرَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ يَهُودِيًّا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّكِمْ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ فَقَالَ : ﴿ لَا ، إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ ) .
- [١٠٣٢٦] أخبر عَلِي بن خشرم، أَخبَرنا عِيسَى، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا ، فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : «قُولُوا : وَعَلَيْكُمْ » .
- [١٠٣٢٧] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثْنَا خَالِدٌ ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ﷺ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا ، فَكَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ : (قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ) .
- [١٠٣٢٨] أخبر واصِلُ بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَهُوَ : ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مَوْثَدِبْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنِّي رَاكِبٌ إِلَىٰ يَهُودَ ، فَمَنِ انْطَلَقَ مَعِي فَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ ۗ .

أخرجه البخاري (٦٩٢٦) من طريق عبدالله بن \* [١٠٣٢٥] [التحفة: خ سي ١٦٣٨] المبارك، عن شعبة، وليس فيه ذكر عمر ولين ، وإنها قالوا: يارسول الله ألا نقتله.

 <sup>\* [</sup>۱۰۳۲٦] [التحفة: م د سي ۱۲٦٠]
 أخرجه أبو داود (٥٢٠٧) حدثنا عمروبن مرزوق، أخبرنا شعبة به . ثم قال أبو داود: «وكذلك رواية عائشة وأبي عبدالرحمن الجهني وأبي بصرة ؛ يعني : الغفاري» . اهـ . وتابع عيسي بن يونس خالدُ بن الحارث في الحديث الآتي .

 <sup>\* [</sup>۱۰۳۲۷] [التحفة: م دسى ۱۲٦٠] ● أخرجه مسلم (٢١٦٣/٧) من طريق خالدبن الحارث.

<sup>\* [</sup>١٠٣٢٨] [التحفة: سي ٣٤٤٧] • تابعه ابن لهيعة ، وخالفهما ابن إسحاق عن يزيد ؛ جعله =



#### 34(TT)34

# ١١١- مَا يَقُولُ إِذَا غَضِبَ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي خَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي ذَلِكَ

- [١٠٣٢٩] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ، وَهُو : ابْنُ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ شُفِيَانُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ، وَهُو : ابْنُ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : اسْتَبَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقَةً ، فَعَضِبَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقَةً : حَدُلُهُمَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ، . 

  (إنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ غَيْظُهُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ، .
- [١٠٣٣٠] أخبر أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ مُعَاذٍ . . . تَحْوَهُ .

\* [١٠٣٢٩] [التحفة: دت سي ١١٣٤٢] • أخرجه أبو داود (٤٧٨٠)، والترمذي (٣٤٥٢) كلاهما عن عبدالمرحمن بن أبي ليلى كلاهما عن عبدالملك بن عمير به، وقال الترمذي: «هذا حديث مرسل ؟ عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، مات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب، وقتل عمر بن الخطاب وعبدالرحمن بن أبي ليلى غلام ابن ست سنين، هكذا رواه شعبة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، اهـ.

وقال الدارقطني في «العلل» (٦/ ٥٧): «يرويه عبدالملك بن عمير، واختلف عنه؛ فرواه الثوري وإسرائيل وزائدة وجرير، عن عبدالملك، عن ابن أبي ليلي، عن معاذ. خالفه يزيد بن أبي الجعد، عن عبدالملك، عن ابن أبي ليلي، عن أبي بن كعب.

والصحيح قول من قال: عن معاذ». اه..

أي أن الصحيح المرسل، وأصل الحديث عند البخاري (٣٢٨٢، ٢٠٤٨، ٦٠١٥) ومسلم (٢٦١٠) من حديث سليمان بن صرد.

\* [١٠٣٣٠] [التحفة: دت سي ١١٣٤٢].

من مسند أبي عبدالرحمن الجهني كما في «سنن ابن ماجه» (٣٦٩٩) ووهم فيه ، والصحيح عن أبي بصرة كما قال البخاري في «العلل الكبير» (٢/ ٨٦١ ، ٨٦١) ، وكذلك ذكر الحافظ في «الفتح» (٤٧/١١) أن المحفوظ رواية أبي بصرة .

#### كَنَا لِيُعِمْ وَلِيَالَهُ فِي السِّينِينَ





- [١٠٣٣١] أَضِوْ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا يَرْيِدُ، يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ... نَحْوَهُ.
- [١٠٣٣٢] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنِّي رَجُلًا ، فَذَكَرَ حَرْفًا ، فَعَضِبَ وَجَعَلَ يَقُولُ وَيَقُولُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ إِنِّي رَجُلًا ، فَذَكَرَ حَرْفًا ، فَعَضِبَ وَجَعَلَ يَقُولُ وَيَقُولُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ إِنِّي لَا عُلْمَ كُلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ (الشَّيْطَانِ) للْأَعْلَمُ كُلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ (الشَّيْطَانِ) (الرَّجِيمِ) (۱).
- [١٠٣٣] أَضِرُ هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقَةً فَجَعَلَ عَدِيِّ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقَةً فَجَعَلَ أَعُدِهُمُ اللَّهِ عَيْقَةً : ﴿إِنِّي لأَعْرِفُ أَوْدَاجُهُ أَنْ وَسُولُ اللَّهَ عَيْقَةً : ﴿إِنِّي لأَعْرِفُ كَالَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ عَيْقَةً : ﴿إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ الَّذِي يَجِدُ: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

<sup>\* [</sup>۲۳۳۱] [التحفة: سي ۲۲].

<sup>(</sup>١) ضرب عليها في (ط).

 <sup>\* [</sup>۱۰۳۳۲] [التحفة: خم دسي ٢٥٦٦] • أخرجه البخاري (٣٢٨٢) عن أبي همزة ، و (٦١١٥)
 عن جرير كلاهما عن الأعمش نحوه ، ومسلم (٢٦١٠) من طريق أبي أسامة وحفص بن غياث وأبي معاوية كلهم عن الأعمش ، وأخرجه أبو داود (٤٧٨١) من طريق أبي معاوية .

 <sup>(</sup>٢) أوداجه: ما يحيط الرقبة من العُروق التي يقطعها الذابح، واحِدُها: وَدَجٌ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ودج).

<sup>\* [</sup>١٠٣٣] [التحفة: خ م دسي ٢٥٦٦].





# ١١٢ - مَنِ الشَّدِيدُ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ

• [١٠٣٣٤] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ (١) ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ » .

#### خَالَفَهُ شُعَيْبٌ وَمَعْمَرٌ:

• [١٠٣٣] أَضِوْ عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُبْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُبْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ. وَأَخْبَرَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَأَخْبَرَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِبْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً، أَنَّ لَكَ عَنْ مَعْمَرُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِبْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (اللَّهِ عِلْكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب).

يكون القولان محفوظين» . اه. .

<sup>(</sup>۱) **بالصرعة**: الذي يصرع الناس كثيرا بقوته. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۱/ ۱۹ ۵).

<sup>\* [</sup>١٠٣٣٤] [التحفة: خ م سي ١٣٣٣٨] • أخرجه البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩) كلاهما من طريق مالك به .

<sup>\* [</sup>١٠٣٥] [التحفة: م سي ١٢٢٨٥] • أخرجه مسلم (٢٦٠٩/ ١٠٨) من طريق شعيب ومعمر . قال الدارقطني في «العلل» (١٩٩٠): «يرويه الزهري واختلف عنه؛ فرواه يونس والزبيدي وشعيب ومعمر والجراح بن المنهال ، عن الزهري ، عن حميد ، عن أبي هريرة . وخالفهم مالك وأبو أويس ؛ روياه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ، وأرجو أن





• [١٠٣٣٦] أخبرُ هَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَهُو : ابْنُ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ إِنَّ الشَّدِيدَ لَيْسَ مَنْ غَلَبَ الرِّجَالَ ، وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ ،

# ١١٣ – مَا يَقُولُ إِذَا جَلَسَ فِي مَجْلِسِ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ ۖ (١)

- [١٠٣٣٧] أَخْبَرَنى عَبْدُالْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِالْحَكَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةً ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : «مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثْرَ فِيهِ لَغَطُّهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ؛ غُفِرَ لَهُ مَاكَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ .
- [١٠٣٨] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرَارَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ:
- \* [١٠٣٣٦] [التحفة: سي ١٣٤٠٢] قال حمزة الكناني كما في «التحفة» (١٣٤٠٢): «لا أعلم أحدًا رواه غير أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق . والله أعلم». اهـ. وهو حديث غريب، وصححه ابن حبان (۷۱۷).
  - (١) لغطه: تكلم بما فيه إثم. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٢٧٦).
- \* [١٠٣٣٧] [التحفة: ت سي ١٢٧٥٢] قال البخاري: «لا يعرف لموسى سماع من سهيل بن أبي صالح» . اهـ . كما في «معرفة علوم الحديث» للحاكم (١/ ١١٣) .

وأعله العقيلي في «ضعفائه» (٢/ ١٥٥)، وأبوحاتم وأبوزرعة في «علل ابن أبيحاتم» (٢٠٧٩) وقالاً : «هذا خطأ». اهـ. وأحمد كما حكى عنه الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢٠٤) وكذا الدارقطني في الموضع السالف ذكره ، وأعلوه جميعًا بها رواه وهيب عن سهيل عن عونُ بن عبداللَّه موقوفًا عليه . وانظر «الفتح» (١٣/ ٥٥٥٤) .





مَاكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُومُ فِي مَجْلِسٍ إِلَّا قَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، مَا أَكْثَرُ مَا تَقُولُ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ إِذَا قُمْتَ! فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَقُولُهُنَّ أَحَدُ حِينَ يَقُومُ ﴿ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَّا خُفِرَ لَهُ مَاكَانَ فِي قُمْتَ! فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَقُولُهُنَّ أَحَدُ حِينَ يَقُومُ ﴿ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَّا خُفِرَ لَهُ مَاكَانَ فِي قُلْتُ الْمَجْلِسِ».

#### خَالَفَهُ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:

- [١٠٣٣٩] أخبر قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلِيهِ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، رَسُولُ اللَّه عَلِيهِ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، كَانَ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ » . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ .
- [١٠٣٤٠] أَضِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَة، أَخْبَرَنَا خَلَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَكَانَ مِنَ الْخَائِفِينَ عَنْ

١٣٥] أ

<sup>\* [</sup>١٠٣٣٨] [التحفة: سي ١٦٠٨٧] • أخرجه الحاكم (١/ ٦٧٤) من طريق يحيى بن بكير، عن شعيب، به إلا أن لفظه: «سبحانك اللهم ربي وبحمدك لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك»، وكذا تابعه أبوصالح عن الليث كما ذكر أبوحاتم في «العلل» (٢٥٦٨) لكنه رجح الرواية الآتية وقال: «يرويه الناس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة عن رجل من أهل الشام عن عائشة . . . فذكره» . اهـ .

قال ابن القيم في «حاشيته على أبي داود» (١٣/ ١٤٠): «ولهذا الحديث علة وهي أن قتيبة خالف شعيبًا فيه». اه.. فالرواية المحفوظة هي الآتية بعد، وفيها جهالة الراوي عن عائشة على الله .

<sup>\* [</sup>١٠٣٣٩] [التحفة: سي ١٦٠٨٧].



خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا ، أَوْ صَلَّىٰ صَلَاةً تَكلَّم بِكَلِمَاتٍ ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ ، فَقَالَ : 
إِنْ تَكلَّمَ بِحَيْرٍ كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنْ تَكلَّمَ بِعَيْرِ ذَلِكِ كَانَ 
كَفَارَة لَهُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إِلَيْكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إِلَيْكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ

- [١٠٣٤١] أَخْبَرْنَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنُ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : الْخَبَرْنَا بَكْرٌ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ رَحْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا لَمْ يَقُمْ حَتَّىٰ يَدْعُو لِجُلْسَائِهِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ ، وَرَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ لِجُلْسَائِهِ : ﴿ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ حَشْيَتِكَ مَا ثُبِيعً أَنْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ كَانَ يَدْعُو بِهِنَ لِجُلْسَائِهِ : ﴿ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ حَشْيَتِكَ مَا ثُبِيعًا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَئَتُكَ ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا رُحُولً ) بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَئَتُكَ ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا رُحُولً ) بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِغُنَا بِهِ جَئَتُكَ ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا رُحُولً ) بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِغُنَا بِهِ جَئَتُكَ ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا ثُمُولِنَا وَالْمُولِنَا وَلَوْلَ اللَّهُمَّ أَمْتِعُنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَخْبُولُ اللَّهُ مِنْ طَلَمَنَا ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ ('' مِنْ الْمَاعِينَا ، وَلَا تَجْعَلُ اللَّهُ مَا أَوْلِ وَمُنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ، وَلَا تُجْعَلُ اللَّهُ عَلْمِنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا » .
- [١٠٣٤٢] أخبر شُويْدُبْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم: (١٣٦٠)

<sup>\* [</sup>١٠٣٤٠] [التحفة: س ١٦٣٣٥] [المجتبئ: ١٣٦٠].

<sup>(</sup>٢) الوارث: الباقي إلى الموت. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٣٣٤).

<sup>\* [</sup>١٠٣٤١] [التحفة: سي ١٠٣٤١].

#### السُّهُ الْهُ بِرُولِلسِّهِ إِنِّ





قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ زَحْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ لَا يَكَادُ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِ إِلَّا دَعَا بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ . . . نَحْوَهُ .

# ١١٤ - مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِيهِ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةً

[١٠٣٤٣] أخبر إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا بِشُوبْنُ الْمُفَصَّلِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:
 (مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفْرَقُوا قَبْلَ أَنْ يَذْكُرُوا اللَّهَ، إِلَّا كَأَنَّمَا تَفْرَقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ).

\* [١٠٣٤٢] [التحفة: ت سي ٦٧١٣] • قال المزي في «التهذيب»: «لم يسمع خالد بن أبي عمران من ابن عمر». اهـ. ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي (٣٥٠٢)، وقال: «حسن غريب، وقد روئ بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر». اهـ.

وقال ابن عدي في ترجمة عبيدالله بن زحر: «يقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه ، وأروى الناس عنه يحيى بن أيوب من رواية ابن أبي مريم عنه» . اه. وقال النسائي: «ليس به بأس وضعفه غيره» . اه. .

وتابعه الليثبن سعد؛ فرواه عن خالدبن أبي عمران حدث عن نافع عن ابن عمر عند الحاكم (٥٢٨/١)، وقال: «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». اهد. وفيه بعض الاختلاف في لفظه، وكذلك ابن لهيعة تابعه عن خالدبن أبي عمران عن نافع، به عند الطبراني في «الصغير» (٢/ ١٠٩)، وقال: «لم يروه عن نافع إلا خالدبن أبي عمران وبكيربن عبدالله بن الأشج». اهد.

\* [١٠٣٤٣] [التحفة: سي ١٢٩٨٠] • كذا روى الحديث عبدالرحمن بن إسحاق المدني وابن عجلان ، كها عند أبي داود (٤٨٥٦) وخالفهها ابن أبي ذئب − وهو تُبْت في المقبري − فرواه عنه عن أبي إسحاق مولى عبدالله بن الحارث عن أبي هريرة ، واختلف على ابن أبي ذئب ؛ فرواه ابن المبارك كها عند الحاكم (١/٥٥٠) ويحيى القطان كها في «مسند أحمد» (٢/٤٣٢) كها أورد =

#### كال وركان في البينين





• [١٠٣٤٤] أَخْبُ لُو قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُر اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهَ تِرَةً (١) ، وَمَنْ قَامَ مَقَامًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّه تِرَةٌ ، وَمَن اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُر اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهَ تِرَةٌ ،

والصواب من هذا حديث ابن أبي ذئب فهو أثبت في المقبري، وقد رجح النسائي ابن أب ذئب على ابن عجلان قبل.

قال ابن المديني في «العلل» (١/ ٧٨، ٧٩): «قال: رواه ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة. رواه ابن أبي ذئب فأدخل بين سعيد وبين أبي هريرة رجلا ؛ فرواه عن سعيد عن أي إسحاق مولى عبدالله بن الحارث عن أبي هريرة . ورواه صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة» . اهـ.

وقال الدارقطني في «العلل» (٨/ ١٥٥): «يرويه ابن عجلان، واختلف عنه؛ فرواه أبو عاصم النبيل عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة . وخالفه صفوان بن عيسي وبكر بن صدقة ؛ رووه عن ابن عجلان عن سعيد المقرى عن أن هريرة . ورواه ابن أن ذئب عن المقرى فخالف ابن عجلان؛ رواه عن سعيد المقبري عن إسحاق مولى عبدالله بن الحارث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. ورواه عبدالرحمن بن إسحاق عن سعيد المقرى عن أبي هريرة موقوفًا كذلك قال محمد بن عبدالأعلى عن بشر بن المفضل عنه . وفي رواية يوسف القاضي عن مسدد عن بشربن المفضل عن عبدالرحمن بن إسحاق عن المقبري عن أب هريرة قال رسول الله على . . . وقول ابن أبي ذئب أشبه بالصواب» . اه.

وقال المزي في ترجمة إسحاق عن أبي هريرة (٢/ ٥٠١): «قال القاسم بن يزيد الجرمي: عن ابن أبي ذئب عن إسحاق عن أبي هريرة، وقال عبدالله بن المبارك، وعثمان بن عمر بن فارس، ويحيى بن سعيد القطان: عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري عن أبي إسحاق مولى عبدالله بن الحارث عن أبي هريرة . وهو الصواب» . اه.

(١) ترة: حسرة ونقصانا. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٣٩/١٣٩).

\* [١٠٣٤٤] [التحفة: دسى ١٣٠٤٣] . أخرجه أبو داود (٤٨٥٦) حدثنا قتيبة بن سعيد به، وفي (٥٠٥٩) حدثنا حامد بن يحيى ، ثنا أبو عاصم عن ابن عجلان .

النسائي. وخالفهما قاسم بن يزيد؛ فرواه عن ابن أبي ذئب عن إسحاق عن أبي هريرة به، وهو وهم كما قال المزى رَحَمْلَتُنَّهُ .





• [١٠٣٤٥] أَضِرُا سُوَيْدُبْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْلَىٰ عَبْدِاللَّهِبْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْلَىٰ عَبْدِاللَّهِبْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْلَىٰ عَبْدِاللَّهِبْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْ قَالَ: (مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهُ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً، وَمَا مَشَى أَحَدُ مَمْشَى لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً، كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً،

# ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِنْبٍ فِيهِ

- [١٠٣٤٦] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ (إِسْحَاقَ) (١) مَوْلَى الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ (إِسْحَاقَ) أَنِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسَا لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ فِيهِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسَا لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ (تِرَةً) (٢) ، وَمَا سَلَكَ رَجُلُ طَرِيقًا لَمْ يَذُكُرِ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ (تِرَةً) (٢) .
- [١٠٣٤٧] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ . . . نَحْوَهُ .

<sup>\* [</sup>١٠٣٤٥] [التحفة: سي ١٤٨٥٦].

<sup>(</sup>١) وقع في «التحفة» : «أبي إسحاق» . وكذا وقع الإسناد في الحديث المتقدم .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط) بالنصب.

<sup>\* [</sup>٢٠٣٤٦] [التحفة: سي ١٤٨٥٦].

<sup>\* [</sup>١٠٣٤٧] [التحفة: سي ١٤٨٥٦].



# ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي صَالِحِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- المُعْسِرُ وَكُرِيَّا بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا (أَبُو مُضْعَبِ بْنُ أَبِي حَازِم) (١) صحيط (حَدَّنَهُ)، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الدَّوْرَقِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهُ إِلَّا كَأَنَّمَا تَفْرَقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ تِرَةً ٩ .
- [١٠٣٤٩] أَخْبَرِنِي زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْلِسُونَ مَجْلِسًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَحَلُوا الْجَنَّةَ » .

♦ [١٠٣٤٩] [التحفة: سي ٤٠١٨] • وفي هذا أن الأعمش خالف سهيلا في روايته عن أبيه؛ =

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وهو خطأ ظاهر ، وفي «التحفة» : «أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الرُّهْريّ» ،

<sup>\* [</sup>١٠٣٤٨] [التحفة: سي ١٢٦٩٣] • أخرجه أبو داود (٤٨٥٥) عن إسهاعيل بن زكريا، وأحمد (٢/ ٣٨٩) عن عفان ، عن وهيب ، (٢/ ٥١٥) روح ، عن حماد ، (٢/ ٥٢٧) عبدالصمد ، عن حماد، والبيهقي في «الشعب» (٥٤١) عن عبدالله بن وهب عن سليمان بن بلال.

وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٠٧)، وأبو محمد الأنصاري في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٤٤٨) كلاهما من طريق محمد بن أبي عدى ، عن شعبة وحماد بن سلمة . قال أبو نعيم : «تفرد به ابن أبي عدي عن شعبة» . اه. والحاكم (١/ ٤٩١) عن ابن وهب ، عن سليمان بن بلال، وعن إسهاعيل بن أويس عن عبدالعزيز بن أبي حازم، جميعًا عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة به.

قال الحاكم: «هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه، والذي عندي أنه تركه؛ لأن أبا إسحاق الفزاري أوقفه عن الأعمش ، عن أبي صالح عن أبي هريرة . ثم قال : هذا لا يعلل حديث سهيل ؛ فإن الزيادة من سليمان بن بلال وابن أبي حازم مقبولة» . اه. . كذا قال .

#### السُّهُ الْهِ بِرَى لِلنِّيمَ إِنِيَّ





- [١٠٣٥٠] أَضِرُ عَمَّارُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَخْلِسًا لَمْ يُصَلَّ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ وَإِنْ دَحَلُوا الْجَنَّة .
- [١٠٣٥١] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ سُويْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا ، ثُمَّ تَفْرَقُوا عَنْ غَيْرِ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَّا تَفَرَقُوا عَنْ غَيْرِ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَّا تَفَرَقُوا عَنْ غَيْرِ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِي عَلَيْ إِلَّا عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرِ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِي عَلَيْ إِلَّا لَا عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمَ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ١١٥ - سَرْدُ الْحَدِيثِ

• [١٠٣٥٢] أَخْبَى مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يَسْرُدُ الْكَلَامَ كَسَرُدِكُمْ (٢) هَذَا ، كَانَ كَلَامُهُ فَصْلًا يُبَيِّنُهُ ، يَحْفَظْهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ .

ر: الظاهرية

فجعله من مسند أبي سعيد الخدري، والأعمش أثبت من سهيل، وهو من رواية شعبة عنه،
 واختلف عليه في متنه وسنده كها بينته الرواية الآتية بعد.

اهـ. وتكلم فيه غيره . وتكلم فيه غيره . اهـ. وتكلم فيه غيره .
 اهـ. وتكلم فيه غيره .
 ابن عدي : «كأن أحاديثه مقلوبة الإسناد مقلوبة المتن ، وعامة ما يرويه لايتابع عليه ،
 ويكتب حديثه مع ضعفه» . اهـ . فالصحيح عن شعبة مرفوع .

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٩٩٦).

<sup>\* [</sup>١٠٣٥١] [التحفة: سي ٢٩٩٩].

<sup>(</sup>٢) كسردكم: أي كسردكم المتعارف بينكم من كهال اتصال ألفاظكم، بل كان كلامه فصلًا بيّئًا واضحًا؛ لكونه مأمورًا بالبلاغ المبين. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٠/٦٣).



# خَالَفَهُ أَبُو أُسَامَةً :

• [١٠٣٥٣] أخبط الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسُامَةً بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لَا يَسُودُ الْحَدِيثَ سَرْدَكُمْ ، كَانَ إِذَا جَلَسَ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ ، يُبَيِّئُهُ يَحْفَظُهُ مَنْ سَمِعَهُ .

# ١١٦ - مَا يَفْعَلُ مَنْ بُلِيَ بِذَنْبٍ وَمَا يَقُولُ

• [١٠٣٥٤] أَخْبَرَنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ فَضَالَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الرُّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِيِيِّ ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَرَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : كُنْتُ إِذَا اللهِ عَنِي اللهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعني بِهِ ، وَإِذَا حَدَّثَنِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ حَدِيثًا نَفَعني اللهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعني بِهِ ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُهُ ، فَإِذَا حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَصَدَق أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ :

 <sup>\* [</sup>۱۰۳۵۲] [التحفة: سي ۱۷٤۳۱] • كذا رواه قبيصة ، وهو ضعيف في الثوري ، وأخرجه البخاري
 (٣٥٦٨،٣٥٦٧) ، ومسلم (٢٤٩٣) من طرق عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة .

وقد رواه البيهقي (٣/ ٢٠٧) عن قبيصة بن عقبة ، عن سفيان الثوري به .

ورواه عن خلاد بن يحيئ ، عن سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة به ، ثم قال البيهقي بعده: «وبهذا الإسناد رواه وكيع بن الجراح وأبوأسامة عن الثوري». اهد. ثم قال: «أسامة عن القاسم والزهري صحيحان جميعًا». اهد. وقال أيضًا: «وقد ثبت الحديث في معناه عن يونس بن يزيد وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة». اهد. مختصرًا.

<sup>\* [</sup>۱۰۳۵۳] [التحفة: د ت سي ١٦٤٠٦] • أخرجه البخاري (٣٥٦٨)، ومسلم (٢٤٩٣) كلاهما عن الزهري عن عروة به .

#### السُّهُ الْأَكِبُولِ لِيسْمِ الْفِيْمِ الْفِيْمِ





# سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ: ﴿لَيْسَ مِنْ عَبْدِينُذْنِبُ ذَنْبَا فَيَقُومُ فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوضُوءَ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ .

\* [١٠٣٥٤] [التحفة: دت س ق ٢٦٦٠] • أخرجه أبو داو د (١٥٢١)، والترمذي (٢٠١، المحدد ٢٠١٥)، وابن ماجه (١٣٩٥)، وأحمد (٢/١) جميعا من طريق عثمان بن المغيرة الثقفي، عن علي بن ربيع الوالبي، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي، عن أبي بكر به.

اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا من وجوه:

أولا: تسمية أسهاء بن الحكم:

وقال البزار: «لا يعلم شك فيه غير شعبة». اهـ. وانظر «علل الدارقطني» (١٧٧/١)، و«تهذيب التهذيب» (٢٦٨/١).

ثانيا: اختلف في رفعه ووقفه:

قال الترمذي: «هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه ، ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه . وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه ورفعه بعضهم . ورواه سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة فأوقفه ، ولانعرف لأسماء بن الحكم حديثا إلا هذا » . اه . .

وقال الدارقطني في «العلل» (١/ ١٧٦ - ١٨٠): «رواه عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسهاء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب ، حدث به عنه كذلك مسعر بن كدام وسفيان الثوري وشعبة وأبو عوانة وشريك وقيس وإسرائيل والحسن بن عهارة ، فاتفقوا في إسناده إلا أن شعبة من بينهم شك في أسهاء بن الحكم فقال: أسهاء أو أبي أسهاء أو ابن أسهاء ، ثم قال عن هذا الطريق: أحسنها إسنادا وأصحها مارواه الثوري ومسعر ومن تابعهها عن عثمان بن المغيرة» . اهد. وكذا ذكره عنه الضياء في «المختارة» (٧٦/١) ، وانظر «مسند البزار» (ح ٨ ، ٩) .

ثالثا: التفرد:

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٥٤): «لم يرو عن أسهاء بن الحكم إلا هذا الحديث الواحد وحديث آخر ولم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي عليه بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضا». اهـ.

ر: الظاهرية





- [١٠٣٥٥] أُضِوْ أُحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثْنَا جَعْفُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثْنَا مِسْعَرٌ . وَأَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةً ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ . . . مِثْلَهُ . وَقَالَ فِيهِ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ . . . » نَحْوَهُ .
- [١٠٣٥٦] أَخْبِ لِمُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، قَالَ : حَدَّثُنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : كُنْتِ إِذَا حُدِّثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ حَدِيثًا اسْتَحْلَفْتُ صَاحِبَهُ، فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُوبَكْرٍ - وَصَدَقَ أَبُوبَكْرٍ - أَنَّهُ قَالَ: (لَيْسَ مِنْ عَبْدِيلُذْنِبُ ذُنْبَا ، فَيَثَوَضَّأُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ » .
- [١٠٣٥٧] أَخْبِى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُوعَوانَةً، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةً ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَرَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ أَنْ

والحديث سيأتي من وجه آخر عن عثمان بن المغيرة برقم (١١١٨٨) .

وقد أجاب المزي عن قول البخاري بما لاطائل تحته، وتعقبه ابن حجر في «التهذيب»  $(1 \setminus VrY)$ .

وذكره عنه العقيلي في «الضعفاء» (١٠٧/١) ثم قال: «وحدثني عبداللَّه بن الحسن عن على بن المديني قال: قد روى عثمان بن المغيرة أحاديث منكرة من حديث أبي عوانة» . اه. .

وقال البزار في «مسنده» (١/ ٦٤): «هذا الكلام لا نعلمه يروي عن أبي بكر عن النبي ﷺ إلا من هذين الوجهين، وقول على: كنت امرأ إذا سمعت من رسول الله على حديثًا؛ إنها رواه أسهاء بن الحكم، وأسهاء مجهول لم يحدث بغير هذا الحديث، ولم يحدث عنه إلا على بن ربيعة، والكلام لم يرو عن على إلا من هذا الوجه». اه..





يَنْفَعَنِي ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ - وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: (مَامِنْ رَجُلٍ مُؤْمِنِ يُلْنِبُ ذَنْبَا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ (١)، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ اللَّهِ مَرَأَ الْآيَةَ : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَمَـ لُواْ فَنحِشَةً أَوّ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ [آل عمران : ١٣٥] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

• [١٠٣٥٨] أَضِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأُ خَطِيئَةً نُكِتَ (٢) فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً ، فَإِنْ هُوَ نَزْعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلتْ (٣)، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّىٰ تُغْلِقَ قَلْبَهُ، فَهُوَ الرَّانُ (٤) الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم مَّاكَانُوأُيكُسِبُونَ ﴾» [المطففين: ١٤].

حد: حمزة بجار الله

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٧٧٠).

<sup>(</sup>١) **الطهور :** بالضم التطهر . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١/ ٥٨) .

<sup>\* [</sup>١٠٣٥٧] [التحفة: دت س ق ١٦٦١].

<sup>(</sup>٢) نكت: نقط. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) صقلت: جليت . (انظر: المعجم الوجيز، مادة: صقل) .

<sup>(</sup>٤) الران: التَّغْطية ، أي طبع وختم . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : رين) .

<sup>\* [</sup>١٠٣٥٨] [التحفة: ت س ق ١٢٨٦٢] . أخرجه الترمذي (٣٣٣٤)، وابن ماجه (٤٢٤٤)، وأحمد (٢/ ٢٩٧) وغيرهم من طرق عن محمد بن عجلان به، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ. وصححه الطبري في تفسيره (١/ ١١٢) وابن حبان (٩٣٠ ، ٢٧٨٧)، وقال الحاكم (١/٥): «حديث صحيح لم يخرج في «الصحيحين»، وقد احتج مسلم بأحاديث القعقاع بن حكيم عن أبي صالح». اه.. وقال أيضا (١٧/٢): «صحيح على شرط مسلم» . اه.



# ١١٧ - مَا يَقُولُ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبَا بَعْدَ ذَنْبٍ

- [١٠٣٥٩] أَضِرُا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُبْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ النَّبِيِّ وَقِيمًا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: (أَذْنَبَ عَبْدُذَنْبَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي). قَالَ: (يَقُولُ اللَّهُ وَيَعَالَىٰ قَالَ: (يَقُولُ اللَّهُ مَ عَبُدُونُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي). قَالَ: (يَقُولُ اللَّهُ وَيَعْالَىٰ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ (اللَّنُوبِ) () وَيَأْخُذُ بِاللَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ذَنْبَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي). قَالَ: (يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ اللَّذُنْبَ، وَيَأْخُذُ بِاللَّنْبِ. قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي). قَالَ: (يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ اللَّذُنْبَ، وَيَأْخُذُ بِاللَّنْبِ. قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ :) أُرَاهُ قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ :) أُرَاهُ قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ :) أُرَاهُ قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ :) أُرَاهُ قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ :) أُرَاهُ قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ :) أُرَاهُ قَالَ: (اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي. فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ :) أُرَاهُ قَالَ: (اللَّهُمُ الْفَرْنُ لُكُورُ اللَّذُنْبَ، وَيَأَخُذُ بِاللَّذُبِ، اعْمَلُ مَاشِئْتَ فَقَدْ خَفَوْنُ لُكَ اللَّهُمُ الْفَرْفُرُ اللَّذُنْبَ، وَيَأْخُذُ بِاللَّذُبِ، اعْمَلُ مَاشِئْتُ فَقَدْ خَفَوْنُ لُكَ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَه
- [١٠٣٦٠] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا (الْمُغِيرَةُ) (٢) بْنُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ يَحْيَى الْبَاهِلِيَّ، وَهُو: ابْنُ زُرَارَةَ بْنِ كُرَيْم بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَهُو: بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللّه ، اسْتَغْفِرُ لِي غَفَرَ اللّهُ لَكُمْ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّه ، اسْتَغْفِرُ لِي غَفَرَ اللّهُ لَكُمْ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّه ، اسْتَغْفِرُ لِي غَفَرَ اللّهُ لَكَ، يَا نَبِيَ اللّه ، اسْتَغْفِرُ لِي غَفَرَ اللّهُ لَكَ. يَا نَبِيَ اللّه اسْتَغْفِرُ لِي غَفَرَ اللّهُ لَكَ. قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكُ، اسْتَغْفِرُ لِي غَفَرَ اللّهُ لَكَ. قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكَ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكَ. وَاللّهُ لَكَ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكُ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكَ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكُ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكَ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكُ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكُ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لِي عَفَرَ اللّهُ لَكَ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكَ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكُ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكَ . قَالُ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكَ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكُ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لِكُ . اللّهُ لَكَ . قَالَ: وَغَفَرَ اللّهُ لَكَ . قَالَ اللّهُ وَاللّهُ لَكُ . قَالْتَعْفِرُ لِي عَفَرَ اللّهُ لَكَ . قَالَ يَعْفَرُ لَكَ . قَالَ الْكَالِقُولُ لِللّهُ لَكَ . قَالَ يَعْفَرُ اللّهُ لَكَ . الْمُعْفِرُ لِي عَفَرَ اللّهُ لَكَ . وَقَلْتُ اللّهُ وَالَا لَا لَا يَعْفَرُ اللّهُ لَكَ . وَقَلْمُ اللّهُ لَكُ . وَقَلْمُ اللّهُ لَكُ . وَقُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط) ، وكتب في الحاشية : «الذنب» ، وفوقها : «حـ» .

<sup>\* [</sup>١٠٣٥٩] [التحفة: خ م سي ١٣٦٠١] • أخرجه مسلم (٢٧٥٨) عن حماد بن سلمة به .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وهو خطأ ، والصواب : «المعتمر» كما في «التحفة» .

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن يحيى الباهلي برقم (٤٧٤٨).

<sup>\* [</sup>١٠٣٦٠] [التحفة: دس ٢٧٧٩].





# ١١٨ - إِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا يَقُولُ

- [١٠٣٦١] أُضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَوْجِسَ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه يَظِيْ فَأَكُلْتُ مِنْ طَعَامِهِ ، فَقُلْتُ : غَمْ ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿ وَلَكَ ، قُلْتُ : أَسْتَغْفَرَ لَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَرَأً : ﴿ وَاسْتَغْفِر لِذَ نَبِكَ وَلِلْكَ ، قُلْتُ : أَسْتَغْفَرَ لَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكُمْ ، وَقَرَأً : ﴿ وَاسْتَغْفِر لِذَ نَبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ ﴾ [عمد: ١٩] (١) .
- [١٠٣٦٢] أخب را أَحْمَدُ بنُ عَبْدَة ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ سَرْجِسَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ ، وَأَكَلْتُ مَعَهُ ، فَقُلْتُ : غَفَرَ اللَّهُ عَبْدِاللَّهِ بَارَسُولَ اللَّه ، قَالَ : ﴿ وَلَكَ ﴾ . قُلْتُ لِعَبْدِاللَّهِ : أَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولَ اللَّه عَلِيدٍ؟ لَكَ يَارَسُولَ اللَّه عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

#### ١١٩ - بَابُ

[١٠٣٦٣] أَضُبَرَنى عَبْدُالْأَعْلَىٰ بْنُ وَاصِلْ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَانَا النَّبِيُ ﷺ فَتَادَتْهُ امْرَأَتِي : يَارَسُولَ اللَّهِ ، (صَلِّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ ، (صَلِّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ ، (صَلِّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ يَوْجِي . فَقَالَ : (صَلِّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ لَوْجِي .
 رَوْجِكِ .

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٢٣٥).

<sup>\* [</sup>١٠٣٦١] [التحفة: م تم س ٥٣٢١].

<sup>\* [</sup>١٠٣٦٢] [التحفة: م تم س ٥٣٢١].

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفوقها في (ط) : (ع) ، وكتب بحاشيتها : (صلّ ، وصحح عليها .

<sup>\* [</sup>١٠٣٦٣] [التحفة: دتم سي ٣١١٨] • أخرجه أبو داود (١٥٣٣)، ونبيح لم يرو عنه سوئ =

# المُعَالِمُ عَلَمُ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

- [١٠٣٦٤] أَخْبَرِنْ زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ مُسْلِم وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ : «مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدِه ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت ، أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إِلَيْك ، فَقَالَها فِي مَجْلِسٍ ذِكْرٍ كَانَتْ كَفَارَتَه ، وَمَنْ قَالَها فِي مَجْلِسٍ لَغُو (١٠ كَانَتْ كَفَارَتَه ، .
- [١٠٣٦٥] أَنْ بَنْ إِنْ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ] (٢) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي حُرَّة ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ يَرْفَعْهُ . . . نَحْوَهُ .

الأسود؛ ولذلك جَهّله ابن المديني، أما أبوزرعة فوثقه، وقال: «ثقة، لم يرو عنه غير
 الأسودبن قيس». اه.. والحديث حسّنه الحافظ في «الفتح» (٧/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>١) لغو: ما لا يُعتدّبه من كلام وغيره . (انظر : لسان العرب ، مادة : لغا) .

<sup>\* [</sup>١٠٣٦٤] [التحقة: سي ٣٢٠٣] • صحَّحه الحاكم (١/ ٧٢٠)، وقال: (على شرط مسلم ولم يخرجاه». اهـ.

ورجح العقيلي إرساله في «الضعفاء» (٢/ ٣٦٥) في ترجمة خالدبن يزيد العمري الحذاء، قال: «عنه عن داودبن قيس الفراء، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه به .

ثم قال: حدثنا محمدبن إسماعيل، قال: حدثنا روح بن عبادة (ح) وحدثنا علي، قال: حدثنا القعنبي، قال: ثنا داود بن قيس الفراء، ثنا نافع بن جبير، قال: قال رسول الله على فذكره. قال أبو جعفر: (وهذا أولى)». اه.

<sup>(</sup>٢) من «التحفة»، وفي (م)، (ط): «زكريابن أبي عمر»، وهو تصحيف إذ لا يوجد في شيوخ النسائي من يقال له: زكريابن أبي عمر، ولا فيمن حدث عن ابن عيينة، وزكريابن يحيى هو السجزي، وابن أبي عمر هو العدني.

<sup>\* [</sup>١٠٣٦٥] [التحفة: سي ٣٢٠٣].

#### الشُّهُ الْهُ بِرُولِلسِّهِ إِنِّ



[١٠٣٦٦] قال سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي (جَارُودُ)<sup>(١)</sup> بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ
 جُبَيْر . . . مِثْلَهُ.

# • ١٢٠ - كَفَّارَةُ مَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

• [١٠٣٦٧] أَخْبُ لَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلِيَّةً بِأَخْرَةً إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ قَالَ : ﴿ سُبْحَانُكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَسُولُ اللَّه عَلِيْ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » . قَالَ بَعْضُنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » . قَالَ بَعْضُنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ ، إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مَا لَنَا نَسْمَعُهُ مِنْكَ ؟ قَالَ : ﴿ هَذِهِ كَفَارَةُ مَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ » .

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وهو خطأ، وصوابه: «داود»، كما في «التحفة».

<sup>\* [</sup>١٠٣٦٦] [التحفة: سي ٣٢٠٣]

<sup>\* [</sup>١٠٣٦٧] [التحفة: دسي ١١٦٠٣] • أخرجه أبو داود (٤٨٥٩)، وأحمد (٤/٠٤، ٤٢٥)، والعبراني في والدارمي (٣٨٤٨)، والحاكم (١/ ٧٢١)، والبزار في «مسنده» (٣٨٤٨)، والطبراني في «الأوسط» (٤/ ٣٧٧).

جميعا من طريق: الحجاج بن دينار ، عن أبي هاشم الرماني ، عن أبي العالية ، عن أبي برزة به . قال ابن القيم في «حاشيته على أبي داود»: «إسناده حسن ، والحجاج بن دينار صدوق ، وثقه غير واحد، وأبو هاشم الرماني من رجال «الصحيحين»». اه. لكن قال أبو حاتم في «العلل» - كما سيأتي - : «حجاج ليس بالقوي». اه.

#### 





• [١٠٣٦٨] أخبرا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّنَنَا مُصْعَبُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنِ الْحُو مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كَانَ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيِّ بِأَخْرَةٍ إِذَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ قَالَ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، عَمِلْتُ سُوءً اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، عَمِلْتُ سُوءً وَظَلَمْتُ تَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوبِ إِلَّا أَنْتَ » . قَالَ : فَقُلْنَا : يَارَسُولَ وَظَلَمْتُ تَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُوبِ إِلَّا أَنْتَ » . قَالَ : فَقُلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذِهِ كَلِمَاتُ أَحْدَثُتُهُنَّ . قَالَ : ﴿ أَجَلَ ، جَاءَنِي جِبْرِيلُ النَّكُ فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ ، هُنَ كَفَارَاتُ الْمَجْلِسِ » .

<sup>=</sup> قال أبو محمد: ورواه منصور عن فضيل بن عمرو، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، عن النبي على مرسلا.

قال أبي: حديث منصور أشبه؛ لأن حديث أبي هاشم رواه حجاج بن دينار، عن أبي هاشم، وحجاج ليس بالقوي، وفي حديث الربيع بن أنس دونه: مصعب بن حيان، عن مقاتل بن حيان.

قال أبو زرعة : حديث منصور أشبه ؛ لأن الثوري رواه وهو أحفظهم» . اه. .

ورواية سفيان الثوري ستأتي بعد حديثين وهي مرسلة .

وكذلك قال الدارقطني في «العلل» (٦/ ٣١٠): «اختلف فيه على أبي العالية ، فرواه حجاج بن دينار ، عن أبي هاشم الرماني ، عن أبي العالية عن أبي برزة .

وخالفه مقاتل بن حيان، فرواه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية، عن رافع بن خديج حدث به مصعب بن حيان عن أخيه مقاتل بن حيان.

ورواه زياد بن الحصين عن أبي العالية مرسلا .

وكذلك رواه فضيل بن عمرو، حدث به منصور بن المعتمر وغيره عن فضيل بن عمرو مرسلا أيضا، والمرسل أصح.

وقال محمد بن مروان العقيلي: ثنا هشام بن حسان، عن حفصة عن أبي العالية قوله، لم يجاوز به». اهـ.

<sup>\* [</sup>١٠٣٦٨] [التحفة: سي ٢٥٥٤] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٤٤٥)، و«الأوسط» (٢٤٦٧)، =

#### السُّهُ وَالْكِبِرَى لِلنِّيمَ إِنِّي





- [١٠٣٦٩] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَلِمَاتٌ سَمِعْنَاكَ تَقُولُهُنَّ؟ قَالَ: ﴿كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيهِنَّ جِبْرِيلُ الطَّيْ كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، .
- [١٠٣٧٠] أَخْبُ رُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِيادِ بْنِ حُصَيْن ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .
- [١٠٣٧١] أخب را أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ زِيَادِبْنِ حُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ: ﴿كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، .

ه: مراد ملا

د : جامعة إستانبول

و «الصغير» (٦٢٠)، و «الدعاء» (١٩١٨)، والمزي في «التهذيب» (٢٨/ ٢٣) من طريقه، والحاكم (١/ ٥٣٧) جميعا من طريق: يونس بن محمد ، عن مصعب بن حيان به .

قال الطبراني في «الصغير» : «لم يروه عن أبي العالية عن رافع إلا الربيع ولاعن الربيع إلا مقاتل ، ولا عن مقاتل إلا أخوه مصعب ، تفرد به يونس بن محمد» . اه. .

<sup>\* [</sup>١٠٣٦٩] [التحفة: سي ٣٥٥٤ - سي ١٨٦٤٩] • أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٣٢٧): حدثنا جرير عن منصور بنحوه.

<sup>\* [</sup>١٠٣٧١] [التحفة: سي ٣٥٥٤ -سي ١٨٦٤٩].



# ١٢١ - كَمْ يَتُوبُ فِي الْيَوْمِ

- [١٠٣٧٢] أَخْبِوْ الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ جَمَعَ النَّاسَ ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى اللَّهِ ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّه فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ) .
- [١٠٣٧٣] أَضِرُ أَبُو الْأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ : ﴿إِنِّي (أَتُوبُ)(١) فِي الْيَوْم سَبْعِينَ مَرَّةً ١ .
- [١٠٣٧٤] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيدٌ : ﴿ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَأَتُوبُ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةًا .

<sup>\* [</sup>١٠٣٧٢] [التحفة: سي ١٤١٦٩] • تفرد به النسائي، ومحمد بن مسلم هو: الطائفي ضعفه أحمد مطلقًا ، أما ابن معين ففصَّل بين أن يروي من حفظه ، أو من كتاب فيخطئ في الأول دون الثاني .

<sup>(</sup>١) في (ط): «الأتوب».

<sup>\* [</sup>١٠٣٧٣] [التحقة: سي ١٢٣٥] • صححه ابن حبان (٩٢٤)، وخالف المعتمر في لفظه: عمران بن داود - كما سيأتي - وعمران هذا قال عنه النسائي: «ضعيف» ، وكلاهما انفرد عن قتادة بهذا الحديث دون أصحاب قتادة .

وأصل الحديث ثابت صحيح من غير هذا الوجه، وقد روى البخاري مثله من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ، كما سيأتي .

<sup>\* [</sup>١٠٣٧٤] [التحفة: سي ١٣٢٣].





# ١٢٢ - كَمْ يَسْتَغْفِرُ فِي الْيَوْمِ وَيَتُوبُ

- [١٠٣٧٥] أَخْبَى فَتُنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَٱتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْم مِاثَةً مَرَّةٍ ﴾ .
- [١٠٣٧٦] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَة ، أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَنْ يَرِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِة : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْة : فَإِنِي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَأَتُوبُ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّة ،

# ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [١٠٣٧٧] أخبر ل يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :
- \* [۱۰۳۷۵] [التحقة: سي ١٥٠٤٨] أخرجه ابن ماجه (٣٨١٥)، وأحمد (٢/٤٥٠) من طريق محمدبن عمرو به.

وعلّقه الترمذي (٣٢٥٩) قال: «ورواه محمد بن عمرو به». اه..

ورواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة تكلم فيها يحيى بن معين ، وقد خالفه الزهري كما في الرواية الآتية فرواه عن أبي سلمة بلفظ: «أكثر من سبعين مرة» بدل: «مائة مرة».

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٦٠٧).

\* [١٠٣٧٦] [التحفة: سي ١٥٣٠٦] • أخرجه البخاري (٦٣٠٧) من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري به، بنفس اللفظ.

وحكى الدارقطني في «العلل» (٩/ ٢٦٣) الخلاف فيه على الزهري – وسيأي شيء منه – ثم قال : «ولا يُذْفَعُ أن يكون كلُّ واحدٍ منهم قد حفِظ عن الزهري ما سمعه منه» . اهـ.

#### كالمع وليلاف الشين





قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَثُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ .

- [١٠٣٧٨] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُوبَكْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ يَقُولُ : ﴿ إِنِّي (لَأَسْتَغْفِرُ ) وَٱثُوبُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً » .
- [١٠٣٧٩] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِاللَّهُ مَرَةٍ ﴾ .
- [١٠٣٨٠] أَخْبُ فِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَهِعَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ وَأَتُوبُ فِي الْيَوْمُ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ .

<sup>\* [</sup>۱۰۳۷۷] [التحفة: س ١٥٣٤٨].

<sup>\* [</sup>۱۰۳۷۸] [التحفة: س ۱٤۸۷۰].

<sup>\* [</sup>١٠٣٧٩] [التحفة: ت س ١٥٢٧٨] • أخرجه الترمذي (٣٢٥٩) ثنا عبدبن حميد، ثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، به بلفظ: ﴿ وَاَسْتَغَفِرْ لِلَاَيْكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ ﴾ فقال النبي ﷺ: ﴿ إِني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»، وقال: «حديث حسن صحيح، ويروئ عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: ﴿ إِني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»، وقد رُوي من غير وجه عن النبي ﷺ: ﴿ إِني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». اهـ.

وهذا إشارة من الإمام الترمذي إلى أن المحفوظ رواية من روئ بلفظ: «مائة مرة».

<sup>\* [</sup>١٠٣٨٠] [التحفة: سي ١٤١٠٢].





# ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي بُرْدَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [١٠٣٨١] أَصْبِرُا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي بِنْ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي بُرُدَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي بُرُدَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّهِمِ مِاثَةً مَرَّةٍ، .

\* [١٠٣٨١] [التحفة: سي ٩١١٩] • قال الدارقطني في «العلل» (٢١٦/٧): «اختلف فيه على أي بردة، فرواه المغيرة بن أبي الحر - شيخ من الكوفة - عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى.

وخالفه حميدبن هلال؛ فرواه عن أبي بردة، قال: حدثني رجل من المهاجرين عن النبي ﷺ.

وخالفهما ثابت البناني وعمروبن مرة، فروياه عن أبي بردة، عن الأغر الجهني، ومنهم من قال: المزني، وكذلك رواه زياد بن المنذر أبو الجارود، عن أبي بردة، عن الأغر المزني، وهو أشبههما بالصواب قول من قال: عن الأغر». اه. وانظر «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٤٣).

ورواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر وأبي بردة - ابني أبي موسى - عن النبي ﷺ بنحوه. ولم يذكر أبا موسى .

قال أبي: وحديث إسرائيل أشبه ؛ إذ كان هو أحفظ» . اه. .

وذكر الحاكم في «علوم الحديث» (١١٥) في أجناس المعلل إلى عشرة ، ذكر منها: «أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته ، كرواية المدنيين عن الكوفيين كحديث موسئ بن عقبة ، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا فذكره ، ثم قال: وهذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا علم أنه من شرط «الصحيح» ، والمدنيون إذا رووا عن الأغر المزني وله صحبة . . . فذكره » . اه . ملخصًا . وانظر «تدريب الراوى» (١/ ٢٥٩) .



- [١٠٣٨٢] أَكْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ أَبِي الْحُرِّ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ: (مَا أَصْبَحْتُ ۞ غَدَاةً قَطُّ إِلَّا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ فِيهَا مِائَةً مَرَّةٍ).
- [١٠٣٨٣] أَخْبِى أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَفَانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَة ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً ، عَنِ الْأَغَرِّ أَغَرِّ مُرَيْنَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَيُغَانُ (١) عَلَىٰ قَلْبِي حَتَّىٰ أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ كُلَّ يَوْم مِاثَةَ مَرَّةٍ ١ .
- [١٠٣٨٤] أَحْبُ رِنْ بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ إِنَّهُ لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

\* [١٠٣٨٢] [التحفة: سي ق ٩٠٨٩] • أخرجه البزار (٣١٢٣) وقال: «هذا الحديث لانعلم رواه عن سعيدبن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى إلا المغيرة بن أبي الحر» . اهـ.

ومغيرة بن أبي الحرقال عنه البخاري: «يخالف في حديثه». اه..

(١) ليغان: الغَيْن: الغَيْم، أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : غين) .

• تقدم قول الحاكم في «علومه» (١١٥) أن المحفوظ طريق \* [۱۰۳۸۳] [التحفة: م د سي ١٦٢] هادبن زيد، عن ثابت به.

وقد أخرجه مسلم (۲۷۰۲)، وأبوداود (۱۵۱۵) كلاهما من طريق حمادبن زيد، عن ثابت ، عن أبي بردة ، عن الأغربن يسار المزنى به .

قال الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٢٧): «يرويه يحيي بن ميمون عن عطاء - وهو بغدادي -أبو أيوب التهار متروك عن ثابت عن أنس ، ووهم فيه .

والصواب: عن ثابت عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن الأغر المزني ، عن النبي على ، كذلك قال هشام بن حسان ، وحمادين سلمة ، وحماد بن زيد وغيرهم» . اه..





### كُلُّ يَوْمِ مِاثَةً مَرَّةٍ، .

- [١٠٣٨٥] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ ، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ ، يُحَدِّثُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يُعْجِبُنِي تَوَاضُعُهُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَىٰ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوهُ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَىٰ اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُهُ كُلِّ يَوْم مِاثَةً مَزَّةٍ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مِاثَةِ مَرَّةٍ ) .
- [١٠٣٨٦] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً ، عَنِ الْأَغَرِّ قَالَ : قَالَ يَوْمًا - يَعْنِي : النَّبِيَّ ﷺ : (تُوبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَاتُّوبُ إِلَىٰ رَبِّي مِائَةَ مَرَّةِ فِي الْيَوْمِ

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ شُعْبَةَ فِيهِ

- [١٠٣٨٧] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، عَنِ الْأَغَرِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : الله فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائلًا مَرَّةٍ».
- [١٠٣٨٨] أَخْبُوا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْأَغَرَّ - وَكَانَ مِنْ

م: مراد ملا

د : جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>١٠٣٨٤] [التحفة: م دسي ١٦٢] • جعفر هو: ابن برقان فيه كلام كثير.

<sup>•</sup> أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٠): ثنا إسهاعيل، ثنا يونس، عن \* [۱۰۳۸۵] [التحفة: م د سي ١٦٢] حميد به . وسليهان هو : ابن المغيرة وقد خالفه في ثابت من هو أولي منه : الحمادان وغيرهما .

<sup>\* [</sup>١٠٣٨٦] [التحفة: م دسي ١٦٢].

<sup>\* [</sup>١٠٣٨٧] [التحفة: م د سي ١٦٢].



أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: «تُوبُوا إِلَىٰ رَبَّكُمْ ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَىٰ رَبَّكُمْ ،

# ١٢٣ - مَا يَقُولُ مَنْ كَانَ ذَرِبَ (١) اللِّسَانِ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ فِي خَبَرِ حُذَيْفَةً بْنِ الْيَمَانِ فِيهِ

• [١٠٣٨٩] أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ ذَرِبُ اللِّسَانِ ، وَإِنَّ عَامَةً ذَلِكَ عَلَىٰ أَهْلِي . قَالَ : ﴿ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْاسْتِغْفَارِ ؟ وَإِنَّ عَامَةً ذَلِكَ عَلَىٰ أَهْلِي . قَالَ : ﴿ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْاسْتِغْفَارِ ؟ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ - أَوْ قَالَ : فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ - مِائَةً مَرَّةٍ » .

وخالفه سعيدبن عامر الضبعي، فرواه عن شعبة عن مسلم بن نذير عن حذيفة بنحوه. أخرجه ابن ماجه (٣٨١٧). ورواه الأعمش، واختلف عنه، فرواه سعدبن الصلت عنه عن أبي إسحاق عن المغيرة بن أبي عبيد عن حذيفة بنحوه، كها ذكر في «تهذيب الكهال» في ترجمة أبي المغيرة البجلي.

\_

<sup>\* [</sup>۱۰۳۸۸] [التحفة: م د سي ١٦٢ – سي ١٦٠ ه أخرجه مسلم (٢٧٠٢/ ٤٢) من طرق عن شعبة به .

قال المزي في «التحفة» (١٦٢): «وهو وهم». اه. أي: في ذكر ابن عمر فيه، وأن الأصل: أنه عن الأغر، عن النبي على الله .

<sup>(</sup>١) **ذرب:** حادّ. (انظر: لسان العرب، مادة: ذرب).

 <sup>\* [</sup>۱۰۳۸۹] [التحفة: سي ٣٣٨٤] ● هذا الحديث يرويه أبوإسحاق، واختلف عنه، فرواه سفيان الثوري كيا في «مسند البزار» (٣٩٧٠) وغيره وإسرائيل كيا في «مسند البزار» (٢٩٧٠) وأبو الأحوص كيا في «عمل اليوم والليلة» لابن وأبو خالد الدالاني كيا سيورده النسائي، وأبو الأحوص كيا في «عمل اليوم والليلة» لابن السني (٣٦٤) ثلاثتهم عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة قال: قال حذيفة . . . فذكره مرفوعًا .

ورواه شعبة، واختلف عنه، فرواه غندر عنه عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة الوليد عن حذيفة بنحوه. أخرجه أحمد (٣٩٦/٥).

#### السُّبَاكِكِبَوْلِلنِّسِائِيِّ



YEA

• [١٠٣٩٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُغِيرَةِ ، أَوِ الْمُغِيرَةَ أَبَا الْوَلِيدِ ، يُحَدِّثُ أَبَا الْمُغِيرَةِ ، أَوِ الْمُغِيرَةَ أَبَا الْوَلِيدِ ، يُحَدِّثُ عَنْ حُدَيْفَةً . . . نَحْوَهُ .

#### خَالَفَهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ أَبِي إِسْحَاقَ:

- [١٠٣٩١] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ذَرَبَ لِسَانِي ، فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلِّ يَوْمٍ مِاثَةً مَرَّةٍ » .
- [١٠٣٩٢] أَضِمُ عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِي فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ يُدْخِلَنِي لِسَانِي النَّارَ.

ح: حمزة بجار الله

م: مراد ملا

ورواه زيادبن عبدالله عن الأعمش عن أي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة به مرفوعًا . أخرجه البزار في «مسنده» (٢٩٨٣) وهذا من الأعمش فلم يكن بالضابط لحديث أبي إسحاق كها قال ابن المديني .

وأبو المغيرة شبه المجهول، ومسلم بن نذير قال أبو حاتم: «لا بأس به». اه..

<sup>\* [</sup>١٠٣٩٠] [التحفة: سي ق ٣٣٧٦] • قال الحاكم في «المستدرك» (١٠/١): «هذا عبيد أبو المغيرة بلا شك، وقد أتى شعبة بالإسناد والمتن بالشك، وحفظه سفيان بن سعيد فأتى به بلا شك في الإسناد والمتن». اهـ.

وأبو المغيرة مجهول، لم يرو عنه غير أبي إسحاق.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٣٤/٤): «هذا إسناد فيه أبو المغيرة مضطرب الحديث عن حذيفة قاله الذهبي في «الكاشف»». اهـ.

<sup>\* [</sup>١٠٣٩١] [التحفة: سي ق ٣٣٧٦].



# قَالَ: ﴿ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِاثَةً مَرَّةٍ ٩ .

- [١٠٣٩٣] أَضِوْ عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَقُلْتُ: أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَقُلْتُ: أَنْتَ مِنَ أَخْرَقَنِي لِسَانِي وَ(ذَكَرَ)() مِنْ ذَرَابَتِهِ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ: (فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِي لِسَانِي وَ(ذَكَرَ)(اللهَ فِي الْيَوْمِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِاثَةً مَرَّةٍ.
- [١٠٣٩٤] أخبر إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبُو إِلَّهِ الدَّالَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ عُبَيْدِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْ فَقُلْتُ : إِنِّي أَبِي الْمُغِيرَةِ عُبَيْدٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْ فَقُلْتُ : إِنِّي ذَرِبُ اللَّسَانِ ، قَدْ أَحْرَقْتُ أَهْلِي بِلِسَانِي . قَالَ : (فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنْهِ فِي الْيَوْمِ مِاقَةً مَرَّةٍ .

## ١٢٤ - الْإِكْثَارُ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ

• [١٠٣٩٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ : سَمِعْتُ

<sup>\* [</sup>۱۰۳۹۲] [التحفة: سي ق ۳۳۷۱] • صححه ابن حبان (۹۲۹) من طریق عبدالرحمن بن مهدی ، عن سفیان به .

<sup>(</sup>١) وقعت في (م): «ذكرت» ، والمثبت من (ط).

<sup>\* [</sup>١٠٣٩٣] [التحفة: سي ق ٣٣٧٦].

<sup>\* [</sup>١٠٣٩٤] [التحفة: سي ق ٣٣٧٦].

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ.

#### ١٢٥ - ثَوَابُ ذَلِكَ

- [١٠٣٩٦] أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ بُسْرٍ يَقُولُ : قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَنْدَ اللَّهِ بِيَالِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا » .
- [١٠٣٩٧] أَخْبَرَنَى إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَنْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبِ الْقُورِشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَيْدِهِ، عَنْ جَدّهِ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ أَيْدِهِ، عَنْ جَدْهِ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلُ هَمْ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ».

(1.1) .

<sup>\* [</sup>١٠٣٩٥] [التحفة: سي ١٢٢٩٩] • أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٨٤)، وعبد بن حميد في «مسنده» (١٤٦٥)، وصححه ابن حبان (٢٤٦٠ – «موارد») جميعًا من طريق سعيد ابن عبدالعزيز به.

وسعيدبن عبدالعزيز ثقة ، إلا أن أبامسهر قال : «اختلط قبل موته» ، وكذا قال أبو داود ، وابن معين .

<sup>(</sup>۱) **طوبئ:** قيل: هو اسم الجنة أو شجرة فيها، وقيل: فرح وقرة عين. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٤/ ٥٧).

<sup>\* [</sup>١٠٣٩٦] [التحفة: سي ق ٢٠٠٠] • أخرجه ابن ماجه (٣٨١٨)، والبزار في «مسنده» (٣٥٠٨)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ١٩٦): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». اهـ. وكذا قال المنذري في «ترغيبه» (٢/ ٣٠٩)، وانظر «شعب الإيمان» (١/ ٤٤٠).

<sup>\* [</sup>۱۰۳۹۷] [التحفة: دسي ق ۲۲۸۸] • أخرجه أبو داود (۱۵۱۸)، وابن ماجه (۳۸۱۹)، والمعبراني في «الأوسط» (۲۲۹۱) جميعا من طريق الوليدبن مسلم به .





#### ١٢٦ - الإقتِصَارُ عَلَىٰ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ

• [١٠٣٩٨] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، حَدَّثْنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو ثَلَاثًا ، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا .

#### ١٢٧ - كَيْفَ الْإِسْتِغْفَارُ

 [١٠٣٩٩] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، حَدَّثَنَا (أَبُو بَكْرٍ)<sup>(١)</sup> ، وَهُوَ : الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةً مَرَّةٍ يَقُولُ:

فيه نظر» . اه. . وقال الذهبي : «فيه جهالة» . اه. .

قال أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢١١): «هذا حديث غريب من حديث محمد بن على عن أبيه عن جده ، تفرد به عنه الحكم بن مصعب» . اه. .

وقال الطبراني: «تفرد به الوليدبن مسلم». اهم. وانظر «بيان الوهم والإيهام» (٢٢١١). والحكم بن مصعب لم يرو عنه سوى الوليد كها قال أبوحاتم، وحكى عنه ابن حجر أنه قال : «مجهول» . اهـ . وقال ابن حبان : «يخطئ» . اهـ . وقال الأزدي : «لا يتابع على حديثه .

<sup>\* [</sup>١٠٣٩٨] [التحقة: دسي ٩٤٨٥] • أخرجه أبو داود (١٥٢٤)، وصححه ابن حبان (٩٢٣) كلاهما من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به .

وكذا رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق، كما قال الدارقطنى في «العلل» (٢٢٨/٥) وزكريا بن أبي زائدة كما في «الحلية» (٤/ ٣٤٧).

ورواه عبدالكبير الحنفي عن أبي إسحاق، فأدخل بين عمرو وعبداللَّه: «أبا عبيدة» قال الدارقطني: «هو وهم». اه..

<sup>(</sup>١) في «التحفة»: «أبو على»، وأبوبكر وأبوعلى أخوان يروي عنهما عمروبن على الفلاس، ولكن أبو على هو الذي يروي عن مالك بن مغول ، انظر ترجمتيهما من «تهذيب الكمال».





### (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ ؟ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ ) .

• [١٠٤٠٠] أَضِرُ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ عَنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ جَالِسًا فَسَمِعْتُهُ اسْتَغْفَرَ مِائَةً مَرَّةٍ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَتُبْ عَلَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَتُبْ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حِفْظُ زُهَيْرٍ .

• [١٠٤٠١] أَضِرُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ قَاعِدًا

\* [١٠٣٩٩] [التحفة: دت سي ق ٢٤٢٧] • أخرجه أبو داود (١٥١٦)، والترمذي (٣٤٣٤)، وابن ماجه (٣٨١٤)، وصححه ابن حبان (٩٢٧)، جميعا من طريق مالك بن مغول به .
قال الترمذي: «ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد نحوه بمعناه .
هذا حديث حسن صحيح غريب» . اهـ . يعني: أن سفيان بن عيينة تابع مالك بن مغول علمه أيضا .

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٢/٥) وقال: «صحيح، متفق عليه من حديث محمد بن سوقة عن نافع». اهـ. كذا قال، وتابع أبا بكر الحنفي على روايته: أبو أسامة والمحاربي، كها في «سنن ابن ماجه» (٣٨١٤) وابن نمير كها في «مسند أحمد» (٢١/٢).

\* [۱۰٤٠٠] [التحفة: سي ٧٤٠٢] • أخرجه أحمد (٢/ ٦٧)، وعبدبن حميد في «مسنده» (٨١٠)، كلاهما من حديث زهيربن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي به .

وسماع زهير بن معاوية من أبي إسحاق بعد الاختلاط. قاله أبوزرعة وأبوحاتم وأحمد وغيرهم، وعند أحمد وعبد بن حميد الرواية بالشك: «إنك أنت التواب الرحيم أو إنك تواب غفور».

مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ ، حَتَّىٰ عَدَّ الْعَادُّ فِي يَلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

• [١٠٤٠٢] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ الْمُكْتِبُ، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَسْتَغْفِرُ؟ قَالَ: (قُل: اللَّهُمَّ اغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا (وَتُكُبُّ - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا -عَلَيْنًا ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ٢ .

\* [١٠٤٠١] [التحفة: سي ٨٥٩١] ﴿ أخرجه أبوداود الطيالسي (١٩٣٨)، وأحمد (٢/ ٨٤)، كلاهما من طريق شعبة ، عن يونس بن خباب ، ثنا أبو الفضل أو ابن الفضل ، عن ابن عمر به . وخالف يحيى بن يعلى شعبة ، فرواه - كما في «الأدب المفرد» (٦٢٧) - عن يونس بن خباب ، عن مجاهد عن ابن عمر به .

ومدار الطريقين على يونس بن خباب ، وهو متكلم فيه .

قال البخارى: «منكر الحديث». اه..

وقال أبوحاتم: «مضطرب الحديث ليس بالقوى». اه..

\* [١٠٤٠٢] [التحفة: سي ٣٥٢١ - سي ١٩٤٤٠] • قال المزي في «التهذيب»: «مسلم بن السائب: روى عن النبي على مرسلا في الاستغفار». اه.

وقال الحافظ في «الإصابة» (٣٥٨/٦) في ترجمة مسلم بن السائب بن خباب: «مختلف في صحبة أبيه ، وأما هو فأرسل شيئا .

وذكره البغوي في «الصحابة» ، وقال: لا أحسب له صحبة» . اه. .

ثم قال: «ووقع في رواية النسائى: سليهان عن مسلم بن السائب عن خباب بن الأرت، وقوله: (ابن الأرت) خطأ والصواب حذفه ، ويكون الحديث لخباب جد مسلم .

101

#### السُّهُ الْهُبَرُولِ لِنَسِيَائِيٌّ





- [١٠٤٠٣] أَضِعْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ ، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِم بْنِ السَّائِبِ (بْنِ حَبَّابٍ) (١) ، قَالُوا : يَارَسُولَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يُحَدِّهُ عَنْ مُسْلِم بْنِ السَّائِبِ (بْنِ حَبَّابٍ) (١) ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ نَسْتَغْفِرُ ؟ . . . نَحْوَهُ .
- [١٠٤٠٤] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ الْمُكْتِبُ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةً سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِم بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ نَسْتَغْفِرُ ؟ فَالَ : «قُولُوا : اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ » . قَالَ : «قُولُوا : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ » .

<sup>=</sup> وقال أبوحاتم الرازي: (روئ عن النبي ﷺ مرسلا، وهو من التابعين، وأدخله بعضهم في الصحابة ظنا منهم أن له صحبة، وليس كذلك). وقال أبوأحمد العسكري: (حديثه مرسل)». اهـ.

وانظر «الجرح والتعديل» (٨/ ١٨٤)، و «ثقات ابن حبان» (٥/ ٣٩٥)، وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٣/ ١٣٩٥)، و «تهذيب الكمال» (٢٧٨)، و «جامع التحصيل» (٢٧٩).

<sup>(</sup>۱) صحح عليها في (ط)، يشير إلى أن الرواية هكذا «بن خباب» لا «عن خباب»، وقال الحافظ في «النكت الظراف» (۲/ ۱۱۹): «قد قال البغويُّ في «الصحابة»: مسلم بن السائب بن خبّاب؛ قيل إنّه روئ عن أبيه السائب، عن النبي ﷺ. قلتُ: فعلى هذا فالخطأ في رواية النسائيُّ؛ الأول إنّها هو ممّن قال: ابن الأرت. لا ممن قال: عن خباب. لاحتمال أن يكون أراد ابن خباب، وهو السائب، فيكون من أرسله قال: عن مسلم بن السائب بن خباب. ومن وصله قال: عن مسلم بن السائب، عن أبيه. وخباب في الحالين هو صاحب المقصورة، لا ابن الأرت». اهه.

<sup>\* [</sup>١٠٤٠٣] [التحفة: سي ٣٥٢١–سي ١٩٤٤].

<sup>\* [</sup>١٠٤٠٤] [التحفة: سي ٣٥٢١-سي ١٩٤٤٠] • كذا رواه أحمد بن عثمان وتابعه معاوية بن صالح كما تقدم مرسلا، وهو الصواب كما قال المزي في «التحفة» (٣٥٢١).



### ١٢٨ - ذِكْرُ سَيِّكِ الْإِسْتِغْفَارِ وَثُوَابٍ مَنِ اسْتَعْمَلُهُ

• [١٠٤٠٥] أَخْبِى عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُبْنُ زُرَيْعِ وَبِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ وَيَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةً، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلِيْهُ: ﴿إِنَّ سَيِّدَ الإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، (أَنَا)(١) عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي ، اغْفِرْ لِي ؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. فَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا (٢٠) فَمَاتَ دَخَلَ الْجَئَّة ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي مُوقِنَا بِهَا فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةُ».

خَالَفَهُ ثَابِتُ بْنُ أَسْلَمَ:

قال الحافظ في «الفتح» (١١/ ١٠٢): «وقد تابع حسينا على ذلك ثابت البناني وأبو العوام عن ابن بريدة ، ولكنهما لم يذكرا بشير بن كعب ، بل قالا عن ابن بريدة ، عن شداد ، أخرجه النسائي . =

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «كذا».

<sup>(</sup>٢) موقنا بها: مخلصًا من قلبه مصدقًا بثوابها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري)  $.(1 \cdot \cdot /11)$ 

<sup>\* [</sup>١٠٤٠٥] [التحفة: خ س ٤٨١٥] [المجتبئ: ٥٥٦٦] • أخرجه البخاري (٦٣٢٦، ٦٣٢٣) من طريق حسين المعلم.

قال البزار (٨/٤١٦): «هذا الحديث لا نعلمه يروي هذا اللفظ إلا عن شدادين أوس، وهذا الإسناد أحسن إسنادا يروى عن شداد وأشده اتصالا عنه» . اهـ .

وصحح أبوحاتم في «العلل» (٢/ ١٩٤ ، ١٩٥) طريق عبدالوارث، عن حسين المعلم، عن عبدالله بن بريدة عن بشير بن كعب ، عن شداد بن أوس ، عن النبي ري الله على طريق شعبة عن حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة ، عن بشير بن كعب ، عن النبي على الله بن بذكر شعبة شداد بن أوس.





• [١٠٤٠٦] أَضِوْ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةً أَنَّ نَفْرًا صَحِبُوا شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ فَقَالُوا: حَدِّثْنَا بِشَيْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَيَّةٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيَّةٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيَّةٍ وَقَالُوا: حَدِّثْنَا بِشَيْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَيَّةٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيَّةٍ وَأَنَا يَقُولُ: (مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَعُودُ لِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ اللَّيْلِ فَكَذَلِكَ؟.

أَبُوءُ لُكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَحَلَ الْجَنَّة، وَإِنْ مَاتَ مِنَ اللَّيْلِ فَكَذَلِكَ؟.

خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ تَعْلَبَةً:

• [١٠٤٠٧] أَضِرْا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرِه، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ، أَوْ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ، أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّة، مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّة، مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>=</sup> وخالفهم الوليدبن ثعلبة فقال: عن ابن بريدة عن أبيه، أخرجه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، لكن لم يقع في رواية الوليد أول الحديث.

قال النسائي: حسين المعلم أثبت من الوليدبن ثعلبة ، وأعلم بعبدالله بن بريدة ، وحديثه أولى بالصواب .

قلت: كأن الوليد سلك الجادة؛ لأن جل رواية عبدالله بن بريدة عن أبيه، وكأن من صححه جوَّز أن يكون عن عبدالله بن بريدة على الوجهين، والله أعلم». اه.

قال ابن حبان في "صحيحه" بعد حديث (٩٣٣): "سمع هذا الخبر عبدالله بن بريدة عن أبيه ، وسمعه من بشير بن كعب ، عن شداد بن أوس ، فالطريقان جميعا محفوظان" . اهـ .

والحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨١٠٥).

<sup>(</sup>١) صحح بينهم في (ط). يشير إلى أن لفظة : «وأنا» في الرواية السابقة لم تسقط سهوًا منه.

<sup>\* [</sup>٢٠٤٠٦] [التحفة: سي ٢٨٨٤].



عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَّعْتُ ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ٩ .

- الْخُبَرِني زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ (كَأَمْجَرًّ) (١) قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُتِيبِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ: عَرَضْنَا عَلَى السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ تَعَلَّمُوا سَيِّكَ الإسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا (عَبْدُكَ عَلَى)(٢) عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » .
- [١٠٤٠٩] أَضِعُ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ قَالَ ; «تَعَلَّمُوا سَيِّدَ الإسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، (خَلَقْتَنِي أَنَا) عَبْدُكَ ، أَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ ،

<sup>•</sup> أخرجه أبو داود (٥٠٧٠)، وابن ماجه (٣٨٧٢)، \* [۱۰٤۰۷] [التحفة: د سي ق ۲۰۰٤] كلاهما من طريق الوليدبن ثعلبة ، وصححه الحاكم (١/ ٦٩٦)، وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه..

وانظر التعليق على هذه الرواية فيها تقدم برقم (٨١٠٥).

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط). (٢) صحح بينهما في (ط).

<sup>\* [</sup>١٠٤٠٨] [التحقة: سي ٢٩٨٩] • أخرجه عبدبن حميد (١٠٦٣) عن محمدبن منيب به، وقال الدارقطني في «الأفراد» (١٨١٩): «تفرد به محمد بن منيب، عن السري بن يحييي، عن هشام وحده ، عن أبي الزبير» . اه. .

وأبو الزبير يدلس وقد عنعن ، وليست الرواية من طريق الليث عنه .



## أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » .

#### ١٢٩ - مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الإسْتِغْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- [١٠٤١٠] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِم ، عَنْ مَالِكِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الرَّالَةِ عَنْ مَالِكِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الرِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْتًا إِلَّا فَقَالَ : «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْتًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِيدِهِ يُقَلِّلُهَا (١).
- [١٠٤١١] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ بَكَارٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَيَاشٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنِي أَبُوالزِّنَادِ ، مِمَّا حَدَّثَهُ الأَعْرَجُ ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ : ﴿فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي رَسُولِ الله ﷺ بِيدِهِ يَقْبِضُ أَصَابِعَهُ يَسَأَلُ الله ﷺ بِيدِهِ يَقْبِضُ أَصَابِعَهُ كَانَهُ يُقَلِّلُهَا .

وحديث الأعرج أصح.

\_

<sup>\* [</sup>١٠٤٠٩] [التحفة: سي ٢٩٨٩].

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن مالك برقم (١٩٢٦).

<sup>\* [</sup>١٠٤١٠] [التحفة: خ م س ١٣٨٠٨].

<sup>\* [</sup>١٠٤١] [التحفة: سي ١٣٧٨] • قال الدارقطني في «العلل» (٢٠١٦) وسئل عن حديث الأعرج عن أبي هريرة – فذكره – ثم قال: «يرويه أبو الزناد، واختلف عنه، فرواه موسى بن عقبة، وعبيدالله بن عمر، ومغيرة بن عبدالرحمن القرشي، وعبدالرحمن بن إسحاق، وورقاء، وهشام بن عروة، ومحمد بن إسحاق، ومالك بن أنس، وعبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة.

وخالفهم شعيب بن أبي همزة ، رواه عن أبي الزناد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . قاله أبو حيوة شريح بن يزيد عنه .



- [١٠٤١٢] أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ (١) بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ أَبِي حَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ ابْنُ أَبِي حَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ الْنَبِي عَلَيْهِ اللهَ لَهُ عَلَى الْمُمْعَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدُ يَسْتَغْفِرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا فَي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدُ يَسْتَغْفِرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا عَفْرَ اللهُ لَهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِي عَلَيْهِ يُقَلِّلُهَا بِيدِهِ .
- [١٠٤١٣] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْبًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » . (٢)
- [١٠٤١٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَسَاعَةً
   لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا عَبْدٌ شَيْتًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

<sup>=</sup> ورواه الزهري، وعمروبن يحيى وجعفربن ربيعة، وابن لهيعة، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. اهـ.

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط) : «عـــ» .

<sup>\* [</sup>١٠٤١٢] [التحفة: سي ١٣٠٩٣].

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٩٢٧).

<sup>\* [</sup>١٠٤١٣] [التحفة: س١٣٣٠٧] [المجتبئ:١٤٤٧].

<sup>\* [</sup>١٠٤١٤] • قال الدارقطني في «العلل» (٩/ ١٠٠): «يرويه مجاهد، واختلف عنه، فرواه عاربن رزيق عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي هريرة عن النبي على .

وخالفه زائدة والبكائي، فروياه عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي هريرة موقوفا.





### • ١٣ - الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِسْتِغْفَارُ

• [١٠٤١٦] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، عَنْ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، عَنْ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، عَنْ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ دِفَاعَة بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ يَحْيَى ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ دِفَاعَة بْنِ عَرَابَةَ الْجُهُنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ إِذَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ ، أَوْ ثُلْثَاهُ هَبَطَ الله الله السَّمَاءِ وَسُولُ الله ﷺ : ﴿ إِذَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ ، أَوْ ثُلْثَاهُ هَبَطَ الله الله السَّمَاءِ

ر: الظاهرية

ورواه عبدالعزيزبن عبدالصمد، عن منصور، عن مجاهد، قال: اجتمع ابن عباس وأبو هريرة وكعب، فقال أبو هريرة: «إن في الجمعة...» الحديث، وقال في آخره: «وأريته قال: عن رسول الله ﷺ فجعله عن مجاهد، عن أبي هريرة.

ورواه الأعمش عن مجاهد قال: اجتمع ابن عباس وأبو هريرة وكعب وعبداللَّه بن عمرو، وجعل الحديث عنهم، ولم يرفعه.

ورواه أبوبشر عن مجاهد، عن أبي هريرة موقوفا.

ورواه ليث عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعا.

والصحيح: حديث زائدة عن منصور .

ورواه فضيل بن عمرو عن مجاهد موقوفا على كعب» . اه. .

<sup>(</sup>١) في (م): «زريق»، بتقديم الزاي على الراء، والمثبت من (ط)، وهو الصواب الموافق لما في «التحفة».

<sup>(</sup>٢) تقدم من حديث الأعرج عن أبي هريرة وحده برقم (١٩٣١).

<sup>\* [</sup>١٠٤١٥] [التحفة: سي ١٣٥٧٧].



الدُّنْيَا ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي أَعْطِيهِ؟ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ" .

اللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ.

• [١٠٤١٧] أَخْبِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثْنَا خَالِدٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا بَقِيَ ثُلُّثُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَهُ ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرْ لَهُ ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَكْشِفُ

\* [١٠٤١٦] [التحفة: سي ق ٣٦١١] • أخرجه ابن ماجه (١٣٦٧ ، ٢٠٩٠ ، ٢٠٩١ ، ٢٠٨٥) ، وأحمد (١٦/٤)، والطيالسي (١٣٨٨)، والدارمي (١٤٨١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (٢٥٦٠) كلهم من طريق الأوزاعي به مطولا ومختصر ا .

قال ابن حجر في «الإصابة» (٤/ ١٧٩): «المحفوظ ما أخرجه أحمد من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار . . . فذكره» . اه. .

وقال في (٢/ ٤٩٣): «ذكر مسلم أن عطاء بن يسار تفرد بالرواية عنه، وحديثه عند النسائي بإسناد صحيح» . اهـ .

وقد اختلف على الأوزاعي كما بين النسائي ، وخالفه هشام الدستوائي ، فرواه عن يحيي عن أبي جعفر: أنه سمع أبا هريرة وهو الصحيح كما قال الدارقطني في «العلل» (٩/ ٢٧٦).

وقد أخرج مسلم أحد وجهي الاختلاف على الأوزاعي في «صحيحه»، وهي روايته عن الأوزاعي عن يحيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

قال الدارقطني في «علله»: «ولم يتابع على ذلك». اه..

والأوزاعي متكلم في روايته عن يحييي بن أبي كثير وسفيان .





### الضُّرَّ أَكْشِفْ؟ حَتَّىٰ يَنْفَجِرَ (١) الصُّبْحُ١.

- الْحُنَرِنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا [شُعَيْبٌ](٢)، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِذَا بَقِي ثُلُثُ اللَّيْل نَرْلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرْ لَهُ ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَهُ ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَرْزِقُنِي أَرْزُقْهُ ؟ حَتَّىٰ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ، (٣).
- [١٠٤١٩] أخبول إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ اللّ مَضَى شَطْرُ (١) اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعِ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ ؟ حَتَّىٰ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) ينفجر: يضيء (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فجر).

<sup>\* [</sup>١٠٤١٧] [التحفة: سي ١٤٨٧٤] • أخرجه أحمد (٢٥٨/٢، ٥٢١)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١٣٠، ١٣٠)، وهشام الدستوائي أثبت في يحيل من الأوزاعي، قاله الإمام أحمد، وتقدم أن الدارقطني صحح هذا الطريق، وله متابع في الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «سفيان»، وهو خطأ، والمثبت من «التحفة»، وهو: شعيب بن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) تقدم التعليق عليه .

<sup>\* [</sup>١٠٤١٨] [التحفة: سي ١٤٨٧٤].

<sup>(</sup>٤) شطر: أي: نصف. (انظر: لسان العرب، مادة: شطر).

<sup>•</sup> أخرجه مسلم (٧٥٨) حدثنا إسحاق بن منصور به . \* [١٠٤١٩] [التحفة: م سي ١٥٣٨٩]

#### كالينفا ولئلان الشائز





- [١٠٤٢٠] (مُحَمَّدُ ) بْنُ سُلَيْمَانَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَن الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ يَثْوِلُ رَبُّنا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ).
- [١٠٤٢١] أخب را أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ يَنْزِلُ رَبُّتَا تَبَارَكَ اسْمُهُ كُلِّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ ﴾ .

وخالفهم عبدالرحمن بن مهدي، وروح، وابن نافع، وإسحاق الطباع، وبشر بن عمر، رووه عن مالك عن الزهري عن أبي عبداللَّه الأغر ، عن أبي هريرة ، ولم يذكروا أبا سلمة .

قال الترمذي بعد حديث (٤٤٦): «رُوى هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ورُوي عنه أنه قال: «ينزل الله ﷺ حين يبقى ثلث الليل الآخر»، وهو أصح الروايات» . اه. .

<sup>•</sup> أصله في البخاري (١١٤٥، ٦٣٢١، ١١٤٥)، ومسلم \* [١٠٤٢٠] [التحفة:ع ١٣٤٦٣] (١٦٨/٧٥٨) من طريق مالك عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبدالله الأغربه، وانظر كلام الدارقطني الآتي بعد هذا.

<sup>\* [</sup>١٠٤٢١] [التحقة: م سي ١٢١٩٧ -ع ١٣٤٣] . • سئل الدارقطني في «العلل» (٩/ ٢٣٣ -٢٣٨) عن حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن وأبي عبدالله الأغر ، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ ... فذكر الحديث، فقال: «يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه يونسبن يزيد الأيلي، ومعمر بن راشد، وشعيب بن أبي حمزة ، وفليح بن سليمان ، وعبيدالله بن أبي زياد ، عن الزهري عن أي سلمة والأغر عن أي هريرة.

واختلف عن مالك بن أنس كَخْلَلْهُ ، فرواه القعنبي ، وابن وهب ، ومعن ، ويحيي بن يحيي ، عن مالك عن الزهري ، عن أبي سلمة وأبي عبدالله الأغر عن أبي هريرة .



- [١٠٤٢٢] أَخْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ فُضَيْل ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُمَا شَهِدَا بِهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَيْهِمَا ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُمْهِلُ (١) حَتَّىٰ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلِ؟ هَلْ مِنْ تَاثِبٍ؟ هَلْ مِنْ دَاع؟ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ٩ .
- [١٠٤٢٣] أخْبَرِنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا

قال إسحاق الحنيني: عن مالك، عن الزهري، عن أبي عبيد، عن أبي هريرة، ولم يسمع منه شيئًا.

واختلف عن إبراهيم بن سعد، فرواه ابنه يعقوب، وعبدالله بن عمران، وأبوكامل مظفر بن مدرك، وأبو داود الطيالسي، وأبو مروان العثاني، عن إبراهيم، عن الزهري، عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة.

ورواه أحمدبن أبان ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة وحده ، عن أبي هريرة .

ورواه الحسن بن إسهاعيل الكلبي، عن إبراهيم، عن الزهري، عن الأغر وحده، عن أبي هريرة .

ورواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي والأغر، عن أبي هريرة ، ووهم في ذكر عطاء بن يزيد .

والصحيح عن الزهري ، عن أبي سلمة والأغر ، عن أبي هريرة .

وأرسله عقيل بن خالد عن الزهري عن أبي هريرة» . اهـ .

(١) يمهل: ينتظر. (انظر: لسان العرب، مادة: مهل).

ت : تطوان

\* [١٠٤٢٢] [التحفة: م سي ٣٩٦٧–م سي ١٢١٩٧] • أخرجه مسلم (٧٥٨/ ١٧٢) من طريق أى إسحاق.

وقال زيدبن يحيي بن عبيد: عن مالك، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ووهم، وإنها أراد الأغر.



أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْأَغَرُّ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ﷺ يُمْهِلُ حَتَّىٰ يَمْضِيَ شَطْرُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ ثُمَّ يَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي يَقُولُ: هَلْ مِنْ دَاع يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَىٰ؟) .

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [١٠٤٢٤] أخبر سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، أَخْبَرَنَا (عَبْدُاللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ) (١) ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَ النَّبِيِّ وَأَنَّهُ إِذَا مَضَى فِضف اللَّيْل ، أَوْ ثُلُثُ اللَّيْلِ - قَالَ : ذَكَرَ نُزُولَهُ فَقَالَ : مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُّنِي فَأَعْطِيَهُ ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ » .
- [١٠٤٢٥] أخبرًا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي (هُرَيْرَةَ، قَالَ) (٢٠ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ

<sup>\* [</sup>١٠٤٢٣] [التحفة: م سي ٣٩٦٧-م سي ١٢١٩٧] • الأعمش يخطئ في حديث أبي إسحاق كيا نص ابن المديني كَخَلَّلْهُ ، والأحاديث متظاهرة على إثبات أن الله تعالى هو المتكلم بهذا الكلام.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «عبداللَّه بن عبيداللَّه»، وصوابه كما أثبتنا من «التحفة»: «عبداللَّه، عن عبيدالله»، والأول هو: ابن المبارك، والثاني هو: ابن عمر العمري.

<sup>\* [</sup>١٠٤٢٤] [التحفة: سي ١٢٩٩٤] • كذا رواه ابن المبارك عن عبيدالله ، وخالفه بقية بن الوليد كما يأتي ، فرواه عن عبيداللَّه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعًا ، فزاد فيه : (عن أبيه) . وخالفهما محمد بن إسحاق، فرواه عن عبيداللَّه عن سعيد عن عطاء مولى أم حبيبة، عن أبي هريرة ، وأصحها حديث ابن المبارك .

<sup>(</sup>٢) بينهما في (ط): «ع».





إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يَسْتَغْفِرُ؟ هَلْ مِنْ تَاثِبِ يُتَابُ عَلَيْهِ؟ حَتَّىٰ يَنْشَقَّ الْفَجْرُ ١ .

• [١٠٤٢٦] أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ هِشَام ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ ، وَهُو : ابْنُ سَلَمَة ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَىٰ (أُمِّ صُبَيَّةً)(١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: ﴿إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ هَبَطَ اللَّهُ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا ، فَلَا يَرَالُ بِهَا حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ يَقُولُ قَائِلٌ : أَلَا مِنْ دَاعِ فَيُسْتَجَابَ لَهُ؟ أَلَا مِنْ مَرِيضٍ يَسْتَشْفِي فَيُشْفَى؟ أَلَا مِنْ مُذْنِبٍ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرَ لَهُ؟) .

## ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَىٰ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم فِيهِ

• [١٠٤٢٧] أَضِعُ زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي فُكَيْكٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ يَنْزِلُ اللَّهُ شَطْرَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ فَلَا يَرَالُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ (تَرَجَّلَ)(٢) الشَّمْسُ).

ر: الظاهرية

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>١٠٤٢٥] [التحفة: سي ١٤٣٠٩].

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «أم حبيبة»، والمثبت من «التحفة»، وهو الصواب الموافق لما في ترجمته.

<sup>\* [</sup>١٠٤٢٦] [التحفة: س١٤٢٤].

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ط). وتَرجَّل الشمسُ: أي: ترتفع الشمسُ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رجل).

<sup>\* [</sup>١٠٤٢٧] [التحفة: سي ١٣٤٧٥] • كذا رواه القاسم بن عباس، وخالفه عمرو بن دينار، فرواه عن نافع عن أبيه ، لكنه في الطريق إليه حماد بن سلمة ، وحماد يخطئ في حديث عمرو بن دينار كما نص عليه مسلم في «التمييز» (ص ٢١٨).



• [١٠٤٢٨] أَضِوْ أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ١٠٤٥٥ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ١٠٤٥٥ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَنْزِلُ كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ قَالَ : ﴿إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَنْزِلُ كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ مَا عُنْ مِنْ مُنْتَغْفِرٍ فَلَا؟ .

# ١٣١- مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ فِي حَبَرِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ

• [١٠٤٢٩] أَضِرُا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ : ﴿ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مَحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ (١٠ .

تَابَعَهُ الْمَسْعُودِيُّ:

وخالفها سفيان بن عيينة ، فرواه عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي على كما أورد المزي في «التحفة» (٣٢٠٤) وقال حمزة الكناني : «وهو أشبه بالصواب» . اهـ .

۵[ ۱۳۲ ] ت

<sup>\* [</sup>۲۲۶۸] [التحفة: سي ٣٢٠٤].

<sup>(</sup>۱) تقدم من وجه آخر عن أبي إسحاق برقم (۱۸۷۷)، وتقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (۵۷۱۲).

<sup>\* [</sup>١٠٤٢٩] [التحفة: دت س ق ٢٥٥٦] [المجتبئ: ٣٣٠٢].





• [١٠٤٣٠] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ خُطْبَةُ الْحَاجَةِ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ خُطْبَةُ الْحَاجَةِ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَشَعِيثُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنًا ، مَنْ يَهْدِاللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُهْدِاللَّهُ فَلَا مُضِلً لَهُ ، وَمَنْ يُعْدِاللَّهُ فَلَا مُخَمِّدًا عَبْدُهُ وَمَنْ يُصْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » .

#### وَقَفَهُ زُهَيْرٌ:

• [١٠٤٣١] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ لِلَّهِ لِسُحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً ، وَقَالَ : وِخُطُبُةِ الْحَاجَةِ فَلْيَبُدَأُ فَلْيَقُلُ : إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً ، وَقَالَ : وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (١٠) .

خَالَفَهُمَا شُعْبَةُ ، فَرَوَىٰ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ:

• [١٠٤٣٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : عَلْمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً ، وَزَادَ فِيهِ : يَقْرَأُ قَالَ : عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً ، وَزَادَ فِيهِ : يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ : ﴿ يَكَا يَهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱللّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ عَلَى اللّهِ عَمِوان : ١٠٢] ، ثَلَاثَ آيَاتٍ : ﴿ يَكَا أَيُّهُا ٱلّذِينَ مَامَنُوا ٱللّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ عَلَى اللّهَ عَرَادً فِيهِ : اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّ

<sup>\* [</sup>١٠٤٣٠] [التحفة: دت س ق ٩٥٠٦].

<sup>(</sup>١) لم يذكر المزي هذا الطريق.

<sup>\* [</sup>١٠٤٣١] [التحفة: دت س ق ٩٥٠٦].





وَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ [النساء: ١]، وَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيلًا (١١) ﴾ [الأحزاب: ٧٠]، ثُمَّ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ.

- [١٠٤٣٣] أَخْبَرَنَى زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِبْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَلِّمُنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: ﴿إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُؤُورٍ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِاللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن يُصْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ١٠
- [١٠٤٣٤] قال أَبُوعُبَيْدَةَ: (وَ ) سَمِعْتُ أَبَا مُوسَىٰ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿فَإِنْ شِنْتَ أَنْ تَصِلَ خُطْبَتَكَ بِآي مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْ: ﴿أَتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِـ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي نَسَآ ا وُنَابِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ، ﴿ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠] إلى ﴿ فَوْزًّا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧١] أَمَّا بَعْدُ ، ثُمَّ تَكلَّمْ بِحَاجَتِكَ ، جَمَعَهُمَا إِسْرَائِيلُ
- [١٠٤٣٥] أَخْبِ فَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ خُطْبَةً

<sup>(</sup>١) سديدا: صوابًا ، وقيل: عدلًا ، وقيل: صدقًا ، وقيل: مستقيمًا. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٦/ ١٠٩).

<sup>\* [</sup>١٠٤٣٢] [التحفة: دس ٩٦١٨] [المجتبع: ١٤٢٠].

<sup>\* [</sup>١٠٤٣٣] [التحفة: دس ٩٦١٨].

<sup>\* [</sup>١٠٤٣٤] [التحفة: سي ٩١٤٨].

الْحَاجَةِ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ اللَّهِ الْحَاجَةِ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ اللَّهِ الْحَاجَةِ: وَقَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (١) .

• [١٠٤٣٦] أَضِمُو مُحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ أَبُوعَمْرِو: وَأَخْبَرَنِي قُرَّةُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالِ (٢) لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهُ أَقْطَعُ (٢) .

(١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب النكاح بهذا الإسناد، وليس له ذكر فيها لدينا من النسخ الخطية ، وقد سبق في النكاح من وجه آخر برقم (٥٧١٢).

\* [١٠٤٣٥] [التحفة: دت س ق ٢٠٩٥]

(٢) ذي بال: شريف يُهتم به . (انظر: لسان العرب، مادة: بول) .

(٣) **أقطع :** مقطوع البركة ، ولا خير فيه . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٣٧/١٣) .

\* [١٠٤٣٦] [التحفة: د سي ق ١٥٢٣٢] . اختلف في هذا الإسناد على الزهري، فرواه الأوزاعي واختلف عليه ، أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٩) من طريق عبداللَّه بن المبارك ، والدارقطني (١/ ٢٢٩) من طريق موسى بن أعين، وأبو داود (٤٨٤٠)، والنسائي من طريق الوليدبن مسلم، والبيهقي في «السنن» (٢٠٨/٣) من طريق أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج وغيرهم.

جميعا عن الأوزاعي عن قرة بن عبدالرحن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به . ولفظ أحمد: «كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله . . .» .

وخالفهم خارجة بن مصعب - وهو متروك - عند الخليلي في «الإرشاد» (٣/ ٩٦٦)، ومبشر بن إسماعيل عند الخطيب البغدادي في «الجامع» (١٢١٠) فروياه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به ، وبدون ذكر قرة بن عبدالرحمن في الإسناد .

ورواه وكيع عن الأوزاعي فيها ذكر الدارقطني في «العلل» (٨/ ٣٠)، فرواه عن قرة عن الزهري موسلا.

ورواه سعيدبن عبدالعزيز، وعقيل والحسنبن عمر، وشعيببن حمزة ويونسبن يزيد خمستهم عن الزهري مرسلا.

حد: حمزة بجار الله

وهذا هو الصواب مرسل.

هد: مواد ملا

#### كَالْمُ عَلِّمُ وَلِيَالَهُ فِي السِّينِينَ





- [١٠٤٣٧] أَخْبَرَنى مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ ،
   عَنِ الزُّهْرِيِّ رَفَعَهُ . . . مِثْلَهُ .
- [١٠٤٣٨] أَضِرْا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .
   مُرْسَلٌ .
- [١٠٤٣٩] أَضِرُ عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ، عَنِ اللَّهُ هَوَ اللَّهُ عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

وقال في «السنن» (١/ ٢٢٩): «تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وأرسله غيره عن الزهري عن النبي على وقرة ليس بقوي في الحديث، ورواه صدقة عن عمد بن سعيد عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي على ولا يصح الحديث وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان ، والمرسل هو الصواب» . اهـ.

وقال الخليلي في «الإرشاد» (٤٤٨/١): «هذا حديث لم يروه عن الزهري إلا قرة، وهذا ليس عند عقيل ولا غيره من المكثرين من أصحاب الزهري.

ورواه شيخ ضعيف عن يونس بن يزيد عن الزهري - يعني : موصولا - وهو إسهاعيل بن أبي زياد الشامي» . اه. .

وكذا أشار إلى ترجيح المرسل أبو داود والبيهقي في «سننهما».

ويدل صنيع النسائي عليه ، كما سيأتي .

- \* [۱۰٤٣٧] [التحفة: دسي ق ١٥٢٣٢ -سي ١٩٣٤٤].
- \* [۱۰٤٣٨] [التحفة: دسي ق ١٥٢٣٢ –سي ١٩٣٦٣].
- (١) أبتر: أقطع ، ويقال لكل أمر انقطع من الخير أثرُه : أبترُ (انظر: لسان العرب، مادة: بتر).
  - \* [١٠٤٣٩] [التحفة: سي ١٩٣٤١].

هـ: الأزهرية

ل: الخالدية

انة الملكية ف: القرويين

ص: كوبريلي ط

س : دار الكتب المصرية

<sup>=</sup> قال الدارقطني في «العلل»: «والصحيح عن الزهري المرسل». اه..





# ١٣٢ - مَا يَقُولُ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ

• [١٠٤٤٠] أخب الْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُعَلِّمُنَا الإسْتِخَارَةَ (() فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ وِالْأَمْرِ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ وِالْأَمْرِ فَلْ الْمُعْرِكُ وَعِلْمِكَ، فَلْيُرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفُرِيضَةِ، ثُمَّ لَيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، فَلْيُرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفُرِيضَةِ، ثُمَّ لَيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ وِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ؛ فَإِنْكَ تَقْدِرُ وَلَا أَنْدِرُ، وَأَسْلَكُ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ؛ فَإِنْكَ تَقْدِرُ وَلَا أَثْدِرُ، وَلَا أَنْكِمُ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ أَلُكُمْ مَلِكَ الْعَظِيمِ؛ فَإِنْكَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ عَيْلًا وَلَا أَنْ عَلَامُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاقْدُوهُ لِي فِيهِ وَيَنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاصْرِفُهُ عَنِي وَمِعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاصْرِفُهُ عَنْ ، وَاقْدُولُ فِي الْخَيْرَ حَيْثُ كُنْتُ ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِقَضَائِكَ) (\*).

## ١٣٣ - مَا يَقُولُ إِذًا أَرَادَ سَفَرًا

• [١٠٤٤١] أَضِرُ يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي قَالَ عَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفْرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا ، وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا ، اللَّهُمَّ السَّفْرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا ، وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا ، اللَّهُمَّ السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا ، وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا ، اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>١) **الاستخارة:** طلب الخيرة في الشيء وهو طلب أصلح الأمرين. (انظر: لسان العرب، مادة: خير).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، وسبق سندا ومتنا برقم (٥٧٦١) .

<sup>\* [</sup>١٠٤٤٠] [التحفة: خ دت س ق ٣٠٥٥] [المجتبلي: ٣٢٧٨].



إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ (١) السَّفْرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ (٢)، وَالْحَوْرِ بَعْدَ (الْكَوْرِ) ( $^{(7)}$  وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ» (٤).

- [١٠٤٤٢] أَضِوْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَافَرَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَافَرَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفْرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَسُوءِ الْمَنْظُرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ ، اللَّهُمَّ اطْوِ (٥) لَنَا أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفْرِ ، وَالْحَلِيقَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ ، اللَّهُمَّ اطْوِ (٥) لَنَا النَّذُنَ السَّفْرِ ، وَالْحَلِيقَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ ، اللَّهُمَّ اطْوِ (٥) لَنَا النَّذُنْ ، وَهَوْنُ عَلَيْنَا السَّفْرَ » .
- [١٠٤٤٣] أخبر لَ زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ،
   عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ سَفَرٍ قَالَ :
   «اللّهُمَّ بَلَاغًا (يُبَلِّعُ)<sup>(٦)</sup> خَيْرًا ، مَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا ، بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) وعثاء: شدَّة ومشقة. (انظر: لسان العرب، مادة: وعث).

<sup>(</sup>٢) كآبة المنقلب: سوء المرجع. (انظر: لسان العرب، مادة: كأب).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الكون»، وكلاهما صحيح. وقوله: «الحَوْر بعد الكَوْر» أي: الفرقة بعد الجماعة والفساد بعد الصلاح والنقصان بعد الزيادة، وقيل: الحور: فك العِمامة، والكور: لفُها. (انظر: تحفة الأحوذي ٩/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٧٤٩).

<sup>\* [</sup>١٠٤٤١] [التحفة: م ت س ق ٥٣٢٠].

<sup>(</sup>٥) **اطو:** أمر من الطي، أي: قربها لنا وسهل السير فيها. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ١٨٦).

 <sup>★ [</sup>١٠٤٤٢] [التحفة: دسي ١٣٠٤٢] • أخرجه أبو داود (٢٥٩٨)، وأحمد (٢/٤٣٣).
 وابن عجلان اختلطت عليه أحاديث المقبري، وضبطها الليث وليس هذا من روايته عنه،
 وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) كذا ضبطها في (ط).



كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، وَاطْوِ لَنَا الْأَرْضَ ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبٍ».

## ١٣٤ – مَا يَقُولُ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ(١)

• [١٠٤٤٤] أَخْبَرِنْي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ فَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ. فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَيْهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (٢) ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنْقَلِمُونَ (٣) ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، وَحَمِدَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ؟ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ يَوْمًا مِثْلَ مَا قُلْتُ، ثُمَّ اسْتَضْحَكَ ، فَقُلْتُ : مِمَّ ضَحِكْتَ؟ قَالَ : (يَعْجَبُ رَبُّتًا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مِنْ قَوْلِ عَبْدِهِ: سُبْحَانَكَ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ ذُنُوبِي ؛ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا

ح: حمزة بجار الله

<sup>☀ [</sup>١٠٤٤٣] [التحفة: سي ١٨٩٠] • أخرجه أبو يعلى (١٦٦٣) من طريق عثمان به، وفيه: «جرير عن فطر» ولعل «فطر» مصحفة من «مطرف».

ومطرف لايدري سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط أو قبله ، وأبو إسحاق قد عنعن وهو مدلس.

<sup>(</sup>١) الركاب: حلقة من حديد جهتها السفلى مفلطحة معلقة بالسرج يجعل الفارس فيها رجله. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ركب).

<sup>(</sup>٢) مقرنين: مُطيقين. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) **لمنقلبون:** لراجعون. (انظر: لسان العرب، مادة: قلب).



### أَنْتَ . قَالَ : عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ (١).

(١) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة.

\* [١٠٤٤٤] [التحفة: دت س ١٠٢٤٨] • أخرجه أبو داود (٢٦٠٢)، والترمذي (٣٤٤٦)، وأحمد (١/ ٩٧)، وعبدالرزاق (١٩٤٨٠)، والبزار (٧٧٣)، وابن حبان (٢٦٩٧، ٢٦٩٨)، والحاكم (٢/ ٩٩) جميعًا من طرق عن أبي إسحاق عن على بن ربيعة عن على بن أبي طالب ولين الله عنه .

وهذا إسناد منقطع فإن أبا إسحاق لم يسمعه من على بن ربيعة .

قال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٥٩): «وأبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة ، يبين ذلك مارواه عبدالرحمن بن مهدى عن شعبة قال : قلت لأبي إسحاق : سمعته من على بن ربيعة؟ فقال: حدثني يونس بن خباب عن رجل عنه.

وروى هذا الحديث شعيب بن صفوان عن يونس بن خباب عن شقيق بن عقبة الأسدي عن على بن ربيعة» . اهـ .

وقال أبوحاتم عندما سأله ابنه عن هذا الحديث كما في «العلل» (١/ ٢٧١): «حدثني أبوزياد القطان عن يحيى بن سعيد قال: كنت أعجب من حديث على بن ربيعة: كنت ردف على لأن على بن ربيعة كان حدثًا في عهد على ، ومثله أنكرت أن يكون ردف على ، حتى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن على بن ربيعة ، قلت لسفيان سمعه أبو إسحاق من على بن ربيعة؟ فقال: سألت أبا إسحاق عنه فقال: حدثني رجل عن على بن ربيعة ». اه. .

ثم ساق ابن أبي حاتم بإسناده عن شعبة قال: «فقلت لأبي إسحاق: عمن سمعته؟ قال: من يونس بن خباب، فأتيت يونس بن خباب، فقلت : ممن سمعته؟ فقال : من رجل رواه عن على بن ربيعة» . اه. .

وقال البزار : «لا نعلم هذا الحديث يُروى إلا عن على وأحسن إسناد يروى عن علي هذا الإسناد». اه.

وقد تابع أبا إسحاق عليه المنهال بن عمرو عند الحاكم (٢/ ٩٨) وصححه على شرط مسلم، وإسهاعيل بن عبدالملك عند ابن خزيمة في «التوحيد» (ص ٢٣٦) كلاهما عن على بن ربيعة ، به .

وقال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٦٠) عند حكايته لطرق الحديث: «وأحسنها إسنادا حديث المنهال بن عمرو عن على بن ربيعة» . اهـ .

وقد ذكرنا طرفا من هذا الخلاف فيها تقدم برقم (٨٧٤٧)، والحديث سبق بنفس السند والمتن (۸۷۲۸).





### ١٣٥ - مَا يَقُولُ إِذًا رَكِبَ

- [١٠٤٤٥] أَصْبِعُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّم، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بِشْرِ الْخَتْعَمِيِّ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِأُصْبُعِهِ - وَمَدَّ شُعْبَةُ بِأُصْبُعِهِ -فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفْرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ زُوِّ (١) لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبٍ . (٢)
- [١٠٤٤٦] أَضِعْ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيمِ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : وَقَدْ صَحِبَ أَبُوهُ النَّبِيَّ عَيَّكِيٌّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَيَّكِيٌّ : (عَلَىٰ ذِرْوَةِ (٣) كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا ، وَلَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَتِكُمْ » .

قَالَ أَبُو عَبِارِهِمْن : أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ .

حد: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) زو: الزوي: الضّم والجمع. (انظر: لسان العرب، مادة: زوى).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» إلى كتاب الاستعاذة ، وقد سبق برقم (٨٠٨٣)، وفاته عزوه إلى كتابي السير ، وقد سبق برقم (٥٧٥٠) ، ويوم وليلة ، وهو موضعنا هذا .

<sup>\* [</sup>١٠٤٤٥] [التحفة: ت س ١٤٨٩٢] [المجتبى: ٥٥٥٥].

<sup>(</sup>٣) **ذروة :** ذروة كل شيء : أعلاه . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١١/ ١٠٩) .

<sup>\* [</sup>١٠٤٤٦] [التحفة: سي ٣٤٤٣] • تفرد به النسائي، وصححه ابن خزيمة (٢٥٤٦)، والحاكم (١/ ٦١٢)، ولم يُصيبا.





## ١٣٦ - مَا يَقُولُ الشَّاخِصُ (١)

- [١٠٤٤٧] أَخْبُولُ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى) (٢) ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، سَمِعْتُ أُسَامَةً ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ يُرِيدُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي. قَالَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَاذْكُرِ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ». فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ: «زَوَىٰ اللَّهُ لَكَ الْأَرْضَ، وَهَوَّنَ عَلَيْكَ السَّفْرَ».
- [١٠٤٤٨] أخبر يعني بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ لِلشَّاخِصِ: ﴿أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ ﴾ .
- [١٠٤٤٩] أَضِعْ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا شَيَّعَ جَيْشًا فَبَلَغَ عَقَبَةً الْوَدَاع قَالَ: ﴿ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِمَ أَعْمَالِكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الشاخص: المسافر. (انظر: لسان العرب، مادة: شخص).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وهو خطأ ، وصوابه : «محمد بن العلاء» كما في «التحفة» وهو أبو كريب .

<sup>\* [</sup>١٠٤٤٧] [التحفة: ت سي ق ١٢٩٤٦] • أخرجه الترمذي (٣٤٤٥) وحسنه، والبيهقي (٥/ ٢٥١)، وصححه ابن حبان (٢٦٩٢)، وابن خزيمة (٢٥٦١). وأسامة بن زيد الليثي ضعیف کہا سبق .

<sup>•</sup> ابن أبي ليلي هو: محمد بن عبدالرحمن ضعيف جدًّا. \* [١٠٤٤٨] [التحفة: سي ق ٨٤٢٧]

<sup>•</sup> عبدالله بن يزيد الخطمي في ثبوت صحبته خلاف. \* [١٠٤٤٩] [التحفة: دسي ١٠٤٤٩]





# ١٣٧ - مَا يَقُولُ عِنْدَ الْوَدَاعِ

- [١٠٤٥٠] أَضِوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَىٰ بْنَ وَرْدَانَ يَقُولُ : أَتَيْتُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَىٰ بْنَ وَرْدَانَ يَقُولُ : أَنْيَتُ أَقُولُهُ أَبَا هُرَيْرَةَ أُودُعُهُ فَقَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ يَا ابْنَ أَخِي شَيْئًا عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ الله وَيَا الله اللهَ اللهَ عَلَمَنِيهِ وَسُولُ الله وَيَالِعُهُ اللهَ اللهَ عَلْ : وَأَسْتَوْدِعُكَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمُؤْمِنُهُ .
- [١٠٤٥١] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِدٍ ، حَدَّثَنَا الْهُ عَائِدٍ ، حَدَّثَنَا الْهُطْعِمُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى الْغَزْوِ أَنَا وَرَجُلٌ مَعِي ، فَشَيْعَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَلَمَّا أَرَادَ فِرَاقَنَا قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مَعِي مَالٌ وَرَجُلٌ مَعِي ، فَشَيْعَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَلَمَّا أَرَادَ فِرَاقَنَا قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مَعِي مَالٌ أَعْظِيكُمَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ يَقُولُ : ﴿إِذَا (اسْتُودِعَ) (١ اللَّهُ شَيْعًا عَبْدُاللَّهُ وَيَنْكُمَا وَأَمَانَا يَكُمَا وَحَوَاتِمَ عَمَلِكُمَا (١ ).

## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [١٠٤٥٢] أَضِرُ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ

ح: حزة بجار الله

(٢) تفرد به النسائي ، وانظر التالي .

(١) كذا ضبطها في (ط).

\* [٥٠٤٠١] [التحفة: سي ٤٠٣].

<sup>\* [</sup>١٠٤٠] [التحفة: سي ق ٢٦٢٦] • أخرجه أحمد (٢/٣٠)، وابن ماجه (٢٨٢٥)، وابن ماجه (٢٨٢٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥٩٤١)، والطبراني في «الدعاء» (٨٢٠) من طرق عن الحسن بن ثوبان، والحسن قال أبوحاتم: «لا بأس به». اهد. وموسئ بن وردان ضعفه ابن معين ومشّاه أحمد وأبوحاتم، ولا يحتملان التفرد بمثل هذا.



أَرَادَ أَنْ يُودِّعَ رَجُلًا فَقَالَ: تَعَالَ أُودِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يُودِّعُنَا: ﴿أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ» .

- [١٠٤٥٣] أَحْبَرِنى (الْحَسَنُ)(١) بنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثْنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا (قَزَعَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) (٢) قَالَ: وَدَّعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا فَقَالَ : ﴿ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ ﴾ .
- [١٠٤٥٤] أَخْبِى أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ قَرْعَةً قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ عُمَرَ إِلَىٰ حَاجَةٍ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: تَعَالَ أُوَدِّعْكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ، وَأَرْسَلَنِي إِلَىٰ
- \* [١٠٤٥٢] [التحفة: سي ٧٤٠٣] . هذا الحديث رواه عبدالعزيزبن عمربن عبدالعزيز، واختلف عليه ، فقيل: عنه عن مجاهد عن ابن عمر ، وقيل: عنه عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن قزعة عن ابن عمر ، وقيل : عنه عن قزعة عن ابن عمر ، وقيل : عنه عن رجل عن قزعة ، وقيل: عنه عن رجل عن مجاهد عن ابن عمر.

ورواه عبدة وأبو نعيم وأبو ضمرة ويحيي بن نصر بن حاجب ومندل بن علي وغيرهم عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن يحيى بن إسهاعيل عن قزعة عن ابن عمر . وصحح هذا الوجه الدارقطني في «العلل» – مسند ابن عمر – وأبوحاتم وأبوزرعة كما في «العلل» (1\PFY, Y\VFY).

ويحيى هو إسماعيل بن جرير البجلي الكوفي . قال الدارقطني : «لا يحتج به» . اه. .

والحديث رواه مطعم - كما في الإسناد السابق - وتابعه زهير بن محمد كلاهما عن مجاهد عن ابن عمر .

قال الدارقطني: «وزهير بن محمد لم يسمع من مجاهد شيئًا». اه..

ص: كوبريلي

(١) في (م) ، (ط): «الحسين» بالياء ، والمثبت هو الصواب الموافق لما في «التحفة» .

(٢) في (م) ، (ط): «عبدة عن عبدالعزيز» ، وهو خطأ ، والمثبت هو الصواب الموافق لما في «التحفة» .

\* [١٠٤٥٣] [التحفة: دسي ٧٣٧٨].





#### حَاجَةٍ لَهُ فَقَالَ : ﴿ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَائَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ ﴾ .

- [١٠٤٥٥] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُوضَمْرَةً، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ قَرْعَةً قَالَ : كُنْتُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ فَأَرَدْتُ الْإِنْصِرَافَ فَقَالَ : كَمَا أَنْتَ حَتَّىٰ أُودَعَكَ كَمَا وَدَّعَنِي النَّبِيُ عُمْرَ فَأَرَدْتُ الْإِنْصِرَافَ فَقَالَ : كَمَا أَنْتَ حَتَّىٰ أُودَعَكَ كَمَا وَدَّعَنِي النَّبِيُ عَمْرَ فَأَرَدْتُ الْإِنْصِرَافَ فَقَالَ : كَمَا أَنْتَ حَتَّىٰ أُودَعُ اللهَ دِينَكَ وَدَّعَنِي النَّبِيُ عَلَيْقَ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَصَافَحَنِي ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَخُواتِيمَ عَمَلِكَ » .
- [١٠٤٥٦] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ قَرْعَةً قَالَ : أَوَدُعُكُ كَمَا وَذَعَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَحَرَّكَهَا وَقَالَ : أُودُعُكُ كَمَا وَذَعَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَحَرَّكَهَا وَقَالَ : ﴿ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَحَوَاتِمَ عَمَلِكَ » .
- [١٠٤٥٧] أَضِعْ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنْ قَزَعَةً أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ عَنْ وَدَاعِ رَسُولِ الله ﷺ إِيَّاهُ قَالَ : «أَسْتَوْدِعُ اللهَ وَيَنْكَ وَأَمَائَتَكَ وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ » .
- [١٠٤٥٨] أَضِرُ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ نَهْشَلِ بْنِ مُجَمِّعِ الْضَّبِيِّ ، عَنْ قَرَعَةً قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا خَرَجْتُ شَيَّعَنِي وَقَالَ : سَمِعْتُ الضَّبِيِّ ، عَنْ قَرَعَةً قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا خَرَجْتُ شَيَّعَنِي وَقَالَ : سَمِعْتُ

د: جامعة إستانبول

ه: مراد ملا

<sup>\* [</sup>١٠٤٥٤] [التحفة: دسي ٧٣٧٨].

<sup>\* [</sup>١٠٤٥٥] [التحفة: دسي ٧٣٧٨].

<sup>\* [</sup>١٠٤٥٦] [التحفة: دسي ٧٣٧٨].

<sup>\* [</sup>١٠٤٥٧] [التحفة: د سي ٧٣٧٨].



رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ لُقْمَانُ الْحَكِيمُ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا اسْتُودِعَ شَيْتًا حَفِظَهُ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَحْوَاتِمَ عَمَلِكَ ، وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ».

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ نَهْشَلِ

- [١٠٤٥٩] أخبرنا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنْ نَهْشَلِ الضَّبِّيِّ ، عَنْ قَرَعَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «كَانَ لُقْمَانُ الْحَكِيمُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا اسْتُودِعَ شَيْتًا حَفِظَهُ».
- [١٠٤٦٠] أَخْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنِي نَهْشَلُ بْنُ مُجَمِّع - وَكَانَ مَرْضِيًّا - عَنْ قَزَعَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ أَنَّ لَقُمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ إِذًا اسْتُودِعَ شَيْتًا حَفِظَهُ ،
- [١٠٤٦١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّام، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْأَزْرَقِ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نَهْشَلِ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ : شَيَّعْتُ أَنَا وَقَزَعَةُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ حَدَّثَنَا: «أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا اسْتُودِعَ شَيْعًا حَفِظُهُ اللَّهُ وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ .

<sup>•</sup> هكذا رواه ابن فضيل عن نهشل وتابعه الثوري كما يأتي ، \* [۱۰٤٥٨] [التحفة: دسي ٧٣٧٨] وانظر «العلل» للدارقطني ، الموضع السابق.

<sup>\* [</sup>٢٠٤٥٩] [التحفة: د سي ٧٣٧٨].

<sup>\* [</sup>١٠٤٦٠] [التحفة: د سي ٧٣٧٨].

<sup>•</sup> كذا قال الأزرق عن الثوري عن نهشل عن أبي غالب \* [١٠٤٦١] [التحفة: سي ٨٥٨٩] وقزعة ، ورواه غيره عن الثوري ولم يذكروا أباغالب ، وانظر الحديث السابق والتالي .

#### السُّهُ الْأَكْبِرُ كِلَّانِيمَ إِنَّ



- [١٠٤٦٢] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ قَزَعَةً وَأَبِي غَالِبٍ قَالَا: شَيَّعَنَا ابْنُ عُمَرَ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نُفَارِقَهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكُمَا، وَلَكِنْ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمَا وَأَمَانَاتِكُمَا وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمَا، وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمَا السَّلَامَ. (١)
- [١٠٤٦٣] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي ضَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَقَزَعَةُ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَقَزَعَةُ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِينَا ، مَن عَنَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكُمْ ، (وَلَكِنْ) (٢) أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . . .

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ حَنْظَلَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ

- [١٠٤٦٥] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ (خُتَيْمٍ) ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا رَأَىٰ الرَّجُلَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ قَالَ: ادْنُهُ

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي موقوفًا . (٢) في (ط) : «ولكني» .

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن الوليد برقم (٨٧٥٣).

<sup>\* [</sup>١٠٤٦٤] [التحفة: س٢٧٣٧].

<sup>(</sup>٤) تصحفت في (م) إلى : «خيثم» بتقديم الياء على الثاء ، والمثبت من (ط) ، «التحفة» .



حَتَّىٰ أُوَدِّعَكَ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُودِّعُنَا، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ وَيِئِكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ» . <sup>(١)</sup>

## ١٣٨ - الدُّعَاءُ لِمَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْل

• [١٠٤٦٦] أَخْبُوا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، سَمِعْتُ جَريرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ أَلَا تَكْفِينِي ذَا الْخَلَصَةِ؟ (٢) \* قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْل، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: ﴿اللَّهُمَّ ثَبَتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا﴾. فَخَرَجْتُ فِي خَمْسِينَ مِنْ قَوْمِي فَأْتَيْنَاهَا فَأَحْرَ قُنَاهَا.

### ١٣٩ - الحَدْوُ<sup>(٣)</sup> فِي السَّفْرِ

• [١٠٤٦٧] أَخْبِ رُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ، وَغُلَامٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ:

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٧٥٤).

<sup>\* [</sup>١٠٤٦٥] [التحفة: ت س ٢٥٧٢].

<sup>(</sup>٢) ذا الخلصة: بيت كان فيه صَنَمٌ لقبيلة دَوْس يُسمَّى: الخَلَصة. (انظر: لسان العرب، مادة: خلص).

<sup>\* [</sup>٢٠٤٦] [التحفة: خ م دس ٣٣٢٥] • أخرجه البخاري (٦٣٣٣)، ومسلم (٢٤٧٦/ ١٣٧) من طريق ابن عيينة ، وعندهما من طرق أخرى غير سفيان عن إسهاعيل وفيها كلها: «فخرجت في خمسين و مائة فارسي».

وقد تقدم من غير هذا الوجه عن قيس برقم (٨٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) الحدو: سوق الإبل والغناء لها. (انظر: لسان العرب، مادة: حدا).







أَنْجَشَةُ يَحْدُو بِالْقَوْمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ وَيُحَكَ يَا أَنْجَشَةُ ، رُوَيْدًا (١) سَوْقَكَ بالْقَوَارِير(٢).

- [١٠٤٦٨] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَتَّىٰ عَلَىٰ أَنْجَشَةً وَهُوَ يَسُوقُ بِنِسَائِهِ فَقَالَ: (رُوَيْدَكَ (١) سَوْقَكَ ، وَلَا يُكْسَرُ الْقَوَارِيرُ ال
- [١٠٤٦٩] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي عَبْدُالصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (رُورَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ ، لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ » . يَعْنِي: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ .
- [١٠٤٧٠] أَضِرْا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ ثَابِتًا قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَسِيرُ وَحَادٍ يَحْدُو بِنِسَاءِ رَسُولِ اللّه ﷺ ، وَرَسُولُ اللّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ يَا أَنْجَشَةُ ، ارْفُقُ بِالْقُوارِيرِ ؟ .

<sup>(</sup>١) رويدا: أمهل وتأن . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : رود) .

<sup>(</sup>٢) بالقوارير: ج. قارورة من الزُّجاج، والعرب تسمى المرأة القارورة وتكنى عنها بها. (انظر: لسان العرب، مادة: قرر).

<sup>\* [</sup>١٠٤٦٧] [التحفة: خ م سي ٩٤٩] • أخرجه البخاري (٦١٤٩، ٦١٦١، ٦٢٠٢)، ومسلم (٢٣٢٣/ ٧٠) من طريق أيوب بنحوه .

<sup>•</sup> أخرجه مسلم (٧٣/٢٣٢٣) من طريق \* [١٠٤٦٨] [التحفة: م سي ١٣٦٩ -خ م سي ١٣٩٧] هشام الدستوائي .

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٦٢١١)، ومسلم \* [١٠٤٦٩] [التحفة: م سي ١٣٦٩ -خ م سي ١٣٩٧] (۲۳۲۳/ ۷۳) من طریق همام.

<sup>\* [</sup>١٠٤٧٠] [التحفة: خ سي ٤٤٣] • أخرجه البخاري (٦١٦١، ٦٢٠٩، ٦٢١٠)، ومسلم (۲۳۲۳) من طریق ثابت به.



- [١٠٤٧١] أَضِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ . وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَيْكِيرٌ حَادٍ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْكِيرٌ، وَهْوَ يَسُوقُ بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ رُونِيدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقُوارِيرِ ﴾ .
- [١٠٤٧٢] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُم : ﴿ وُوَيْدًا يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقُوَارِيرِ » .
- [١٠٤٧٣] أَضِرُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمُرْنِيِّ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ مَعَنَا لَيْلَةَ نَامَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَادِيَانِ.

\* [١٠٤٧١] [التحفة: م سي ٨٨٣] • أخرجه مسلم (٢٣٢٣/ ٧٧) من طريق التيمي .

\* [١٠٤٧٢] [التحقة: سي ١٨٣٢٨] • كذا رواه النسائي من حديث زهير عن سليهان التيمي فجعله من مسند أم سليم ، وتابعه عليه حماد بن مسعدة عن الرامهرمزي في «الأمثال» (٨٧) . والصواب مارواه غيرهما عن التيمي عن أنس عن النبي ﷺ فجعله من مسند أنس ﴿ لِللَّهُ السَّمِ اللَّهُ عَلَيْهُ كما في الحديث السابق.

كذا قال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣٨٧)، والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» . (0 2 2 / 1 + )

[1/147]

\* [١٠٤٧٣] [التحفة: سي ٩٣٧٢] • قال الدارقطني في «الأفراد» (٣٦٩٨): «غريب من حديث أبي صخر جامع بن شداد، وغريب من حديث عبدالله بن الوليد بن عبدالله المدنى عن معقل بن يسار عنه ، تفرد به الحسن بن ثابت عنه ، ولا نعلم حدث به غير يحيى بن آدم» . اه. =

• [١٠٤٧٤] أخبر أخمدُ بن أبي عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلِيٍّ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: (يَا ابْنَ رَوَاحَةً، انْزِلْ فَحَرِّكِ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: (يَا ابْنَ رَوَاحَةً، انْزِلْ فَحَرِّكِ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ عُمَرُ: اسْمَعْ وَأَطِعْ، اللَّهِ، قَدْ تَرَكْتُ ذَاكَ، فَقَالَ عُمَرُ: اسْمَعْ وَأَطِعْ، قَالَ: فَرَمَىٰ بِنَفْسِهِ وَقَالَ:

اللَّهُ مَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَمَا تَصَدَّقْنَا وَمَا صَلَّيْنَا وَمَا صَلَّيْنَا وَمَا صَلَّيْنَا فَكُمُّ مَا الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَثَبِّ تِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَثُبِّ تِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

<sup>=</sup> وأخرجه البزار (٢٠٣٠) وقال: «وهذا الحديث لانعلمه يروئ عن عبدالله إلا بهذا الإسناد». اهـ.

ووصفه ابن حجر في «التهذيب» (٢/ ٢٥٨) بأنه غريب فرد.

<sup>\* [</sup>١٠٤٧٤] [التحفة: س ٢٥٢٥] • اختلف في هذا الحديث على إسهاعيل بن أبي خالد، فرواه عمر بن على المقدمي كما هنا، والبيهقي (٢٢٧/١٠)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١٢٨/٢) فرواه عن إسهاعيل عن قيس عن عبدالله بن رواحة به.

قال المزي في «التحفة» (١٠٦٢٧): «وهذا خطأ، قيس لم يدرك ابن رواحة، وقد رواه عبدالله بن إدريس عن إسهاعيل عن قيس عن عمر أن رسول الله ﷺ قال لابن رواحة، فذكره». اهـ.

قال المزى: «وهو أشبه». اه..

وطريق ابن إدريس هذه تقدمت عند النسائي برقم (٨٣٩٠).

وقال الدارقطني في «الغرائب» (١/ ٢٧): «غريب من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمر». اهـ.

وقال في «العلل» (٢/ ٢٠٠): «وغيرهما - يعني: عمربن علي المقدمي وابن إدريس - يرويه عن إسهاعيل عن قيس مرسلا وهو أشبه بالصواب». اهـ.

وهذا المرسل المشار إليه أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٩٥) من طريق عبدالرحيم بن سليهان ، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٥٢٧) من طريق وكيع بن الجراح ، وعبداللّه بن نمير ، ويعلى =

كاليوك للكنازية الشكاري

 [١٠٤٧٥] أُضِلُ عَبْدُالْحَمِيدِبْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثْنَا مَخْلَدٌ، حَدَّثْنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَنْقُلُ تُرَابَ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَىٰ (١) التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ، وَهْوَ يَرْتَجِزُ (٢) كَلِمَةً عَبْدِاللَّهِ بْن رَوَاحَةً:

«اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنًا وَلَاتَ صَدَّقْنَا وَلَا صَلَّا يُنَا فَانْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَ تُبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأُولَ عِنْ بَغَ وَا عَلَيْنَ وَ إِنْ أَرَادُوا فِتْنَ ةَ أَبَيْنَ الْأُولَ فِتْنَ قَ أَبَيْنَ الله يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ (٣).

قَالَ أَبُو عَبِلِرَتِمْنِ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ هَذَا الرَّجَرَ لِأَخِيهِ .

 [١٠٤٧٦] أخبرًا (عَمْرُو) (٤) بن سَوَّادِ بن الْأَسْوَدِ بن (عَمْرِو) (٥) ، أَخْبَرَنَا ابن أَ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ

ومحمد ابنا عبيد، خمستهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: قال رسول الله ﷺ لعبداللَّه بن رواحة مرسلا .

<sup>(</sup>١) وارئ : غطى . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٣/ ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٢) يرتجز: الرَّجَز: نوع من الشُّغر كهيئة السجع. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (1/17).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزى في «التحفة» إلى كتاب السير، وهو عندنا في كتاب اليوم والليلة ، وقد تقدم من وجه آخر عن أبي إسحاق برقم (٨٨٠٥) .

<sup>\* [</sup>١٠٤٧٥] [التحفة: س ١٩٠٤] ﴿ أخرجه البخاري (٢٨٣٧، ٣٠٣٤، ٤١٠٤، ٤١٠٦، ٠٦٦٢)، ومسلم (١٨٠٣) من طرق عن أبي إسحاق به، وفي بعضها تصريح أبي إسحاق بالسياع من البراء.

<sup>(</sup>٤) وقع في «التحفة»: «عمر بن سواد» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في (م): «عمر» ، وهو خطأ ، وما أثبتناه من (ط) ، وهو الصواب .



كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ سَلَمَةً بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ فَقَلَ (1) فِيهِ : رَجُلُ مَاتَ بِسِلَاجِهِ ، قَالَ سَلَمَةُ : فَقَفَلَ (1) وَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَتَأْذَنُ لِي (أَنْ) (1) (أَرْجُرَ) (1) لَكَ ؟ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اعْلَمْ مَا تَقُولُ ، فَقُلْتُ :

وَاللّهَ لَـوْلَا اللّهُ مَـا اهْتَـدَيْنَا وَلَاتَـصَدَّقْنَا وَلَا صَـلَيْنَا وَلَا صَـلَيْنَا وَلَا صَـلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلِيْةِ: (صَدَقْت).

فَ أَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْتَ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ قَالَ هَذَا؟) قُلْتُ: أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ قَالَ اللَّه ﷺ: (مَاتَ الصَّلَاة عَلَيْهِ، يَقُولُونَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَاتَ جَاهِدَا مُجَاهِدًا) .

• [١٠٤٧٧] قال ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>١) فقفل: فرجع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قفل).

<sup>(</sup>۲) فوقها في (ط): «عـ».

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (ط) بضم الجيم وكسرها ، وكتب فوقها : «معًا» .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم يعزه المزي في «التحفة» لهذا الموضع، واقتصر على عزوه لكتاب الجهاد، والذي سبق برقم (٤٥٥٢).

<sup>\* [</sup>١٠٤٧٦] [التحفة: م د س ٤٥٣٢] [المجتبئ: ٣١٧٣].



مِثْلَ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ قُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَذَبُوا، مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ (١).

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجِمْن : وَهَذَا عِنْدَنَا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ : عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَكْوَع ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

[١٠٤٧٨] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ مِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اللَّيْثِ ، عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اللَّيْثِ ، عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ الْأَنْصَارِيِ ، أَنَّ سَلَمَةً بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ . . . فَذَكرَ نَحْوَهُ . وَزَادَ فِيهِ : قَالُوا : اكْفُرُوا . فَقُلْنَا : أَبَيْنَا .

## ١٤ - مَا يَقُولُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَسْحَرَ (٢)

• [١٠٤٧٩] أَضِرُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، حَذَّثَنِي أَيْضًا ، يَعْنِي : سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَسْحَرَ يَقُولُ : «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِاللَّهُ وَحُسْنِ بَلَاثِهِ عَلَيْنًا ، رَبَّنَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَسْحَرَ يَقُولُ : «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِاللَّهُ وَحُسْنِ بَلَاثِهِ عَلَيْنًا ، رَبَّنَا

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه المزي في «التحفة» لهذا الموضع، واقتصر على عزوه لكتاب الجهاد، والذي سبق برقم (٤٥٥٣).

<sup>\* [</sup>۱۰٤۷۷] [التحفة: م د س ٤٥٣٢].

<sup>\* [</sup>١٠٤٧٨] [التحفة: م د س ٢٥٥٢] • أخرجه أبوعوانة في «مسنده» (٤/ ٣١٥)، والطبراني في «الكبير» (٦٢٢٧) من طريق الليث به . وانظر ما تقدم قبله .

<sup>(</sup>٢) فأسحر: دخل في وقت السحر، وهو قبيل الفجر. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢٩٢/١٣).





## صَاحِبْنًا وَأَفْضِلْ عَلَيْنًا ، عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ٩ . <sup>(١)</sup>

## ١٤١ - مَا يَقُولُ إِذَا صَعِدَ ثَنِيَّةً (٢)

• [١٠٤٨٠] أَضِوْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوعُتْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ نَبِيِّ الله عَلَيْهَ وَهُمْ يَصْعَدُونَ فِي ثَنِيَةٍ نَادَىٰ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ نَبِيِّ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَاللّه عَلَىٰ كَلِمَةِ نَبِيُّ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كَلِمَة مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا : مَا هِيَ؟ قَالَ : ﴿ لَا حَوْلَ وَلَا قُوتًا إِلّا بِاللّهِ ،

## ١٤٢ - مَا يَقُولُ إِذَا أَشْرَفَ عَلَىٰ (وَادِي)(٢)

• [١٠٤٨١] أَضِوْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ سُويْدٍ، عَنْ زُهَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَىٰ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَشْرَفَ النَّاسُ عَلَىٰ (وَادِي) (٤) فَجَهَرُوا بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سَفَرٍ فَأَشْرَفَ النَّاسُ عَلَىٰ (وَادِي) (٤) فَجَهَرُوا بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، وَرَفَعَ عَاصِمٌ صَوْتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((يَا أَيُهَا النَّاسُ)، ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنْهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، إِنَّهُ مَعَكُمْ).

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٧٧٦).

<sup>\* [</sup>٢٠٤٧٩] [التحفة: م دس ٢٦٦٩].

<sup>(</sup>٢) ثنية : طريق في الجبل . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٤/ ٢٧١) .

<sup>\* [</sup>١٠٤٨٠] [التحفة: ع ١٧٠٩] • سبق تخريجه من وجه آخر عن أبي عثمان برقم (٧٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا في (م) بإئبات الياء ، وفي (ط) بتنوين كسرة الدال المهملة ، وإثبات الياء ، وفوقها: «معا».

<sup>(</sup>٤) في (م) بإثبات الياء ، وفي (ط) بتنوين كسرة الدال المهملة ، وإثبات الياء .





أَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ أَبُومُوسَىٰ: فَسَمِعَنِي أَقُولُ وَأَنَا خَلْفَهُ: لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: «يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ مِنْ كُثُوزٍ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ : بَلَىٰ ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» (١).

## ١٤٣ - مَا يَقُولُ إِذَا أَوْفَى (٢) عَلَىٰ ثَنِيَةٍ

• [١٠٤٨٢] أخبن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ (اللَّيْثِ عَنْ كَثِيرِ)(٢) بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجَيْشِ، أَوِ الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ فَأَوْفَىٰ عَلَىٰ فَدْفَدٍ (٤)، أَوْ تُنِيَّةٍ يُكَبِّرُ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّااللَّهُ وَخْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ (٥) تَاثِبُونَ عَابِدُونَ ، سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرْمَ الْأَحْرُابَ وَحْدَهُ الْأَ) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب السير، والذي تقدم برقم (٨٧٧١)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة .

<sup>\* [</sup>١٠٤٨١] [التحفة: ع ٩٠١٧].

<sup>(</sup>٢) أوفى: أشرف واطلع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وفا).

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «الليث بن كثير» ، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من «التحفة» .

<sup>(</sup>٤) فدفد: موضع فيه غِلَظ وارتفاع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فدفد).

<sup>(</sup>٥) **آيبون :** راجعون . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٩/ ١١٣) .

<sup>(</sup>٦) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وانظر الآتي .

<sup>\* [</sup>١٠٤٨٢] [التحفة: سي ٢٦٦٨].



#### 797

# ١٤٤ - مَا يَقُولُ إِذَا أَوْفَىٰ عَلَىٰ فَدْفَدِ مِنَ الْأَرْضِ

[١٠٤٨٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَعُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا قَفْلَ مِنْ حَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ ، أَوْ غَرْوٍ فَأَوْفَى عَلَى فَدْفَدِ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَايْبُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .

## ١٤٥ - مَا يَقُولُ إِذَا انْحَدَرَ (١) مِنْ ثَنِيَّةٍ

• [١٠٤٨٤] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْمَصْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ جَابِرُ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا انْحَدَرْنَا سَبَّحْنَا . (٢)

قال أبو عَبْرِرَمْن : الْحَسَنُ عَنْ جَابِرٍ صَحِيفَةً وَلَيْسَ بِسَمَاع .

• [١٠٤٨٥] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَرْنَا، وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا.

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>١٠٤٨٣] [التحقة: خ س ٢٧٦٢-سي ٧٩٠٥] • أخرجه البخاري (٢٩٩٥) من طريق صالح عن سالم ، وتفرد به النسائي من طريق نافع .

<sup>(</sup>١) انحدر: نزل. (انظر: لسان العرب، مادة: حدر).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٧٧٣).

<sup>\* [</sup>١٠٤٨٤] [التحفة: س ٢٢٢٣].

<sup># [</sup>١٠٤٨٥] • أخرجه البخاري (٢٩٩٣، ٢٩٩٤) من طريق حصين .



## ١٤٦ - مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا

- [١٠٤٨٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَة عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوُّمُّ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ مِنْ دَارِ أَبِي جَهْمٍ ، وَقَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: وَالَّذِي فَلَقَ (١) الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ ؛ (لَأَنَّ)(٢) صُهَيْبَا حَدَّثَنِي أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ (٣) ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ (٤) ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَلِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا ، وَشَرِّ مَا فِيهَا» . وَحَلَفَ كَعْبٌ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ ؛ لَأَنَّهَا كَانَتْ دَعَوَاتِ دَاوُدَ حِينَ يَرَىٰ الْعَدُوَّ (٥٠).
- [١٠٤٨٧] أُكْبَرِني عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ كَعْبَا حَدَّثَهُ، أَنَّ صُهَيْبًا صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْع وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) فلق: شقّ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فلق).

<sup>(</sup>۲) فوقها في (ط): «كذا».

<sup>(</sup>٣) **أقللن :** حملن ورفعن . (انظر : القاموس المحيط ، مادة : قلل) .

<sup>(</sup>٤) **ذرين :** ذرت الريح التراب : أطارته وفرقته . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : ذرو) .

<sup>(</sup>٥) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٧٧٤).

<sup>\* [</sup>١٠٤٨٦] [التحفة: س ٤٩٧١].





الْأَرَضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ ، فَإِنَّا نَشَأَلْكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا ، وَشَرِّ مَا فِيهَا» (١) .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجِمْن : حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ضَعِيفٌ . خَالَفَهُ عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ أَبِي الرِّنَادِ :

• [١٠٤٨٨] أَضِوْ هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرُوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ مُغِيثٍ حَدَّثَهُ قَالَ : قَالَ كَعْبُ : مَا أَتَىٰ مُحَمَّدٌ ﷺ قَرْيَةً يُرِيدُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ مُغِيثٍ حَدَّثَهُ قَالَ : قَالَ كَعْبُ : مَا أَتَىٰ مُحَمَّدٌ ﷺ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا . مِثْلَهُ سَوَاءً ، إِلَىٰ : شَرِّ أَهْلِهَا . قَالَ : وَقَالَ كَعْبُ : إِنَّهَا كَانَتْ إِنَّ صُهْنِيبًا حَدَّثَهُ هَذَا الدُّعَاءَ عَنْ رَسُولِ اللّه ﷺ قَالَ : وَقَالَ كَعْبُ : إِنَّهَا كَانَتْ دَعْوَةً دَاوُدَ حِينَ يَرَى الْعَدُوقَ .

خَالَفَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ:

[١٠٤٨٩] أَخْبَرَنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ،
 عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي (مُغِيثِ) (٢) بْنِ

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن (١٣٦٢).

<sup>\* [</sup>١٠٤٨٧] [التحفة: س ٤٩٧١] [المجتبئ: ١٣٦٢].

<sup>\* [</sup>٨٨٤٨] [التحفة: س ٤٩٧١].

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشيتي (م) ، (ط) : «قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» : أبو معتب بن عمرو ، روى عن النبي ﷺ حديثا في الدعاء إذا أشرف المسافر على القرية . رواه محمدبن إسحاق عمن =



عَمْرِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمَّا أَشْرَفَ عَلَىٰ خَيْبَرَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ وَأَنَا فِيهِمْ: «قِفُوا». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَمَا أَظْلَلْنَ...» نَحْوَهُ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُهَا لِكُلِّ قَرْيَةٍ دَخَلَهَا.

• [١٠٤٩٠] أَخْبَرِنْ زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا (عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرُوانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُغِيثِ بْنِ عَمْرٍ و . . . نَحْوَهُ .

## ١٤٧ - مَا يَقُولُ إِذَا أَقْبَلَ مِنَ السَّفْرِ

• [١٠٤٩١] أَضِوْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ الْدَبِيْ وَهْ اللَّهِ بْنَ جُرَيْجٍ ، أَنَّ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ أَنَّ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ عَلَّمَهُ أَنَّ رَبُاللَّهِ بْنَ عُمْرَ عَلَّمَهُ أَنَّ رَبُاللَّهِ بْنَ عُمْرَ عَلَّمَهُ أَنَّ رَبُولَ اللَّهَ عَلَيْ كَانَ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَرَ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : مُسُبْحَانَ اللَّهِ عَلَىٰ مَعْرِيْنَ ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، اللَّهُمَّ هُرُنِينَ ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، اللَّهُمَّ هُرُنِينَ ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، اللَّهُمَّ

لا يتهم ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن أبي معتب ، وإسناده ليس بالقائم . وقال ابن
 حجر ، كَلْلَلْهُ : «أبو مروان الأسلمي اسمه مغيث – بمعجمة ومثلثة ، وقيل : بمهملة ثم مثناة مشددة ثم موحدة – قيل : اسمه سعيد ، وقيل : عبدالرحمن ، له صحبة إلا أن الإسناد إليه بذلك واه . وهو والد عطاء بن أبي مروان المدني » . اه. .

<sup>\* [</sup>١٠٤٨٩] [التحفة: س ٤٩٧١].

<sup>(</sup>١) وقع في (م)، (ط): «عمر بن علي»، والمثبت هو الصواب الموافق لما في «التحفة»، وهو الفلاس.

<sup>\* [</sup>١٠٤٩٠] [التحفة: س ٤٩٧١].

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» ومصادر ترجمته : «الأزدي» ، وهو الصواب .





إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي مَسِيرِنَا هَذَا الْبِرَ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ ، اللَّهُمَّ هَوَنْ عَلَيْنَا سَفْرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفْرِ ، وَالْحَلِيقَةُ فِي النَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفْرِ ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفْرِ ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفْرِ ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ ، وَزَادَ فِيهِنَّ : «آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ لِي الْمُنْ عَالِمُونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ عَالِمُ وَالْمَالِ ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ ، وَزَادَ فِيهِنَّ : «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ الْمُنْ ، وَزَادَ فِيهِنَّ : «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ الْمَنْ مَالِكُ عَلَى اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ فِي خَبَرِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيهِ

• [١٠٤٩٢] أخبر أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنْ (مَنْصُورٍ) (١) وَإِسْرَائِيلَ وَفِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ وَإِسْرَائِيلَ وَفِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَإِسْرَائِيلَ عَادِبُونَ عَادِدُونَ لِرَبِنًا حَامِدُونَ \* (٢) .

قال أبو عبارجمن : أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْبَرَاءِ .

\_

ر: الظاهرية

 <sup>\* [</sup>۱۰٤۹۱] [التحفة: م دت س ٧٣٤٨] • أخرجه مسلم (١٣٤٢) من حديث ابن جريج به .
 والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٥٧٨) .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين (م)، (ط)، وفي «التحفة»: «سفيان» بدلا من «منصور»، وهو أولى بالصواب.

<sup>(</sup>٢) وللحديث طريق أخرئ ذكرها الحافظ المزي في «التحفة» عازيا إياها للنسائي في كتاب السير عن محمودبن غيلان ، عن أبي داود ويحيئ بن آدم ، كلاهما عن الثوري ، به ، ثم أشار إلى أن هذه الطريق في رواية الأسيوطي ولم يذكره أبو القاسم ، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا ، والله أعلم .

<sup>\* [</sup>١٠٤٩٢] [التحفة: سي ١٨٦٤-س ١٨٥٥-سي ١٨٨٧] • اختلف في هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي، فأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٩٢٤٠)، وأحمد (٤/ ٣٠٠)، والنسائي كما هنا، ويعقوب الفسوي كما في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٢٩) من طرق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء ووقع عند النسائي: منصور بدلا من: سفيان وهو خطأ. انظر «التحفة» (١٨٢٤).

#### كالنع ولتلافؤ الشنن





• [١٠٤٩٣] أُخْبِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ سَمِعَهُ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ : «**آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَنَا** حَامِدُونَ،(١).

## ١٤٨ - مَا يَقُولُ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى مَدِينَةٍ

[١٠٤٩٤] أَضِرْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

وتابع سفيان عليه:

زكريا بن أبي زائدة عند ابن أبي شيبة (١٠/ ٣٦١)، وإسرائيل وفطر عند النسائي كما هنا، وفطر وحده عند ابن حبان (۲۷۱۲).

وصرح أبو إسحاق بالسماع من البراء في رواية فطر عند ابن حبان وهو خطأ، فقد قال الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (٢/ ٤٥٦): «صرح فطربن خليفة عن أبي إسحاق بسماعه من البراء ، أخرجه ابن حبان عنه ، وفيه نظر ، فقد قال الترمذي : رواية شعبة أصح» . اه. .

ورواية شعبة المشار إليها أخرجها الترمذي (٣٤٤٠)، وأحمد (١/١٨٤)، والطيالسي (٧٥١) من طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن الربيع بن البراء بن عازب عن أبيه به، فزاد في الإسناد الربيع بن البراء.

وللحديث شاهد عند البخاري (٣٠٨٥) ، ومسلم (١٣٤٥) من حديث أنس بن مالك عيليه . (١) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب السير - أيضا - وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك، واللَّه أعلم، وأشار محقق «التحفة» إلى وجود لحق بخط المزى مؤداه أن موضع كتاب السير في رواية الأسيوطي خاصة.

\* [١٠٤٩٣] [التحفة: ت س ١٧٥٥] • أخرجه الترمذي (٣٤٤٠) من طريق أبي داود، عن شعبة ، عن أبي إسحاق قال: سمعت الربيع بن البراء بن عازب يحدث عن أبيه ، فذكره .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وروى الثوري هذا الحديث، عن أبي إسحاق، عن البراء ، ولم يذكر فيه: عن الربيع بن البراء ، ورواية شعبة أصح». اه..





أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ، (١) فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيئَةِ قَالَ: (آيِبُونَ تَاثِيْرُنَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا عُسْفَانَ، (١) حَلَى الْمَدِيئَةِ قَالَ: حَلَى الْمَدِيئَةِ . (٢)

- [١٠٤٩٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا (مَوْحُومُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، هُوَ: الْعَطَّارُ) (٢) ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيَّاةٍ فِي غَرَاةٍ ، فَلَمَّا أَقْفَلْنَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيئةِ فَكَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِيرَةً وَرَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه عَيَّاةٍ : ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ فَكَبَرَ النَّاسُ تَكْبِيرَةً وَرَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه عَيَّاةٍ : ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ فَيَيْنَ رَأْسِ رِحَالِكُمْ (١٠) ، ثُمَّ قَالَ : ﴿يَا لَيْسَ بِأَصَمَ وَلَا عَلِيْهِ ، أَلَا أُعلَمُكَ كُنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ . عَبْدَاللّهِ بْنَ قَيْسٍ ، أَلَا أُعلَمُكَ كُنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ . عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ، أَلَا أُعلَمُكَ كُنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ . .
- [١٠٤٩٦] أَضِرُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا (١٠٤٩٦) أَضِرُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةً بْنَ سَهْلِ يَقُولُ: (بَحِيرُ) (٥) بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةً بْنَ سَهْلِ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) عسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٤٤٢).

<sup>\* [</sup>١٠٤٩٤] [التحفة: خ م س ١٦٥٤].

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وذكره المزي في «التحفة»: فقال: «عن الثقفي» بدلا من «مرحوم»، والثقفي يعني به: «عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي»، والحديث رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبدالرحمن بن مل، ورواه الترمذي (٣٤٦١) عن محمد بن بشار، عن مرحوم كما هنا.

<sup>(</sup>٤) رحالكم: الرحل: المسكن والمنزل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رحل).

<sup>\* [</sup>١٠٤٩٥] [التحفة: ع ٢٠١٧] • أخرجه الترمذي (٣٤٦١) عن محمد بن بشار، وقال: «حسن». اهه، وأصله في «الصحيحين» من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي به كها تقدم برقم (٧٨٣٠).

<sup>(</sup>٥) كذا في (م) ، (ط) ، والضبط من (ط) ، والصواب : «يحيي بن أيوب» كما ورد في «التحفة» .



سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قُلْنَا: يَارَسُولَ اللَّهِ، مَاكَانَ يَتَخَوَّفُ الْقَوْمُ (حَيْثُ)(١) كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ: اجْعَلْ لَنَا فِيهَا رِزْقًا وَقَرَارًا (٢)؟ قَالَ: (كَانُوا يَتَخَوَّفُونَ جَوْرَ (٣) الْوُلَاةِ ، وَقُحُوطَ (٤) الْمَطَرِ » .

## ١٤٩ - مَا يَقُولُ إِذَا عَثَرَتْ (٥) بِهِ دَابَتُهُ

• [١٠٤٩٧] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ ، أَخْبَرَنَا (عَبْدُاللَّهِ) (٦) ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةً، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ رِدْفِ (٧) رَسُولِ اللَّه ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا عَثَرَتْ بِكَ الدَّابَّةُ فَلَا تَقُلْ: تَعِسَ (٨) الشَّيْطَانُ ؟ فَإِنَّهُ يَتَعَاظَمُ حَتَّىٰ يَصِيرَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولُ: بِقُوَّتِي صَنَعْتُهُ، وَلَكِنْ قُلْ: بِاسْم اللَّهِ ؛ فَإِنَّهُ يَتَصَاغَرُ حَتَّىٰ يَصِيرَ مِثْلَ الذُّبَابِ).

<sup>(</sup>١) في «التحفة»: «حين».

<sup>(</sup>٢) قرارا: سكنا واطمئنانا . (انظر : المعجم الوجيز ، مادة : قرر) .

<sup>(</sup>٣) جور: ظلم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: جور).

<sup>(</sup>٤) قحوط: احتباس وانقطاع . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: قحط) .

<sup>\* [</sup>١٠٤٩٦] [التحفة: سي ١٢١٨٩] • قال ابن يونس كها حكى عنه المزي في «التحفة» (١٩٨٩): «هذا مما تفرد به سعيد بن عفير ، لم يحدث به غيره» . اهـ. وفي إسناده قيس بن سالم .

قال العقيلي (٣/ ٤٦٩): «لا يتابع عليه». اه.. وقال الذهبي: «لم يكن يُعرف وأتي بخبر منكر». اهـ. وقال في «الضعفاء» (٢/ ٥٢٧): «تفرد عن أبيأمامة بخبر غريب وماهو بالمعروف» . اه. .

<sup>(</sup>٥) عثرت: اصطدمت أقدامها فكادت أن تقع. (انظر: لسان العرب، مادة: عثر).

<sup>(</sup>٦) في (م): «عبيدالله» وهو خطأ، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٧) ردف: الراكب خلفه على الدابة . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: ردف) .

<sup>(</sup>٨) تعس: دُعاء عليه بالهلاك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: تعس).

<sup>\* [</sup>١٠٤٩٧] [التحفة: د سي ١٥٦٠٠] • تفرد به النسائي، وقد أخرجه الضياء في «المختارة» (٤/ ١٩٧ ح ١٤١٣) من طريق عبدالله بن المبارك به .

#### السُّهُ وَالْهُ بِرَوْلِلنِّسِهِ إِنَّيْ





• [١٠٤٩٨] أَنْ بَنْ عُنْمَانُ بْنُ عَبْدِاللّهِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْدُ انْ عَبْدَة ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ مَعْنَ أَبِي تَمِيمَة الْهُجَيْمِيّ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ فَعَثَرَ بَعِيرُ نَا فَقُلْتُ : تَعِسَ الشَّيْطَانُ ؛ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلِيهِ : ﴿ لَا تَقُلْ : تَعِسَ الشَّيْطَانُ ، فَإِنَّهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ فَقَالَ لِي النَّهِ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ : بِقُوتِي ، وَلَكِنْ قُلْ : بِاسْمِ اللّهِ ؛ فَإِنَّهُ يَضْعُورُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ اللّهِ ؛ فَإِنَّهُ يَضْعُورُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ اللّهِ ؛ فَإِنَّهُ يَضْعُورُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ اللّهِ ؛ اللّه ؛ فَإِنَّهُ يَضْعُورُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ اللّهِ ؛ اللّه ؛ فَإِنَّهُ يَضْعُورُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ اللّه بَالِهِ ؛ فَإِنَّهُ يَضْعُورُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ اللّه بَالْهِ ؛ فَإِنَّهُ يَضْعُورُ حَتَى يَصِيرَ مِثْلُ اللّه بَاللّه ؛ فَإِنَّهُ يَضْعُورُ حَتَى يَصِيرَ مِثْلَ اللّه بَالِهِ ، وَلَكِنْ قُلْ : بِاسْمِ اللّه ؛ فَإِنَّهُ يَضْعُورُ حَتَى يَصِيرَ مِثْلَ اللّه بَالِهُ .

قَالَ أَبُو عَبِالرَّمِمْ : الصَّوَابُ عِنْدَنَا حَدِيثُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَهَذَا عِنْدِي خَطَأٌ .

<sup>=</sup> وتابعه عليه: سفيان الثوري عند أحمد (٥/٣٦٥)، والبيهقي في الشعب (٥١٨٥)، والضياء (١٤١٤)، ومعمر عند عبدالرزاق (٢١/٤١٤)، وأحمد (٥/٥٥)، والشعب (٥١٨٥)، وشعبة عند أحمد (٥/٥٥، ٧١)، والشعب (٥١٨٣) وشك فيه: عن أبي تميمة، عن رديف النبي على ويزيد بن زريع عند الحاكم (٤/٤٢٤ ح ٧٧٩٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ورديف رسول الله على لم يسمه يزيد بن زريع عن خالد، سهاه غيره: أسامة بن مالك، والد أبي المليح بن أسامة .

وقال المنذري: «إسناد جيد». اه.. «الترغيب» (٤/ ٤)، وقال ابن كثير: «إسناده جيد قوي». اه.. «التفسير» (٤/ ٥٧٦).

<sup>\* [</sup>١٠٤٩٨] [التحفة: سي ١٣٥-د سي ١٥٦٠٠] • تفرد به النسائي، وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٣٠٦)، وأبو يعلى في «معجمه» (ح ٧١)، والطبراني في «الكبير» (١/ ١٩٤٤ - ٥١٦) من طريق محمد بن حمران به .

وصححه الحاكم (٤/ ٣٢٥ - ٣٧٩٣)، والضياء (٤/ ١٦٩ ح ١٤١٢).

هذا الحديث رواه جماعة عن خالد، لم يقولوا: «عن أبيه»، قالوا: «عن رجل»، وقد سبق من طريق ابن المبارك، وسيأتي من طريق عبدالوهاب.





• [١٠٤٩٩] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةً ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ دَابَّتِهِ ، فَعَثَرَتْ بِهِ دَابَّتُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ . . . نَحْوَهُ . مُرَّسَلٌ .

## ٠٥٠ - التَّطْرِيقُ<sup>(١)</sup>

• [١٠٥٠٠] أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحِيمِ ، حَدَّثْنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَافِيَةُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَمْشِي وَامْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: الطَّرِيقَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتِ: الطَّرِيقُ مُعْتَرَضٌ ، إِنْ شَاءَ يَمِينًا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ شِمَالًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ (٢) . قُلْتُ : (إِنَّهَا إِنَّهَا ) ، قَالَ : «إِنَّ ذَلِكَ فِي الْقَلْبِ» . قَالَ أَبُو عَبِالِرِجِمْنِ : عَافِيَةُ بْنُ يَزِيدَ ثِقَةٌ ، وَسُلَيْمَانُ الْهَاشِمِيُ لَا أَعْرِفُهُ.

### ١٥١ - مَا يَقُولُ لِمَنْ قَفَلَ مِنْ غَزُوتِهِ

• [١٠٥٠١] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَاتَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، أَوْ (تَمَاثِيلُ) (٣) . فَقُلْتُ: انْطَلِقْ

<sup>\* [</sup>١٠٤٩٩] [التحفة: دسي ١٥٦٠٠].

<sup>(</sup>١) التطريق: طلب اتخاذ الطريق للمرور فيه . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : طرق) .

<sup>(</sup>٢) جبارة: مُسْتَكبرة عاتِيَة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: جبر) .

<sup>\* [</sup>١٠٥٠٠] [التحفة: سي ٩٠٩٧].

<sup>(</sup>٣) فوقها في (م) ، (ط) : «ض» ، وفي حاشيتيهما : «تمثال» وصححا عليها .





إِلَىٰ عَائِشَة نَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَيْنَاهَا ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّهْ ، إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنِهُ قَالَ : ﴿ لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ وَلَا تِمْثَالُ » . فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللّه عَيْنِهُ فَعَلَ ، خَرَجَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ : لَا ، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ ، خَرَجَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ وَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا (١) فَسَتَوْتُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ عَلَى الْبَابِ ، وَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا (١) فَسَتَوْتُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ عَلَى الْبَابِ ، فَقُلْتُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللّه وَرَحْمَةُ اللّهِ ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَعَزَكَ وَنَصَرَكَ وَنَصَرَكَ وَأَكُومَكَ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٢) .

## ١٥٢ - مَا يَقُولُ إِذَا أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيَتْ أَصْبُعُهُ

• [١٠٥٠٢] أَخْبَى عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبَا يَقُولُ : بَيْنَمَا النَّبِيُ ﷺ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ ، فَعَثَرَ فَدَمِيَتُ أُصْبُعُهُ فَقَالَ :

«هَـلْ أَنْتِ إِلَّا أُصْبُعٌ دَمِيتِ وَفِي سَـبِيلِ اللَّهُ مَـا لَقِيتِ»

## ١٥٣ - مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا

• [١٠٥٠٣] أَخْبُ لِ قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ

حـ: هزة بجار الله
 د: جامعة إستانبول

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) نمطا: بساطًا يُتخذ للجلوس، له طرف رَقِيق. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن زيدبن خالد الجهني برقم (٩٨٧٤) .

<sup>\* [</sup>١٠٥٠١] [التحفة: خ م دس ٣٧٧٥-م دسي ١٦٠٨٩].

 <sup>★ [</sup>۱۰۵۰۲] [التحفة: خ م ت سي ٣٢٥٠] • أخرجه البخاري (٢٨٠٢، ٢١٤٦)، ومسلم
 (١١٣، ١١٢/١٧٩٦) من طريق الأسود بن قيس به .

الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعْدِ الْسَادِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ حَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ نَرْلَ مَنْزِلا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهُ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ خَلَلَ مَنْزِلا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهُ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ » .

#### خَالَفَهُ ابْنُ عَجْلَانَ:

- [١٠٥٠٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْدَلَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ خَوْلَةَ ابْنَةِ حَكِيمٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَوْ أَنَّ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ خَوْلَةَ ابْنَةِ حَكِيمٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَوْ أَنَّ الْمُنْ الله عَنْ مَا حَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي الْحَدَكُمْ إِذَا نَرْلَ مَنْزِلًا قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَجِلَ مِنْهُ .
- [١٠٥٠٥] أَخْبَى لَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ . . . تَحْوَهُ .

<sup>\* [</sup>۱۰۰۰۳] [التحفة: م ت سي ق ۱۰۵۲۲] • أخرجه مسلم (۲۷۰۸)، والترمذي والترمذي : «غريب صحيح». اهـ.

<sup>\* [</sup>١٠٥٠٤] [التحفة: م ت سي ق ١٥٨٢٦] • وهم ابن عجلان فيه ، قال الترمذي بعد أن أخرج حديث الليث السابق وحديث ابن عجلان هذا: «حديث الليث أصح من رواية ابن عجلان». اهـ.

وكذا رجح أيضا الدارقطني رواية الليث، وحكى الخلاف في إسناده وأن الصواب رواية يعقوب بن عبدالله عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة به. انظر «العلل» (١٥/ ٤٣١).

<sup>\* [</sup>١٠٥٠٥] [التحفة: م ت سي ق ١٥٨٢٦ –سي ١٨٧٥٧].



• [١٠٥٠٦] أَخْبُواْ عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ وَبُسْرِبْنِ سَعِيدٍ قَالَا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَمَا لَوْ (أَنْ) (١) قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّكَ ( ( ) .

# ١٥٤ – مَا يَقُولُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرِ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ

• [١٠٥٠٧] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرو ، حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَن الزُّبَيْرِ بْن الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ : ﴿ يَا أَرْضُ ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا فِيكِ ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ ، وَشَرِّ مَا يَدِبُ (٣) عَلَيْكِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ (٤) مِنَ الْحَيَّةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَمِنْ سَاكِن الْبَلَدِ ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَهُ <sup>(ه)</sup>.

قَالَ أَبِو عَلِرَ رَمِن : الدُّبَيْرُ بْنُ الْوَلِيدِ شَامِيٌ ، مَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .

ت: تطوان

ح: حزة بجار الله

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «كذا» ، قلت: وكأنه استغربها من جهة الأسلوب.

<sup>(</sup>٢) إستاده مرسل.

<sup>\* [</sup>١٠٥٠٦] [التحفة: م ت سي ق ١٥٨٢٦ - سي ١٨٤٥٥ - سي ١٨٤٥٥].

<sup>(</sup>٣) يدب: يمشى . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: دبب) .

<sup>(</sup>٤) أسود: الحية العظيمة . (انظر: القاموس المحيط، مادة: سود).

<sup>(</sup>٥) تقدم من وجه آخر عن صفوان بن عمرو برقم (٨٠١١).

<sup>\* [</sup>۱۰۰۷] [التحفة: دسي ۲۷۲۰].





## ١٥٥ - مَا يَقُولُ إِذَا أَمْسَىٰ

• [١٠٥٠٨] أَخْبَرَنَى زَكْرِيًا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا وُهِيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى ، حَدْثَنَا وُهِيْبٌ ، حَدْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : «اللَّهُمَّ مِكَ أَصْبَحْنَا وَمِكَ أَمْسَيْنَا ، وَمِكَ تَحْيَا وَمِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ » . وَإِذَا أَمْسَىٰ قَالَ : «مِكَ أَمْسَيْنَا وَمِكَ أَصْبَحْنَا ، وَمِكَ نَحْيَا وَمِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ » . قالَ : وَمَرَّة أُخْرَىٰ : «وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ » .

## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٥٠٩] أَضِرُا (عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ) (١) ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هَاشِم بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةً ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ قَالَ : مَرَّ بِنَا رَجُلُ طُوَالُ ﴿ أَشْعَثُ (٢) ، فَقِيلَ : إِنَّ هَذَا حَدَمَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : هَذَا حَدَمَ النَّبِيَ عَلَيْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : حَدَّنِي عَنْهُ حَدِيثًا لَمْ تَدَاوَلُهُ الرِّجَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ قَالَ حَدَّ نِي عَنْهُ حَدِيثًا لَمْ تَدَاوَلُهُ الرِّجَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَاتٍ : رَضِيتُ بِاللَّهِ (رَبًّا) وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ عَيْلِهُ نَبِيًّا ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (رَبًّا ) وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ عَيْلِهُ نَبِيًّا ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهُ أَنْ يُرْضِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (رَبًّا )

<sup>\* [</sup>۱۰۵۰۸] [التحقة: د سي ۱۲۷۵٦] • أخرجه الترمذي (۳۳۹۱) وقال: «هذا حديث حسن». اهـ. وأحمد (۲/ ۳۵۵)، وصححه ابن حبان (۹۲۵، ۹۲۵) من طرق عن سهيل بن أبي صالح به، وقد سبق برقم (۹۹۲).

 <sup>(</sup>٢) أشعث: شعره سيئ؛ لقلة رعايته بالتمشيط والتنظيف. (انظر: المعجم العربي الأساسي،
 مادة: شعث).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن شعبة برقم (٩٩٤٢) ، وتقدم تفصيل الكلام فيه .

<sup>\* [</sup>١٠٥٠٩] [التحفة: دسي ١٠٥٧٥].





## نَوْعٌ آخَرُ

 [١٠٥١٠] أخبى عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ عُبَادَةَ ، وَهُو : ابْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْر وَالْعَافِيَة فِي دِينِي وَدُنْيَايَ ، وَأَهْلِي وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي (١) ، وَآمِنْ رَوْعَاتِي (٢) ، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ **فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي**». قَالَ جُبَيْرٌ: هُوَ الْخَسْفُ. قَالَ عُبَادَةُ: فَلَا أَدْرِي قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْ قَوْلُ جُبَيْرٍ . (٣)

#### نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٥١١] أَخْبِعُ زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ (أَبِي عَاصِمٍ)(٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَابَكْرِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : «قُلِ : اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ،

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) عوراتي: ج. عورة ، وهي كل ما يستره الإنسان حياة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عور).

<sup>(</sup>٢) روعات : الروع : الخوف . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : روع) .

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن عبادة بن مسلم برقم (٨١١٢).

<sup>\* [</sup>١٠٥١٠] [التحفة: دس ق ٦٦٧٣] [المجتبئ: ٥٥٧٣].

<sup>(</sup>٤) كذا في (م)، (ط)، وفي «التحفة»: «عمروبن عاصم»، وكذا هو في مكرر حديثنا، والذي سبق برقم (٧٨٥٠) ، وكذا رواه غير واحد.



عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ». فَقَالَ: «قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَتَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ) (١).

## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٥١٢] أَضِوْ زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ ابْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةً مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ ،

#### نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٥١٣] أَخْبَرِ فَي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةً ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ دَعَا سَلْمَانَ الْخَيْرِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهَ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَمْنَحَكَ كَلِمَاتٍ تَسْأَلُهُنَّ الرَّحْمَنَ، وَتَرْغَبُ إِلَيْهِ فِيهِنَّ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة .

<sup>\* [</sup>١٠٥١١] [التحفة: دت س ١٤٢٧٤].

<sup>•</sup> أخرجه مسلم (٢٦٩٢) ، والترمذي (٣٤٦٩) عن \* [١٠٥١٢] [التحفة: م دت سي ١٢٥٦٠] ابن أبي الشوارب به ، وقال الترمذي : «حسن غريب» . اه. .



تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيمَانٍ، (وَإِيمَانًا) (١) فِي خُلُقٍ حَسَنٍ، وَنَجَاحًا يَثْبَعُهُ فَلَاحٌ، وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً، وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضُوانًا» . (٢)

#### نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٥١٤] أَضِرُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، أَخْبَرنِي عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبِ الْهَاشِمِيُّ ، سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ عَثْمَانُ بْنُ مَوْهَبِ الْهَاشِمِيُّ ، سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِهِ ، أَنْ تَقُولِي إِذَا النَّبِيُ عَلَيْ لِهِ ، أَنْ تَقُولِي إِذَا النَّبِيُ عَلَيْ لِهِ ، أَنْ تَقُولِي إِذَا النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَيْنٍ .

#### نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٥١٥] (أَضِمُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي مُرَّاحِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ يَحْيَىٰ بْنُ يَعْلَىٰ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : أَبِي ذُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :

<sup>(</sup>١) في (ط): «إيهانٌ» ، وفي الحاشية : «إيهانًا» ، وكأن فوقها «ح» .

<sup>(</sup>٢) تقدم من حديث سعيدبن أبي أيوب برقم (٩٩٥٩).

<sup>\* [</sup>١٠٥١٣] [التحفة: سي ١٣٥٩٤].

<sup>(</sup>٣) قيوم: القائم بأمور الخلق، ومُدَبِّر العالم في جميع أحواله. (انظر: لسان العرب، مادة: قوم). \* [١٠٥١٤] [التحفة: سي ١٠٩٠] • أخرجه الحاكم (١/ ٧٣٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان»

<sup>.(</sup>٧٦٠)

وعثمان بن موهب قال أبوحاتم: «صالح الحديث» . اهـ . وليس له إلا هذا الحديث الواحد .



﴿إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: أَصْبَحْتُ أَثْنِي عَلَيْكَ حَمْدًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاتًا، وَإِذَا أَمْسَى ، فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ ») (١١) .

• [١٠٥١٦] أخبر مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى، حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُالْجَلِيلِ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بِنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: يَا أَبَتِ، أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ: اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي يَا أَبَتِ، أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ: اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي مَسَمِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي. قَالَ: نَعَمْ. يَا بُتَيَّ، أَنْ أَسْتَنَ بِسُتَيهِ (٢). فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْلِا يَدْعُو بِهِنَّ، فَأُحِبُ أَنْ أَسْتَنَ بِسُتَيهِ (٢).

قَالَ أَبُو عَبِالرِّمِ إِنْ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

• [١٠٥١٧] أخبر القَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿ أَمْسَىٰ قَالَ: ﴿ أَمْسَىٰ قَالَ: ﴿ أَمْسَىٰ الْمُلْكُ لِلَّهِ، مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْ اللَّهُ عَيْ إِذَا أَمْسَىٰ قَالَ: ﴿ أَمْسَىٰ الْمُلْكُ لِللَّهِ، مَسْعُودٍ قَالَ: فَحَدَّثَنِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . قَالَ الْحَسَنُ: فَحَدَّثَنِي الرُّبَيْدِيُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذَا: ﴿ لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُمَّ إِنِي آسْأَلُكَ حَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَالْمُولَاكُ مَنْ اللَّهُمَ إِنِي اللَّهُمَ إِنِي آسَالُكَ حَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُلْكَ مَالِي اللّهُ الْمُلْكَ مَا اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ الْمُلْكَ مَا اللّهُ الْمُلْكَ الْمُ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُ الْمُنْ الْمُرْدُ الْمُنْ الْمُلْكَ مَنْ شَرِّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِدِي اللّهُ الْمُنْطُقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُلْكَ الْمُلْكُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يذكره في «التحفة».

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن عبدالجليل بن عطية برقم (٩٩٦٠).

<sup>\* [</sup>١٠٥١٦] [التحفة: دسي ١٦٥٨].





وَشَرِ مَا بَعْدَهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ » . (١)

خَالَفَهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، فَوَقَفَهُ:

• [١٠٥١٨] أخب را مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، وَذَكَرَ شُعْبَةً ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَإِذَا أَمْسَيْنَا أَنْ نَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ يَأْمُرُنَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَإِذَا أَمْسَيْنَا أَنْ نَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، (أَصْبَحْنَا وَ) (٢) الْمُلْكُ لِلَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، (أَصْبَحْنَا وَ) (٢) الْمُلْكُ لِلَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ هَذَا الْيَوْمِ وَمِنْ شَرِ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ .

## ١٥٦ - فَضْلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِاثَةً مَرَّةٍ إِذَا أَصْبَحَ وَمِاثَةً إِذَا أَمْسَى

• [١٠٥١٩] أَخْبَرِنَى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِاللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ: حَدَّثَكَ (أَبُوكَ) ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَلِيهِ ، عَنْ جَدُهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، (مِائةً ) (") إِذَا أَصْبَحَ ،

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الحسن بن عبيداللَّه برقم (٩٩٦١).

<sup>\* [</sup>١٠٥١٧] [التحفة: م دت سي ٩٣٨٦].

<sup>(</sup>٢) صحح بينهما في (ط).

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطها في (ط) ، وذكرها في «التحفة» بالإضافة وبدون التنوين ، فقال : «مائة مرة» .





## (وَمِائَةً) (١) إِذَا أَمْسَىٰ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا مَنْ قَالَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ،

- [١٠٥٢٠] أَخْبُوا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِاثَتَيْ مَرَّةٍ لَمْ (يُنْدِرِكُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ) (٢) إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، أَوْ أَفْضَلَ » .
- الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجُ بْنُ
   الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ وَدَاوُدَ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ فِي يَوْم مِاثَتَيْ مَرَّةٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدُ كَانَ قَبْلَهُ ، وَلَا يُنْرِكُهُ أَحَدُ كَانَ بَعْدَهُ ، إِلَّا مَنْ عَمِلَ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ » .

## ١٥٧ - ثَوَابُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ

[١٠٥٢٢] أخبر فَتُنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ (الْجُلَاح) (٣) أَبِي كَثِيرٍ ،

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطها في (ط) ، وذكرها في «التحفة» بالإضافة وبدون التنوين ، فقال : «مائة مرة» .

<sup>\* [</sup>١٠٥١٩] [التحفة: سي ٨٦٩٧] • أخرجه الحاكم (١/ ٥٠٠)، والطبراني في «الدعاء» (٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥) من طرق عن عمروبن شعيب به . وإسناده صحيح إلى عمروبن شعيب .

<sup>(</sup>٢) في «التحفة» : «لم يسبقه أحدكان قبله» ، وهو اللفظ الوارد في الحديث التالي .

<sup>\* [</sup>١٠٥٢٠] [التحفة: سي ٨٧٠٣].

<sup>\* [</sup>۲۰۵۲۱] [التحفة: سي ٨٦٦٥-سي ٨٧٠٣].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ط): «الحجاج»، وهي تصحيف، والمثبت من «التحفة» وهو الصواب، وانظر الإسناد بعده .





عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ (عُمَارَةً) (() بْنِ شَبِيبٍ (السَّبَائِيِّ) (() قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُعِيثُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْوَ مَوَّاتٍ عَلَىٰ إِثْرِ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُعِيثُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْوَ مَوَّاتٍ عَلَىٰ إِثْرِ اللَّهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُعِيتُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْوَ مَوَّاتٍ عَلَىٰ إِثْرِ الْمَغْرِبِ، بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَسْلَحَةً (() يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَكُتِبَ الْمَغْرِبِ، بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَسْلَحَةً (() يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَكُتِبَ الْمَعْرِبِ، بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَسْلَحَةً (() يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَكُتِبَ اللَّهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، وَمُحِي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ مُوبِقَاتٍ (() ، وَكَانَتُ لَهُ عِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ ، وَمُحِي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتِ مُوبِقَاتٍ () ، وَكَانَتُ لَهُ كَعِدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ ).

خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ:

• [١٠٥٢٣] أَخْبَى أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ الْجُلَاحَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاعَبْدِالرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ الْجُلَاحَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاعَبْدِالرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيَّ

ورواه عمروبن الحارث عن الجلاح عن عبدالرحمن المعافري أن عمارًا حدثه أن رجلًا من الأنصار حدثه أن رسول الله على ... فذكره كما بين النسائي في الطريق الآخر. وهو الصواب في الرواية كما قال ابن عساكر انظر «جامع التحصيل» (ص ٢٤١). لكن أخطأ عمروبن الحارث في تسمية عمارا، كما قاله المزي في «التحفة» عن أبي القاسم.

م: مراد ملا

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) وقيل في اسمه : «عهار» ، وسيأتي في الإسناد التالي .

 <sup>(</sup>۲) كذا في (م)، (ط)، ويقال في هذه النسبة أيضًا: «السبئي»، وانظر «الأنساب» للسمعاني
 (۲۲ - ۲۳ /۷).

<sup>(</sup>٣) مسلحة: قوم ذو سلاح . (انظر : لسان العرب ، مادة : سلح) .

<sup>(</sup>٤) موبقات: مُهْلِكات. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠/ ٢٣٢).

<sup>\* [</sup>١٠٥٢٢] [التحفة: ت سي ١٠٣٨٠] • أخرجه الترمذي (٣٥٣٤)، وقال: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعًا عن النبي ﷺ . اهـ.

وقد بيَّن البخاري علته في «التاريخ» (٦/ ٤٩٥).

وقال ابن يونس: «حديث معلول». اهـ.

وعمارة قد نفئ صحبته ابن حبان ، وابن السكن وهو ظاهر كلام أبي حاتم .



حَدَّثُهُ، أَنَّ عَمَّارًا السَّبَائِيَّ حَدَّثُهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَوِ الصُّبْحِ : لَا إِلَّهَ إِلَّااللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْرُسُونَهُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، وَمِنْ حِينِ يُصْبِحُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ . . . ا نَحْوَهُ .

## نَوْعٌ آخَرُ وَذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِيهِ

- [١٠٥٢٤] أَخْبِى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُويْدٌ، عَنْ زُهَيْرٍ، وَهُوَ: ابْنُ مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ تَعْلَبَةً ، عَنِ (ابْنِ) (١) بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةُ ، مَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي ، وَأَنَا عَبْدُكَ ، أَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ؛ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (٢).
- [١٠٥٢٥] أَضِرْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةً، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ سَيِّدُ الإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ،

<sup>\* [</sup>١٠٥٢٣] [التحفة: ت سي ١٠٣٨٠].

<sup>(</sup>١) في (م) : «أبي» ، والمثبت من (ط) ، وهو الموافق لما في «التحفة» .

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٤٠٧).

<sup>\* [</sup>۲۰۰۲] [التحفة: دسي ق ۲۰۰٤].



X (T 12)

حَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ ، أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِالنَّعْمَةِ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِالنَّعْمَةِ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ؛ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ مُوقِنَا بِهَا يُعْمَى مُوقِنَا بِهَا يُصْبِحُ مُوقِنَا بِهَا يُعْمَى مُوقِنَا بِهَا ثُمَّ مَاتَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُمْسِي مُوقِنَا بِهَا ثُمَّ مَاتَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُمْسِي مُوقِنَا بِهَا ثُمَّ مَاتَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَةِ » (١) .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجِمِن : حُسَيْنٌ أَثْبَتُ عِنْدَنَا مِنَ الْوَلِيدِبْنِ ثَعْلَبَةً ، وَأَعْلَمُ بِعَبْدِاللّهِ ابْنِ بُرِيْدَةً ، وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ .

• [١٠٥٢٦] أَضِوْ عَبْدُالوَ حُمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَأَبُو الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ أَنَّ نَاسَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَانُوا فِي سَفَرٍ وَمَعَهُمْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ ، قَالُوا لَهُ : حَدِّثْنَا لَمِحَدَكَ اللَّهُ - قَالَ : النُّونِي بِصَحِيفَةٍ وَدَوَاةٍ ('' . فَأَتُوهُ بِصَحِيفَةٍ وَدَوَاةٍ فَقَالَ : اكْتُبْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : النَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِالتَعْمَةِ عَلَيْ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِالنَّعْمَةِ عَلَيْ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِالنَّعْمَةِ عَلَيْ ، وَأَدْخِلَ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ قَالَهَا مُعْشِيعًا ، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ غَفِرَ لَهُ مَلَا يَعْفِرُ الْذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . فَإِنْ قَالَهَا مُعْشِيحًا ، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ غُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ قَالَهَا مُعْشِيعًا ، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ غُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ الْجَنَة ، وَإِنْ قَالَهَا مُعْشِيعًا ، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ غُفِرَ لَهُ وَلُو الْمُؤْولُ الْجَنَة ، وَأَنْ قَالَهَا مُعْمِولُ الْجَنَة ، وَأُذْخِلَ الْجَنَة ، وَأُذْخِلَ الْجَنَة ، وَأُذْخِلَ الْجَنَة ، وَأُذْخِلَ الْجَنَة ، وَأُو الْكُولُ الْمَالَةُ مَا مُولِلَ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمَالَ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَلَقُ مِنْ الْمَالَ الْمُؤْلِقُ الْمَالَ الْمَعْفِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَا مُعْفِلُ الْمَا مُعْفِقُ لَكَ الْمَالَ الْمُؤْلِقُ الْمَالَ الْمَعْفِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَ الْمَعْفُ الْمُؤْلِقُ الْمُ ا

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن حسين المعلم برقم (٨١٠٥)، (٩٩٥٧)، (١٠٤٠٥).

<sup>\* [</sup>١٠٥٢٥] [التحفة: خ س ١٠٥٧٥].

<sup>(</sup>٢) دواة: محبرة . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : دوي) .

 <sup>☀ [</sup>۱۰۵۲٦] [التحفة: سي ٤٨٢٢] • تقدم برقم (١٠٤٠٦)، وكذا رواه يزيدبن هارون عن
 حماد – وهو من أثبت الناس في حماد – وتابعه بهز كها تقدم برقم (١٠٤٠٦).



## ١٥٨ - النَّهْيُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ

• [١٠٥٢٧] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ، (قَالَ)(١) وَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ لَا يَقُلِ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ » .

## ١٥٩ - النَّهْيُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

- [١٠٥٢٨] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٌ قَالَ: ﴿لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ اللهُ الله
- [١٠٥٢٩] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِم الْمَسْأَلَةَ ؛ وَلَا يَقُلْ : أَعْطِنِي إِنْ شِئْتَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ اللَّه

أما الوليدبن ثعلبة فأخطأ على ابن بريدة فيه كما هو ظاهر كلام النسائي، ولعله سلك الجادة .

(١) فوقها في (ط): «عـ».

\* [۱۰۵۲۸] [التحفة: سي ١٣٦٦٨]

وجوده حسين المعلم، فرواه عن عبدالله عن بشير بن كعب عن شداد به كما أخرجه النسائي ورجحه (٩٩٥٧) ، وهو الوجه الذي اعتمده البخاري في «صحيحه».

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٦٣٣٩) من طريق أبي الزناد به ، وهو \* [١٠٥٢٧] [التحفة: سي ٢٤٧٣٢] عنده (٧٤٧٧) ، ومسلم (٢٦٧٩) من طرق عن أبي هريرة به .

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٦٣٣٨)، ومسلم (٢٦٧٨) من \* [١٠٥٢٩] [التحفة: خ م سي ٩٩٤] طريق إسماعيل - وهو ابن علية.





# ١٦٠- مَا يَقُولُ إِذَا خَافَ شَيْتًا مِنَ الْهَوَامِّ (١) حِينَ يُمْسِي وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي صَالِح فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- [١٠٥٣٠] أَضِرُ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَعْفُوبَ ، أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : أَتَى عَنْ يَعْفُوبَ ، أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : أَتَى رَجُلُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ فَقَالَ : لَدَغَنْنِي عَقْرَبٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : ﴿ لَوْ أَنْكَ رَجُلُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : ﴿ لَوْ أَنْكَ مَنْ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّكَ ) . قَلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّه التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّكَ ) .
- [١٠٥٣١] أَخْبَى أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِ النَّنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى رَجُلُ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهِ فَقَالَ : لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ . قَالَ : الْأَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَكَ .
- [١٠٥٣٢] أَضِرُ وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَأَبِيهِ : الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ يَعْقُوبَ ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ : عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيْنِ فَقَالَ : مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ (٢) . قَالَ : رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيْنِ فَقَالَ : مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ (٢) . قَالَ :

<sup>(</sup>١) **الهوام:** ج. الهامَّة ، وهي : كل ذات سُمّ يقتل. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ١٨٤).

<sup>\* [</sup>١٠٥٣٠] [التحفة: م سي ١٢٨٨٧] • أخرجه مسلم (٢٧٠٩) عن عيسى بن حماد به .

<sup>\* [</sup>١٠٥٣١] [التحفة: م سي ١٢٨٨٧].

<sup>(</sup>٢) البارحة: أقرب ليلة مضت. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٣/ ٩٣).



﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهُ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ (تَضُرَّكَ)<sup>(۱)</sup>.

• [١٠٠٥٣] قرأتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ لُوَيْنِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لُدِغَ ، فَبَلَغَ مِنْهُ مَاشَاءَ اللَّهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهُ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ » .

(١) في (ط): «يضرك».

فرواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٥١)، ومن طريقه أحمد (٢/ ٣٧٥).

وهشام بن حسان عند أحمد (۲/ ۲۹۰) ، والترمذي (۳۲۰۶/ م۱) .

وعبيداللَّه بن عمر عند أبي يعلى (٦٦٨٨) ، وابن حبان (١٠٣٦) .

وحماد بن زيد عند النسائي، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٩).

والثوري من رواية الأشجعي عنه عند النسائي، والطحاوي (٢٣).

جميعا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به.

وخالفهم شعبة عند أحمد (٥/ ٤٣٠)، والطحاوي (٢٥)، وابن عيينة عند الطحاوي (٢٤) ، وأبو عوانة عنده أيضا (٢٧) ، وزهير بن معاوية عند أبي داود (٣٨٩٥) .

والثوري من رواية الفريابي عنه عند الطحاوي (٣٣).

وعزا المزى رواية الثوري هذه إلى النسائي في «التحفة» (١١/ ١٤٩) وقال: «حديث سفيان الثوري في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم».

ووهيب بن خالد عند النسائي.

وخالدبن عبدالله الواسطي وجريربن عبدالحميد فيها ذكر الدارقطني جميعا عن سهيلبن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم ، به .

<sup>•</sup> أخرجه مسلم (۲۷۰۸/ ٥٥) من طريق ابن وهب. \* [١٠٥٣٢] [التحفة: م سي ١٢٨٧٥]

<sup>•</sup> اختلف في إسناد هذا الحديث على سهيل بن أبي صالح في \* [١٠٥٣٣] [التحفة: سي ١٠٦٣٢] صحابي هذا الحديث.

### السُّهُ بَالْهِ بَمُولِ السِّيمَ السُّهُ بَالَّهِ بَمُولِ السِّيمَ السُّهُ بَالَّهُ بِمَوْلِ السِّيمَ السِّيمَ السَّيمَ السَّيمَ



رَبِي رَبِّو اللهِ عَالَ : لَدَعَتْنِي عَقْرَبٌ . قَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهُ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ شَيْءٌ (١) .

= قال الدارقطني بعد أن حكى الخلاف على سهيل «العلل» (١٠/ ١٧٦- ١٧٩): «والمحفوظ عن سهيل عن أبيه عن رجل من أسلم، وأما قول من قال: عن أبي هريرة فيشبه أن يكون سهيل حدث به مرة هكذا فحفظه عنه من حفظه كذلك ؛ لأنهم حفاظ ثقات ثم رجع سهيل إلى إرساله».

قال الخطيب البغدادي في «التاريخ» (٢/ ٢٥٩) بعد أن أشار إلى هذا الخلاف: «ونرى أن سهيلا كان يضطرب فيه ويرويه على الوجهين جميعا ، واللّه أعلم». اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٣٣٩/٢): «ورجع – أي الدارقطني – قول شعبة ومن وافقه، وكأنه رجح بالكثرة، ويعارضه كون مالك أحفظ بحديث المدنيين من غيره، والذي يظهر لي أنه كان عند سهيل على الوجهين فإن له أصلا من رواية أبي صالح عن أبي هريرة كما تقدم في رواية مسلم – يعني حديث القعقاع بن حكيم المتقدم – . . . وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة مع الاختلاف في الواسطة بين الزهري وأبي هريرة وذلك كله يدل على أن له عن أبي هريرة أصلا» . اه . . .

وقال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٧/١) بعد ذكره للخلاف وذكره لمتابعة القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة لاعن رجل من أسلم، قوي في قلوبنا أن أصل هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة لاعن رجل من أسلم». اهـ.

والحديث رواه عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا.

وسيأتي شيء من هذه الطرق.

(١) انظر ما تقدم.

ه: مراد ملا

\* [١٠٥٣٤] [التحفة: سي ١٢٧٤].

ت: تطوان حـ: حمزة بجار الله د: جامعة إستانبول

ر: الظاهرية





- [١٠٥٣٥] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مِرَادٍ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهُ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق ، لَمْ يَضُرَّهُ لَسُعَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةِ » .

  لَسْعَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةِ » .
- [١٠٥٣٦] أضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ ، عَنْ عُبِيْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا عُبْدُاللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَيَلِيْهُ ، فِسَأَلَ عَنْهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّه وَيَلِيْهُ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّه وَيَلِيْهُ ، فَلَا أَصْبَحَ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّه وَيَلِيْهُ ، فَلَا أَصْبَحَ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا عَنْهُ ، فَلَا أَصْبَحَ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا عَلْمُ اللَّه وَلَا اللَّه وَلْعُقَلْقُ اللَّهُ اللَّه وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّه وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَلَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْهُ اللللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللللَّهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْهُ الللَ
- [١٠٥٣٧] أَضِرُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْكُوفِيُّ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُهْيَانَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَدَغَتْ رَجُلًا عَقْرَبٌ ، فَجَاءَ النَّبِيِّ عَيْلَةٌ فَأَحْبَرَهُ ، فَقَالَ : (أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ (يَضُرَّكَ) (٢) شَيْءً .

<sup>\* [</sup>١٠٥٣٥] [التحفة: ت سي ١٢٧٥٣].

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (م) ، وفي (ط) كتب فوقها : «معًا» ، وفي حاشيتها : «مرار» ، وفوقها : «عـ» .

<sup>\* [</sup>١٠٥٣٦] [التحفة: سي ١٢٧٣٥].

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ط): «يصبك» ، ويجوارها: «معا».

#### اليُّنَوَالُوكِبُوكِلِلنِّسَافِيُّ





هَذَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْكُوفِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْبَلْخِيُّ ثِقَةٌ.

- [١٠٥٣٨] (أَخْبِـرُا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلِ مَنْ أَسْلَمَ... نَحْوَهُ ...
- [١٠٥٣٩] أخبى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُونُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّئَنَا رُجُولٍ مَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رُجُلٍ مَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لُدِغْتُ الْبَارِحَةَ . . . نَحْوَهُ .
- [١٠٥٤٠] أَضِمُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلِاً ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ . . . نَحْوَهُ . وَقَالَ فِي آخِرِهِ: ﴿ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ .
- [١٠٥٤١] أَضِرُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَدُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ ، عَنْ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، أَنَّهُ لُدِغَ ، فَأَتَى النَّبِيَ عَيْكِ . . . نَحْوَهُ .
- [١٠٥٤٢] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ... مُرْسَلٌ.

<sup>\* [</sup>١٠٥٣٧] [التحفة: سي ق ١٢٦٦٣].

<sup>\* [</sup>١٠٥٣٨] [التحفة: دسى ١٥٥٦٤].

<sup>\* [</sup>١٠٥٣٩] [التحفة: دسي ١٥٥٦٤].

<sup>\* [</sup>١٠٥٤٠] [التحفة: دسي ١٥٥٦٤].

<sup>\* [</sup>١٠٥٤١] [التحفة: دسي ١٠٥٦٤].

<sup>\* [</sup>١٠٥٤٢] [التحفة: دسي ٢٥٥٦٤ – ٣٢٦٢٨].





## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ

- [١٠٥٤٣] أَخْبَرَ فَى (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْمَرْوَزِيُّ) (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي طَارِقُ بْنُ مُخَاشِنٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنَّهُ أُتِي بِلَدِيغٍ ، فَقَالَ : (لَوْ قَالَ : أَعُودُ بِكَلِيغٍ ، فَقَالَ : (لَوْ قَالَ : أَعُودُ بِكَلِيمَاتِ اللَّهُ التَّامَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يُلْدَغْ ، وَلَمْ (يُضَارً) (٢) .
- [١٠٥٤٤] أَحْنَكِنْ كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
   عَنْ (طَارِقِ بْنِ مُخَاشِنِ) (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجْمِن : الرُّبَيْدِيُّ أَثْبَتُ مِنِ ابْنِ أَخِي الرُّهْرِيِّ ، وَابْنُ أَخِي الرُّهْرِيِّ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ ، عِنْدَهُ غَيْرُ مَا حَدِيثٍ مُنْكَرِ عَنِ الرُّهْرِيِّ .

#### خَالَفَهُ يُونُسُ:

• [١٠٥٤٥] أُخْبِى أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، عَنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً... نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>١) في «التحفة»: «أحمد بن سعيد الدارمي» وهو خطأ ، فلم يرو عنه النسائي شيئًا كها ذكر المزي في «تهذيب الكهال»، كها أن الدارمي لم يرو عن يعقوب بن إبراهيم، وما في (م)، (ط) هو الصواب ؛ فأحمد بن سعيد الرباطي هو أبو عبدالله المروزي الأشقر.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وكتب فوقها في (ط) : «عـ» .

<sup>\* [</sup>١٠٥٤٣] [التحفة: دسي ١٣٥١٦].

<sup>(</sup>٣) في «التحفة»: «طارق بن أبي مخاشن» ، وكلاهما صواب.

<sup>\* [</sup>١٠٥٤٤] [التحفة: دسي ١٣٥١٦].

<sup>\* [</sup>١٠٥٤٥] [التحفة: دسي ١٣٥١٦-سي ١٥٥١٠].





## ١٦١- مَا يَقُولُ إِذَا حَافَ قَوْمًا

- [١٠٥٤٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (بْنِ)<sup>(۱)</sup> عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا (نَجْعَلُكَ)<sup>(۱)</sup> فِي نُحُورِهِمْ<sup>(۱)</sup>، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرُورِهِمْ<sup>(۱)</sup>، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ<sup>(۱)</sup>
   شُرُورِهِمْ (۱)
- [١٠٥٤٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ مُجْرِيَ السَّحَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ( ) .
- [١٠٥٤٨] أَخْبَرَنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (١٠) ، قَالَ: وَقَالَ نَبِيُّكُمْ عَلَيْهِ مِثْلَهَا: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (١٠) ، قَالَ: وَقَالَ نَبِيُّكُمْ عَلَيْهِ مِثْلَهَا: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ

<sup>(</sup>١) في (م): «عن» ، والمثبت من (ط) ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «ندرأ بك»، وضرب عليها، وفي الحاشية: «نجعلك»، وصحح عليها، وفي (م): «نجعلك مك»! كذا.

<sup>(</sup>٣) نحورهم: النحور: الصدور وتَـحُر الصدر أعلاه، وقيل: هو موضع القلادة منه، وهو الــمَنْـحَر، مذكر لا غير. (انظر: لسان العرب، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن معاذبن هشام برقم (٨٨٨٦).

<sup>\* [</sup>١٠٥٤٦] [التحفة: دس ٩١٢٧].

<sup>(</sup>٥) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٨٨٧).

<sup>\* [</sup>١٠٥٤٧] [التحفة: خ م ت س ق ١٠٥٤].

<sup>(</sup>٦) في (م): «حسبي الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار» ، والمثبت من (ط).



ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمُّمَ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمُّ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

#### ١٦٢ - الإستِنْصَارُ عِنْدَ اللَّقَاءِ

- [١٠٥٤٩] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْقَةً إِذَا غَرًا قَالَ: «اللَّهُمَّ الْنُتَ عَضُدِي (١) وَنَصِيرِي وَبِكَ أُقَاتِلُ . (٢)
- [١٠٥٥٠] أُخْبِ رُا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ كَانَ يَقُودُ بِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَهُوَ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، فَنَرَلَ، ثُمَّ اسْتَنْصَرَ، ثُمَّ قَالَ:

«أنَا النَّبِيُّ لَا كَالِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبُ»(٣)

- [١٠٥٥١] أَخْبُولُ (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (١) ، قَالَ: حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ
- \* [١٠٥٤٨] [التحفة: خ س ٦٤٥٦] أخرجه البخاري (٢٥٦٣، ٤٥٦٤) من طريق أبي حصين عثمان بن عاصم، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١١٩١).

[1/17]

- (١) عضدي: أي معتمدي وناصري ومعيني . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٢١٢) .
  - (٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٨٨٥).
    - \* [١٠٥٤٩] [التحفة: دت س ١٣٢٧].
  - (٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٨٨٤).
    - \* [١٠٥٥٠] [التحفة: س ١٨٤٤].
  - (٤) كذا في (م) ، (ط) ، ووقع في «التحفة» : «محمد بن يحيى بن محمد الحراني» ، وهو أولى بالصواب .



X (TYE)

حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: لَمَّا الْتَقَيْنَا يَوْمَ بَدْرٍ قَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُصَلِّي، فَمَا رَأَيْتُ نَاشِدَا يَنْشُدُ حَقًّا لَهُ أَشَدَّ مِنْ مُنَاشَدَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ رَبَّهُ تَعَالَىٰ وَهُو يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُعْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لَا تُعْبَد فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ الْتَقَتَ إِلَيْنَا كَأَنَّ شِقَة (١) وَجُهِهِ الْقَمْرُ، فَقَالَ: (هَذِهِ مَصَارِعُ (١) الْقَوْمِ الْعَشِيَّةُ (١) . (١)

• [١٠٥٥٢] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي طَلْيْقُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ عَلَىٰ يَدْعُو بِهَذَا اللَّعَاءِ : طَلَيْقُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ يَدْعُو بِهَذَا اللَّعَاءِ : وَلَا يَنْ يُولُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدْعُو بِهَذَا اللَّعَاءِ : وَرَبِّ الْمُعَنِي وَلَا تَنْصُرُ عَلَيْ ، وَامْكُو لِي وَلَا تَمْكُو عَلَىٰ مَنْ بَغَى عَلَىٰ ، رَبِّ اجْعَلْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَى عَلَىٰ مَنْ بَغَى عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِيْ ، وَالْمُونِي عَلَىٰ مَنْ بَغَى عَلَىٰ مَنْ بَغَى عَلَىٰ مَنْ بَغَى عَلَىٰ مَنْ بَغَى عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْعَالَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَةُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْواعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْسُ اللْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُولِولَ

<sup>(</sup>١) شقة: نصف. (انظر: لسان العرب، مادة: شقق).

<sup>(</sup>٢) مصارع: أي المحال التي قتلوا فيها . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (١٠٩/٤) .

<sup>(</sup>٣) **العشية:** ما بين الزوال إلى الغروب. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٦/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٨٨٣).

<sup># [</sup>١٠٥٥١] [التحفة: س٩٦٢٣].

<sup>(</sup>٥) رهابا: الرهبة: الخوف. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٠/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) مطواعا: مفعال للمبالغة ، أي : كثير الطوع ، وهو الانقياد والطاعة . (انظر : تحفة الأحوذي) (٣٧٨/٩) .

<sup>(</sup>٧) مخبتا: خاضعًا خاشعًا متواضعًا . (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٣٧٨) .

<sup>(</sup>٨) **أواها:** متأوِّها مُتضَرِّعا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أوه).



مْنِيبَا (١) ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي (٢) ، وَثَبَّتْ حُجَّتِي (٣) ، وَاهْدِ قَلْبِي ، وَسَدِّدْ لِسَانِي (٤) ، وَاسْلُلْ (٥) سَخِيمَةً (٢) قَلْبِي .

• [١٠٥٥٣] أَضِيْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا (عَبْدُالْوَارِثِ) (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَدْعُو: (رَبِّ أَعِنِّي . . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ مُرُّسَلًا .

حَدِيثُ سُفْيَانَ مَحْفُوظٌ ، وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ : مَارَأَيْتُ أَحْفَظَ مِنْ سُفْيَانَ . وَحَكَىٰ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَوْدَعْتُ قَلْبِي شَيْتًا فَخَانَنِي .

• [١٠٥٥٤] أَحْبُولُ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالْوَاحِدِبْنُ أَيْمَنَ ، عَنْ عُبَيْدِبْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ

<sup>(</sup>١) منيبا: الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نوب).

<sup>(</sup>٢) حويتي: خطيئتي وإثمى. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (٢٦٣/٤).

<sup>(</sup>٣) حجتى: أي قولي وإيماني (انظر: لسان العرب، مادة: حجج).

<sup>(</sup>٤) سدد لساني: صوبه وقومه حتى لا ينطق إلا بالصدق ولا يتكلم إلا بالحق. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) اسلل: أَخْرِجْ. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٦) سخيمة: هي الحقد. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (٧/ ٢١٦).

<sup>\* [</sup>١٠٥٥٢] [التحفة: دت سي ق ٥٧٦٥] • أخرجه أبو داود (١٥١٠)، والترمذي (٣٥٥١) وقال: «حسن صحيح». اهـ. وابن ماجه (٣٨٣٠)، وصححه ابن حبان (٩٤٨)، والحاكم (191.)

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ط): «عبدالوهاب» ، والمثبت من «التحفة» ، وهو الصواب ، وهو ابن سعيد .

<sup>\* [</sup>١٠٥٥٣] [التحفة: دت سي ق ٥٧٦٥-سي ٦٣١٣].





أُحُدِ انْكَفَأُ (١) الْمُشْرِكُونَ، قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ((اسْتَعِدُوا) (٢) حَتَّى أُنْنِي عَلَىٰ رَبِي). فَصَارُوا حَلْفَهُ صُفُوفًا، فَقَالَ: (اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ، وَلَا مُغِلِّلَ لِمَنْ مَسَطْتَ، وَلَا مُغِلِي لِمَا مَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُغُلِّي لِمَا بَاعَدُتَ، هَلَا مُعْطِي لِمَا مَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُغُلِّي لِمَا بَاعَدُتَ، وَلا مُغُلِّي لِمَا مَعْتَ اللّهُمَّ السُّطُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَلا مُؤْوِلُ، اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ عَالِدٌ بِكَ مِنْ وَرِزْقِكَ، اللّهُمَّ عَالِدٌ بِكَ مِنْ اللّهُمَّ عَالِدٌ بِكَ مِنْ مَنْ مَا مَنْعَنَا، اللّهُمَّ حَبُّ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَشَرِّ مَا مَنْعَنَا، اللّهُمَّ حَبُّ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَرَيّئُهُ فِي قُلُوبِنَا، وَشَرّ مَا مَنْعَنَا، اللّهُمَّ حَبُثِ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَرَيّئُهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكُرُهُ إِلَيْنَا الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللّهُمَّ تُوفَّنَا وَكُرُهُ إِلَيْنَا الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللّهُمَّ تُوفَّنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ حَزَايَا (٥) وَلَا مَعْتُونِينَ، وَأَخِينًا مُسْلِمِينَ، وَأَخْوِينَا مُسْلِمِينَ، وَأَخْوِينَا مُسْلِمِينَ، وَأَخْونَ وَالْمُونَ وَالْمِصْيَانَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَنْ سَيِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَنْ سَيِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَنْ عَنْ اللّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةُ اللّذِينَ يُكَذَّبُونَ رُسُلَكَ، ويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَنْ عَنْ عَرْاكَ وَعَذَابَكَ إِللّهُ الْحَقِّ آمِينَ».

خَالَفَهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، فَأَرْسَلَ الْحَدِيثَ:

Ξ

<sup>(</sup>١) انكفأ: مال ورجع . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: كفأ) .

<sup>(</sup>٢) في «التحفة» : «استووا» ، وهي أليق .

<sup>(</sup>٣) **يحول:** يتغير. (انظر: لسان العرب، مادة: حول).

<sup>(</sup>٤) صحح عليها في (ط). والعَيْلَة: الفقر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عيل).

<sup>(</sup>٥) خزايا: أذلاء ومهانون. (انظر: لسان العرب، مادة: خزا).

 <sup>☀ [</sup>١٠٥٥٤] [التحفة: سي ٣٦١٠] • اختلف في هذا الإسناد على عبدالواحدبن أيمن، فرواه
 عنه مروان بن معاوية الفزاري عن عبيدبن رفاعة الزرقي عن أبيه به .

#### كالجنع ولئلا فألتينن





- [٥٥٥٥] أَخْبِى إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُونُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُالُواحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيَّ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحْدِ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- [١٠٥٥٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ الْحَنَفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرَ بْنِ مَوْهَ بِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَمَّا كَانَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَاتَلْتُ شَيْتًا مِنْ قِتَالٍ ، ثُمَّ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنْظُرُ مَاصَنَعَ ، وَجَعْتُ إِلَى وَسُولِ اللَّه ﷺ أَنْظُرُ مَا صَنَعَ ، فَجِعْتُ إِلَى وَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ أَنْظُرُ مَا صَنَعَ ، فَجَعْتُ إِلَى وَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ أَنْظُرُ مَا صَنَعَ ، فَجَعْتُ إِلَى وَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ أَنْظُرُ مَا صَنَعَ ، فَجِعْتُ إِلَى وَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ أَنْظُرُ مَا صَنَعَ ، فَجِعْتُ إِلَى وَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ أَنْظُرُ مَا صَنَعَ ، فَجِعْتُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ : (يَا حَيُ يَا فَيُومُ مِنَا حَيُ يَا فَيُومُ مُ يَا حَيُ يَا فَيُومُ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاذَا هُو سَاجِدٌ يَقُولُ : (يَا حَيُ يَا فَيُومُ مُ يَا حَيُ يَا فَيُومُ مُ اللَّهِ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

<sup>=</sup> أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٩)، والطبراني في «الدعاء» (١٠٧٥)، والحاكم وصححه على شرطهما (٣/ ٢٣-٢٤).

وتابعه عليه خلاد بن يحيي عند الحاكم (١/ ٥٠٦)، والبيهقي في «الدعوات» (١٧٣).

وخالفهما أبونعيم الفضل بن دكين، كما رواه النسائي هنا، فرواه عن عبدالواحد عن عبيد بن رفاعة مرسلا.

وقد أشار الإمام أحمد إلى إرساله (٣/ ٤٢٤).

وقال البزار (٣٧٢٤): «لا نعلمه يروئ عن رسول الله على إلا من هذا الوجه، رواه عنه رفاعة بن رافع وحده، ولا نعلم رواه عن عبيد إلا عبدالواحد بن أيمن، وهو رجل مستور ليس به بأس في الحديث روئ عنه أهل العلم». اه..

قال الذهبي في «تلخيص المستدرك» (٥٠٧/١): «لم يخرجا لعبيد وهو ثقة والحديث مع نظافة إسناده منكر، أخاف أن يكون موضوعًا». اهـ.

<sup>\* [</sup>١٠٥٥٥] [التحفة: سي ٣٦١٠ - سي ١٨٩٩٥].

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «عن» ، وهو خطأ ، والتصويب من «التحفة» .

### السُّنَزَالُكِبَرُولِلنِّسَائِيُّ





- الْقِتَالِ، ثُمَّ جِئْتُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ جِئْتُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ .
- [١٠٥٧] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَفْصٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَدْعُو: (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ) (١).
- [١٠٥٨] أَضِرُوا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرٌ : ﴿ أَيْ حَيُّ أَيْ قَيُّومُ الْ ٢٠ .
- [١٠٥٥٩] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ (٣) ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ : كَانَ
- \* [١٠٥٥٦] [التحقة: سي ١٠٢٧٢] أخرجه البزار (٢٦٢)، والحاكم (١/ ٣٤٤)، وصححه. وعبيداللَّه بن عبدالرحمن ضعيف، وإسماعيل بن عون لم نجد فيه كلامًا، ورواية محمد بن عمر عن على مرسلة كما قال الحافظ في «التقريب» . اه.
- (١) هذه الطريق لم يعزها المزي إلى النسائي هنا في اليوم والليلة، وعزاها إليه في النعوت عن محمد بن عقيل وأحمد بن حفص كلاهما عن حفص به ، وقد تقدم برقم (٧٨٣٣) ، ولم يتعقبه في ذلك لا ابن العراقي ولا ابن حجر.
  - \* [١٠٥٥٧] [التحفة: س ١١٥٢].
  - (٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٨٣٤).
    - \* [١٠٥٥٨] [التحفة: س ٨٨٩].
- (٣) في «التحفة» لم يذكر رواية سليهان بن المغيرة ، وإنها ذكره من طريق بهز بن أسد ، عن حماد بن زيد ، عن ثابت به ، هذا وقال الحافظ في «النكت الظراف» : «وجدته في «السير» من رواية ابن سيار ، عن النسائي ، عن حماد بن سلمة لاعن ابن زيد» . اهـ. وفي اليوم والليلة : «من رواية ابن الأحر عن سليمان بن المغيرة لاعن حاد بن زيد ، ولاعن حماد بن سلمة» . اه. .



رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ هَمَسَ شَيْئًا وَلَا يُخْبِرُنَا بِهِ قَالَ: ﴿ أَفَطِئْتُمْ لِي؟ ۗ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ ذَكُرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِي جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ ، فَقَالَ: مَنْ يُكَافِئ هَوُلَاءِ أَمْ يَقُومُ لَهُمْ؟ > قَالَ سُلَيْمَانُ كَلِمَةً شَبِيهَةً بِهَذِهِ - (فَقِيلَ لَهُ: اخْتَرْ لِقَوْمِكَ بَيْنَ إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ : بَيْنَ أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، أَوِ الْجُوعَ ، أَوِ الْمَوْتَ . فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِئُ اللَّهَ كُلُّ ذَلِكَ إِلَيْكَ ، فَخِرْ لَنَا فَقَالَ فِي صَلَاتِهِ - وَكَاثُوا إِذَا فَزِعُوا ، فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ - فَقَالَ: أَمَّا عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا ، وَأَمَّا الْجُوعُ فَلَا ، وَلَكِنِ الْمَوْتُ فَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَمَاتَ سَبْعُونَ ٱلْفًا، فَالَّذِي تَرَوْنَ أَنِّي أَقُولُ: رَبِّي بِكَ أَقَاتِلُ ، وَبِكَ أَصَاوِلُ (١) ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ (٢) .

### 178 - كَيْفَ الشِّعَارُ<sup>(٣)</sup>

• [١٠٥٦٠] أَخْبُ فِي هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ (شَيْبَانَ)(١٠) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ تَلْقُونَ عَدُوَّكُمْ خَدَا ، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ : حم لَا يُنْصَرُونَ ، دَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أصاول: أهزم وأغلب. (انظر: لسان العرب، مادة: صول).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٨٨٨).

<sup>\* [</sup>١٠٥٥٩] [التحفة: مت س ٤٩٦٩].

<sup>(</sup>٣) الشعار: العبارة يتعارف بها القوم في السفر أو الحرب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة:شعر).

<sup>(</sup>٤) في «التحفة» : «سفيان» ، وقال : «وفي نسخة : شيبان ، بدل : سفيان» .

<sup>\* [</sup>١٠٥٦٠] [التحفة: سي ١٨٥٧] • اختلف في هذا الإسناد على أبي إسحاق السبيعي؛ فرواه عنه شيبان كها هنا، وتابعه الأجلِح بن عبدالله الكندي عند ابن أبيشيبة (١٢/٥٠٤)، وأحمد =







• [١٠٥٦١] أخبر أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الله عَلَيْ بْنُ عُبَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الله عَلَيْ : الْأَجْلَحُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (إِنْكُمْ تَلْقَوْنَ الْعَدُوّ غَدَا ، وَإِنَّ شِعَارَكُمْ) (١) : حم لَا يُتْصَرُونَ » . (٢)

الْأَجْلَحُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَكَانَ مُسْرِفًا فِي التَّشَيُّعِ .

خَالَفَهُمَا زُهَيْرٌ وَشَرِيكٌ فِي الْإِسْنَادِ وَاللَّفْظِ ، عَلَى اخْتِلَافِهِمَا فِيهِ :

• [١٠٥٦٢] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ (الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةً) (٣) قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَيْلَةً الْحَنْدَقِ : ﴿ إِنِّي لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا مُبَيِّيكُمْ (٤) ، فَإِنَّ شِعَارَكُمْ : حم لَا يُنْصَرُونَ .

<sup>= (</sup>٤/ ٢٨٩)، والحاكم (٢/ ١٠٧)، والنسائي هنا، كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب به، وفي طريق شيبان: الوليد بن مسلم وهو مدلس، والأجلح بن عبدالله ضعيف.

وخالفهم سفيان الثوري عند أبي داود (٢٥٩٧)، والترمذي (١٦٨٢)، وأحمد (٤/ ٦٥) وغيرهما من طرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن رجل من أصحاب النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي النب

وتابع سفيان عليه شريكُ بن عبدالله النخعي على ضعفه عند النسائي هنا، والحاكم (٢/ ١٠٧)، والبيهقي (٦/ ٣٦٣) وسمَّى الصحابي عندهما البراء بن عازب.

وخالف الجميع زهير بن معاوية ، فرواه كما عند النسائي عن أبي إسحاق عن المهلب مرسلا . والصواب حديث سفيان ومن تابعه فهو من أثبت الناس في أبي إسحاق .

<sup>(</sup>١) في «التحفة»: «إن بيتكم العدو فليكن شعاركم . . .» .

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٨٠٩) .

<sup>\* [</sup>١٠٥٦١] [التحفة: سي ١٨٠٠]. (٣) في حاشية (ط): «اسمه: ظالم».

<sup>(</sup>٤) مبيتيكم: مُهاجِميكم ليلا. (انظر: لسان العرب، مادة: بيت).

<sup>\* [</sup>١٠٥٦٢] [التحفة: دت س ٢٧٦٥].





 [١٠٥٦٣] أَحْنَبَرِني هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَن الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ قَالَ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ تُبَيِّنَهُ الْحَرُورِيَّةُ (١): إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ حَفَرَ الْخَنْدَقَ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يُبَيِّتُهُ أَبُو سُفْيَانَ : ﴿ إِنْ بُيُّتُمْ ، فَإِنَّ دَعْوَاكُمْ : حم لَا يُتُصَرُّونَ ﴾ .

## ١٦٤ - مَا يَقُولُ إِذَا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ

• [١٠٥٦٤] أَصْبِرُا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِبْنِ الْأَسْوَدِبْنِ عَمْرِو ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ - وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ - عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزِيَّةً ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَوَلَّى النَّاسُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، فَأَدْرَكَهُ الْمُشْرِكُونَ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ لِلْقَوْم؟» قَالَ: طَلْحَةُ: أَنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «كَمَا أَنْتَ ». قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: ﴿ أَنْتَ ». فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا (هُمُو) بِالْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : «مَنْ لِلْقَوْم؟ فَقَالَ طَلْحَةُ : أَنَا . قَالَ: ﴿كُمَا أَنْتَ ﴾. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا. فَقَالَ: ﴿أَنْتَ ﴾. فَقَاتَلَ قِتَالَ صَاحِبِهِ حَتَّىٰ قُتِلَ، ثُمَّ لَمْ يَرَلْ يَقُولُ ذَلِكَ، وَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَتَّىٰ يُقْتَلَ، حَتَّىٰ بَقِيَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَطَلْحَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿مَنْ لِلْقَوْمِ؟ ۚ فَقَالَ طَلْحَةُ : أَنَا . فَقَاتَلَ قِتَالَ الْأَحَدَ عَشَرَ ، حَتَّىٰ

ط: الغزانة الملكية

<sup>(</sup>١) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، موضع قريب من الكوفة، كان أول اجتماع للخوارج بها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٤٢٥).

<sup>\* [</sup>١٠٥٦٣] [التحفة: دت س ١٥٦٧٩].

#### السُّبَرَاكِكِبرَ وَلِلنِّسِبَائِيُّ





ضُرِبَتْ يَدُهُ، فَقُطِعَتْ أَصَابِعُهُ، فَقَالَ: حَسِّ (١). فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (لَوْ قُلْتَ: بِالشَّمِ اللَّهِ، لَرَفَعَتْكَ الْمَلَاثِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ». ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ (٢).

[١٠٥٦٥] أخبر لل قُتُنْبَةُ بنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ : أُدْمِيَ إِصْبَعُ النَّبِيِّ عَيْقِيْ فِي بَعْضِ الْمَعَازِي فَقَالَ :
 همَلُ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعُ دَميتِ وَفِي سَنِيل اللَّهُ مَا لَقِيتِ (٣)

# ١٦٥ - مَا يَقُولُ إِذَا غَلَبَهُ أَمْرٌ

[١٠٥٦٦] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْقَةً :
 «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهَ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، اللَّهِ ، وَإِينَاكَ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجِزْ فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ ، فَقُلْ : (قَدَرُ) (١٠) اللَّهِ ، وَإِينَاكَ وَاللَّهْ ؛ فَإِنَّ اللَّهِ ، وَإِينَاكَ وَاللَّهُ ؛ فَإِنْ اللَّهِ ، وَإِينَاكَ
 وَاللَّهْ ؛ فَإِنَّ اللَّهْ تَعْمَعُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » .

<sup>(</sup>١) حس: صوت يقال عند المفاجأة والألم. (انظر: لسان العرب، مادة: حسس).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الجهاد، والذي تقدم برقم (٤٥٥١)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة.

<sup>\* [</sup>٢٠٥٦٤] [التحفة: س ٢٨٩٣] [المجتبئ: ٣١٧٢].

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث الأسود ، وسبق برقم (١٠٥٠٢).

<sup>\* [</sup>١٠٥٦٥] [التحفة: خ م ت سي ٣٢٥٠].

<sup>(</sup>٤) الضبط من (ط).

 <sup>\* [</sup>۱۰۰٦٦] [التحفة: سي ق ۱۳۹۵۲] • اختلف في إسناد هذا الحديث؛ فرواه سفيان بن عيينة
 عن محمد بن عجلان واختلف عليه، فرواه قتيبة بن سعيد وسليان بن منصور كها هنا،
 ومحمد بن الصباح عند ابن ماجه (٤١٦٨)، ويونس بن عبدالأعلى عند الطحاوي في «شرح =

#### ككالي تعاول للكافية السينازع





• [١٠٥٦٧] أَخْبِرُا (الْحَسَنُ)(١) بْنُ مُحَمَّدِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، وَهُوَ: ابْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَن الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ مُؤْمِنٌ قَوِيٌّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنِ ضَعِيفٍ ، احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ ، وَلَا تَصْجَرْ (٢) ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ، فَقُلْ: (قَدَرُ) (٣) الله وَمَا شَاءَ صَنَعَ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوَّ، فَإِنَّ اللَّوَّ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ، الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

المشكل» (٢٥٩)، وحسين بن حريث عند ابن حبان (٥٧٢١) جميعًا عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة به .

ونقل العلائي عن ابن أبي حاتم قوله: «إنها سمعه - يعني ابن عجلان - من ربيعة بن عثمان عن الأعرج» . اه. «جامع التحصيل» (١٠٩) .

وخالفهم الحميدي، فرواه عن سفيان عن ابن عجلان عن رجل من آل ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة به .

ورواه ابن المبارك عند أحمد (٣٦٦/٢)، والنسائي عن محمدبن عجلان عن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة ، وخالف الفضيل بن سليهان وهو ضعيف فرواه عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كذا أخرجه النسائي وقال: «الفضيل بن سليهان ليس بالقوى» . اه. .

والحديث أخرجه مسلم (٢٦٦٤)، وابن ماجه (٧٩) وغيرهما، وصححه ابن حبان (٥٧٢٢) من طريق عبدالله بن إدريس، عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيل بن حبان عن الأعرج به . وهذا أصح الطرق ، واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وفي «التحفة»: «الحسين»، وهو الصواب، وهو: «الحسين بن محمد الذارع البصري».

<sup>(</sup>٢) تضجر: تبرَّم. (انظر: لسان العرب، مادة: ضجر).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط).

<sup>\* [</sup>١٠٥٦٧] [التحفة: سي ١٣٨٧١].





- [١٠٥٦٨] أَخْبِ وُ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَهُوَ : ابْنُ مُحَمَّدِ بْن أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَهُو : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَجْلَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ عِنْدَاللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعْكَ وَلَا تَعْجِزْ ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ ، فَقُلْ : قَدَّرَاللَّهُ وَمَاشَاءَ صَنْعَ ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوّ ؛ فَإِنَّ اللَّوَّ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».
- [١٠٥٦٩] أخبر مُحمَّدُ بْنُ حَاتِم، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَن ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ رَبِيعَةً، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

قَالَ عَبْدُاللَّهِ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَبِيعَةً ، وَحِفْظِي لَهُ مِنْ (مُحَمَّدٍ).

• [١٠٥٧٠] أخبر مُحمَّدُ بن الْعَلاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بِن عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، (قَالَ ) رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَكُلُّ فِيهِ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلُ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : (قَدَّرَ) (١) الله وَمَاشَاءَ فَعَلَ ٤ .

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>١٠٥٦٨] [التحفة: سي ١٣٦٤٥].

<sup>\* [</sup>١٠٥٦٩] [التحفة: سي ١٣٦٤٥].

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

<sup>\* [</sup>۲۰۵۷۰] [التحفة: م سي ق ١٣٩٦٥].



• [١٠٥٧١] أخب را عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِي قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ الْمَقْضِيُ عَلَيْهِ : حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيَّ : دُرُدُوا عَلَيْ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَقَالَ عَلْمَ الْوَكِيلُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ (١) ، وَإِذَا وَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ (١) ، وَإِذَا عَلَيْكَ أَمْرُ ، فَقُلُ : حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

قال أبو عَلِدُ حِمْن : سَيْفٌ لَا أَعْرِفُهُ .

# ١٦٦ - مَا يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ('') إِذَا نَزَلَ بِهِ وَاخْتِلَافُ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فِي ذَلِكَ

• [١٠٥٧٢] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ: عَلَّمَنِي أَبِي - يَعْنِي: عَلِيًّا، وَكَانَتْ أُمَّهُ تَحْتَ عَلِيٍّ - قَالَ: عَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَلِيًّا عَلِيًّا، وَكَانَتْ أُمَّهُ تَحْتَ عَلِيٍّ - قَالَ: عَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) بالكيس: الكيس: هو التيقظ في الأمور. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٠/ ٤٠).

 <sup>\* [</sup>۱۰۵۷] [التحفة: د سي ۱۰۹۱۰] • أخرجه أبو داود (۳۲۲۷)، والبزار (۲۷٤۹)،
 والبيهقي في «السنن» (۱/ ۱۸۱) من طرق عن بقية به .

والحديث تفرد به بقية بن الوليد ، وهو مدلس تدليس التسوية ، وإن صرح في بعض طرق الحديث بالحديث ، ولكن لم يصرح في جميع طبقات الإسناد .

وسيف مجهول ، وتساهل البعض فوثقه .

<sup>(</sup>٢) الكرب: الهُمّ والغم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كرب).





عَلَّمَهُ إِيَّاهُنَّ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ إِذَا نَزَلَ بِهِ ، وَقَالَ : أَيْ بُنِّيَّ ، لَقَدْ كَفَفْتُهُنَّ عَنْ حَسَنِ وَحُسَيْنِ وَخَصَصْتُكَ بِهِنَّ، فَكُنَّا نَسْأَلُهُ إِيَّاهُنَّ، فَيَكْتُمُنَاهُنَّ وَيَأْبَى أَنْ يُعَلِّمَنَاهُنَّ حَتَّىٰ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، فَخَرَجْنَا نُشَيِّعُهَا حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِمَخِيضِ (١) ، وَرَكِبَتْ فَوَدَّعَهَا خَلَا بِهَا وَهِيَ عَلَىٰ دَابَّتِهَا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُعَلِّمُهَا تِلْكَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي كَانَ يَكْتُمُنَا، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا، وَانْصَرَفْنَا حَتَّىٰ إِذَا سِرْنَا قَرِيبًا مَنَ الْمِيلِ تَخَلَّفْتُ كَأَنِّي أُهَرِيقُ (٢) الْمَاءَ ، ثُمَّ رَكَضْتُ (٣) فَقُلْتُ : أَيْ بِنْتَ عَمِّ إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ إِنَّمَا خَلَا بِكِ أَبُوكِ دُونَنَا؛ لِيُعَلِّمَكِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي كَانَ يَكْتُمُنَا، قَالَتْ: أَجَلْ. قُلْتُ: أَخْبِرِينِي بِهِنَّ. قَالَتْ: قَدْ نَهَانِي أَنْ أُخْبِرَ بِهِنَّ أَحَدًا. قُلْتُ: أَسْأَلُكِ بِاللَّهِ إِلَّا مَا أَخْبَرْتِنِي ، فَلَعَلِّي لَا أَرَاكِ بَعْدَ هَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا . قَالَتْ : خَلا بِي ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَيْ بُنَيَّةُ ، إِنَّ أَبِي عَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ عَلَّمَهُ إِيَّاهُنَّ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ إِذَا نَرْلَ بِهِ، وَقَالَ: لَقَدْ خَصَصْتُكَ بِهِنَّ دُونَ حَسَن وَحُسَيْنِ ، وَإِنَّكِ تَقْدَمِينَ أَرْضًا أَنْتِ بِهَا غَرِيبَةٌ ، فَإِذَا نَزَلَ بِكِ كَرْبٌ أَوْ أَصَابَتْكِ شِدَّةً ، فَقُولِيهِنَّ : ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَكَ ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْش الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) بمخيض : موضع بقرب المدينة . (انظر : لسان العرب ، مادة : مخض) .

<sup>(</sup>٢) أهريق: أسيلَ . (انظر: لسان العرب، مادة: هرق) .

<sup>(</sup>٣) ركضت: أسرعت المشي . (انظر: المعجم الوجيز ، مادة : ركض) .

<sup>\* [</sup>١٠٥٧٢] [التحفة: س ١٠١٦٢] • اختلف في إسناد حديث عبدالله بن جعفر اختلافًا كثيرًا نبينه فيها يلي:

الحديث رواه محمد بن إسحاق، واختلف عليه فيه، فرواه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن علي بن حسين عن عبدالله بن جعفر عن علي مرفوعًا به.



وخالفه إبراهيم بن سعد عند النسائي، وسلمة بن الفضل فيها ذكر الدارقطني في «العلل» (٣/ ١١٠) فروياه عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن على بن حسين عن بنت عبدالله بن جعفر عن أبيها عن على مرفوعًا به .

والحديث رواه عبداللَّه بن شداد، واختلف عليه في رفعه ووقفه فرواه محمد بن كعب القرظي عن عبدالله بن شداد عن عبدالله بن جعفر عن على مرفوعًا .

رواه عنه أبان بن صالح عند النسائي، والبزار (٢٧١)، وأسامة بن زيد عند أحمد (١/ ٩١)، والحاكم (١/ ٥٠٨)، وابن عجلان عند النسائي، ثلاثتهم عن محمدبن كعب القرظى ، به .

وخالفه ربعي بن حراش عند النسائي ، فرواه عن عبداللَّه بن شداد عن عبداللَّه بن جعفر عن على مو قو فًا عليه .

ورواه أبوإسحاق واختلف عليه فيه فرواه إسرائيل عند أحمد (١٥٨/١)، والنسائى، والبزار (٦٢٧).

وتابعه الثوري عند الدارقطني في «العلل» (٤/ ٩)، كلاهما عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلي عن على مرفوعًا ، به .

وخالفهما على بن صالح عند أحمد (٩٢/١)، وابن أبي شيبة (١٩/١٦)، والبزار (٧٠٥)، ونصير بن أبي الأشعث عند ابن أبي عاصم (١٣١٧)، ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عند النسائي، وعبدالله بن على الإفريقي عند الخطيب البغدادي في «التاريخ» (٩/ ٣٥٦)، والحسن بن صالح أخو على فيها ذكر الدارقطني في «العلل» (٤/ ٩).

خستهم عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبداللَّه بن سلمة عن على مرفوعًا ، به .

وخالفهم هارون بن عنترة والحسين بن واقد فوهما فيه ، كما قال الدارقطني فرواه الأول عن أبي إسحاق عن مهاجر المدنى عن عطية بن عمر عن على .

ورواه الثاني عند الترمذي (٣٥٠٤) ، والنسائي ، فرواه عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن على مرفوعًا ، به .

وقال النسائي فيها تقدم برقم (٨٥٥٩): «أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث هذا ليس منها، وإنها أخرجناه لمخالفة الحسين بن واقد لإسرائيل ولعلي بن صالح، والحارث الأعور ليس بذاك في الحديث». اه.

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن على». اه..

## السِّهُ بَالْهِ بَمَوْلِلسِّهَ إِنِي

• [١٠٥٧٣] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ (ابْنِ) (اللَّهِ بِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ يِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ الَّتِي كَانَتْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ يِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ عَلَيٌّ : وَكَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ عَلَيٌّ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ : عَلَّمَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ : عَلَّمَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ : عَلَّمَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَوْبِ إِذَا كَانَ ، وَيَقُولُ : أَيْ بُنَيَّ ، عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ إِذَا كَانَ ، وَيَقُولُ : أَيْ بُنَيَّ ، عَلَّمَنِيهِنَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ إِذَا كَانَ ، وَيَقُولُ : أَيْ بُنَيَّ ، عَلَّمَنِيهِنَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَقُولُهُنَ عِنْدَ اللَّهُ بُنُ وَيَقُولُ : أَيْ بُنَيَّ ، عَلَمْنِيهِنَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْتِ الْعَلَى اللَّه بَنْ اللَّهُ اللَّه عَلَيْتُ الْعَلَى اللَّه عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ الْمُولُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْعِيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

حـ: حمزة بجار الله
 د: جامعة إستانبول

قال الدارقطني في «العلل» (٤/٩): «وأشبهها بالصواب قول من قال: عن أبي إسحاق عن
 عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي». اه.

والحديث رواه مسعر بن كدام واختلف عليه فرواه سليهان التيمي عن مسعر عن أبي بكر بن حفص عن عبداللَّه بن حسن عن عبداللَّه بن جعفر عن علي مرفوعًا به .

ورواه يحيى بن سعيد عن مسعر عن أبي بكر بن حفص عن حسن بن حسن عن امرأة عبدالله بن جعفر عن عبدالله بن جعفر موقوفًا عليه .

ورواه محمد بن بشر عن مسعر عن إسحاق بن راشد عن عبدالله بن حسن عن عبدالله بن جعفر عن علي مرفوعًا .

ورواه يزيدبن هارون والثوري عن مسعر عن أبي بكربن حفص عن حسن بن حسن عن عبداللّه موقوفًا عليه .

وفي «العلل» لابن أبي حاتم (١٦٨/٢ ، ١٦٨) قال: «سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن يهان عن مسعر عن أبي بكربن حفص عن حسن بن حسن عن عبدالله بن جعفر قال: لما جهز ابنته إلى الحجاج قال لها: إن رسول الله أمرني إذا أصابني هم أو غم أن أدعو بهذا الدعاء... فذكره، قال أبي: هذا خطأ روى غير واحد عن مسعر لا يوصلونه». اهـ.

ورواه عبدالرحمن بن أبي رافع عن عبدالله بن جعفر عن النبي ﷺ .

وقال المزي عقب هذا الطريق في «التحفة» (٥٢٢٣): «رواه غير واحد عن عبدالله بن جعفر، عن علي بن أبي طالب وهو المحفوظ». اهـ.

<sup>(</sup>١) في (م): «أبي» وهو خطأ ، والمثبت من (ط).





الْكُرْبِ إِذَا نَرْلَ بِي ، لَقَدْ حَصَصْتُكَ بِهِنَّ دُونَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ جَعْفَرٍ يَكُثُمُنَاهُنَّ ، فَلَمَّا رَوَّجَ ابْنَتَهُ تِلْكَ عَبْدَالْمَلِكِ ، وَتَوَجَّهَتْ إِلَى الشَّامِ شَيِّعَهَا ، وَشَيَّعْنَاهَا مَعَهُ ، فَلَمًّا اسْتَقَلَّتْ وَأَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ خَلَا بِهَا ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ شَيِّعَهَا ، وَشَيَّعْنَاهَا مَعَهُ ، فَلَمًّا اسْتَقَلَّتْ وَأَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ خَلَا بِهَا ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَعْلَمُهَا إِيَّاهُنَّ ، فَلَمًّا انْصَرَفَ تَخَلَّفْتُ ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهَا فَسَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ - وَذَكَرَ كُلُمُهَا إِيَّاهُنَّ ، فَلَمًا انْصَرَفَ تَخَلَّفْتُ ، ثُمَّ أَدْرُكْتُهَا فَسَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ - وَذَكَرَ كُلُمُهَا إِيَّاهُنَّ ، فَلَمًا انْصَرَفَ تَخَلَّفْتُ ، ثُمَّ أَدْرُكْتُهَا فَسَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ - وَذَكَرَ كُلُمُهَا إِيَّاهُنَّ ، فَلَمًا انْصَرَفَ تَخَلَّفْتُ ، ثُمَّ أَدْرُكْتُهَا فَسَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ - وَذَكر كُلُمَةً مَعْنَاهَا - : قَالَ لِي : أَيْ بُنِيَّةُ ، إِنَّكِ تَقْدَمِينَ أَرْضَا أَنْتِ بِهَا غَرِيبَةً ، فَإِذَا كُلِمَةً مَعْنَاهَا - : قَالَ لِي : أَيْ بُنِيَّةُ ، إِنَّكِ تَقْدَمِينَ أَرْضَا أَنْتِ بِهَا غَرِيبَةً ، فَإِذَا لَكُلِمَاتِ : ﴿لَا إِلَهُ إِلَّاللَّهُ الْكَرِيمُ الْحَلِيمُ ، فَقُولِي هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : ﴿لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ الْكَرِيمُ الْحَلِيمُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ .

- [١٠٥٧٤] قال أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ ابْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ . . . مِثْلَهُنَّ .
- [١٠٥٧٥] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ (ابْنِ) (ابْنِ) إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : عَلَّمَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مُن اللَّه عَلْمَ عَنْ عَلِيً بْنِ أَبِي مَاعَلَمْ تُكُنَ حَسَنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَا عَلَمْتُهُنَ حَسَنَا وَلَا حُسَيْنَا خَصَصْتُكَ بِهِنَ ، إِذَا كَرَبَكَ أَمْرٌ ، فَقُلْ : ﴿ لَا إِلّٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا حُسَيْنَا خَصَصْتُكَ بِهِنَ ، إِذَا كَرَبَكَ أَمْرٌ ، فَقُلْ : ﴿ لَا إِلّٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَهُ ، تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلّٰورَبُ الْعَالِمِينَ » .

ص: كوبريلي

<sup>\* [</sup>۱۰۵۷۳] [التحفة: س ۱۰۱۲۲].

<sup>\* [</sup>۲۰۵۲] [التحفة: س ۲۲۱].

<sup>(</sup>١) في (م): «أبي» وهو خطأ، والمثبت من (ط).

<sup>\* [</sup>٥٧٥٠] [التحفة: س١٠١٦٢].



- [١٠٥٧٦] أخبر أُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْهَادِي ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَقَّانِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، وَأَمَرَنِي إِنْ نَزَلَ بِي كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ أَنْ أَقُولَهَا: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْحَلِيمُ سُبْحَانَهُ، تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يُلَقَّنُهَا الْمَيِّتَ ، وَيَنْفُثُ (١) بِهَا عَلَى الْمَوْعُوكِ (٢) ، وَيُعَلِّمُهَا الْمُغْتَرِبَةَ مِنْ بَنَاتِهِ .
- الخَبَرن زَكْرِيّابْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُبْنُ عُبَيْدِبْنِ أَبِي كَرِيمَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً) (٢) ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحِيم ، عَنْ عَبْدِالْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن شَدَّادِبْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ نَبِيَّ اللّه ﷺ عَلَّمَهُ هَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُهُنَّ عَلَى الْمَرِيضِ: ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْحَلِيمُ سُبْحَانَ اللَّهُ ، وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » .
- [١٠٥٧٨] أُخْبِ رُا يَحْيَىٰ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْن عُبَيْدٍ ، عَن ابْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَجْلَانَ،

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) ينفث: النفث: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل. (انظر: لسان العرب، مادة: نفث).

<sup>(</sup>٢) الموعوك: الوعك: ألم الحمل ، وسميت الحمل وعكًا لحرارتها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١١١/١٠).

<sup>\* [</sup>١٠٥٧٦] [التحفة: س ١٠١٦٢].

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة»: «محمد بن سلمة» ، وهو الصواب.

<sup>\* [</sup>١٠٥٧٧] [التحفة: س ١٠١٦٢].



يُحَدِّثُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ) (١) كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ كَلِمَاتٍ إِذَا نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ دَعَا بِهِنَّ : ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّهَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ». هَذَا خَطَأٌ، وَابْنُ ثَوْبَانَ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ ، وَالطَّوَابُ حَدِيثُ يَعْقُوبَ .

- [١٠٥٧٩] أَخْبَرَنَى زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيٌّ : إِنِّي مُخْبِرُكَ بِكَلِمَاتٍ لَمْ أُخْبِرْ بِهِنَّ حَسَنًا وَلَا حُسَيْنًا ، إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ مَسْأَلَةً وَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَنْجَحَ فَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَريمُ.
- [١٠٥٨٠] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لإبْنِ أَخِيهِ: إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ فَأَرَدْتَ أَنْ تَنْجَحَ فَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ .
- [١٠٥٨١] أَحْبِئُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَابْنَيْ جَعْفُرِ : أَلَا

هـ: الأزهرية

<sup>(</sup>١) في (ط): «ابن» ، وفي الحاشية: «محمد» وفوقها «خ».

<sup>\* [</sup>١٠٥٧٨] [التحفة: سي ٣٢٤٦].





أُحَدِّثُكُمَا حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُهُ الْحَسَنَ وَلَا الْحُسَيْنَ، إِذَا سَأَلْتُمَا اللَّهَ حَاجَةً فَأَرَدْتُمَا أَنْ تَنْجَحَا فَقُولَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ .

• [١٠٥٨٢] أَخْبَرَنَى صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي لِيْلَى ، إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَلِمَاتُ الْفَرَجِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّهُ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّهُ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

خَالَفَهُ خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ فِي السِّنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ:

• [١٠٠٨٣] أَخْبَرَ فَي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِالرَّ حْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَلِيَّا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِالرَّ حْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْ : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِنْ أَنْتَ قُلْتَهُنَّ غَفَرَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى أَنْتُ مَغْفُورُ لَكَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْحَلِيمُ لَكَ؟ عَلَى أَنَّهُ مَغْفُورُ لَكَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْحَلِيمُ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ » (١) .

خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ وَيُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ :

١٣٨]٠

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن علي برقم (٧٨٢٩).

<sup>\* [</sup>١٠٥٨٣] [التحفة: سي ١٠٢١٥].

## كاليولك لكان الشائر



- [١٠٥٨٤] أَخْبَرِني هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِح، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلِمَةً ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ : «أَلَا أُعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذًا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ؟ مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْع وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».
- [١٠٥٨٥] أَخْبُ إُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلِمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا إِلَّهِ . . . نَحْوَهُ .

#### خَالَفَهُ الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ:

• [١٠٥٨٦] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، عَن (الْحُسَيْن)(١) بْن وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَلَا أُعَلُّمُكَ دُعَاءً إِذَا دَعَوْتَ بِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ؟ وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُورًا لْكَ». قُلْتُ: بَلَىٰ. قَالَ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

ص: كوبريلي

<sup>\* [</sup>١٠٥٨٤] [التحفة: س ١٠١٨٨].

<sup>\* [</sup>١٠٥٨٥] [التحفة: س١٠١٨٨].

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): «عـ».

<sup>\* [</sup>١٠٥٨٦] [التحفة: ت سي ١٠٠٤].



## 75(788)

# ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ فِي (حَدِيثِ)(١) عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ

- [١٠٥٨٧] أَحْنَبَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ فِي شَأْنِ هَوُلَاءِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ فِي شَأْنِ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْكَلِمَاتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، اللَّهُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي ، اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنِي ، اللَّهُمَّ اعْفُو عَنِي ، اللَّهُمَّ اعْفُر عَنِي ، اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِي . قَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنِي (عَمِّي) (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِي . قَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنِي (عَمِّي) (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ عَلَيْهُ مَا عُنْ كَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَلَا عَبْدُ اللَّه بْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنِي (عَمِّي) (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ مَا عُنْ عَلَى عَلْهُ اللَّهُ مَا عُنْ عَلَى عَبْدُ اللَّه بْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنِي (عَمِّي) (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ الْعَلَى عَبْدُ اللَّهُ مَا عُلْهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عُلْهَ الْمَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولُلَاءِ الْكَلِمَاتِ .
- [١٠٥٨٨] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ أَنَّ مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ أَنَّ عِبْدَاللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ تَرَوَّجَ امْرَأَةً فَدَحَلَ بِهَا، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهَا: مَا قَالَ لَكِ؟ عَبْدَاللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ تَرَوَّجَ امْرَأَةً فَدَحَلَ بِهَا، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهَا: مَا قَالَ لَكِ؟ قَالَتْ: قَالَ: إِذَا نَرَلَ بِكِ أَمْرٌ فَظِيعٌ أَوْ عَظِيمٌ، فَقُولِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ قَالَتْ: الْحَالَةُ رَبُ الْعَرْشِ (الْعَظِيمِ) (٣) سُبْحَانَ اللَّه رَبُ الْعَالَمِينَ، الْعَالَمِينَ،

<sup>(</sup>١) في حاشيتي (م)، (ط): «خبر»، وفوقها ما لم يتضح.

<sup>(</sup>٢) في (م): «عمر»، والصواب ماأثبتناه من (ط)، ووقع في «التحفة»: «علي»، وهو عم عبداللّه بن جعفر.

<sup>\* [</sup>١٠٥٨٧] [التحفة: س ١٠١٦٢].

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ط): «الكريم» ، وفوقها: «عـ».



فَدَعَانِي الْحَجَّاجُ، فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: لَقَدْ دَعَوْتُكَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَكَ، وَمَا فِي أَهْلِكَ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ أَوْ أَعَرُّ عَلَيَّ مِنْكَ.

- [١٠٥٨٩] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِبْنِ الْحَسَنِ قَالَ: زَوَّجَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ ابْنَتَهُ مِنَ الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لَهَا : إِنْ نَرَلَ بِكِ الْمَوْتُ أَوْ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا فَاسْتَقْبِلِيهِ بِأَنْ تَقُولِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . قَالَ : فَأَتَيْتُ الْحَجَّاجَ فَقُلْتُهَا ، فَقَالَ: لَقَدْ جِنْتَنِي ، وَأَنَا أُرِيدُ قَتَلَكَ ، فَأَنْتَ الْيَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.
- [١٠٥٩٠] أَخْبَرِنَى زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ قَالَ : لَمَّا زُوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفُرِ ابْنَتَهُ مِنَ الْحَجَّاجِ . . . نَحْوَهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .
- [١٠٥٩١] أَخْبَرِنِي زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَق، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن حَسَن أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ جَعْفُر دَخَلَ عَلَى ابْنِ لَهُ مَرِيضٍ يُقَالُ لَهُ: صَالِحٌ، فَقَالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِيَ، اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنِّي، اللَّهُمَّ اعْفُ

<sup>\* [</sup>١٠٥٨٨] [التحفة: س ١٠١٦٢].

<sup>\* [</sup>١٠٥٩٠] [التحفة: سي ٢١٤ه-س ١٠١٦].

## السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلْسِّهِ إِنِيِّ





عَنِّي ؛ فَإِنَّكَ عَفُقٌ غَفُورٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ عَلَمَنِيهِنَّ عَمِّي ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُنَّ إِيَّاهُ .

• [١٠٥٩٢] أَضِرْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُف ، فَقَالَ لَهَا : إِذَا دَحَلَ بِكِ ، فَقُولِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ابْنَتَهُ مِنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُف ، فَقَالَ لَهَا : إِذَا دَحَلَ بِكِ ، فَقُولِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ابْنَتَهُ مِنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُف ، فَقَالَ لَهَا : إِذَا دَحَلَ بِكِ ، فَقُولِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْبَاللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَرَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا (حَرْبَهُ) (١) أَمْرٌ قَالَ هَذَا .

## نَوْعٌ آخَرُ

[١٠٥٩٣] أَخْبَرَنْى زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ،عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ - كَذَا قَالَ : (عَنْ) (٢) .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَ مَهِ : قَوْلُهُ: عَنْ أَبِي هِلَالٍ . خَطَأٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ هِلَالٌ - وَهُوَ مَوْلَىٰ لَهُمْ - قَالَ : عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ

<sup>\* [</sup>١٠٥٩١] [التحفة: س ٢٦١٦٢].

<sup>(</sup>١) في (م): «أحزنه»، والمثبت من (ط). وحزبه أمر: أي نزل به مُهمٍّ أو أصابَه غمٍّ. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١/ ٢٨٩).

<sup>\* [</sup>١٠٥٩٢] [التحفة: سي ٥٢٢٣] • أخرجه أحمد (٢٠٦/١) من طريق عبدالصمد به. قال المزي في «التحفة» بعده: «رواه غير واحد عن عبدالله بن جعفر عن علي بن أبي طالب، وهو المحفوظ». اهد.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) بإثباتها .



عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَّمَهَا كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ: «اللَّهُ اللَّهُ رَبّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا) .

• [١٠٥٩٤] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ عَلَّمَهُ عِنْدَ الْكَرْبِ: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا». وَهَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ أَبِي نُعَيْمٍ.

\* [١٠٥٩٣] [التحقة: د سي ق ١٥٧٥٧] • اختلف في إسناد هذا الحديث على عبدالعزيزبن عمر بن عبدالعزيز؛ فرواه محمد بن خالد كما هنا، وأبو نعيم عند البخاري في «التاريخ» (٤/ ٣٢٩)، والطبراني في «الدعاء» (١٠٢٧)، ووكيع بن الجراح عند ابن ماجه (٣٨٨٢)، وأحمد (٦/ ٣٦٩) ، ومحمد بن بشر عند ابن ماجه (٣٨٨٢) .

أربعتهم عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن هلال مولى عمر عن عمر بن عبدالعزيز عن عبداللَّه بن جعفر عن أمه أسهاء بنت عميس.

وأخطأ محمد بن خالد كما ذكر النسائي حيث قال في روايته : عن أبي هلال .

وخالفهم شريك ، فرواه عن عبدالعزيز بإسناده عن عبداللَّه بن جعفر مرسلا .

قال النسائي: «وهذا خطأ، والصواب حديث أبي نعيم». اه. كما سيأتي .

ورواه القاسم بن حفص عن عبدالعزيز عن هلال عن عبداللَّه بن جعفر ، ولم يذكر عمر . ورواه يونس بن إسحاق عن عبدالعزيز بن عمر عن أبيه ، ولم يذكر هلالا .

ورواه عمر بن على المقدمي كما في «التاريخ» للبخاري (٣٢٩/٤) عن عبدالعزيز ، عن هلال، عن عمر بن عبدالعزيز عن بعض ولد عبدالله بن جعفر، عن عبدالله بن جعفر عن أسهاء به ، فزاد في الإسناد: بعض ولد عبدالله بن جعفر.

ورواه مسعربن كدام عن عبدالعزيزبن عمر واختلف عليه؛ فرواه سويدبن عبدالعزيز -كما ذكر الدارقطني - عنه عن عبدالعزيز بن عمر عن أبيه عمن سمع أسماء ، ولم يذكر هلالا . ورواه جرير بن عبدالحميد عن مسعر عن عبدالعزيز عن أبيه مرسلا ، كما ذكر النسائي . وتوسع الدارقطني في ذكر الخلاف فليراجع في «العلل» (١٥/ ٣٠٣، ٣٠٣).

\* [١٠٥٩٤] [التحفة: سي ٥٢٢٥] • تفرد به النسائي، وقال المزي في «التحفة» بعد الحديث: «رواه =





 [١٠٥٩٥] (قال أبو عَبلاتِهنِ) (١): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ هِلَالٍ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، (عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن جَعْفَر) (٢) قَالَ : عَلَّمَتْنِي أُمِّي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ شَيْئًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَنْ تَقُولَهُ عِنْدَ الْكَرْبِ: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أَشْرِكُ بِهِ شَيْتًا) .

قال أبو عَلِيرِ حَمْن : هَذَا الصَّوَابُ .

• [١٠٥٩٦] أَحْبَرِني زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَهْلَ بَيْتِهِ فَقَالَ: ﴿إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ هَمُّ أَوْ حَرْنٌ فَلْيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أَشْرِكُ بِهِ شَيْتًا».

ح: حمزة بجار الله

غير واحد عن عبدالعزيز بن عمر عن هلال مولى عمر بن عبدالعزيز ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن عبداللَّه بن جعفر ، عن أمه أسماء ، وهو المحفوظ» . اهـ. يعني : الطريق السابق .

<sup>(</sup>١) كذا وردت هذه العبارة في (م) ، (ط).

<sup>(</sup>٢) سقط من (م) ، (ط) ، والمثبت من «التحفة» .

<sup>\* [</sup>١٠٥٩٥] [التحفة: دسي ق٧٥٧٥].

<sup>\* [</sup>١٠٥٩٦] [التحفة: دسي ق ١٥٧٥٧-سي ١٩١٥٥] • تفرد بإخراجه النسائي مرسلا، وهو في «مسند إسحاق بن راهويه» (١/ ٣٤). وهو موصول في «تاريخ بغداد» (٥/ ٤٥٧) من طريق عمر بن عبدالعزيز ، عن أبيه ، عن جده ، عن أسماء بنحوه ، وفي «المعجم الكبير» (٢٤/ ١٥٤) ، و «الأوسط» (٦/ ١٧٧) من وجه آخر عن أسياء ، وفي «الأوسط» (٥/ ٢٧٢) عن عائشة .



## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٥٩٧] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوعَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَى عَبُدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدُالْ جَمْنِ بْنُ عَطِيَّةً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبُدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ : اللَّهُمَّ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ : اللَّهُمَّ رَحْمَتُكَ أَرْجُو ، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَة عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَه وَالْمَائِحُ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَه إِلَا أَنْتَهُ ().

## ذِكْرُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالإِخْتِلَافُ عَلَىٰ أَبِي الْعَالِيَةِ فِيهِ

- [١٠٥٩٨] أَضِوْ أَبُوبَكُرِبْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ عَبْدِاللَّه بُنِ عَبْدِاللَّه بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَظِيْمُ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرُ قَالَ: (لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ عَبْدِاللَّه بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَظِيمُ ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، ثُمَّ يَدْعُو . لَا إِلَه إِلَا اللَّهُ وَبُ السَّمَوَاتِ وَرَبُ الْأَرْضِ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » . ثُمَّ يَدْعُو .
- [١٠٥٩٩] أَصْرُا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَر: ابْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَر: ابْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

<sup>(</sup>١) نقل المزي في «التحفة» عن النسائي قوله: «جعفر بن ميمون ليس بالقوي». اه..

 <sup>\* [</sup>۱۰۰۹۷] [التحفة: د سي ۱۱٦۸۵] ● أخرجه أبو داود (٥٠٩٠)، وأحمد (٤٢/٥)،
 والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٠١)، وابن حبان في «صحيحه» (٩٧٠).

<sup>\* [</sup>۱۰۵۹۸] [التحفة: خ م ت س ق ۵۶۲۰] • أخرجه مسلم (۲۷۳۰)، وأحمد (۲۲۸/۱) من طريق يوسف بن عبدالله بن الحارث به .



النَّبِيَّ عَلَىٰ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ النَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَبُّ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ (١)

#### خَالَفَهُ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ:

• [١٠٦٠٠] أَضِمُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، وَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، قَالَ : عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الْعَالِيَةِ : أَلَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءَ أُنْبِئْتُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا نَرَلَتْ بِهِ شِدَّةٌ دَعَا بِهِ أَبُو الْعَالِيَةِ : أَلَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءً أُنْبِئْتُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا نَرَلَتْ بِهِ شِدَّةٌ دَعَا بِهِ أَنْ النَّهِي عَلَيْهُ كَانَ إِذَا نَرَلَتْ بِهِ شِدَّةٌ دَعَا بِهِ أَنْ النَّهُ وَلَهُ الْعَالِمَ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ اللّهَ مَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ » (٢) .

### ١٦٧ - ذِكْرُ دَعْوَةِ ذِي النُّونِ

• [١٠٦٠١] أخب را القاسِمُ بن رَكرِيًا ، قالَ : حَدَثنَا عُبَيْدُ بن مُحَمَّدٍ ، قالَ : حَدَثنَا عُبَيْدُ بن مُحَمَّدٍ ، قالَ : حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بن مُهَاجِرٍ ، قالَ : حَدَّثنِي إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِهِ قَالَ : ﴿ اللَّا الْحَبِرُكُمْ - أَوْ الْحَدَّثُكُمْ - جَدِّهِ قَالَ : ﴿ اللَّا الْحَبِرُكُمْ - أَوْ الْحَدَّثُكُمْ - جَدِّهِ قَالَ : ﴿ اللَّا الْحَبِرُكُمْ - أَوْ الْحَدَّثُكُمْ - بَلَاهِ اللَّهُ عَنْهُ ؟ ﴾ بِشَيْءٍ إِذَا نَرْلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ أَوْ بَلَاءٌ مِنْ بَلَاهِ الدُّنْيَا دَعَا بِهِ فَرِّجَ عَنْهُ ؟ ﴾

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب النعوت، والذي تقدم برقم (٧٨٢٦)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب «اليوم والليلة».

<sup>\* [</sup>١٠٥٩٩] [التحفة: خ م ت س ق ٥٤٢٠].

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي هكذا مرسلا.

<sup>\* [</sup>١٠٦٠٠] [التحفة: خ م ت س ق ٥٤٢٠].



فَقِيلَ لَهُ: بَلَى . قَالَ: «دُعَاءُ ذِي النُّونِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

• [١٠٦٠٢] أَضِوْ حُمَيْدُبْنُ مَخْلَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَعُوةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا بِهَا وَهُوَ فِي بَطْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَعُوةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا بِهَا وَهُو فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَدْعُو بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ ﴾.

## ١٦٨ - مَا يَقُولُ إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ

• [١٠٦٠٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ هَاشِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا - يَعْنِي - رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ: «اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَهُ».

<sup>\* [</sup>١٠٦٠١] [التحفة: ت سي ٣٩٢٢] • أخرجه الحاكم (١/ ٥٠٥) من طريق عبيدبن محمد به . وعبيدو محمد بن مهاجر ضعيفان ، وانظر الحديث التالي .

 <sup>\* [</sup>۱۰۲۰۲] [التحفة: ت سي ۳۹۲۲] • أخرجه الترمذي (۳۵۰۵)، وأحمد (۱/۰۷۱)،
 وصححه الحاكم (۱/ ٥٠٥)، والبزار (۱۱۸٦).

وقال الترمذي: «وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يونسبن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن محمد بن سعد، عن سعد، ولم يذكر فيه عن أبيه» ثم قال: «وكان يونس بن أبي إسحاق ربها ذكر في هذا الحديث: عن أبيه، وربها لم يذكره». اهـ.

وقال البزار: «وهذا الحديث لانعلمه يروئ عن محمدبن سعد إلا من رواية إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده، ولا يروئ عن النبي عليه إلا من رواية سعد عنه، وقد روي عن سعد من وجهين». اهد.

<sup>\* [</sup>١٠٦٠٣] [التحفة: سي ٢٠٨٠] • أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢١٩)، قال ابن أبي حاتم =

## ذِكْرُ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ

• [١٠٦٠٤] أَضِوْمُ مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَدٍ ، عَنْ عُمَّارَةَ بِنِ خُرْيْمَة ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْمَىٰ أَنُ رَجُلًا أَعْمَىٰ ، فَادْعُ اللّهَ أَنْ يَشْفِيَنِي ، قَالَ : أَتَى النّبِيَ عَيَّاتِ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي رَجُلْ أَعْمَىٰ ، فَادْعُ اللّهَ أَنْ يَشْفِيَنِي ، قَالَ : (بَلْ أَدْعُكَ » . قَالَ : ادْعُ اللّهَ لِي . مَرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : (بَوضًا ثُمَّ (صَلِّ) رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ (قُلِ) ) ( أَنَا اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنِيتِي مُحْمَدِ نَبِي الرّحْمَةِ ، يَامُحَمَّدُ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنِيتِي مُحْمَدِ نَبِي اللّهَ أَنْ يَقْضِي لِي حَاجِتِي ، أَوْ حَاجِتِي إِلَى فَلَانِ ، أَوْ حَاجِتِي إِلَى فَلَانِ ، أَوْ حَاجِتِي إِلَى فَلَانِ ، أَوْ حَاجَتِي فِي نَفْسِي . حَاجَتِي فِي كَذَا وَكَذَا ، اللّهُمَّ شَفِّعْ فِيَ نَبِيتِي ، وَشَفِّعْنِي فِي نَفْسِي . .

\_

 <sup>(</sup>۲/۹۹/۲): «سألت أبي عن حديث رواه سهل بن هاشم عن الثوري عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ثوبان أن النبي ﷺ . . . . » فذكر الحديث . «قال أبي : إنها يروونه عن ثوبان موقوفًا» . اهـ .

وقال أبو نعيم : «غريب من حديث خالد وثور لم يروه عن الثوري إلا سهل بن هاشم» . اهـ. وقال في «الميزان» (٢/ ٢٤١) عن الأزدي : «منكر الحديث» . اهـ. ثم ساق له هذا الخبر ، وقال أبو داود : «هو فوق الثقة لكنه يخطئ في الأحاديث» . اهـ.

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (م)، وكتب في الحاشية : «قال»، وفي (ط) : «قال»، وكتب فوقها : «قل»، وصحح عليها .

وزاد في رواية حماد: «وشفعني في نفسي».

قال الترمذي: «حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي جعفر وهو: الخطمي». اهـ.





• [١٠٦٠٥] أخبر مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ حُنَيْفٍ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَارَة بْنِ خُرِيْمَة بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَ عَيَّكِمْ ، فَقَالَ : ادْعُ اللّهَ أَنْ يُعَافِينِي . قَالَ : ﴿إِنْ أَنْ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَ عَيَّكِمْ ، فَقَالَ : ادْعُ اللّهَ أَنْ يُعَافِينِي . قَالَ : ﴿إِنْ شِعْتَ صَبَرْتَ فَهُو حَيْدُ لَكَ » . قَالَ : فَادْعُهُ . فَأَمْرَهُ أَنْ شِعْتَ دَعَوْتُ ، وَإِنْ شِعْتَ صَبَرْتَ فَهُو حَيْدُ لَكَ » . قَالَ : فَادْعُهُ . فَأَمْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّا ، فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ ، وَيَدْعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ : ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ يَتَوَضَّا ، فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ ، وَيَدْعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ : ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي فِي حَاجَتِي هَلِهِ إِلَيْكَ بِئِيكَ مُحَمِّدِ نَبِي الرَّحْمَةِ ، إِنِّي تُوجَهْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَلِهِ فَتُوضَىٰ لِي ، اللَّهُمَّ شَفِّعُهُ فِيَ » .

خَالَفَهُمَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، فَقَالًا : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ (خَرَاشَةَ) (١) ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ :

• [١٠٦٠٦] أَخْبَرِنَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُثَيْفٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ أَعْمَى أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ حُثَيْفٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ أَعْمَى أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ

<sup>=</sup> وخالفهم هشام الدستوائي عند النسائي، وروح بن القاسم عند الحاكم (١/ ٥٢٦ ، ٥٢٧)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٩٧).

كلاهما عن أبي جعفر الخطمي ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف . وعندهما أيضا : «وشفعني في نفسي» .

وقد أعل هذه اللفظة شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٦٨). فليراجع. (١) كذا في (م)، (ط) بالراء، ولم يذكر هذا الوجه أحد ممن ترجم له، وإنها ذكروا: (خُهاشة) بالمعجمة والميم، و(حُباشة) بالمهملة والموحدة، والراجح الأول؛ انظر «المؤتلف» للدارقطني (١/ ١٩٨)، (٢/ ٩٢٢).

<sup>\* [</sup>١٠٦٠٥] [التحفة: ت سي ق ٩٧٦٠].





يَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي. قَالَ: (أَوْ أَدَعُكَ). قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ شَقَّ عَلَيَّ ذَهَابُ بَصَرِي. قَالَ: (فَانْطَلِقْ فَتَوَضَّا أَ، ثُمَّ (صَلِّ) (() رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيمٍ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ، يَامُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوجَهُ بِكَ إِنِّي أَسُالُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيمٍ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ، يَامُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ أَنْ تَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي، شَفِّعهُ فِي ، وَشَفِّعنِي فِي نَفْسِي، . فَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّكَ أَنْ تَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي، شَفِّعهُ فِي ، وَشَفِّعنِي فِي نَفْسِي، . فَرَجَعَ وَقَدْ كُشِفَ لَهُ عَنْ بَصَرِهِ .

## ١٦٩ - الْوَسْوَسَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِحْبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ

• [١٠٦٠٧] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ هَارُونَ بْنِ أَبِي عِيسَىٰ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ . وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي (عُقْبَةُ ) (٢) بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُويْرَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقُ لَه يَقُولُ : (يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ حَمَّىٰ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقُ لَيْ فَولُ : (يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ حَمَّىٰ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقُ لَكُ الْحَلْقَ ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّه ، فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى الْحُلْقَ ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّه ، فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ عُلَى الْحُلْقَ ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّه ، فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا : اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوا (١٠ أَحَدُ ، ثُمَّ لَيَتْفُلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَيْطَانِ » . وَقَالَ عَمْرُو : (ثُمَّ الْيَتْفُلُ عَنْ يَسَارِهِ قَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَيْطَانِ » . وَقَالَ عَمْرُو : (ثُمَّ الْيَتْفُلُ عَنْ يَسَارِهِ قَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَيْطَانِ » . وَقَالَ عَمْرُو : (ثُمَّ الْيَتْفُلُ

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط) ، وبالحاشية : «صلى» وفوقها : «ض» .

<sup>\* [</sup>١٠٦٠٦] [التحفة: ت سي ق ٢٧٦٠].

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وهو وهم ، والصواب : «عتبة» كما في «التحفة» .

<sup>(</sup>٣) الصمد: السيد المقصود في الحوائج . (انظر : مختار الصحاح ، مادة : صمد) .

<sup>(</sup>٤) كفوا: مُكافئًا ومماثلًا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٣١١).



#### عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ.

- [١٠٦٠٨] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَبِيهِ عُرَيْرَةَ ، (قَالَ ) رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : آمَنْتُ بِاللَّهِ ﴾ (١٠ . . ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا فَلْيَقُلْ : آمَنْتُ بِاللَّهِ ﴾ (١٠ . . . ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا فَلْيَقُلْ : آمَنْتُ بِاللَّهِ ﴾ (١٠ . . . )
- [١٠٦٠٩] أَضِوْ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِرْارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ عُزْوَةً: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ: ﴿ يَأْتِي ﴿ الْعَبْدُ ﴾ ( \* ) فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟
- [١٠٦١٠] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالُوا : إِنَّا نَجِدُ فَي أَنْفُسِنَا مَا نَتَعَاظَمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ . قَالَ : (قَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟) . قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : (قَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟) . قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : (قَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟) . قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : (قَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟) . قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : (قَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟) . قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ :

<sup>\* [</sup>۱۰۲۰۷] [التحفة: د سي ۱٤٩٧٨] • أخرجه مسلم (٢١٥/١٣٥) مختصرًا، وأبو داود (٢١٥/١٣٥) ، وأحمد (٣٨٧/٢) جميعًا من طرق عن أبي سلمة به .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب «اليوم والليلة» عن أحمدبن سعيد المروزي، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا.

<sup>\* [</sup>١٠٦٠٨] [التحفة: خ م دسي ١٤١٦٠] • أخرجه مسلم (٢١٢/ ١٣٤)، من طريق سفيان بن عيينة به .

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ط).

<sup>\* [</sup>١٠٦٠٩] [التحفة: خ م دسي ١٤١٦٠] • أخرجه البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤/ ٢١٤ مكرر) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري به .

 <sup>\* [</sup>۱۰۲۱۰] [التحفة: م سي ۱۲۲۰۰] • أخرجه مسلم (۲۰۹/۱۳۲)، وأبو داود (۵۱۱۱)
 كلاهما من طريق سهيل بن أبي صالح به .





• [١٠٦١١] أُضِرُ أُحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ الْأَمْرَ لَا يُحِبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: ذَاكَ مَحْضُ (١) الْإِيمَانِ (٢).

خَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ:

• [١٠٦١٢] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُمْ قَالَ : (ذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ) .

خَالَفَهُ إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ:

ورجح النسائي رواية ابن مهدي هذه كما سيأتي .

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) محض: المحض: الخالص من كل شيء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: محض).

<sup>(</sup>٢) لم يرد في (م) ، (ط) هنا حديث ابن مسعود الذي ذكره المزي في «التحفة» (٩٤٤٦) - والذي يدل عليه قول النسائي هنا: «خالفه حماد بن أبي سليمان» - حيث عزاه المزي إلى النسائي في «اليوم والليلة» عن الحسين بن منصور ، عن على بن عثام ، عن سُعَير بن الخِمْس ، عن مغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبدالله بن مسعود: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أحدث نفسي بالشيء . . . الحديث .

<sup>\* [</sup>١٠٦١١] [التحفة: سي ١٢٨١٣].

<sup>•</sup> قد اختلف في هذا الحديث على \* [١٠٦١٢] [التحفة: سي ٥٥٠١م سي ٩٤٤٦-سي ١٨٤٣١] إبراهيم النخعي ؛ فرواه مغيرة بن مقسم - عند مسلم (١٣٣/ ٢١١) ، وعند النسائي كما بيَّنًا -عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، مرفوعا .

وخالفه حمادبن أبي سليهان ؛ رواه عنه سفيان الثوري ، واختلف عنه ؛ فرواه ابن مهدي – كما هنا - عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم مرسلا .

وخالفه إسحاق الأزرق؛ فرواه عن سفيان ، عن حماد ، عن سعيدبن جبير ، عن ابن عباس ، مرفوعا - كما في الحديث التالي.

#### المالي توالم كالمنافئ السناني





• [١٠٦١٣] أَخْبِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيّ فَقَالَ: إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِيَ الشَّيْءَ لَأَنْ أَكُونَ (حُمَمًا)(١) أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ» . (٢)

قَالَ أَبُوعَبِلِرِجِمْنِ: مَاعَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ إِسْحَاقَ عَلَىٰ هَذِهِ الرَّوَايَةِ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ.

- [١٠٦١٤] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا لَأَنْ أَكُونَ حُمَمةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَّكَلَّمَ بِهِ. فَقَالَ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ: «اللَّهُ أَكْبَرُ». وَقَالَا جَمِيعًا: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ».
- [١٠٦١٥] أَصْبِ رَا مَحْمُو دُبْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا شُعْبَةُ ،

ف: القرويين

وقد تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا، وأخرجه مسلم موصولا (١٣٣/ ٢١١) عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود بنحوه .

وعزاه المزي في «التحفة» لكتاب يوم وليلة عن عمروبن على وابن المثنى وإسحاقبن إبراهيم ، وقد خلت من ذلك النسخ الخطية لدينا .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها بالشكل في (ط). وحُمَمًا: أي: فَحْمَا. (انظر: لسان العرب، مادة: حم).

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وانظر ماسبق .

<sup>\* [</sup>١٠٦١٣] [التحفة: سي ٢٠٥١].

<sup>•</sup> أخرجه أبوداود (١١١٢)، وأحمد (١/ ٢٣٥، ٣٤٠)، \* [١٠٦١٤] [التحفة: د سي ٥٧٨٨] وابن حبان (١٤٧).





عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، سَمِعَا ذَرَبْنَ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنَ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، سَمِعَا ذَرَبْنَ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُ إِلَيْهِ عَبَّاسٍ قَالَ : قِيلَ : يَارَسُولَ اللَّهِ، أَحَدُنَا يَجِدُ الشَّيْءَ، لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُ إِلَّا عَلَى مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ أَحَدُهُمَا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي لَمْ يَقْدِرْ مِنْكُمْ إِلَّا عَلَى الْوَسُوسَةِ ﴾. وَقَالَ الْآخَرُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسُوسَةِ ».

• [١٠٦١٦] أَضِوْ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُورٍدٍ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ بِرَجُلَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي الْقِرَاءَةِ؛ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَاخْتَلَفَا فَقَالَ لَهُمَا: (أَحْسَنتُمَا). النَّبِيَ عَلَيْهِ فَا خُتَلَفَا فَقَالَ لَهُمَا: (أَحْسَنتُمَا). قَالَ أُبَيُّ: فَلَا عَلَى إِلَيْهِ فَي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْتُ : قَالَ أُبَيُّ: فَلَا خَلَنِي مِنَ الشَّكُ أَشَدُ مِمَّا كُنْتُ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْتُ : قَالَ أُبِي عَنْهُ الشَّيْطَانَ، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ الله عَلِي صَدْرِي بِيدِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ صَدْرِي بِيدِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَانْ فَضَرَبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ صَدْرِي بِيدِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَانْ فَضَرَبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ صَدْرِي بِيدِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَانْ فَضَرَبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَا ذُولِي الله أَنْ أَوْرَا الْقُرْآنَ عَلَى مَنْعَةِ أَحْرُفِ ("). فَمَ قَالَ: فَانْ أَقْوَا الْقُورَا الْقُورَا الْقُورَا الْقُورَانَ عَلَى مَنْعَةِ أَحْرُفِ ("). ثُمَ قَالَ: فَانْ أَوْرَا الْقُورَا الْقُورَانُ عَلَى مَنْعَةِ أَحْرُفِ (").

<sup>\* [</sup>١٠٦١٥] [التحفة: دسي ٨٨٧٥].

<sup>(</sup>١) **فارفضت :** أي : فجرئ وسال عرقي . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٦٥/٦٢) .

<sup>(</sup>٢) **فرقا:** خوفا. (انظر: لسان العرب، مادة: فرق).

<sup>(</sup>٣) سبعة أحرف: ج . حرف ، والحرف اللغة . (انظر : لسان العرب ، مادة : حرف) .

 <sup>\* [</sup>١٠٦١٦] [التحفة: سي ٢٦] • أخرجه الضياء في «المختارة» (٣/ ٣٨٠، ٣٨٠) من طريق النسائي .
 وأخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (٥/ ١٢٤) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ، عن سُقير العبدي ، عن سليهان بن صرد به . أي : بزيادة «سُقير» .

وأخرجه ابن جرير في مقدمة «تفسيره» (١/ ١٥) من طريق إسرائيل أيضًا عن أبي إسحاق عن فلان العبدي - قال أبو جعفر: ذهب عني اسمه - عن سليمان بن صرد به بنحوه. والحديث أصله عند مسلم (٨٢٠) من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلي عن أبي بن كعب.

### كالمعطول للنافي السينان





- [١٠٦١٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: أَتَىٰ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ بِرَجُلَيْنِ اخْتَلَفًا فِي الْقِرَاءَةِ . . . نَحْوَهُ .
- [١٠٦١٨] أُحْبِى عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ أَبِي حَسَنِ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَمُّهِ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهَ ﷺ عَنِ الْوَسْوَسَةِ الَّتِي يَجِدُهَا أَحَدُهُمْ لَأَنْ يَسْقُطَ مِنْ عِنْدِ الثُّرَيَّا (١١) أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي الْعَبْدَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ ، فَإِذَا عُصِمَ (٢) مِنْهُ وَقَعَ فِيمَا هُنَالِكَ ،

# ١٧٠ - مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ

• [١٠٦١٩] أَخْبُ وْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنِ

<sup>\* [</sup>١٠٦١٧] [التحفة: سي ٢٥٦٩]

<sup>(</sup>١) **الثريا:** نجم في السماء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثرا).

<sup>(</sup>٢) عصم: مُنِعَ ووقى وحفظ. (انظر: لسان العرب، مادة: عصم).

<sup>\* [</sup>١٠٦١٨] [التحقة: سي ١٥٦٤٥] • أخرجه من طريق أبي داود الطيالسي به: محمدُ بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۷۲۵)، لكن أخرجه محمدبن نصر أيضا (۲/ ۱۰۰٤) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١/٣٠٣) من طريق يعقوب بن سفيان عن عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٩٧) من طريق أبي مروان العثماني ، جميعا عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمارة بن أبي حسن أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله عِين سألوا رسول الله عَليْ . . . ، وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٩٦) من طريق ابن أبي إدريس عن أخيه عن سليهان بن بلال عن الثقة عن ابن شهاب أن عمارة بن حسن الأنصاري أخبره أنه بلغه أن رجالا . . .

#### السُِّبَ الْكَابِرَ وَلِلنِّيبَ إِنِيُّ





- ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿ قُلُهُ وَ ٱللَّهُ أَحَكُ ﴾ [الإخلاص: ١] تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.
- [١٠٦٢٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: مَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: مَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَنْكُ الْقُوآنِ.
   أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص: ١] قَرَأَ ثُلُثَ الْقُوآنِ.
- [١٠٦٢١] أَخْبَرِنَى (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذِ) (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: ﴿ أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ النَّخَعِيِّ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: ﴿ أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ النَّهُ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: ﴿ قَلْ هُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَأَرْسَلَهُ:

• [١٠٦٢٢] أُخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْمِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْمَنِ ، قَالَ : حَدَّلَثَنَا عَبْدُ الرَّعْمَنُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالِيْقِ . . . مُوسَلِّ .

عاصم عن زر عن عبدالله مرفوعا، والموقوف أصح». اه.

<sup>\* [</sup>١٠٦١٩] [التحفة: سي ٩٢٠٢-سي ٩٢٢٣] • تفرد به النسائي من هذا الوجه موقوفًا . قال الدارقطني في «العلل» (٧٣/٥): «يرويه حمادبن زيد عن عاصم رفعه عنه عمروبن عون وهاشم بن محمد ووقفه غيرهما عن حماد ورواه أيضًا عكرمة بن إبراهيم عن

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «محمد بن عبدالله بن معاذ»، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من «التحفة».

 <sup>\* [</sup>۱۰٦۲۱] [التحفة: سي ۲۰۲۹] • أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۲۵۷٦)، والطبراني في «الأوسط» (۸٤۸٠) كلاهما من طريق شعبة .

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا عثمان بن محمد، ومعاذبن معاذ، ويحيي بن عبداللّه مولى بني هاشم». اهـ.

<sup>\* [</sup>١٠٦٢٢] [التحفة: سي ٩٢٠٢].



• [١٠٦٢٣] أَضِرُ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : ١ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل

# ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَى الرَّبِيعِ بْنِ خُنَّيْمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

 [١٠٦٢٤] أخب را هنّا دُبنُ السّريّ ، عَنْ أبي الْأَحْوَص ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مُئذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ قَالَ: كَانَ الْأَنْصَارِيُّ يَقُولُ: مَنْ قَرَأَ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ [الإخلاص: ١] كَانَتْ عِدْلَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .

[1/179]1

\* [١٠٦٢٣] [التحفة: سي ٩٢٠٢].

 أخرجه سعيدبن منصور في «سننه» \* [١٠٦٢٤] [التحفة: س ٣٤٥٩-ت س ٢٠٥٢] (٢/ ٢٧٧/ ح ٧٤)، وابن الضريس (ح ٢٦٠) كلاهما من حديث أبي الأحوص بالسند المذكور عن أبي أيوب موقوفًا.

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث؛ رواه الربيع بن خثيم، واختلف عليه، رواه عنه هلال بن يساف ، واختلف عليه فيه ، فرواه منصور بن المعتمر عنه واختلف عليه .

فرواه جرير بن عبدالحميد كما عند النسائي عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب مرفوعا به .

ورواه شعبة عند أحمد (٥/ ٤١٨) ، والنسائي عن منصور عن هلال عن الربيع عن عمروبن ميمون عن امرأة عن أبي أيوب مرفوعا به .

ورواه زائدة بن قدامة عند النسائي، وأحمد (٥/ ٤١٨)، والترمذي (٢٨٩٦)، وإسرائيل عند الدارمي (٣٤٣٧) كلاهما عن منصور عن هلال عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي ، عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب مرفوعا به .

ورواه فضيل بن عياض عند النسائي عن منصور عن هلال عن عمروبن ميمون عن الربيع بن خثيم ، عن ابن أبي ليلي عن امرأة عن أبي أيوب مرفوعا ، به .

ورواه عبدالعزيز بن عبدالصمد عند النسائي، والطبراني (٢٩٩) فوهم فيه فقال: عن منصور عن ربعي بن حراش ، عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليل عن امرأة عن أبي أيوب مرفوعا ، به .

#### السُّهَ الْكِبِرَوْلِلسِّمِ إِنِيُّ





- [١٠٦٢٥] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ ، فَمَا قَالَ : ﴿ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ : ﴿ فَيَ لَيْلَةٍ نَلْكُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل
- [١٠٦٢٦] أَخْبُ مُ حَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،

ورواه حصين بن عبدالرحمن عن هلال ، واختلف عليه فرواه شعبة عنه عن هلال عن الربيع عن امرأة عن النبي ﷺ ، كذا أخرجه النسائي .

ورواه عنه هشيم، واختلف عليه فتارة يرويه عن حصين عن هلال عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب عن رجل من الأنصار مرفوعا، به، كذا عند النسائي.

وتارة يرويه عن حصين عن ابن أبي ليلي عن أبي بن كعب مرفوعا، به .

ورواه منذر الثوري عند النسائي عن الربيع بن خثيم عن الأنصاري موقوفا عليه.

ورواه إبراهيم النخعي عن الربيع عن عبدالله بن مسعود مرفوعا، به.

إلى غير ذلك من الخلاف في إسناد هذا الحديث سيأتي بعضها في الأحاديث القادمة.

وقال الدارقطني في «العلل» (٢/٢٦) بعد أن ذكر الاختلاف في إسناد هذا الحديث: «والحديث حديث زائدة عن منصور وهو أقام إسناده وحفظه». اهـ.

وكذا قال أبوحاتم كما في «العلل» (٢/ ٨٠)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٧/ ٢٥٥).

وقال الترمذي في رواية زائدة: «هذا حديث حسن، ولا نعرف أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة، وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض، وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه». اهـ.

(١) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وانظر ما سبق .

\* [١٠٦٢٥] [التحفة: ت س ٢٥٠٢].

<sup>=</sup> وهذا إسناد خطأ، كذا قال الدارقطني في «العلل» (٦/ ١٠٢)، وأبوحاتم كما في «العلل» لابنه (٢/ ٨٠)، وقال البخاري في «التاريخ» (٣/ ١٣٧): «ربعي لايصح». اهـ.



عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ امْرَأَةِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ أَحَدَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ثُلُثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ أَحَدَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ثُلُثُ اللّهُ وَآنِ .

- [١٠٦٢٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَإِيْدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَلْنُ الْقُرْآنِ ، كَا أَعْرِفُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ إِسْنَادَا أَصُدَدُ ﴾ [الإخلاص : ١] ثُلُثُ الْقُرْآنِ ، لَا أَعْرِفُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ إِسْنَادَا أَطُولَ مِنْ هَذَا .
- [١٠٦٢٨] أَكْبَرِنَى أَبُوبَكْرِبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ وَيُوسُفُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُونِ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُونِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ أَبِي (أَيُّوبَ)، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيْهِ . . . نَحْوَهُ.

\* [١٠٦٢٦] [التحقة: ت س ٣٥٠٢] • أخرجه أحمد (٤١٨/٥) من طريق محمد بن جعفر به، وانظر ما سبق .

قال الدارقطني في «العلل» (٢٢٨/٥): «يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه فرواه شريك عن أبي إسحاق عن عمروبن ميمون عن عبدالله عن النبي على وخالفه أبو طيبة الجرجاني فرواه عن أبي إسحاق عن الحارث عن عمروبن ميمون عن ابن مسعود، وقول شريك أصح وذكر الحارث فيه وهم، وقد بينا الخلاف عن عمروبن ميمون في مسند أبي أيوب وأبي بن كعب وأبي مسعود». اهـ.

- \* [۱۰۶۲۷] [التحفة: ت س ۲۰۰۲] [المجتمئ: ۱۰۰۸] أخرجه الترمذي (۲۸۹٦)، وأحمد
   (٥/ ٤١٨) وابن عبدالبر في «التمهيد» (٧/ ٢٥٥، ٢٥٦) جميعًا من طريق زائدة به. وانظر ماسبق.
  - \* [٢٠٦٢٨] [التحفة: ت س ٣٥٠٢].





• [١٠٦٢٩] أَحْبَرُ فَى زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْصُورٌ ، عَنْ رِبْعِيّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ رِبْعِيّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ أَبَا أَيُوبَ أَبْرَا أَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِ فَلَا هُو اللهَ أَحَدَدُ ﴾ أَنْبَأَهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِ ﴿ فَلْ هُو اللهَ أَحَدُ كُ

#### هَذَا خَطَأٌ .

- [١٠٦٣٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالٍ قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا لَمْ يَقُمْ حَتَّى شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالٍ قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا لَمْ يَقُمْ حَتَّى يُحَدِّثُ ، عَنْ جُعَدِيثًا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِةً بَيْنَهُمَا يُحَدِّثُ بِهَذَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحَدِيثًا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِةً بَيْنَهُمَا امْرَأَةٌ قَالَ : ﴿ قُلُهُ وَ اللّهُ الْمُراقَةُ فَالَ : ﴿ قُلُهُ هُو اللّهُ الْمُراقَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل
- [١٠٦٣١] أخبر أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ،
   عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّ

<sup>\* [</sup>١٠٦٢٩] [التحفة: ت س ٢٠٥٣] • تفرد به النسائي. وقال الدارقطني في «العلل» (٦/ ١٠٢): «رواه عبدالعزيزبن عبدالصمد عن منصور فوهم فيه، رواه عن منصور عن ربعي بن حراش عن عمروبن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب، أسقط من الإسناد الربيع بن خثيم، وجعل مكان هلال بن يساف ربعي بن حراش ووهم فيه، والقول قول زائدة بن قدامة». اهـ.

وقال ابن أبي حاتم (٢/ ٨٠، ٨١) بعد أن سئل عن هذا الطريق: «قال أبي: هذا خطأ، الحديث عن منصور عن هلال بن يساف، عن عمرو بن ميمون». اهــ

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٣٧) عن حديث ربعي: «لا يصح». اه..

<sup>\* [</sup>١٠٦٣٠] [التحفة: ت س ٢٥٠٢-سي ١٨٣٧١].



رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿مَنْ قَرَأَ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ ﴾ [الإخلاص: ١] فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ٤.

• [١٠٦٣٢] أَضِرْ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : • مَنْ قَرَأً : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذٌ ﴾ [الإخلاص: ١] فكأنَّمَا قَرَأً ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

### ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ

- [١٠٦٣٣] أَخْبَى لُو أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَريًا ، عَنْ عَامِرِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ ﴾ [الإخلاص: ١] تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.
- [١٠٦٣٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّام، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ قَالَ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٢،١] ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

<sup>\* [</sup>١٠٦٣١] [التحفة: سي ١٥٥٢٧] • تفرد به النسائي. قال الدارقطني في «العلل» (٦/ ١٠٢): «روى هذا الحديث حصين بن عبدالرحمن عن هلال بن يساف عن ابن أبي ليلي عن أبي بن كعب مكان أبي أيوب. والحديث حديث زائدة عن منصور، وهو أقام إسناده و حفظه» . اه. .

<sup>\* [</sup>١٠٦٣٢] [التحفة: سي ٦٣].

<sup>•</sup> تفرد به النسائي ، وانظر : «علل الدارقطني» (٦/ ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣).





# ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ

- [١٠٦٣٥] أخبر علي بن سَعيد بن مَسْرُوقِ الْكُوفِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيْكُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ قَالَ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ثُلُثُ الْقُرْآنِ،
- [١٠٦٣٦] أَخْبِ رُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَــُكُ ﴾ [الإخلاص: ١] ثُلُثُ الْقُزآنِ .

<sup>\* [</sup>١٠٦٣٥] [التحفة: سي ق ١٠٠٠١] • اختلف في هذا الإسناد على عمروبن ميمون؛ فرواه عنه أبو إسحاق السبيعي ، واختلف عليه فرواه عنه زكريابن أبي زائدة ، وهو نمن سمع منه بعد الاختلاط عن عمرو بن ميمون عن بعض أصحاب النبي ﷺ مرفوعا به.

وخالفه - كما عند النسائي - زائدة بن قدامة وسفيان الثوري، وهما ممن سمع من أبي إسحاق قديما ، والثوري من أثبت أصحابه ، فروياه عنه عن عمرو بن ميمون مرسلا . ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قوله موقوفا عليه .

وخالف الجميع أبوقيس الأودي ، عند ابن ماجه (٣٧٨٩) ، وأحمد (١٢٢/٤) ، فرواه عن عمروبن ميمون ، عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعا به .

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٧/ ٢٥٥): «وهذا عندي خطأ، والصواب عندي فيه: حديث منصور عن هلال عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب مرفوعا . . . » . اه. .

وقال البخاري في «التاريخ» (٣/ ١٣٧): «كان يحيى ينكر على أبي قيس حديثين: هذا، وحديث هزيل عن مغيرة مسح النبي ﷺ على الجوربين ». اهـ.

<sup>\* [</sup>١٠٦٣٦] [التحفة: سي ق ١٠٠٠١].

#### كالجنع وليلان الشبن





- [١٠٦٣٧] أخبع مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ،
   عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مُرْسَلُ .
- [١٠٦٣٨] أَضِرُا أَحْمَدُ (١) بْنُ مَسْعَدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ يَقُولُ : ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ ابْنِ الإخلاص : ١] ثُلُثُ الْقُرْآنِ . وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢) قَالَ : ﴿ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأ ثُلُثَ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ ؟ ﴾ مَسْعُودٍ (٢) قَالَ : ﴿ أَلَا يَقْرَأ ثُلُثَ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ ؟ ﴾ قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : ﴿ أَلَا يَقْرَأُ ﴿ فَلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص : ١] ؛ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » . وَقَالَ أَبُو قَيْسٍ : عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْعُودٍ . وَلَمْ يُتَابِعُهُ أَحَدُ عَلِمْتُهُ عَلَى ذَلِكَ .
- [١٠٦٣٩] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يُغْلَبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟» قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «﴿ قُلْ هُو آللَهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١]». وقد رَوَى هذَا يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «﴿ قُلْ هُو آللَهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١]». وقد رَوَى هذَا الْحَدِيثَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ.

<sup>\* [</sup>١٠٦٣٧] [التحفة: سي ق ١٠٠٠١].

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وهو وهم ، والصواب : «حميد» ، كما في «التحفة» .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد الحديث هنا في (م)، (ط) معلقًا عن عطاء، ومن حديث ابن مسعود مصدرًا بالوقف ومذيلًا بالرفع، لكن عزاه المزي إلى النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن سعيد، عن حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي إسحاق عن أبي مسعود الأنصاري موقوفا، وانظر «علل الدارقطني» (٩/ ٢٨٣).

<sup>\* [</sup>١٠٦٣٨] [التحفة: سي ق ١٠٠٠١].

<sup>\* [</sup>١٠٦٣٩] [التحفة: سي ق ١٠٠٠١].





• [١٠٦٤٠] أَخْبَى الْمُ الْمُهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَوْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَنْ مَوْسَى بْنِ طَلْحَةً ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ : اللَّهُ عَمْرَانَ (٢) اللَّهُ الْقُرْآنِ (٢) . اللَّهُ الْقُرْآنِ (٢) .

## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [١٠٦٤١] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (١٠٦٤١] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَقْبَةَ (ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ (٣) ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَادُ ﴾ [الإخلاص : ١] تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .
- [١٠٦٤٢] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَحْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ نَفْرَا مَحْمَدِ بْنِ مُسْلِمِ النَّهِ عَلَيْهِ مَثْمُ مَن عُوا رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ مَن مَن عَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ بَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ لِهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) الضبط من (ط). (٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) ، والصواب أن بينها: «الزهري» كما في «التحفة».

<sup>\* [</sup>۱۰٦٤١] [التحفة: سي ١٨٣٥٤] • أخرجه أحمد (٢/٣٠٤) ثنا أمية بن خالد، ثنا محمد بن عبدالله بن مسلم ابن أخي الزهري، عن عمه الزهري، عن حميد بن عبدالرحن به .

ورواه مالك (٢٠٩/١) عن الزهري عن حميدبن عبدالرحمن أنه أخبره أن ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ تعدل ثلث القرآن .

قال الدارقطني (١٥/ ٣٦٠): «وقول مالك أشبه بالصواب». اه..

<sup>(</sup>٤) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>\* [</sup>١٠٦٤٢] [التحفة: سي ١٥٥٥٣].





[١٠٦٤٣] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
 حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ 
 ﴿ قُلْهُو ٱللَّهُ أَحَــــ ﴿ قُلْهُ الْقُرْآنِ .

# ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [١٠٦٤٤] أَضِّ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ (بْنِ) (بْنِ) مَعْدِالرَّحْمَنِ (بْنِ) عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: اَي يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلِيْهِ: (وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ (٢).

خَالَفَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ:

[١٠٦٤٥] أُضِلُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكٍ - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً. وَأَخْبَرَنِي زَكْرِيًا بْنُ
 عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً. وَأَخْبَرَنِي زَكْرِيًا بْنُ

<sup>(</sup>۱) هكذا في (م)، (ط)، والظاهر أنه وهم، والصواب: «عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن ابن أبي صعصعة» كها ذكره المزي في «التحفة»، ومنهم من يقول: «عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي صعصعة» فينسب عبدالله إلى جده، ومنهم من يقول فيه: «عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة»، فيقلب اسمه، وقيل: عبدالله بن أبي صعصعة المازني، هذا، والوجهان الأول والثاني هما اللذان ذكرهما النسائي في ذكر الاختلاف على مالك في هذا الحديث، والجميع رجل واحد.

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٦٠).

<sup>\* [</sup>١٠٦٤٤] [التحفة: خ د س ٤١٠٤] [المجتبئ: ١٠٠٧].





يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَنِ النَّبِي عَيَّةٍ كَانَ يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ: ﴿ قُلُ هُو اللَّهِ عَيَّةٍ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلانَا عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَجُلُ رَسُولَ اللَّه عَيَّةٍ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلانَا عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَجُلُ رَسُولَ اللَّه عَيَّةٍ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلانَا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَجُلُ رَسُولَ اللَّه عَيَّةٍ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلانَا عَلْمُ أَلِي يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَكَدُ أَنَ اللَّهُ اللَّهِ مِنَا لَيْ مُنَا اللَّهِ مِنَالَ النَّهِ عَلَيْهَا وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَمْ مُنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا وَلَا الْفَرَانِ ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مُعْمَالًا النَّهِ عُلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُرْانِ ، وَلَمْ اللَّهُ الْمُولِيثِ لِرَكِرِيّا .

• [١٠٦٤٦] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ (سَالِمٍ، عَنْ مَعْدَانَ) (١) ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ: ﴿ أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ: ﴿ أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟ قَالُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَرَّأً الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْرًاءٍ ، قَالُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَرَّأً الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَجْرًاء ، فَخَعَلَ ﴿ قُلْهُو اللَّهُ أَحَدَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] جُرْءًا مِنْ أَجْرًاءِ الْقُرْآنِ ٤ .

م: مراد ملا

<sup>\* [</sup>١٠٦٤٥] [التحفة: خت س ١١٠٧٣] • أخرجه البخاري (٥٠١٤) وقد حكى المزي في «التحفة» أن النسائي قال: «الصواب عبدالرحمن». اهـ.

وقال الدارقطني في «العلل» (سؤال ٢٢٨٥): «واختلفوا على مالك في اسم ابن أبي صعصعة، والقول قول أبي معمر القطيعي عن إسهاعيل بن جعفر». اه.

والحديث تقدم سندًا ومتنًا برقم (٨١٧٢).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «سالم بن معدان»، وصوابه كما أثبتناه، وسالم هو: ابن أبي الجعد، ومعدان هو: ابن أبي طلحة. وانظر «التحفة».

 <sup>\* [</sup>١٠٦٤٦] [التحقة: م سي ١٠٩٦٦] • أخرجه مسلم (٨١١)، وأحمد (٥/ ١٩٥) (٦/ ٤٤٢، ٤٤٣).





# 171- الْفَصْلُ فِي قِرَاءَةِ ﴿ قُلْهُ وَ ٱللَّهُ أَحَـٰذٌ ﴾ [الإخلاص: ١]

- [١٠٦٤٧] أَخْبِعُ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ۚ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّــمَدُ ۞ لَمْ سَكِلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُ حَكُفُواً أَحَدُا ﴾ [الإخلاص: ١- ٤] فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (وَجَبَتْ). فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَارَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: (الْجَنَّةُ)(١).
- صحاط . [١٠٦٤٨] أَخْبِـرُا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو ، (عَنْ) سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَبْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَىٰ سَرِيَّةٍ (٢)، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذٌ ﴾ [الإخلاص: ١] فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهُ ﷺ فَقَالَ: (سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءِ صَنَعَ ذَلِكَ) ، فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ (٣) .
- [١٠٦٤٩] أَضِرْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلًا

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٥٩).

<sup>\* [</sup>١٠٦٤٧] [التحفة: ت س ١٤١٢٧] [المجتبى: ١٠٠٦].

<sup>(</sup>٢) سرية: قطعة من الجيش ما بين خسة جنود إلى ثلاثهائة ، وقيل: هي من الخيل نحو أربعهائة . (انظر: لسان العرب، مادة: سرا).

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٥٨).

<sup>\* [</sup>١٠٦٤٨] [التحفة: خ م س ١٧٩١٤] [المجتبئ: ١٠٠٥].

يَقْرَأُ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] حَتَّى خَتَمَهَا، فَقَالَ: ﴿ قُلْ بَرِئَ هَذَا مِنَ الشَّرْكِ اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: هَذَا مِنَ الشَّرْكِ اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] فَقَالَ: ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَمَّا هَذَا فَقَدْ غُفِرَ لَهُ اللهُ (١) .

• [١٠٦٥٠] أخب را سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو ، عَنْ سَعِيدِ ، أَنَّ أَبِنَ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَنَّ أَبَاالْمُصَفَّىٰ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ ، وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقَرَأَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : ﴿ قُلْ يَتَأَيّٰهَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ : ﴿ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الله عَلَيْ : ﴿ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الله عَلَيْ : ﴿ الْمَا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الله الله عَلَيْ : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ الله عَلَيْ : ﴿ قُلْ هُو الله الله الله عَلَيْ : ﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُ لَهُ الله الله عَلَيْ : ﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُ لَهُ الله عَلَيْ وَلُهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ الله عَلَيْ : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ الله عَلَيْ : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# ١٧٢ - ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ

• [١٠٦٥١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، وَهُو : ابْنُ مُسْلِمِ الْخُرَاسَانِيُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَهُو : ابْنُ مُسْلِمِ الْخُرَاسَانِيُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

تَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ:

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب فضائل القرآن ، والذي تقدم برقم (٨١٧١) ، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة .

<sup>\* [</sup>١٠٦٤٩] [التحفة: س ٧٧٨ه١].

 <sup>★ [</sup>١٠٦٥٠] [التحفة: سي ٩٣٧٤]
 ● تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأبو المصفئ ليس له إلا هذا الحديث ، وهو مجهول .

 <sup>★ [</sup>١٠٦٥١] [التحفة: سي ٢٩٦٩] • أخرجه الترمذي (٢٨٩٢)، وأحمد (٣/٣٤٠)،
 والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢٠٧، ١٢٠٩) جميعًا من طريق أبي الزبير، به .



- [١٠٦٥٢] أَنْ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَبْدَةً ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّىٰ يَقْرَأَ: ﴿الْمَر تَنْزِيلُ ﴾ [السجدة: ١، ٢] السَّجْدَة ، وَ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ ﴾ [الملك: ١] (١).
- [١٠٦٥٣] أخبر لل أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، وَهُوَ: ابْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ (جَابِرِ : كَانَّ ) رَسُولُ اللَّه ﷺ لَا يَنَامُ حَتَّىٰ يَقْرَأُ ﴿ الْمَرْ ﴿ أَنَّ تَغَنِيلُ ﴾ [السجدة: ١، ٢] وَ﴿ تَبَدَّرُكَ ﴾ [الملك: ١].
- [١٠٦٥٤] أَخْبِ إِنْ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَذْكُرُ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّىٰ يَقْرَأَ: ﴿ الْمَرْ اللَّهِ السَّجِدَةِ: ١ ، ٢] وَ ﴿ تَبَنَّرُكَ ﴾ [الملك: ١]؟ قَالَ: لَيْسَ جَابِرٌ حَدَّثَنِيهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ ، أَوْ (أَبُو)(٢) صَفْوَانَ .

تَمَّ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِحَمْدِ اللَّهَ وَعَوْنِهِ.

<sup>(</sup>١) تقدم في الذي قبله ، وانظر ما يأتي .

<sup>\* [</sup>١٠٦٥٢] [التحفة: ت سي ٢٩٣١].

<sup>\* [</sup>١٠٦٥٣] [التحفة: ت سي ٢٩٣١].

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» : «ابن» .

<sup>•</sup> كذا ذكره أبو حاتم في «العلل» (٢/ ٦١)، \* [١٠٦٥٤] [التحفة: ت سي ٢٩٣١–سي ١٨٨٢٠] والترمذي في «جامعه» (٥/ ١٨) كلاهما ذكرا كلام زهير . وفي النسخة المطبوعة من «العلل»: «وهيب» ، وهو تصحيف.

#### السُّهُ الْهِبَولِلنِّيبَائِيُّ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا .

## 177 - الْفَصْلُ فِي قِرَاءَةِ ﴿ تَبَكَلَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [اللك: ١]

- [١٠٦٥٥] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً: أَحَدَّثَكُمْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللّهَ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ (ثَلَاثِينَ) (١) آيَة شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ: ﴿ قَالَ: فَي الْقُرْآنِ (ثَلَاثِينَ) (١) آيَة شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّ
- [١٠٦٥٦] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبُو ثَابِتٍ الْمَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ بِهَا مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ قَرَأً : ﴿ بَنَرُكَ الَّذِي بِيدِهِ ٱللَّهُ لِهَا مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ قَرَأً : ﴿ بَنَرُكَ الَّذِي بِيدِهِ ٱللَّهُ يَعْلِيرٌ نُسَمِّيهَا الْمَانِعَةَ ، وَإِنَّهَا فِي مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَكُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ يَنْ يَكُلُلُ الْمَانِعَةَ ، وَإِنَّهَا فِي

ر: الظاهرية

د : جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ضـ» ، وفي الحاشية: «ثلاثون» ، وفوقها: «عـ».

<sup>\* [</sup>۱۰۲۵] [التحفة: دت س ق ۱۳۵۰] • أخرجه أبو داو د (۱٤٠٠)، والترمذي (۲۸۹۱)، وابن ماجه (۳۷۸۲)، وأحمد (۲/۲۹۹، ۳۲۱)، وابن حبان (۷۸۷)، والحاكم (۱/ ٥٦٥)، (۲۹۷/۲) وقال الترمذي: «حسن». اه..

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٣٣٤): «وعباس الجشمي يقال: إنه عباس بن عبدالله ، ذكره ابن حبان في «الثقات» ولم يتكلم فيه أحد فيها علمنا». اهـ.

وقتادة مدلس ، وقد عنعنه ، ولم يذكر عباس سماعا من أبي هريرة .

وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٧٢٤).



كِتَابِ اللَّهَ سُورَةٌ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ. مُخْتَصَرٌ.

- [١٠٦٥٧] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْن مُسَاوِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مَرُوَانَ أَبِي لُبَابَةً ، أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَصُومُ حَتَّىٰ نَقُولَ : مَا يُريدُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّىٰ نَقُولَ : مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ (١).
- [١٠٦٥٨] أَضِرْا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة

• تفرد به النسائي، واختلف على عاصم بن أبي النجود في رفعه \* [١٠٦٥٦] [التحفة: سي ٩٢٢٢] و وقفه .

وسئل الدارقطني في «العلل» (٥/ ٥٣ ، ٥٤) عن هذا الحديث ، فذكر الخلاف على عاصم ، وكذلك سهيل ثم قال: «ورواه شعبة ومسعر، وأبوعوانة، وحمادبن سلمة، وزيدبن أبي أنيسة ، عن عاصم عن زر ، عن عبدالله موقوفًا . وهو المحفوظ» . اه. .

(١) تقدم بنفس الإسناد ومتن مختصر برقم (٢٨٦٣) ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٥٥٦) .

\* [١٠٦٥٧] [التحفة: ت س ١٧٦٠١ -س ١٧٦٠٠] • أخرجه الترمذي (٢٩٢٠، ٣٤٠٥) مختصرًا، وأحمد (٦/ ٦٨ ، ١٢٢ ، ١٨٩)، وابن خزيمة (١١٦٣)، والحاكم (٢/ ٤٣٤) جميعًا من طريق حمادين زيد به .

قال الترمذي: «حسن غريب». اهـ. وقال الهيثمي في «المجمع»: (٢٧٢/٢): «هو في «الصحيح» خلا قوله: «وكان يقرأ ببني إسرائيل والزمر» رواه أحمد، ورجاله ثقات». اهـ.

قال ابن خزيمة في «صحيحه» (٢/ ١٩١): «باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانًا بالنبي ﷺ إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره، فإني لاأعرفه بعدالة ولاجرح». اه..

وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٥٦٥) في ترجمة مروان أبي لبابة: «لا يدري من هو، والخبر منكر» . اه. يعنى : هذا الحديث .

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٥٥٦).



أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ (١) قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ ، وَيَقُولُ : ﴿ إِنَّ فِيهَا آيَةَ أَفْضَلَ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ » (١) .

• [١٠٦٥٩] أَخْبَرَنَى زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَقِيّةُ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ ، عَنِ عَنْ (يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) (٣) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِاً كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدُ ، وَقَالَ : الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِاً كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدُ ، وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ نَعْرُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ ﴾ .

خَالَفَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ:

• [١٠٦٦٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : كَانَ سَمِعْتُ مُعَاوِيةً ، يُحَدِّثُ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ ، وَيَقُولُ : ﴿إِنَّ فِيهِنَ آيَةً كَالْفِ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ ، وَيَقُولُ : ﴿إِنَّ فِيهِنَ آيَةً كَالْفِ لَرَسُولُ اللّه عَلَيْهِ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ ، وَيَقُولُ : ﴿إِنَّ فِيهِنَ آيَةً كَالْفِ لَيَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا يَهُ مَا أَوْلِ اللّهِ الْعِلْمِ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْمُسَبِّحَاتِ سِتًا : سُورَةَ الْحَدِيدِ ، وَالْحَوْارِيِّينَ ، وَسُورَةَ الْجُمُعَةِ ، وَالتَّعَابُنَ ، وَ ﴿ سَبِّحِ السَّمَرَيِكَ الْحَلِيدِ ، وَالْحَوْارِيِّينَ ، وَسُورَةَ الْجُمُعَةِ ، وَالتَّعَابُنَ ، وَ ﴿ سَبِّحِ السَّمَرَيِكَ الْحَلِيدِ ، وَالْحَوْارِيِّينَ ، وَسُورَةَ الْجُمُعَةِ ، وَالتَّعَابُنَ ، وَ ﴿ سَبِّحِ السَّمَرَيِكَ الْحَلَيْلِ ﴾ [الأعلى: ١]

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) المسبحات: السور التي في أوائلها سبحان أو سَبَّح أو يسبح أو سَبِّح، وهي سبعة: الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. (انظر: تحفة الأحوذي) (٨/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨١٦٩).

<sup>\* [</sup>١٠٦٥٨] [التحفة: دت س ٩٨٨٨].

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ط)، وهو خطأ، والصواب: «بحيربن سعد» كما في «التحفة»، وانظر الإسنادين السابق واللاحق.

<sup>\* [</sup>١٠٦٥٩] [التحفة: دت س ٩٨٨٨].

<sup>(</sup>٤) تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلًا .

#### كالم مو المالكة السياري



قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِن : وَجَدْتُ عَلَىٰ حَاشِيَةِ الْكِتَابِ بِحِذَاءِ هَذَا الْحَدِيثِ سَوَادًا ؟ فَمِنْ أَجْل ذَلِكَ لَمْ أَكْتُبْ: حَدَّثْنَا.

• [١٠٦٦١] أُحْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثْنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ: أَقْرِئْنِي يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ الرا . قَالَ الرَّجُلُ : كَبِرَتْ سِنِّي ، وَاشْتَدَّ قَلْبِي ، وَغَلُظَ لِسَانِي . قَالَ : <(اقْرَأٌ) (١) ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ حم». قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَىٰ (فَقَالَ) (٢): «اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ. (فَقَالَ) (٣) مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَىٰ قَالَ: لَكِنْ أَقْرِثْنِي سُورَةً جَامِعَةً . فَأَقْرَأَهُ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴾ [الزلزلة: ١] حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ (٣).

## ١٧٤ - ثَوَابُ مَنْ قَرَأَ مِائَةً آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ

 [١٠٦٦٢] أَخْبَرَنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا (هَيْثُمُ)(١٤) بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ

<sup>\* [</sup>١٠٦٦٠] [التحفة: دت س ٩٨٨٨-س ١٨٦١١].

<sup>(</sup>١) على أولها في (ط): «ضـ» ، وبالحاشية: «فاقرأ» ، وفوقها: «عـ».

<sup>(</sup>٢) على أولها في (ط): «عـ»، وبالحاشية: «وقال»، وفوقها: «ض».

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن عبدالله بن يزيد برقم (٨١٧٠).

<sup>\* [</sup>١٠٦٦١] [التحفة: دس ٨٩٠٨].

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط) : «هشيم» وهو خطأ ، وضبطها في (ط) بضم الهاء .

#### السيُّهُ وَالْكِبِرَوْلِلسِّيالِيِّ





وَاقِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْكِ : «مَنْ قَرَأَ مِاقَةَ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ».

## ١٧٥ - مَنْ قَرَأَ آيَتَيْن

 [١٠٦٦٣] أخبئ مَحْمُودُبْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ ﴾ . (١)

## ذِكْرُ اخْتِلَافِ مَنْصُورِ وَسُلَيْمَانَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [١٠٦٦٤] أَخْبِ رَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : ذُكِرَ لِي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْحَدِيثَ ، فَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ يَتَلِيْةٍ : (مَنْ قَرَأَ الْآيتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ ( ``

<sup>•</sup> أخرجه أحمد (٤/ ١٠٣)، والطبراني في «الأوسط» (٣١٤٣)، \* [۲۰۲۲] [التحفة: سي ۲۰۵۸] و «الكبر» (١٢٥٢).

قال المزي في ترجمة سليمان بن موسى : «قال أبو مسهر : «لم يدرك سليمان بن موسى كثير بن مرة»». اهـ. وأخرجه الدارمي (٣٤٥٢) بإسناد ضعيف عن تميم الداري موقوفا عليه، وللحديث شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (١٣٩٨)، وصححه ابن خزيمة (١١٤٤)، وابن حبان (٢٥٧٢) بلفظ: «من قام بهائة آية كتب من القانتين».

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن منصور برقم (٨١٤٦).

<sup>\* [</sup>١٠٦٦٣] [التحفة: ع ٩٩٩٩].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب فضائل القرآن، والذي تقدم برقم (٨١٤٦) ، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب «اليوم والليلة».

<sup>\* [</sup>١٠٦٦٤] [التحفة: ع ٩٩٩٩ -خ م س ق ١٠٠٠٠].





- [١٠٦٦٥] أَضِرُ كَثِيرُ (١) بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (٢) ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ مَنْ قَرَأَ الْآيتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ مِنَ الْبَقَرَةِ فِي لَيْكَ مِنْ الْبَقَرَةِ فِي لَيْكَ مِنْ الْبَقَرَةِ فِي لَيْكَةٍ كَفْتَاهُ ) (٣) .
  - قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ (٤): فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ.
- [١٠٦٦٦] أُخْبِ رَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنْ عَلْقَمَةً وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (الْآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ) (٥).
- [١٠٦٦٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ (رُزَيْقٍ) (٦)، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عِيسَىٰ،

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وهو وهم، وفي «التحفة»: «بشر»، وهو الصواب، وهو ابن خالد العسكري.

<sup>(</sup>٢) في حاشيتي (م) ، (ط): «اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب فضائل القرآن، والذي تقدم برقم (٨١٤٧)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب «اليوم والليلة».

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ط): «أبو عبدالرحمن» وهو وهم، والمثبت من الموضع الأول بـ «التحفة»، وعبدالرحمن المذكور هو ابن يزيد الراوي عن علقمة، وانظر ما تقدم برقم (٨١٤٧).

<sup>\* [</sup>١٠٦٦٥] [التحفة: ع ٩٩٩٩ -خ م س ق ٢٠٠٠٥].

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب فضائل القرآن، والذي تقدم برقم (٨١٤٨)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة.

<sup>\* [</sup>١٠٦٦٦] [التحفة: ع ٩٩٩٩ -خ م س ق ١٠٠٠٠].

<sup>(</sup>٦) كذا في (ط) ، وهو الصواب ، وتصحفت في (م) : «زريق» بتقديم المعجمة .





عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللّه عَيَّا وَعِنْدَهُ جِبْرِيلُ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا فَوْقَهُ ، فَرَفَعَ جِبْرِيلُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : هَذَا بَابٌ قَدْ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ . قَالَ : فَنَرَلَ مِنْهُ مَلَكٌ ، فَأَتَى النَّبِيَ عَيَا فَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ . قَالَ : فَنَرَلَ مِنْهُ مَلَكٌ ، فَأَتَى النَّبِيَ عَيَا فَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُ . قَالَ : فَنَرَلَ مِنْهُ مَلَكُ ، فَأَتَى النَّبِي عَيَا فَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُورِيْنِ أُورِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي قَبْلَكَ : فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَحَوَاتِم سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ وَنِهُ مَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي قَبْلَكَ : فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَحَوَاتِم سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ حَرْفَا مِنْهَا اللّهُ إِلّهُ أَعْطِيتَهُ (٢) إِلّا أَعْطِيتَهُ (٢) .

• [١٠٦٦٨] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلِيْهِ فِي قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلِيهِ فِي مَسِيرٍ لَهُ ، فَنَزَلَ وَنَزَلَ رَجُلٌ إِلَى جَانِيهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُ بِأَفْضَلِ مَسِيرٍ لَهُ ، فَنَزَلَ وَنَزَلَ رَجُلٌ إِلَى جَانِيهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُ بِأَفْضَلِ اللّهُ وَآنِ؟ وَالْمَاتَةَ : ١] (٣) . الْقُرْآنِ؟ وَالْ : فَتَلَا عَلَيْهِ : ﴿ الْحَمْدُ بِيَوْرَاتِ النَّيْدِينَ ﴾ [الفاتحة : ١] (٣) .

# ١٧٦ - الْكَرَاهِيَةُ فِي أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ نَسِيتُ آيَةً كَذَا ۞ وَكَذَا وَذِكْرُ اللهِ فَي خَبَرِ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ أَبِي وَائِلٍ فِي خَبَرِ عَبْدِاللَّهِ

• [١٠٦٦٩] أَخْبِى عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) في (ط): «منه» ، وصحح عليها ، والمثبت من (م) ، وحاشية (ط) ، وفوقها : «عـ» .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الصلاة، والذي تقدم برقم (١٠٧٧)، وفاته أن يعزوه إلى مدا الموضع من كتاب «اليوم والليلة».

<sup>\* [</sup>١٠٦٦٧] [التحفة: م س ٥٥٤١] [المجتبئ: ٩٢٤].

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨١٥٤).

<sup>\* [</sup>٢٠٦٦٨] [التحفة: س ٤٣٠].

۵[ ۱۳۹/ب ]

#### كاليوركينان والشنن





أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُالْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً ، عَنْ عَبْدَةً ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ هُوَ نَسِيَ وَلَكِنَّهُ ثُشِّيَ ا (١).

- [١٠٦٧٠] أخبر أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَن الْأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: إِنِّي نَسِيتُ آيَةً كَذَا وَكَذَا بَلْ هُوَ نُسِّيَ ) .
- [١٠٦٧١] أَخْبُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ بِثْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ : نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ ﴾ (٢) .
- [١٠٦٧٢] أَضِعْ مَحْمُودُ بننُ غَيْلَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْم وَمُعَاوِيَةُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (بِثْسَمَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ (٣).

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) تقدم مطولًا من وجه آخر عن أبي وائل برقم (١١٠٨).

<sup>\* [</sup>١٠٦٦٩] [التحفة: خت م سي ٩٢٨٥].

<sup>\* [</sup>١٠٦٧٠] [التحفة: م سي ٩٢٦٧].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب «يوم وليلة» وقد تقدم بنفس الإسناد برقم (١١٠٨) ، (١١٨٨).

<sup>\* [</sup>١٠٦٧١] [التحفة: خ م ت س ٩٢٩٥] [المجتبى: ٩٥٥].

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب «اليوم والليلة».

<sup>\* [</sup>١٠٦٧٢] [التحفة: خ م ت س ٩٢٩٥].



TAT

• [١٠٦٧٣] أَخْبِ رُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَعَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : بِنْسَمَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ : نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ .

# ١٧٧ - مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَتْرِهِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أُبَيِّ فِيهِ

• [١٠٦٧٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَة، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَة، عَنْ ذَرِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَة، عَنْ ذَرِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْوَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْوَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبْيَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِ ﴿ سَبِّحِ أَسْمَرَيِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيّبُا لَوَتُو بِ ﴿ سَبِّحِ أَسْمَرَيِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] فَإِذَا سَلّمَ قَالَ: (سَبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ ، - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

خَالَفَهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، فَلَمْ يَذْكُرْ أُبَيًّا:

<sup>\* [</sup>١٠٦٧٣] • تفرد به النسائي موقوفًا ، وانظر «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٨٢).

<sup>\* [</sup>١٠٦٧٤] [التحفة: دس ق ٥٥-دس ٥٥] [المجتبئ: ١٧٤٥] • أخرجه أبو داود (١٤٢٣)، وابن ماجه (١١٨١، ١١٨١)، وأحمد (١٢٣٥ – زيادات ابنه عبدالله)، وابن حبان (٢٤٣٦)، والضياء في «المختارة» (١٢١٦)، والدارقطني في «سننه» (٢/٣١/ح ٣) جميعًا من طريق الأعمش، عن طلحة وزبيد، عن ذر، عن سعيدبن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبيهن كعب به. إلا أنهم لم يذكروا: «فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس» إلا في «مسند أحمد» فقط، وقد تقدم من وجه آخر عن سعيدبن عبدالرحمن بن أبزى برقم (٥٣١)، (٥٣٥).



• [١٠٦٧ ] أَخْبَى أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ ، وَهُوَ : ابْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ذَرِّ، عَنِ ابْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَالَةٍ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ: ﴿ سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ﴾ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ فِي آخِرهِنَّ (١).

#### وَافَقَهُ زُبِيْدٌ:

• [١٠٦٧٦] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُبَيْدًا ، يُحَدِّثُ عَنْ ذَرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْن عَبْدِالرَّحْمَن بْن أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُوتِر بِ ﴿ سَبِّحِ أَسْعَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون:١]، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾ [الإخلاص:١] وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: ﴿سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ﴾ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ ، وَيَرْفَعُ (٢).

أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ:

• [١٠٦٧٧] أَخْبُ رُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَىٰ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُوتِرُ بِ ﴿ سَيِّحِ أَسَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عبدالرحمن بن أبزى برقم (٥٣٢).

<sup>\* [</sup>١٠٦٧٥] [التحفة: س ٩٦٨٣].

<sup>(</sup>٢) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٥٤١).

<sup>\* [</sup>١٠٦٧٦] [التحفة: س ٩٦٨٣].

#### السيناكالإبركالسيائي





[الكافرون: ١]، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَكَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١] فَإِذَا فَرَغَ قَالَ: ﴿ سُبْحَانَ الْمُلِكِ الْقُدُوسِ ﴾ - ثَلَاثًا - يَمُدُّ صَوْتَهُ بِالْآخِرَةِ (١).

خَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً ؛ فَرَوَاهُ عَنْ زُبِيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْرَىٰ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا :

• [١٠٦٧٨] أَضِعْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمَدُ بْنُ جُحَادَةً، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَىٰ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَحُمَدُ بْنُ جُحَادَةً، عَنْ زُبِيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَىٰ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فُوتِر بِ ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]، وَ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاقِ، قَالَ: ﴿ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ ﴾ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٢).

## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ زُبَيْدٍ

• [١٠٦٧٩] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْوَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ أَنَّ وَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَىٰ بِ ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِكَ وَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَىٰ بِ ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِي اللَّهُ عَا عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِي اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عبدالرحمن بن أبزي برقم (٥٣٢).

<sup>\* [</sup>١٠٦٧٧] [التحفة: س ٩٦٨٣].

<sup>(</sup>٢) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٥٢٧).

<sup>\* [</sup>١٠٦٧٨] [التحفة: س ٩٦٨٣] [المجتبئ: ١٧٥٢].

<sup>(</sup>٣) يقنت: يَدْعو. (انظر: لسان العرب، مادة: قنت).



قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: «سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُذُوسِ» - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ (١).

- [١٠٦٨٠] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ وَعَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يُوتِرُ بِـ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ [الإخلاص: ١] وَيَقُولُ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ (٢).
- [١٠٦٨١] أَحْبَرِنى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبِيْدٍ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ )<sup>(٣)</sup> ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِيحِ ٱسْعَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلۡكَـٰفِرُونَ ﴾ [الكافروَن: ١]، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذٌ ﴾ [الإخلاص: ١] فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ: «سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» - ثَلَاثًا - يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ (٤٠).

ط: الخزانة اللكية

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٥٢٥).

<sup>\* [</sup>١٠٦٧٩] [التحفة: دس ق ٥٤-دس ٥٥] [المجتبئ: ١٧١٥].

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن سعيدبن عبدالرحمن بن أبزي برقم (٥٣٢).

<sup>\* [</sup>١٠٦٨٠] [التحفة: س ٩٦٨٣] [المجتبئ: ١٧٦٧].

<sup>(</sup>٣) سقط من (م) ، (ط) ، وأثبت من «المجتبئ» ، و «التحفة» .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث عزاه المزي لكتاب «الصلاة» عن محمد بن عبدالأعلى ومحمد بن إسهاعيل بن إبراهيم ، وقد خلت منهم النسخ الخطية لدينا .

<sup>\* [</sup>١٠٦٨١] [التحقة: س ٩٦٨٣] [المجتبع: ١٧٦٨] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٠٧) من طريق وكيع عن سفيان به.





#### ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ شُعْبَةً

- [١٠٦٨٢] أَخْبَى مَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةً وَزُبَيْدٍ، عَنْ ذَرّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ كَانَ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا وَسُولَ اللّه عَلَيْهِ إِلاَعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللّه عَلَيْهِ أَلَكَ الْمُعَلِي اللّهُ أَكَانَ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللّه عَلَيْهُ وَلَا يَتُولُونَ كَا اللّهُ اللّهُ أَكَانًا عَلَيْهُ وَلَى يَتَأَيُّهَا وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلّمَ عَنْ الْمُلِكِ الْقُدُوسِ ﴾ ثَلَاثًا يَرْفَعُ (١) صَوْتَهُ بِالنَّالِئَةِ (٢).
- [١٠٦٨٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: أَجْبَرِنِي سَلَمَةُ وَزُبَيْدٌ، عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْهُ كَانَ يَقْرُأُ فِي الْوَتْرِ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ وَالْعَلَى: ١]، وَ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ الْعَلَى: الْعَلِي الْقُدُوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ . وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالنَّالِئَةِ (٣).

وَافَقَهُ مَنْصُورٌ ؛ فَرَوَاهُ عَنْ سَلَمَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا :

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ض» ، وفي حاشيتها: «ويرفع» ، وفوقها: «عــ» .

<sup>(</sup>٢) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٥٢٨).

<sup>\* [</sup>١٠٦٨٢] [التحفة: س ٩٦٨٣] [المجتبئ: ١٧٤٨].

<sup>(</sup>٣) سبق من وجه آخر عن سعيدبن عبدالرحمن بن أبزئ برقم (٥٣٢)، وهذا الحديث عزاه المزي لكتاب «الصلاة» عن محمد بن عبدالأعلى ومحمد بن إسهاعيل بن إبراهيم، وقد خلت منهها النسخ الخطية لدينا.

<sup>\* [</sup>١٠٦٨٣] [التحفة: س ٩٦٨٣] [المجتبى: ١٧٤٩].





• [١٠٦٨٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِجِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِجِ السَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ يُوتِ إِلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ قَتَادَةَ الإِخْتِلَافُ عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ

• [١٠٦٨٥] أَصْبُوا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدْثَنَا عَبْدُالْ حَمْنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ عَلْ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِ ﴿ سَبِّحِ السَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِ ﴿ سَبِّحِ السَّهُ وَيَكُولُونَ اللَّهُ عَلَىٰ ﴾ [الأعلى : ١] وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِ ﴿ وَلُولَ يَتَأَيُّهُا اللَّهَ عَلِي الثَّالِيَةِ بِ ﴿ وَلُولَ يَتَأَيُّهُا اللَّهُ عَلِي النَّالِيَةِ بِ ﴿ وَلُولُ اللَّهُ إِلَّا فِي النَّالِيَةِ بِ ﴿ وَلُولُ اللَّهُ أَكَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْدُ اللَّهُ اللَّهُ أَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْدُ اللَّهُ الْمُلِكُ الْقُلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللِهُ اللللللْهُ الللللَّهُ اللللللْهُ الللللَّهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْ

خَالَفَهُ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ:

• [١٠٦٨٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَزْرَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى ، عَنْ أَبِيهِ

<sup>\* [</sup>١٠٦٨٤] [التحفة: س ٩٦٨٣] [المجتبيل: ١٧٥٠].

<sup>(</sup>۱) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٣١). وسبق أيضا من وجه آخر عن سعيدبن أبي عروبة برقم (٥٣٢).

<sup>\* [</sup>١٠٦٨٥] [التحفة: دس ق ٥٤-دس ٥٥] [المجتبئ: ١٧١٧].

#### السُّهَ الْهِبَوْلِلنِّسِبَائِيُّ





أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الْمُصَافِرُونَ ﴾ [الإخلاص: ١]، فَإِذَا فَرَغَ الْمُحَافِرُونَ ﴾ [الإخلاص: ١]، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ وَتْرِهِ قَالَ: ﴿ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُلُوسِ ﴾ .

• [١٠٦٨٧] أَخْبُ لُو أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَزْرَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْوَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ عَيْقِهِ كَانَ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِّجِ ٱشْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] ، وَ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإعلام: ١] فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - : ( سُنْبَحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوس ) .

#### و عدة (۱)

• [١٠٦٨٨] أخبر لل مُحَمَّدُ بن بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَرْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَرْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَرْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَرْرَةً ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَلْ يَتَالَقُهُ وَسُولَ اللّهَ يَقَلِيهُ كَانَ يُوتِرُ بِ ﴿ سَيِّحِ السَّمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى : ١] ، وَ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ أَحَدَدُ ﴾ [الإخلاص : ١] فَإِذَا فَرَغَ قَالَ : ﴿ سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ ﴾ . ثَلاثًا (٢) .

<sup>\* [</sup>٢٨٦٦] [التحفة: س ٩٦٨٣] [المجتبئ: ١٧٧٠].

<sup>\* [</sup>١٠٦٨٧] [التحفة: س ٩٦٨٣].

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، يعني ذكر الاختلاف على شعبة، عن قتادة في هذا الحديث، كما جاء تاما في «المجتبئ».

<sup>(</sup>٢) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٥٣٩).

<sup>\* [</sup>١٠٦٨٨] [التحفة: س ٩٦٨٣] [المجتبئ: ١٧٥٦].



• [١٠٦٨٩] أَضِعُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَـٰفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]، وَ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾ [الإخلاص: ١]، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَيَمُدُّهَا فِي الثَّالِئَةِ (١).

## ١٧٨ - مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخَمِّرَ آنِيَتَهُ (٢) وَيُغْلِقَ بَابَهُ وَيُطْفِئَ سِرَاجَهُ (\*)

- [١٠٦٩٠] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهُ وَحَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا ( ٤ عَلَيْهَا بِعُودٍ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ٩ .
- [١٠٦٩١] أَخْبِى أُحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ:

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٥٤٠).

<sup>\* [</sup>١٠٦٨٩] [التحفة: س ٩٦٨٣] [المجتبئ: ١٧٥٧].

<sup>(</sup>٢) يخمر آنيته: يغطى أوعيته. (انظر: المصباح المنير، مادة: خمر).

<sup>(</sup>٣) سراجه: مصباحه. (انظر: المصباح المنير، مادة: سرج).

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطها في (ط). ومعنىٰ تَعرُضوا: تضعوا بالعرض. (انظر: لسان العرب، مادة: عرض).

<sup>\* [</sup>١٠٦٩٠] [التحفة: خ م د سي ٢٤٤٦] • أخرجه البخاري (٣٢٨٠) ، ومسلم (٩٧/٢٠١٢)، وأبو داود (٣٧٣١)، وأحمد (٣/ ٣١٩) جميعًا من طريق ابن جريج به.

#### اليُّهُ بَرَالُهُ كِبَرِي لِلنِّسَالِيُّ





﴿أَغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ مُغْلَقًا ، وَأَوْكِئُوا (١) قِرَبَكُمْ ('`` ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَخَمُّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ ا .

 [١٠٦٩٢] قَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقُولُ: اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ.

# ١٧٩ - مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَئَامَ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَر حُذَيْفَةً فِي ذَلِكَ

 [١٠٦٩٣] أَخْبَرِنى عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ (٣) عَبْدِالْمَلِكِ ، عَنْ رِبْعِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيْلِيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : ﴿ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا ﴾ .

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) أوكتوا: اربطوا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وكأ).

<sup>(</sup>٢) قربكم: ج. قِرْبة، وهي: وعاء من جلد يُخْرَز من جانب واحد، ويستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرب).

<sup>\* [</sup>١٠٦٩١] [التحفة: خ م دسي ٢٤٤٦].

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «بن» ، وهو خطأ ، والمثبت من «التحفة» .

 <sup>☀ [</sup>١٠٦٩٣] [التحفة: خ دت سي ق ٣٠٠٨] • اختلف في إسناد هذا الحديث على الثوري فرواه أبو نعيم الفضل بن دكين عند البخاري (٦٣٢٤)، وقبيصة بن عقبة عنده أيضا (٦٣١٢)، وعبدالرحمن بن مهدي عند أحمد (٥/ ٣٩٧)، والنسائي كما سيأتي برقم (١٠٨٠٣)، ووكيع بن الجراح عند أبي داود (٥٠٤٩)، وابن ماجه (٣٨٨٠)، وعبدالرزاق عند أحمد (٥٠٧/٥)، والنسائي كما سيأتي برقم (١٠٨٠٢) جميعا عن سفيان عن عبدالملك بن عمير ، عن ربعي ، عن حذيفة مرفوعا به .

#### كالجنوا ليلافي الشين





- [١٠٦٩٤] أَخْبَرَ فَى زَكْرِيًا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حَرَاشٍ (١) ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِةً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ : «اللَّهُمَّ عِلْسُمِكَ أَخْيَا وَأَمُوتُ » .
- [١٠٦٩٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ».
- [١٠٦٩٦] أَحْنَبَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثْنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثْنَا شَيْبَانُ،
   عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ (رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ بْنِ أَبْجَرَ) (٢)، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كَانَ

<sup>=</sup> وخالف أبو خالد الأحمر سليهان بن حيان الجهاعة فاضطرب فيه فرواه كها عند النسائي عن سفيان ، عن عبدالملك بن عمير عن الشعبي عن ربعي عن حذيفة ، فزاد في الإسناد عامرا الشعبي ، وسيأتي عنده برقم (١٠٨٠٤).

ورواه أيضا عن سفيان كما عند النسائي عن منصور ، بدلا من : عبدالملك ، عن ربعي عن حذيفة به ، وسيأتي برقم (١٠٨٠٥).

فوهم في الإسنادين جميعًا حيث خالف الجهاعة فيها ، وأبو خالد الأحمر له أوهام . وتارة كان يرويه على الصواب كذا أخرجه أحمد (٥/ ٣٩٩) .

<sup>(</sup>١) في (م): «خراش» بالخاء المعجمة ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ط) وهو الصواب .

<sup>\* [</sup>١٠٦٩٤] [التحفة:خ دت سي ق ٢٣٠٨].

<sup>\* [</sup>١٠٦٩٥] [التحفة: خ دت سي ق ٢٠٦٩٥].

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ط)، وهو خطأ، والصواب: «ربعي بن حراش، عن خرشة بن الحر» كما في «التحفة».





رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا نَامَ قَالَ: ﴿ بِاسْمِكَ أَمُوثُ وَأَحْيَا ﴾ .

#### ذِكْرُ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فِيهِ

• [١٠٦٩٧] أَخْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ (١)، عَنْ شُعْبَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَىٰ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيُّو أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ: (بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ).

# ١٨٠ - مَا يَقُولُ إِذَا أُوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

• [١٠٦٩٨] أَضِعُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَن ، وَقَالَ: (قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ).

<sup>\* [</sup>١٠٦٩٦] [التحقة: خ سي ١١٩١٠] • أخرجه البخاري (١٣٢٥، ٧٣٩٥)، وأحمد (٥/ ٤٠٧) ، وسياق البخاري أتم من هذا .

وسيأتي من وجه آخر عن شيبان برقم (١٠٨٠٦).

<sup>(</sup>١) في «التحفة»: «عبدالله بن المبارك».

<sup>\* [</sup>١٠٦٩٧] [التحقة: م سي ١٩٢٥] ﴿ أخرجه مسلم (٢٧١١)، وأحمد (٤/ ٢٩٤، ٣٠٢) كلاهما من طريق شعبة به، وسيأتي من وجه آخر عن شعبة برقم (١٠٧١٨).

<sup>\* [</sup>١٠٦٩٨] [التحفة: سي ١٨٤٦] • اختلف في إسناد هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعى ؟ فرواه عنه شعبة واختلف عليه، فرواه محمدبن جعفر عند النسائي، وأحمد (٤/ ٢٨١)، =



 = وأبي يعلى (١٧١١) عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء به مرفوعا . وخالفه أبو داود الطيالسي؛ فرواه عن شعبة (٤٤٧) عن أبي إسحاق عن البراء دون واسطة . وتابع شعبة على الوجه الثاني؛ الثوري عند النسائي، وأحمد (٢٨٩/٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢١٥).

وزهير بن معاوية عند النسائي، والطبراني في «الدعاء» (٢٥٠)، وزكريا بن أبي زائدة عند ابن أن شيبة (٧٦/٩).

وأبو الأحوص عند ابن حبان (٥٥٢٢)، ويونس بن أبي إسحاق عنده أيضا (٥٥٢٣)، وفطربن خليفة عند الطبراني في «الدعاء» (٢٤٩)، وعبدالرزاق عند أحمد (٢٩٨/٤)، وإسحاق بن يوسف الأزرق عند أحمد (٣٠٣/٤).

جيعا عن أبي إسحاق عن البراء دون ذكر واسطة ، وقد صرح يونس بن أبي إسحاق بسماع أبي إسحاق عن البراء عند ابن حبان، ولكنه لم يتابع على ذلك، ويونس في روايته عن أي إسحاق ضعف.

ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق، واختلف عليه:

فرواه يحيى بن آدم عند أحمد (١/ ٣٩٤)، وحجين بن المثنى عنده أيضا (١/ ٤٠٠)، وعبيدالله بن موسى عند ابن أبي شيبة (٩/ ٧٦).

ثلاثتهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبداللَّه بن مسعود، مرفوعا، به، وخالفهم أسودبن عامر عند أحمد (٤/ ٣٠٠)، ووكيع عنده أيضا (٤/ ٣٠١)، وعبدالرحمن ابن مهدي عند الترمذي في «الشهائل» (٢٥٣) ، وحجاج بن محمد عند النسائي.

أربعتهم عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق عن عبداللَّه بن يزيد الأنصاري عن البراء ، به .

ورواه إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن البراء، أخرجه النسائى، وأبو يعلن (١٦٨٢).

ورواه إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء ، به .

أخرجه الترمذي (٣٣٩٩)، والنسائي وليس في إسناده: عن أبيه، وقال النسائي: «يشبه أن يكون فيه: عن أبيه عن أي إسحاق».

وأشار الترمذي إلى بعض الخلاف الموجود في هذا الحديث.

وقال رَحْمَلَلْلَهُ في «العلل» (٢/ ٩٠٨): «كأن حديث إسرائيل أقرب الروايات إلى الصواب، وأصح». اه.

هـ: الأزهرية

ل: الخالدية

ف: القرويين

ط: الغزانة الملكية

#### السُّهَ الْهِ بِرَوْلِلنِّيمَ إِنِّي





- [١٠٦٩٩] أخبر إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَضَعَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدُهُ الْيُمْنَىٰ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَٰنِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تُبْعَثُ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَٰنِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادَكَ». (١)
- [١٠٧٠٠] أخبر مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،
   عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَرَجُلٍ آخَرَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ (٢) يَمِينَهُ وَقَالَ : (اللَّهُمَّ قِنَا عَذَابَكَ يَوْمَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوسَّدَ (٢) يَمِينَهُ وَقَالَ : (اللَّهُمَّ قِنَا عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) .
- [١٠٧٠١] أَخْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ

<sup>=</sup> وحكى الدارقطني بعض هذا الخلاف، وقال في «العلل» (٣/ ١٦٧): «والصواب عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة عن عبدالله ، وقيل: عن البراء». اهـ. وقال: «جميعا صحيحين».

لكنه قال في «العلل» (٢٩٦/٥): «صحيحه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن البراء، ويشبه أن يكون حديث أبي عبيدة عن عبدالله محفوظا». اهـ.

وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئا .

وذكره الحافظ في «فتح الباري» (١١/ ١١٥) من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن البراء، وقال: «وسنده صحيح». اهـ.

<sup>(</sup>١) تكرر هذا الحديث في (م) ، (ط) ، وكتب على أول المكرر في (م) : «من» ، وعلى آخره : «إلى» ، ووضع علامة على أوله في (ط) ، وكتب في الحاشية : «المعلم عليه تكرر في الأصل» .

<sup>\* [</sup>١٠٦٩٩] [التحفة: سي ق ١٨٥٢]

<sup>(</sup>٢) توسد: توسد الشيء: جعله تحت رأسه . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٢٢١).

<sup>\* [</sup>۱۰۷۰۰] [التحفة: سي ١٩٢٦] • أخرجه أحمد (٢/ ٢٨١) من طريق شعبة به . قال الترمذي في «العلل الكبير» (٩٠٨/٢): «لعل الرجل الآخر أن يكون عبدالله بن يزيد» . اهـ . وانظر ما سبق .



أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْكُمْ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ يَمِينَهُ تَحْتَ خَدُّهِ، وَقَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) .

- [١٠٧٠٢] أَخْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ)(١)، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ يَمِينَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، وَقَالَ: ﴿اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تُجْمَعُ عِبَادَكَ) .
- [١٠٧٠٣] أَخْبِى أَخْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ قِنِي ( ) عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) .
- [١٠٧٠٤] أَخْبَرِني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ:

<sup>•</sup> أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٠)، والترمذي في «الشائل» \* [١٠٧٠] [التحفة: تم سي ١٧٧٤] (۲۵٤) من طريق إسرائيل به.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «حجاج، عن محمد»، وهو خطأ، وصوابه: «حجاج بن محمد»، كما أثبتناه من «التحفة» ، وهو إسناد متكرر داخل الكتاب.

<sup>\* [</sup>١٠٧٠٢] [التحقة: تم سي ق ٩٦١٧] • أخرجه الترمذي في «الشيائل» (٢٥٥)، وابن ماجه (٣٨٧٧)، وأحمد (١/ ٣٩٤، ٤٠٠، ٤١٤، ٤٤٣) جميعًا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة به ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

<sup>(</sup>٢) في (ط): «قنا» ، وفوقها: «ض» ، وبالحاشية: «قني» ، وفوقها: «عـ» .

<sup>\* [</sup>۱۹۲۳] [التحفة: سي ١٩٢٦].





حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، وَهُوَ : ابْنُ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرُدَةً ، عَنِ الْبَرَاءِ ، سَمِعَهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ ، وَيَضَعُهَا عَنِ الْبَرَاءِ ، سَمِعَهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ عِبَادَكَ . تَحْتَ خَدِّهِ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .

قَالَ أَبُو عَلِيرِهِمْن : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق.

- [١٠٧٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمْيَّةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءُ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءُ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: هَنْ تَكَلَّمَ بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يَأْخُذُ جَنْبَهُ مِنْ مَضْجَعِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثُمَّ مَاتَ فِي لَيْلَتِهِ دَحَلَ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ دِينِي إِلَيْكَ، وَحَلَيْتُ وَجْهِي مَاتَ فِي لَيْلَتِهِ دَحَلَ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ دِينِي إِلَيْكَ، وَحَلَيْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، لَامَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَإِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، لَامَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَإِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، لَامَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَإِلِيكَا إِلَى اللَّهُ مَ إِلَيْكَ، وَلَوْرَاتُهُ إِلَى اللَّهُ مَا إِلَيْكَ، وَفَوْضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَإِلْجَابُكُ الَّذِي أَنْرِكُ اللَّهُ مَا إِلَيْكَ، وَلَوْرِي إِلَيْكَ، وَلَوْلُكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِكِتَابِكَ اللَّذِي أَنْرُكُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُولِكَ اللَّذِي أَنْرَلْتَهُ اللَّهُ الْمَنْ عَلَى اللْهُ الْمُولِكَ اللَّهِ الْعَلْمَ الْعُرْمِي الْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَلِي الْعِلْمُ الْمَالِكَ اللَهُ الْهُ الْمُحْمَلِ الْمَنْ عَلَى اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكَ اللَّهُ الْمُولِكَ اللْهُ الْمَالِكَ اللْهُ الْمُنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْمِي الْمُولِكَ الْهُ الْمَالِكَ اللْمُولِكَ الْمُ الْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ الْمِلْكُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ ا
- [١٠٧٠٦] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا، وَهُوَ: ابْنُ عَمْرِو، يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَالَ عَمْرِو، يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعٌ، (هُوَ: ابْنُ لُوطِ بْنِ الْبَرَاءِ)(٢)، عَنْ عَمِّهِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَبِيعٌ، (هُوَ: ابْنُ لُوطِ بْنِ الْبَرَاءِ)(٢)، عَنْ عَمِّهِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ

<sup>\* [</sup>١٠٧٠٤] [التحفة: ت سي ١٩٢٣] • أخرجه الترمذي (٣٣٩٩) من طريق إسحاق بن منصور به . وقال: «حسن غريب من هذا الوجه» . اه.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «عبدالله»، والمثبت من «التحفة»، و«التهذيب».

<sup>\* [</sup>۱۰۷۰٥] [التحفة: سي ٥٦٧١]

<sup>(</sup>٢) كذا وقعت في أصل (م)، ووقعت في (ط) بالحاشية، مع إثبات علامة حاشية فوق كلمة : «ربيع» .



رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَقَالَ: (رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ).

## ١٨١- كَمْ يَقُولُ ذَلِكَ

- [١٠٧٠٧] أَخْبُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ سَوَاءِ الْخُرُاعِيِّ ، عَنْ حَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ سَوَاءِ الْخُرُاعِيِّ ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ اللَّه عَلَيْ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ تَحْتَ حَدِّهِ وَقَالَ : (رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . الْيُمْنَىٰ تَحْتَ حَدِّهِ وَقَالَ : (رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
- [١٠٧٠٨] أخبر مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ،

<sup>\* [</sup>١٠٧٠٦] [التحفة: سي ١٧٥٧].

<sup>\* [</sup>۱۰۷۰۷] [التحفة: د سي ۱۵۷۹۷-س ۱۵۸۱] • اختلف في إسناد هذا الحديث على عاصم بن أبي النجود، وعاصم في حفظه مقال، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث فقد أخرجه النسائي، وأحمد (٢/ ٢٨٧)، وابن أبي شيبة (٩/ ٧٤)، وأبو يعلى (٣٤٠٧) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم، عن سواء الخزاعي عن حفصة به.

وخالف حمادا أبان بن يزيد العطار عند النسائي ، وأحمد (٦/ ٢٨٨) ، فرواه عن عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة به ، وسفيان الثوري عند النسائي فرواه عن عاصم ، عن المسيب بن رافع ، عن سواء ، عن حفصة به ، ورواه زائدة بن قدامة عند ابن أبي شيبة (٩/ ٢٧) وراده والنسائي ، وأحمد (٦/ ٢٨٧) فرواه عن عاصم ، عن المسيب ، عن حفصة ولم يذكر سواء الخزاعي ، وهو إسناد منقطع ، فالمسيب بن رافع لم يسمع من حفصة شيئا .

وقال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٢٠٠) بعد أن حكى الخلاف: «ويشبه أن يكون عاصم سمعه من المسيب ومن معبد جميعا». اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١٤٦/١): «وفي تصحيحه نظر». اهـ. وقد تقدم من وجه آخر عن عاصم برقم (٢٨٨٢)، (٢٨٨٣).





قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ مَعْبَدِبْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَوَاءٍ، عَنْ حَفْضَة بِنْتِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَخْصَة بِنْتِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَخْصَة عِبَادَكَ. ثَلَاثَ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. ثَلَاثَ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

- [١٠٧٠٩] أَخْبَرِنَى عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَوَاءِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ الأَيْمَنَ (١) تَحْتَ خَدُو الْأَيْمَنِ (٢) .
- [١٠٧١٠] أَضِعُ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ (عَاصِمِ) (٣)، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ (٤).

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>۱۰۷۰۸] [التحقة: د سي ۱۵۷۹۷–س ۱۵۸۱۱] • أخرجه أبوداود (٥٠٤٥)، وأحمد (٢٨٨/٦) كلاهما من طريق أبان بن يزيد العطار به .

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ض» ، وفي حاشيتها: «اليمني» ، وفوقها: «عــ» .

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (م) ، (ط) : «ض» ، وفي حاشية (ط) : «اليمني» ، وفوقها : «ع» .

<sup>\* [</sup>١٠٧٠] [التحقة: د سي ١٥٧٩٧-س ١٥٨١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. وقال الدارقطني في «العلل» (١٥٠/٥٠): «يشبه أن يكون عاصم سمعه من المسيب، ومن معبد جميعًا». اهـ. كها سبق برقم (٢٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) صحح عليها في (ط)، وكتب حاشية (م): «لابن القاسم: ابن المسيب، ليس فيهم: عاصم بن المسيب، واللّه أعلم»، وفي الحاشية: «لابن القاسم: ابن المسيب...»، وبعده كلام لم يتضح في مصورتنا، ومعنى الحاشية أنه وقع لابن القاسم في هذا الإسناد: عاصم بن المسيب.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (م) ، (ط) : «ض عـ» .

<sup>\* [</sup>١٠٧١٠] [التحفة: س ١٥٨١١] [المجتبع: ٢٣٨٦].





## نَوْعٌ آخَرُ

## ١٨٢ - مَا يَقُولُ مَنْ يَفْزَعُ (فِي)(١) مَنامِهِ

- [١٠٧١١] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يُتَعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ يَقُولُهَا عِنْدَ النَّوْمِ مِنَ الْفَرَعِ: ﴿ بِاسْمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهُ (التَّامَّاتِ) (٢) مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ (٣) وَأَنْ يَحْضُرُونِ.
- [١٠٧١٢] أَخْبَرِني عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ خَالِدُبْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ رَجُلًا يَفْزَعُ فِي مَنَامِهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا اصْطَجَعْتَ فَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهُ التَّامَّةِ مِنْ

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (م): «ض».

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م) ، (ط) : «ض» ، وفي حاشيتيهما : «التامة» ، وفوقها : «ع» .

<sup>(</sup>٣) همزات الشياطين: نزغاتهم وخطراتهم ووساوسهم وإلقاؤهم الفتنة والعقائد الفاسدة في القلب. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣٥٦/٩).

<sup>\* [</sup>١٠٧١١] [التحفة: د ت سي ٨٧٨١] • أخرجه أبو داود (٣٨٩٣)، والترمذي (٣٥٢٨)، وأحمد (٢/ ١٨١)، والحاكم (١/ ٥٤٨) جميعًا من طريق عمرو بن شعيب به .

قال الترمذي: «حسن غريب». اه..

وفي الاحتجاج بعمروبن شعيب عن أبيه عن جده خلاف معروف.

ومحمد بن إسحاق يدلس ولم يصرح بالسماع .

#### السيَّهَ الْهُبَرُ كِلْسِّهَ إِنِّ



غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَرُاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ». فَقَالَهَا فَذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ (١).

## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٧١٣] أَخْبَرَنِي أَحْمَدُبْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ، يَعْنِي: ابْنَ جَوَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُبْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ وَأَبِي جَوَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُبْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ وَأَبِي مَيْسَرَةً، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللّه يَهِي الله مَنْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ: ﴿اللّهُمَّ مَيْسَرَةً، عَنْ عَلْيٍ مَعَنْ رَسُولِ اللّه يَهِي أَعُودُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهِ (٢)، لللّهُمَّ لَا يُهْرَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ لللّهُمَّ لَا يُهْرَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَّ لَا يَهْرُمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعُدُكَ، وَلَا يَخْلَفُ وَعُحْدُكَ، وَلَا يَخْلَفُ وَعُحْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مَنْكَ الْجَدِّ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ (٤).

## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٧١٤] أَخْبَىٰ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ يَقُولَ: إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ يَقُولَ:

<sup>(</sup>١) تقدم في الذي قبله.

<sup>\* [</sup>۱۰۷۱۲] [التحفة: دت سي ۸۷۸۱].

<sup>(</sup>٢) بناصيته: بمُقَدَّم رأسه. (انظر: لسان العرب، مادة: نصا).

<sup>(</sup>٣) المغرم والمأثم: الدَّيْن والإثم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غرم، أثم).

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٨٨٧).

<sup>\* [</sup>١٠٧١٣] [التحفة: دس١٠٠٣٨].

#### كَالْ يُعَمِّمُ لِللَّهِ فِي السِّكُنُونَ السُّكُنُونَ إِلَيْ السُّكُنُونَ إِلَيْكُنُونَ إِلَيْكُنُونَ إِ





اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَبِنَبِيِّكَ الْمُوْسَل (١).

## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٧١] أَخْبِوْ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ زُهَيْرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، وَحِينَ تُدْخِلُ الْمَيِّتَ قَبْرَهُ (٢).

## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٧١٦] أَخْبُوا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُيَيٌّ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِّيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِه، عَنْ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اصْطَجَعَ لِلنَّوْمِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي).

(١) هذا الطريق لم يذكره المزي في «التحفة» .

[1/18.]

• تفرد به النسائي ، وسئل الدارقطني في «العلل» (٤/ ٧٢ ، ٧٣) عن هذا الحديث مرفوعًا فقال: «يرويه على بن عابس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. ووهم فيه . وأصحاب أبي إسحاق يروونه عن أبي إسحاق عن البراء ، وهو الصحيح» . اهـ.

(٢) هذا الحديث مما فات الحافظ المزي في «التحفة» ، ولم يستدركه عليه الحافظان العراقي وابن حجر، وهو معروف من حديث البراء.

\* [۱۰۷۱۵] • أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۹/ ۷٤)، (۱۰/ ۲۵۰) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به .

• أخرجه أحمد (٢/ ١٧٣) من طريق ابن لهيعة عن حيى بن \* [١٠٧١٦] [التحفة: سي ١٨٨٦٧] عبدالله به .

قال النسائي: «حيى بن عبدالله ليس بالقوي». اه. «تهذيب الكمال».





## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٧١٧] أَضِعُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ وَأَبُو دَاوُدَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاق، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا اضْطَجَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ دِينِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، لَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ فَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ ذَخلَ الْجَنَّةَ ) . زَادَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ : (وَأُؤْمِنُ بِكَ وَبِرُسُلِكَ) .

## ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ فِي ذَلِكَ

- [١٠٧١٨] أخْبَرني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَىٰ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا نَامَ قَالَ: ﴿ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ ﴾ وَكَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١).
- [١٠٧١٩] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ (عُبَيْدِ اللَّهِ) (٢) بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>١٠٧١٧] [التحفة: ت سي ٣٥٨٩] • أخرجه الترمذي في «سننه» (٣٣٩٥) من طريق عثمان بن عمر به . وقال : «حسن غريب من هذا الوجه من حديث رافع» . اه. .

وسيأتي أصل الحديث عن البراء بعد حديث. ويحيى بن أبي كثير ثقة كثير التدليس والإرسال، وقد عنعنه.

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن شعبة برقم (١٠٦٩٧).

<sup>\* [</sup>١٠٧١٨] [التحفة: م سي ١٩٢٥].

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (م) ، (ط) إلى : «عبدالله» ، والصواب ما أثبتناه من «التحفة» .



عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِرَسُّولِ اللَّه ﷺ : مَاذَا أَقُولُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَىٰ فِرَاشِي ؟ قَالَ : ﴿قُلِ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَرَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَرَاشِي ؟ قَالَ : ﴿قُلِ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَالْجَاتُ طَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، وَالْجَاتُ طَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأُ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، وَاللّهَ وَالْمَنْجَىٰ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلّهِ إِلَيْكَ ، وَمِنْبِينُكَ اللّهِ يَا أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مِتَ مِتَ وَانْتَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ الْعَلْمَ قَى أَوْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

• [١٠٧٢٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، وَهُوَ: ابْنُ الْحَجَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهِ الشَّهِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهِ (بِمِثْلُ ) كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ نَفْسِي، وَوَجَهْتُ إِلَيْكَ وَجْهِي، وَفَوَضْتُ إِلَيْكَ أَمْرِي، وَٱلْجَأْتُ إِلَيْكَ ظَهْرِي، وَرَفَعْتُ إِلَيْكَ وَجْهِي، وَفَوَضْتُ إِلَيْكَ أَمْرِي، وَٱلْجَأْتُ إِلَيْكَ ظَهْرِي، وَرَفَعْتُ إِلَيْكَ وَجْهِي، وَفَوَضْتُ إِلَيْكَ أَمْرِي، وَٱلْجَأْتُ إِلَيْكَ طَهْرِي، وَرَفَعْتُ إِلَيْكَ وَحْبِهِي، وَفَوَضْتُ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِمَا أَنْولْتَ مِنْ كِتَابٍ، وَبِمَا أَرْسَلْتَ مِنْ وَرَهُ وَلَا مَلْجَى وَلَا مَلْجَى وَلَا مَلْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الّذِي وَرَسُولِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ». وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

 <sup>\* [</sup>١٠٧١٩] [التحفة: سي ١٨٩٢]

قال أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٠٤): «صحيح ثابت، رواه عن أبي إسحاق عدة من التابعين والأثمة، منهم إسهاعيل بن أبي خالد، وأبان بن تغلب.

ومن الأثمة: الثوري وشعبة ومسعر وابن عيينة ومعمر وابن إسحاق وعبدالله بن المختار وشريك وزهير وأبو الأحوص وإسرائيل وحبيب بن الشهيد وإبراهيم بن طهان. ورواه عن البراء سعد بن عبيدة وأبو عبيدة بن عبدالله والمسيب بن رافع». اه.

<sup>\* [</sup>۱۰۷۲۰] [التحفة: سي ۱۸۲۷-سي ۱۸۸۵].

#### السُّهُ وَالْهُ مِرْوِلِلسِّهِ إِنِّي





- [١٠٧٢١] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُو : ابْنُ زُريْع، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيُّكُمْ يُوصِي رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَامَنْجَىٰ وَلَامَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ . فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ٩ .
- [١٠٧٢٢] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِذَا (أَوَيْتَ)(١) إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَقُل: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأُ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتُ (خَيْرًا)<sup>(۲)</sup>).

ح: حمزة بجار الله

<sup>\* [</sup>١٠٧٢١] [التحفة: خ م سي ١٨٧٦] • أخرجه البخاري (٦٣١٣)، ومسلم (٢٧١٠)، وأحمد (٤/ ٣٠٠، ٢٨٥) جميعًا من طريق شعبة به.

قال الحافظ في «الفتح» (١١/ ١٣٨): «لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» هذا القدر من الحديث مدرج لم يسمعه أبو إسحاق من البراء ، وإن كان ثابتًا في غير رواية أبي إسحاق» . اه. . وسيأتي تصريح أبي إسحاق بذلك.

<sup>(</sup>١) في (م): «آويت» بمد أولها ، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ط): «ض عـ».

<sup>\* [</sup>١٠٧٢٢] [التحفة: سي ١٨٥٦] • أخرجه ابن ماجه (٣٨٧٦)، وأحمد (٢٩٩/٤، ٣٠١)، كلاهما من طريق سفيان الثوري به ، وانظر ما سبق .



- [١٠٧٢٣] أَخْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ لِرَجُلِ: ﴿ يَا فَلَانُ إِذًا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُل : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَهْبَةٌ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ مِنْ لَيْلَتِكَ فَمِتَّ مِتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا». قَالَ: وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ يَزِيدُ فِيهِ: (لَا مَلْجَأُ وَلَا مَتْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ) ، وَيَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا مِنَ الْبَرَاءِ ، سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَهُ عَنْهُ: ﴿ لَا مَلْجَأُ وَلَا مَنْجَى ﴾ .
- [١٠٧٢٤] أَخْبِى فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْرُلْتَ ، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ » .

خَالَفَهُمْ لَيْثٌ:

<sup>\* [</sup>١٠٧٢٣] [التحفة: سي ١٨٢٣].

<sup>•</sup> أخرجه الترمذي (٣٣٩٤) من طريق سفيان بن عيينة \* [١٠٧٢٤] [التحفة: ت سي ١٨٥٨] به ، وقال عقبه: «حسن صحيح غريب ، قد روي من غير وجه عن البراء» . اه. .

#### السُّهُ الْكِبِرَى لِلنِّيمِ إِنِيُّ





[١٠٧٢٥] أَضِرُ زِيَادُبْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُبْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُو عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هِلَالِبْنِ يَسَافٍ، عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَازِبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْ : ﴿إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ . . . ﴾ نَحْوَهُ.
 قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْ : ﴿إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ . . . » نَحْوَهُ.

قَالَ مُعْتَمِرٌ: وَحَدَّثَنِي بِهِ الْحَجَّاجُ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

[١٠٧٢٦] أخبر لل مُحمَّدُ بن بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَحَدَّ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ : (اللَّهُمَّ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَحَدُ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ : (اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَالْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَفَرَضْتُ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَالْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَفَرَضْتُ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَالْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَفَرَضْتُ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَنْجَى وَلَا مَلْجَا مِنْكَ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِي أَنْوَلَتَ ، وَيِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ .
 اللّذِي أَنْرَلْتَ ، وَيِرَسُولِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ .

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ مَنْصُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

[١٠٧٢٧] أَضِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ:
 حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً، عَنْ سَعْدِ بْنِ

قال الحافظ في «الفتح» (١٣٦/١١): «ووقع عند النسائي في رواية عمروبن مرة، عن سعدبن عبيدة، في أصل الحديث: «آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت». وكأنه لم يسمع من سعدبن عبيدة الزيادة التي في آخره فروئ بالمعنى». اهـ.

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>١٠٧٢٥] [التحفة: سي ١٩١٩] • ليث بن أبي سليم ضعيف، وخالف الجماعة في روايتهم الحديث بدون واسطة بين أبي إسحاق والبراء.

 <sup>★ [</sup>۱۰۷۲٦] [التحفة: خ م د ت سي ۱۷٦٣] • أخرجه مسلم (۲۷۱۰)، وأحمد
 (٤/ ٣٠٠)، كلاهما من طريق شعبة، عن عمروبن مرة به.





عُبَيْدَةً ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ لِيَكُنْ آخِرُ مَا تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ : وَفَرَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ : وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ : رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأُ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْوَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلِا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْوَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مِتَ عَلَى الْفِطْرَةِ» .

• [١٠٧٢٨] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِوْ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورًا ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللّهَ ﷺ : ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوْضَا وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ لِي رَسُولُ اللّه ﷺ : ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوْضَا وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ فَقُلِ (١) : اللّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ فَقُلِ (١) : اللّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ إِلَيْكَ ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الّذِي أَنْوَلْتَ ، وَبِنَيِيْكَ الّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مِتَ مِتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ الّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مِتَ مِتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ الّذِي أَنْولْكَ ، (قَالَ الْبَرَاءُ ) : فَقُلْتُ : أَسْتَذْكِرُهُنَ . قُلْتُ : وَبِرَسُولِكَ الّذِي الّذِي مَا تَقُولُ ) . (قَالَ الْبَرَاءُ ) : فَقُلْتُ : أَسْتَذْكِرُهُنَ . قُلْتُ : وَبِرَسُولِكَ الّذِي

<sup>\* [</sup>۱۰۷۲۷] [التحفة: خمدت سي ۱۷۲۳] • كذا أخرجه النسائي من حديث إبراهيم بن طهمان عنيبة، عن منصور، وقد خالف إبراهيم من رواه عن منصور؛ فزاد في إسناده الحكم بن عتيبة، وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي بعد هذا بدون ذكر الحكم بن عتيبة.

وقال أبوحاتم كما في «العلل» (١/ ٦٧): «هذا خطأ ، ليس فيه الحكم ؛ إنها هو منصور عن سعد بن عبيدة نفسه عن البراء عن النبي ﷺ».

وقال الحافظ في «الفتح» (١١/ ١٣٢): «خالف الأكثر إبراهيم بن طهمان فزاد في الإسناد: «الحكم» وقد سأل ابن أبي حاتم عنه أباه؟ فقال: هذا خطأ ليس فيه الحكم. قلت: فهو من المزيد في متصل الأسانيد». اهـ.

<sup>(</sup>١) فوقها في (م)، (ط): «ض»، وفي حاشيتيهم]: «ثم قل»، وفوقها: «عـ».





أَرْسَلْتَ . قَالَ : ﴿ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ﴾ .

- [١٠٧٢٩] أخبر المُحمَّدُ بنُ رَافِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بنُ عُبَيْدَة ، عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ : «مَا تَقُولُ يَابَرَاءُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ﴿إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ طَاهِرًا فَتُوسَّدُ يَمِينَكَ ثُمَّ قُلِ : اللّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفُوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لَامَلْجَأَ وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لَامَلْجَأُ وَلَامَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْوَلْتَ ، وَبِنِيلِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَوضَعَ يَدَهُ فِي صَدْرِي وَلَامَنْجَى مَنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . فَوضَعَ يَدَهُ فِي صَدْرِي فَقُلْتُ كَمَا قَالَ إِلَّا أَنِي قُلْتُ : وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . فَوضَعَ يَدَهُ فِي صَدْرِي وَقَالَ : «وَبِنَبِيتُكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَوضَعَ يَدَهُ فِي صَدْرِي وَقَالَ : «وَبِنَبِيتُكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَرَعْبَةٍ فَمُ مَاتَ مَاتَ عَلَى وَقَالَ : «وَبِنَبِيتُكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ » ، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ قَالَهَا مِنْ لَيْلَتِهِ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ » . الْفِطْرَةِ » .
- [١٠٧٣٠] صرتنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا (هَذَا الشَّيْخُ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿إِذَا أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ مِنَ اللّيْلِ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿إِذَا أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ مِنَ اللّيْلِ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿إِذَا أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ مِنَ اللّيْلِ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ، قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ إلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، وَهُبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، وَفَوَحْمْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَخْهِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ،

قال الحافظ في «الفتح» (١١/١١١): «سنده جيد». اه..

<sup>\* [</sup>۱۰۷۲۸] [التحفة: خ م د ت سي ۱۷٦۳] • أخرجه البخاري (۲۲۷، ۲۳۱۱)، ومسلم (۲۰۲۸)، وأبو داود (۲۹۲/۵۰)، والترمذي (۳۵۷۶)، وأحمد (۲۹۲/۶) جميعًا من طريق منصور بن المعتمر به .

<sup>\* [</sup>۱۰۷۲۹] [التحفة: خ م د ت سي ۱۷٦۳] • أخرجه أبو داود (۵۰٤۹)، وأحمد (۲۹۰/٤) كلاهما من طريق فطر بن خليفة به .



لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ ، وَبِنَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ ، مَنْ قَالَهَا ثُمَّ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ) .

- [١٠٧٣١] أَخْبُ لُو قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفٌ ، وَهُوَ : ابْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، وَهُو : ابْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُمْ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ تَوسَّدَ يَمِينَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ نَفْسِي ، وَٱلْجَأْتُ إِلَيْكَ ظَهْرِي ، وَفَوَّضْتُ إِلَيْكَ أَمْرِي ، وَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ وَجْهِي ، رَغْبَةً إِلَيْكَ وَرَهْبَةً مِنْكَ، لَامَنْجَىٰ وَلَامَلْجَأَ وَلَامَفْرَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِئِيتِكَ (١) الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ».
- [١٠٧٣٢] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَن ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ - وَلَمْ يَرْفَعْهُ - أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَنْجَى وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ .

<sup>•</sup> أخرجه مسلم (۲۷۱۰)، وأحمد (۲۹٦/٤)، \* [۱۰۷۳۰] [التحفة: خ م د ت سي ۱۷۹۳] كلاهما من طريق حصين بن عبدالرحمن به .

<sup>(</sup>١) في (ط): «ونبيك» بدون الباء.

<sup>\* [</sup>۱۰۷۳۱] [التحفة: خ م دت سي ١٧٦٣]

<sup>•</sup> تفرد به النسائي موقوفًا من هذا الطريق ، وسيأتي مرفوعًا في الذي بعده . [\·\\\] \*

#### السُّهُ وَالْكِبِرُ وَلِلنِّسَائِيُّ





• [١٠٧٣٣] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ . . . مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكُ .

## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٧٣٤] أَجْسِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا فَقَرَأً فِيهِمَا : ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١] وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَااسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١).

ر: الظاهرية

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٤٦/١١) - في ترجمة عُمربن جعفر - من طريق أبي الوليد عن شعبة به، إلا أنه قال: «عن أبي إسحاق وأبي الحسن» ثم قال: «قال لنا ابن رزقويه: قال عمر: أبو الحسن الذي حدث عنه شعبة هو عندي مهاجر، لم يحدث به عن شعبة إلا أبو الوليد وغندر» . اه. .

وقد تقدم قريبًا حديث أبي إسحاق السبيعي من طريق شعبة وغيره. قال الحافظ في «الفتح» (١١٤/١١): «لشعبة في هذا الحديث شيخ آخر - ثم ساق طريقه الذي هنا، ثم قال: -وغندر من أثبت الناس في شعبة ولكن لا يقدح ذلك في رواية الجماعة عن شعبة ، فكأن لشعبة فيه شيخين». اه.

<sup>\* [</sup>١٩٧٣] [التحفة: سي ١٩١٧] • أخرجه ابن حبان (٥٥٤٢) من طريق أبي الوليد، عن شعبة به. وانظر كلام الخطيب السابق.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب التفسير أيضا، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك ، والله أعلم .

<sup>\* [</sup>١٠٧٣٤] [التحفة: خ د ت س ق ١٦٥٣٧] • أخرجه البخاري (١٧ ٥ ، ٦٣١٩) ، وأبو داود (٥٠٥٦) ، والترمذي (٣٤٠٢) ، وابن ماجه (٣٨٧٥) جميعًا من طريق عقيل بن خالد به .



## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٧٣٥] أَخْبَرِنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْكِ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ حِينَ يَنَامُ، وَهُوَ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَىٰ حَدِّهِ الْأَيْمَنِ ، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ مَيِّتٌ فِي لَيْلَتِهِ تِلْكَ : **((رَبّ**) السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِئَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْض عَنِّي الدَّيْنَ ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ ) .

## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ

• [١٠٧٣٦] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدََّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِح يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ

<sup>•</sup> أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٥٣) من طريق \* [١٠٧٣٥] [التحفة: سي ١٦١٧٢] النسائي به .

وهو مرسل؛ الشعبي لم يسمع من عائشة، قاله يحيي بن معين كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٥٩)، وهل بينهما مسروق؟ ، انظر «مسند أبي يعلي» (٨/ ٢١٠).

وأصل الحديث عند مسلم عن أبي هريرة في الذكر والدعاء، باب: ما يقول عند النوم، وسيأتي في الذي بعده .



كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، (وَمُنْزِلَ)(١١) التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهِ ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ. (٢) وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ (عُبَيْدِاللَّهِ)(٣)

• [١٠٧٣٧] أَخْبِئُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ: حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُبْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا أُوىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا ، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ » .

<sup>(</sup>١) على أولها في (ط): «ض»، وفي الحاشية: «منزل»، وفوقها: «عـ».

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن جرير بن عبدالحميد برقم (٧٨٦٥) .

<sup>\* [</sup>١٠٧٣٦] [التحفة: م س ١٢٥٩٩].

<sup>(</sup>٣) كأنه صحح عليها في (ط).

<sup>\* [</sup>١٠٧٣٧] [التحقة: خ م د س ١٤٣٠٦] . أخرجه البخاري (٦٣٢٠)، ومسلم (٢٧١٤)، وأبو داود (٥٠٥٠)، وأحمد (٢/ ٤٢٢، ٤٣٢) جميعًا من طرق عن عبيدالله بن عمر به.

وقال الدارقطني في «التتبع» (ص ١٩٧): «هذا الحديث قد اختلف فيه على عبيداللَّه ، فرواه عنه زهيربن معاوية وأبوضمرة أنسبن عياض وإسهاعيلبن زكريا وعبدةبن سليهان =

#### كالمنع وليلن الشنن





- [١٠٧٣٨] أخبر عمرُو بْنُ عَلِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ، قَالاً : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبِيدِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبِيدِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : ﴿ إِذَا أُوَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلْيَنْزِعْ دَاخِلَةً إِزَارِهِ ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ ، 
  عَنَا لَيْ عَنَا اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُولُولُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- [١٠٧٣٩] أَضِعْ زِيَادُبْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله سَمِعْتُ عُبَيْدَاللّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ شَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللّهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَ

وَقَفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ:

ص: كوبريلي

وأبوبدر شجاع بن الوليد والحسن بن صالح وهريم بن سفيان وجعفر الأحمر وخالد بن حميد
 الرؤاسي ويحيئ بن سعيد الأموي وعبدالله بن رجاء المكي رووه عن عبيدالله عن سعيد عن أبيه
 عن أبي هريرة .

وخالفهم يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليهان وهشام بن حسان وحماد بن زيد وعبدالله بن المبارك وعباد بن عباد المهلبي - واختلف عنه - وعبدالله بن نمير وعقبة بن خالد السكوني، رووه عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة، واختلف عن إسهاعيل بن أمية فقال يحيى بن سعيد عنه عن سعيد عن أبي هريرة، وقال عبدالله بن رجاء عنه عن أبيه عن أبي هريرة».

<sup>\* [</sup>۱۰۷۳۸] [التحفة: خت سي ق ۱۲۹۸٤] • أخرجه البخاري تعليقًا (۷۳۹۳) (۲۳۲۰)، والترمذي (۲/ ۳۲۰)، وابن ماجه (۳۸۷۶)، وأحمد (۲/ ۲۶۲، ۲۸۳، ۲۹۵، ۲۹۳) جميعًا من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبرى به .

<sup>\* [</sup>١٠٧٣٩] [التحفة: خت سي ق ١٢٩٨٤].



- [١٠٧٤٠] أُخْبِ رُكُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ،
   عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً . . . قَوْلَهُ .
- [١٠٧٤١] أَضِوْعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ ، وَهُوَ : ابْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ أَبَابِكُرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيْقِيدٌ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ . قَالَ : ﴿قُلِ : اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، رَبَّ كُلِّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، أَصُدُ لَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ لَشَيْعً وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، قُلُهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ » (١) . الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، قُلُهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ » (١) .

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فِيهِ

• [١٠٧٤٢] أَخْبُ عُبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ فُعْرَ ، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلَا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>١٠٧٤٠] • تفرد به النسائي موقوفًا من هذا الطريق ، قال الحافظ في «الفتح» (١١٨/١١): «بعضهم رواه عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة موقوفًا ، منهم هشام بن حسان والحادان وابن المبارك وبشر بن المفضل . ذكره الدارقطني .

قلت - أي الحافظ -: فلعله اختلف على بشر في وقفه ورفعه وكذا على هشام بن حسان ورواية ابن المبارك وصلها النسائي موقوفة». اهـ. وانظر: «الإلزامات والتتبع» (ص ١٧٩)، و«هدي الساري» (ص ٣٧٩).

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن يعلى بن عطاء برقم (٧٨٤٢).

<sup>\* [</sup>١٤٧٧] [التحفة: دت س ١٧٤١].



(وَأَنْتَ)(١) تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ » . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَر؟ قَالَ: مِنْ خَيْرِ مِنْ (عُمَرَ؛ رَسُولِ) (٢) اللَّهُ ﷺ .

- [١٠٧٤٣] أَضِوْ زِيَادُبْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثْنَا بِشُوْبْنُ الْمُفَضَّل ، قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، اللَّهُمَّ إِنْ تَوَفَّيْتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَة ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ: يَا أَبَةِ (٣) ، أَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: بَلْ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ هَذَا.
- [١٠٧٤٤] أخبر عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَحَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّانِي وَآوَانِي (١٤) وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي ، وَالَّذِي مَنَّ (٥) عَلَيَّ فَأَفْضَلَ ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْرُلَ (٦) ،

(٢) صحح بينهما في (ط).

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ض عـ».

<sup>•</sup> أخرجه مسلم (٢٧١٢)، وأحمد (٢/ ٧٩)، كلاهما من \* [۱۰۷٤۲] [التحفة: م سي ۱۲۱۷] طريق محمد بن جعفر غندر به .

<sup>(</sup>٣) رسمت في (ط) بمد الألف.

 <sup>\* [</sup>١٠٧٤٣]
 أخرجه ابن حبان (٥٥٤١) من طريق إسماعيل بن علية ، عن خالد الحذاء به ، وفيه: «بل خير من عمر كان يقوله، فظننا أنه عن النبي ﷺ فلم يصرح ابن عمر برفعه.

<sup>(</sup>٤) **آواني :** رزقني مسكنًا ، وهيأ لي المأوى . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٣/ ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٥) من: أنعم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: منن).

<sup>(</sup>٦) **فأجزل:** أي أوسع وأكثر. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٣/ ٢٧٠).

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلَيكَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَكَ كُلُّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ» . (١)

## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٧٤٥] أَضِعْ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنَّ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّانَا وَآوَانَا فَكُمْ مَنْ لَاكَافِيَ لَهُ وَلَامُؤْوِيَ) .

# ١٨٣ - قِرَاءَةُ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] عِنْدَ النَّوْم وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

• [١٠٧٤٦] أَخْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةً، عَنْ جَبَلَةً قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ ، قُلْتُ : عَلَّمْنِي شَيْتًا يَنْفَعُنِي . قَالَ : ﴿إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ (٢٠): ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَلْفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] حَتَّى تَخْتِمَهَا ؟ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ ؟ .

ت : تطوان

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عبدالصمد بن عبدالوارث برقم (٧٨٤٥) .

<sup>\* [</sup>١٠٧٤٤] [التحفة: دس ١١٧].

<sup>\* [</sup>١٠٧٤٥] [التحقة: م د ت سي ٣١١] • أخرجه مسلم (٢٧١٥)، وأبو داود (٥٠٥٣)، والترمذي (٣٣٩٦)، وأحمد (٣/ ١٥٣، ١٦٧، ٢٥٣) جميعًا من طريق حمادبن سلمة به.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفوقها في (ط) : «عـض» .

<sup>\* [</sup>١٠٧٤٦] [التحفة: سي ٣١٨٣] . هذا الحديث قد رواه جماعة عن أبي إسحاق، واختلف عليه فيه اختلافًا كثيرًا ، حتى زعم بعضهم أنه حديث مضطرب.

#### كَالْحُورِ لِنَالَمْ فِي السِّنَانَ عَلَيْهِ السُّنَانَ عَلَيْ السُّنَانَ عَلَيْهِ السُّنَانَ عَلَيْهِ السُّنَانَ عَ





• [١٠٧٤٧] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ :

فقد رواه شريك والثوري وشعبة وعبدالعزيزبن مسلم وإسهاعيلبن أبيخالد وزهير وإسرائيل عن أبي إسحاق.

فأما شريك فقد اختلف عليه فيه ، والاضطراب منه لسوء حفظه .

وأما شعبة فلم يسم شيخ أبي إسحاق فيه ، وجعله من مسند فروة بن نوفل مرسلا .

وأما الثوري فقد اختلف عليه، والراجح عنه أنه رواه عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل مرسلا ، وتابعه على ذلك عبدالعزيز بن مسلم .

وأما إسماعيل بن أبي خالد فقال: «عن أبي إسحاق: جاء رجل من أشجع».

وأما زهير وإسرائيل فجوَّدا إسناده فروياه عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه.

هذا على سبيل الإجمال ، أما حديث شريك هذا فقد أخرجه أحمد (٣٩/ ٤٤٠ - ط شعيب الأرناءوط) - وسقط من الطبعة القديمة للمسند - ، والطبراني في «الأوسط» (٨٨٨) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة عن جبلة إلا شريك». اه..

وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٨٧) (٢١٩٥)، و«الأوسط» (١٩٦٨) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة - ولم يذكر فيه فروة - به .

وقال المزي في زياداته على ابن عساكر في «التحفة»: «رواه أبو صالح الحراني عن شريك عن أبي إسحاق عن فروة عن جبلة بن حارثة ، عن أخيه عن النبي ﷺ . اه. .

وقال في ترجمة جبلة بن حارثة من «التهذيب» (٤/ ٤٩٧): «والصحيح: عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل ، عنه» . أه.

قال الحافظ في ترجمة «جبلة» من «الإصابة» (١/ ٢٢٣): «وله في النسائي حديث متصل صحيح الإسناد». اهـ. وقال في ترجمة نوفل بن فروة في «الإصابة» (٣/ ٥٧٨): «زعم ابن عبدالبر بأنه حديث مضطرب، وليس كما قال، بل الرواية التي فيها (عن أبيه) أرجح وهي الموصولة ، ورواته ثقات فلا يضره مخالفة من أرسله» . اهـ .

وقال في «نتائج الأفكار»: «حديث حسن، وفي سنده اختلاف كثير على أبي إسحاق السبيعي ؛ فلذا اقتصرت على تحسينه» . اه. . «الفتوحات الربانية» (٣/ ١٥٦) .

وقال في «تغليق التعليق» (٤٠٨/٤): «إسناده صحيح». اهـ.





﴿ فَمَحِيءُ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ يَارَسُولَ اللّهَ لِتُعَلِّمَنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنامِي. قَالَ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ مَنامِي. قَالَ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]، ثُمَّ نَمْ عَلَىٰ خَاتِمَتِهَا ؛ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّوْكِ .

- [١٠٧٤٨] أَضِرُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَىٰ ظِئْرُ (١) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَى النّبِيِّ عَيْقِهُ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ شَيْتًا يَقُولُهُ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ ، قَالَ : ثَابِتٍ إِلَى النّبِيِّ عَيْقِهُ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ شَيْتًا يَقُولُهُ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ ، قَالَ : الْمَوْلُ : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُ ٱللَّهِ فَلَ كَالِمُ مَلَى خَاتِمَتِهَا ؛ فَإِنَّهَا فَا أَنْ يُعَلِّمُهُ أَنْ يُعَلِّمُهُ أَنْ يُعَلِّمُ اللَّهُ وَلِهُ .
- [١٠٧٤٩] أَخْبُ عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَخْلَدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْأَشْجَعِيِّ (٢) ، عَنْ ظِنْرٍ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ ، عَنِ

<sup>\* [</sup>۱۰۷٤۷] [التحفة: دت س ۱۱۷۱۸] • أخرجه أبو داود (٥٠٥٥)، والترمذي (٣٤٠٣م)، وأحمد (٥/٥٥)، وابن حبان (٧٨٩، ٧٩٠، ٥٥٢٥، ٥٥٢٥، ٥٥٥٥، والحاكم (١/٥٦٥) (٣٨٠) جميعًا من طريق أبي إسحاق به .

قال الترمذي: «وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه عن النبي على نحوه، وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة. وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث». اه..

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٨٢١).

<sup>(</sup>١) ظئر: زُوجُ مرضِعته . (انظر: لسان العرب، مادة: ظأر) .

<sup>\* [</sup>۱۰۷٤۸] [التحفة: دت س ۱۱۷۱۸].

<sup>(</sup>٢) أثبته المزي في «التحفة» كما ورد هنا، وترجم لـ (أبي فروة الأشجعي) هذا في «التهذيب» (٢) أثبته المزي في الوهم، وقال: «هكذا وقع في بعض النسخ من (اليوم والليلة) للنسائي، وفي نسخة أبي الحسن بن منير: فروة الأشجعي، وهو الصواب. وقد تقدم في الأسماء»، وسيأتي على الصواب في الحديث الآتي.





• [١٠٧٥٠] أَخْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: ﴿ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ لِرَجُل: ﴿ اقْرَأْ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَ بِفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] عِنْدَ مَنَامِكَ ؛ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ ، .

## ١٨٤ - ثَوَابُ مَنْ أَوَىٰ طَاهِرًا إِلَىٰ فِرَاشِهِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ

• [١٠٧٥١] أَخْبِى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَاصِمٍ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةً، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

[ س/١٤٠] ١١

\* [١٠٧٥٠] [التحفة: دت س ١١٧١٨] . فروة بن نوفل ليست له صحبة كما ذكر ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص ١٦٦) وقال ابن حبان في «الثقات» (٣/ ٣٣٠): «يقال: إن له صحبة»، ثم ساق الحديث عن فروة بن نوفل قال: أتيت المدينة فقال لى رسول الله على الله على الله الله على الله جاء بك؟»، ثم قال: «القلب يميل إلى أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة من ذكر صحبة رسول الله ﷺ ، وإنا نذكره في كتاب التابعين أيضًا ؛ لأن ذلك الموضع به أشبه» . اه. .

وفي «علل الإمام أحمد» (٣/ ٢٣٧): «قال يحييني: (وحدثني شعبة عن إسحاق عن فروة بن نوفل نحوه ، كان عندى فمحوته)» . اه. .

هكذا وقع في العلل: عن إسحاق.

<sup>\* [</sup>١٠٧٤٩] [التحفة: دت س ١٧١٨].

(مَنْ أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَذْكُرُ اللّهَ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ فَتَعَارَ (() مِنَ اللّيْلِ
 لَمْ يَسْأَلُو اللّهَ تَعَالَىٰ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلّا أَعْطَاهُ ».

قَالَ ثَابِتٌ : فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ظَبْيَةَ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ مُعَاذٍ .

• [١٠٧٥٢] أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعَاصِمٌ وَثَايِتٌ ، فَحَدَّثَ عَاصِمٌ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ ، عَنْ مَعْاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِم يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيُتَعَازَ مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ حَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أُعْطِيَهِ » .

فَقَالَ ثَابِتٌ: فَقَدِمَ عَلَيْنَا فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَعْنِي: أَبَا ظَبْيَةً - قُلْتُ لِحَمَّادٍ: عَنْ مُعَاذٍ.

[١٠٧٥٣] أَخْبَرَنى هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ،
 عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةً ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةً

<sup>(</sup>۱) **فتعار:** فتقلَّب مُستيقظًا من نومه مع كلام أو صوت. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۳/ ٤٠).

<sup>\* [</sup>۱۰۷۵۱] [التحفة: دسي ق ۱۱۳۷۱] • أخرجه أبو داود (۵۰٤۲) من طريق حماد عن عاصم وحده به ، نحوه ، وذكر بعده قول ثابت ، وابن ماجه (۳۸۸۱) إلا أنه لم يذكر قول ثابت .

والحديث عند أبي داود الطيالسي في «مسنده» (٥٦٤) من طريق ثابت وحده به نحوه ، ولم يسم فيه أبا ظبية .

وأبوظبية – ويقال: أبوطيبة – هو: الكلاعي لايعرف اسمه، ويقال: إن اسمه كنيته. وثقه ابن معين وغيره.

وقد اختلف على شهر بن حوشب في هذا الحديث كما سيأتي بيان ذلك من الطرق الآتية بعده . \* [١٠٧٥٢] [التحفة: دسي ق ١١٣٧١].

#### كال وأولك لذي السين





قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ».

• [١٠٧٥٤] قَالَ أَبُو ظَنْيَةَ الْحِمْصِيُّ : وَأَنَا سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ عَبْسَةَ يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهُ عَيْكِ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَيْكِ يَقُولُ: «مَنْ بَاتَ طَاهِرَا عَلَىٰ ذِكْرِ اللَّهَ لَمْ يَتَعَارً سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْتًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ ،

خَالَفَهُمَا شِمْرُ بْنُ عَطِيَّةً:

• [٥٠٧٥] أَخْبَى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُصَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَسِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِبْنِ عَطِيَّةً ، عَنْ شَهْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ظَنَيْهَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبْسَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَا مِن امْرِئِ مُسْلِم يَبِيتُ طَاهِرًا عَلَىٰ ذِكْرِاللَّهُ فَيَتَعَارً مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ،

ف: القرويين

<sup>\* [</sup>۱۰۷۵۳] [التحفة: سي ٤٨٩٠ - سي ١٠٧٧٠ - سي ١٠٧٧١].

<sup>\* [</sup>١٠٧٥٤] • أخرجه أحمد (١١٣/٤)، والبخاري في «الكنيي» (٨/ ٤٧) تعليقًا، والطبراني في «الكبير» (٨/ ١٤٥، ١٤٦) (١٥٦٤)، و«الأوسط» (١٥٠٥)، وأبونعيم في «الحلية» (٩/ ٣١٩) وتصحف فيه «عبسة» إلى «عتبة».

قال الحافظ في "نتائج الأفكار" كما "في الفتوحات الربانية" (٣/ ١٦٥): "حديث حسن، ولعل أبا ظبية حمله عن معاذ ، وعن عمرو بن عبسة ؛ فإنه تابعي كبير» . اهـ .

وعلى كُلِّ حالٍ فالحديث حديث شهر بن حوشب ، وفيه كلام كثير ، وليس هو ممن يحتج به .

<sup>\* [</sup>٥٥٧٠] [التحفة: سي ١٠٧٧].





[١٠٧٥] أخبر مُحمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، يَعْنِي : ابْنَ الْعَلَاءِ ،
 قَالَ : أَخْبَرَنَا فِطْرٌ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةً ، عَنْ شَهْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ظَبَيَةً ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبْسَةً . . . نَحْوَهُ .

# ١٨٥ - ثَوَابُ مَنْ قَالَ عِنْدَ مَنَامِهِ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ المُلْكِ

• [١٠٧٥٧] أَخْبَرَ فِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَابَاهْ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاهُ رَيْرَةً يَقُولُ . وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي شُرَيْرَةً قَالَ : مَنْ قَالَ عِنْدَ مَنَامِهِ : لَا إِلَهَ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ بَابَاهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : مَنْ قَالَ عِنْدَ مَنَامِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ وَلِا قَوْلَ وَلَا قُوبًة وَلِلهُ أَكْبَرُ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ (١٠ ) فَيْوَرْتُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ أَكْبَرُ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ (١) .

لَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً : عِنْدَ مَنَامِهِ . قَالَهُ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ .

<sup>\* [</sup>٥٠٧٠] [التحفة: سي ١٠٧٠].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مما فات الحافظ المزي في «التحفة» ، واستدركه عليه الحافظ ابن حجر في «النكت» وقال: «هذا الحديث في رواية ابن الأحمر ، ولم يذكره أبو القاسم ، ولا استلحقه المزي في الجزء الذي رأيته بخطه» . وزبد البحر: ما يعلو البحر من الرغوة ، والمراد به الكناية عن المبالغة في الكثرة . (انظر: تحفة الأحوذي ٩/ ٣٠٠) .

 <sup>∦ [</sup>۱۰۷۵۷] • أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (۱/ ٤٠٥) (۷۷۰)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»
 (۷۳/۹)، (۷۴/ ۲۵۰)، كلاهما من طريق حبيب عن ابن باباه عن أبي هريرة موقوفاً . =





# ١٨٦ - ثَوَابُ مَنْ يَأْوِي إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَيَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللّه حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ

• [١٠٧٥٨] أَخْبَرَنى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالٌ، يَعْنِي: ابْنَ حِقِّ (١) ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةً ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّه حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ إِلَّا عَبْدِ مُسْلِم يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّه حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ إِلَّا وَكُلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا لَا يَدَعُ شَيْتًا يَقْرَبُهُ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهُبَ مَتَى هَبَ (٢٠)».

وعقب الحديث في «مسند ابن الجعد»: «قال حبيب: فقلت لعبدالله: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم». اهد. وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢١/ ٣٣٨)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٧٢٢)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٦٧)، كلهم من طريق مسعر بن كدام عن حبيب عن ابن باباه عن أبي هريرة مرفوعًا.

وحكى الدارقطني في «العلل» خلافا فيه على مسعر في الوقف والرفع، ثم قال: «وكذلك رواه الثوري والأعمش عن حبيب، وهو المحفوظ، موقوفا».

<sup>(</sup>١) ضبطها في (ط) بكسر الحاء وضمها معًا.

 <sup>(</sup>٢) يهب متى هب: يستيقظ متى استيقظ بعد طول الزمان أو قربه من النوم. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٢٤٩).

 <sup>★ [</sup>١٠٧٥٨] [التحفة: ت سي ٤٨٣١] • أخرجه أحمد (٤/ ١٢٥)، والترمذي (٣٤٠٧) كلاهما
 من طريق الجريري به . وقال الترمذي: «هذا حديث إنها نعرفه من هذا الوجه» . اهـ .

قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (٢٨): «هذا الإسناد مثل لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشخير وشداد بن أوس» . اهـ.





## ١٨٧ - التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّكْبِيرُ عِنْدَ النَّوْمِ

- [١٠٧٥] أخبر مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : عَطَاء بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : هَنَوْ كُثُورَة ، عَشْرَ تَكْبِيرَاتٍ وَعَشْرَ تَخْيِرَاتٍ وَعَشْرَ تَخْيِرَاتٍ ، فَذَلِكَ مِاثَةٌ وَحَمْسُونَ بِاللِّسَانِ وَأَلْفُ وَحَمْسُمِائَة فِي الْمِيرَانِ ، وَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ سَبَّحَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَمْدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَمْدَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَمْدَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَمْدَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَمْدَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَمْدُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَمْدُ اللَّهُ فَي الْمِيرَانِ ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ سَبَّحَ اللَّه ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمْدَ اللَّه ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَخَمْسُوانَة بِاللِّسَانِ وَأَلْفَ فِي الْمِيرَانِ ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ سَبَّحَ اللَّه وَاللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ فِي الْمِيرَانِ ، فَأَلْفَ وَخَمْسُوانَة سَيّئَة ، (١٠)
- [١٠٧٦٠] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَى مَا هُوَ حَيْرٌ لَكِ مِنْهُ ٢٤ قَالَتْ: تَسْتَخْدِمُهُ خَادِمًا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ أَلَا أَدُلُكِ عَلَى مَا هُوَ حَيْرٌ لَكِ مِنْهُ ٢٤ قَالَتْ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَى مَا هُو حَيْرٌ لَكِ مِنْهُ ٢٤ قَالَتْ: وَمَا هُو؟ قَالَ : ﴿ تُسَبِّحِينَ اللَّهُ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَبِّرِي (٣) ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَبِّرِي (٣) ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَبِي اللَّهُ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَبِّرِي (٣) ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحْبَدِي (٣) أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، قَالَ سُفْيَانُ : لَا أَدْرِي أَيُّهَا (أَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ) وَثَلَاثُونَ ) (٤) . قَالَ عَلِيُّ : فَمَا تَرَكُتُهَا مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ . قِيلَ : وَثَلَاثُونَ ) (٤) . قَالَ عَلِيُّ : فَمَا تَرَكُتُهَا مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ . قِيلَ :

<sup>(</sup>١) كذا في (م) بالمثناة الفوقية ، وفي (ط) رسمت بالمثناة الفوقية والتحتية ، وكتب فوقها : «معًا» .

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن عطاء بن السائب برقم (١٣٦٤).

<sup>\* [</sup>١٠٧٥٩] [التحفة: دت س ق ٨٦٣٨].

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) بحذف النون ، والجادة : : «وتكبرين . . . . . وتحمدين» .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م)، وفي (ط) رسم: «أربع» هكذا بصورة الرفع، وضبط آخرها بالنصب مع التنوين، وفوقها: «ض عـ» وكتب فوق «وثلاثون»: «وثلاثين».



وَلَا لَيْلَةً صِفِّينَ (١) . قَالَ : وَلَا لَيْلَةً صِفِّينَ .

• [١٠٧٦١] أَحْبُوا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : أَتَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ حَتَّىٰ وَضَعَ قَدَمَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ فَاطِمَةً ، فَعَلَّمَنَا مَا نَقُولُ إِذَا أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا: ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً ، قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ . قَالَ لَهُ رَجُلُ : وَلَا لَيْلَةً صِفِّينَ؟ قَالَ : وَ لَا لَئِلَةً صِفِّينَ .

#### ١٨٨ - ثَوَابُ ذَلِكَ

• [١٠٧٦٢] أَضِعُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ مَالِكٍ وَحَيْوَةُبْنُ شُرَيْحَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَبَثِ (٢) بْنِ رِبْعِيِّ، عَنْ عَلِّيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ سَبْيٌ (٣) فَقَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةً : اثْتِ أَبَاكِ فَسَلِيهِ خَادِمًا تَتَّقِي بِهَا (١)

<sup>(</sup>١) صفين: سهل على ضفة الفرات الغربية في سوريا دارت فيه معركة حامية بين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان سنة ٣٧ هـ وانتهت باتفاقية التحكيم بينهما. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : صفف) .

<sup>\* [</sup>١٠٧٦٠] [التحفة: خ م سي ١٠٢٢٠] • أخرجه البخاري (٥٣٦٢)، ومسلم (٢٧٢٧)، وأبو داود (٥٠٦٢)، وأحمد (١/ ٨٠، ٩٥، ١٣٦) جميعًا من طريق ابن أبي ليلي به.

<sup>\* [</sup>١٠٧٦١] [التحفة: سي ١٠٢١٦].

<sup>(</sup>٢) في (م): «شيث» ، وفوقها: «ض» ، وبالحاشية: «شبث» ، وفوقها: «عـ» ، والمثبت والضبط من (ط).

<sup>(</sup>٣) سبى: عبيد وإماء. (انظر: لسان العرب، مادة: سبى).

<sup>(</sup>٤) في (ط) كتب فوقها: «به» ، ويجوارها: «معًا».

الْعَمَلَ، فَأَتَتْ أَبَاهَا حِينَ أَمْسَتْ فَقَالَ لَهَا: (مَا لَكِ يَا بُنْيَةُ؟) قَالَتْ: لَاشَيْء، وَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَ شَيْبًا حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْقَابِلَةُ (() ، قَالَ: (مَا أَبِي إِبْنَيَةُ؟) قَالَ: (مَا تَتَقِي بِهَا الْعَمَلَ. فَحَرَجَتْ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُ قَالَ: (مَا لَكِ يَا بُنْيَةُ؟) قَالَتْ: لَاشَيْء يَا أَبْتَاه جِنْتُ لأَنْظُرَ كَيْفَ أَمْسَيْتَ. وَاسْتَحْيَتْ أَنْ لَكِ يَا بُنْيَةُ؟) قَالَتْ: لَاشَيْء يَا أَبْتَاه جِنْتُ لأَنْظُرَ كَيْفَ أَمْسَيْتَ. وَاسْتَحْيَتْ أَنْ لَكِ يَا بُنْيَةُ ؟) قَالَتْ: لاَشَيْء يَا أَبْتَاه جِنْتُ لأَنْظُر كَيْفَ أَمْسَيْتَ. وَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْلَلهُ الظَّالِئةُ قَالَ لَهَا عَلِيٍّ: امْشِي (٢) ، فَحَرَجًا جَمِيعَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الظَّالِئةُ قَالَ لَهَا عَلِيٍّ: امْشِي (٢) ، فَحَرَجًا جَمِيعَا حَتَّى أَتِيا رَسُولَ الله عَلَيْ : (مَا أَنَى بِكُمَا عَلَى بِكُمَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: أَيْ رَسُولَ اللهَ عَلَيْ : (مَا أَنْ تُعْطِينَا خَادِمَا نَتَقِي بِهَا الْعَمَلَ . قَالَ رَسُولَ اللهَ عَلَيْ : (مَا أَدُلُكُمَا عَلَى حَيْرٍ لَكُمَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (')؟) فَقَالَ عَلِيٌ : وَسُولُ الله عَيْقِ : (مَلُ أَذَكُمُا عَلَى حَيْرٍ لَكُمَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ نَهُ وَيَسْبِحَاتُ رَسُولُ الله عَيْقِ وَمِثْلُهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَمَلُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْلُ الله عَلَى الله عَمْلُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْلُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

قال البزار: «وشبث بن ربعي هذا لانعلمه يروي عن علي إلا هذا الحديث، ولانعلم له طريقا عن علي إلا هذا الطريق». اه..

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) القابلة: الليلة القادمة. (انظر: لسان العرب، مادة: قبل).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ط) : «عـ ضـ» .

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ط): «كذا».

<sup>(</sup>٤) حمر النعم: الجهال الحمراء، وهي أجود أموال العرب. (انظر: لسان العرب، مادة: حمر).

<sup>(</sup>٥) ضبطها في (ط) بالضم والكسر معًا.

<sup>\* [</sup>١٠٧٦٢] [التحفة: د سي ١٠١٢٢] • أخرجه أبو داود (٥٠٦٤)، والبزار في «مسنده» (٨٩٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» تعليقًا (٢٦٦/٤).

قال البخاري: «ولا نعلم لمحمد بن كعب سماعًا من شبث» . اه. .





# ١٨٩ - مَنْ أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَىٰ

- [١٠٧٦٣] أخبو زَكرِيًا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبِ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارِ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (وَمَا أَوَىٰ أَحَدُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُو اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، مُحْتَصَرٌ . قَالَ : (وَمَا أَوَىٰ أَحَدُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُو اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، مُحْتَصَرٌ .
- [١٠٧٦٤] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: (وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّه تِرَةٌ). مُخْتَصَرٌ.
- [١٠٧٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلْ وَسُولُ اللَّه يَّ اللَّهِ : «اَثْنَتَانِ يَسِيرٌ ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلْ وَمَنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا دَحَلَ الْجَنَّة » . قُلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا هُمَا؟ قَالَ : فَلِيلُ ، وَمَنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا دَحَلَ الْجَنَّة » . قُلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا هُمَا؟ قَالَ : فَيُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا ، وَإِذَا أَرَادَ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ مِاثَةً ، فَذَلِكَ مِاثِتَانِ وَحَمْسُونَ بِاللِّسَانِ وَأَلْفَانِ وَحَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَأَنَا رَأَيْتُ وَلَا اللَّهِ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ أَلْفَيْنِ وَحَمْسَمِائَةٍ سَيَئَةٍ » . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَأَنَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّه يَكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ أَلْفَيْنِ وَحَمْسَمِائَةٍ سَيَئَةٍ » . قَالَ عَبْدُ اللَّه : فَأَنَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّه يَكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ أَلْفَيْنِ وَحَمْسَمِائَةٍ سَيَئَةٍ » . قَالَ عَبْدُ اللَّه : فَأَنَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّه يَكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ أَلْفَيْنِ وَحَمْسَمِائَةٍ سَيَئَةٍ » . قَالَ عَبْدُ اللَّه : فَأَنَا رَأَيْتُ

<sup>\* [</sup>١٠٧٦٣] [التحفة: سي ١٤٨٥٧] • أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٢)، وابن حبان (٨٥٣)، وقد خالف ابن عجلان – كما سيأتي – فرواه عن المقبري عن أبي هريرة بلا واسطة بينهما، وسئل الدارقطني في «العلل» فقال: «وقول ابن أبي ذئب أولى بالصواب». اه...

وأبو إسحاق مولى عبدالله بن الحارث فيه جهالة .

<sup>\* [</sup>١٠٧٦٤] [التحفة: دسي ١٣٠٤٤] • أخرجه أبو داود (٤٨٥٦).

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عطاء برقم (١٠٧٥٩).



#### وَقَفَهُ الْعَوَّامُ :

- [١٠٧٦٦] أَضِعُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشَرَ تَحْمِيدَاتٍ وَعَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَعَشْرَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَإِذَا أَرَادَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشَرَ تَحْمِيدَاتٍ وَعَشْرَ تَسْبِيحَة وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَة وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَة ، وَدَاوَمَ عَلَيْهِنَ دَخَلَ الْجَنَّة .
- [١٠٧٦٧] أخبرًا مُحمَّدُ بنُ عَبدِالرَّحْمَنِ بنِ أَشْعَثَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِقُلُ بنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: عَلَى رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّه مِاثَةٌ مَرَّةٍ قَبْلَ طَلُوعِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مِاثَةٌ مَرَّةٍ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِائَةٍ بَدَنَةٍ، وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مِاثَةٌ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِائَةٍ فَرَسٍ يُحْمَلُ عَلَيْهَا، وَمَنْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ مِاثَةً مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِبْتِي مِائَةٍ وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِبْتِي مِائَةٍ وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ وَتَبْلَ غُرُوبِهَا لَمْ يَجِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ كُلُ شَيْءٍ قَدِينٌ مِائَةً مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا لَمْ يَجِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ وَهُو عَلَىٰ لِمُونِ اللَّهُ مَنْ قَبْلِ مَنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلُهِ أَوْ زَادَ».

<sup>\* [</sup>١٠٧٦٥] [التحفة: دت س ق ٨٦٣٨].

 <sup>\* [</sup>١٠٧٦٧] [التحفة: سي ٤٧٤٣] ● أخرجه الترمذي (٣٤٧١)، وابن عدي في «الكامل»
 (١٤١٧/٤) من طريق أبي سفيان الحميري عن الضحاك بن حمرة عن عمرو بن شعيب به .
 وألفاظه مختلفة .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». اه. والضحاك ضعيف.

والحديث مداره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور .



- [١٠٧٦٨] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ قَالَ : زَعَمَ أَبُو بَلْجِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: «مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلُ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، سُبْحَانَ اللَّهَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ ٩ (١).
- [١٠٧٦٩] أَحْبِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : لَأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْمِلَ عَلَىٰ عِدَّتِهَا مِنَ الْجِيَادِ (٢) فِي سَبِيلِ اللَّهَ بِأَرْسَانِهَا (٣).

## ١٩٠ - ذِكْرُ مَا اصْطَفَى (١) اللهُ عَلَىٰ لِمَلَاثِكَتِهِ

• [١٠٧٧٠] أَضِرْ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الْجَسْرِيّ (٥) ،

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن أبي بلج برقم (١٠٠٦١).

<sup>\* [</sup>۲۰۷٦۸] [التحفة: ت سي ۹۰۲].

<sup>(</sup>٢) **الجياد:** ج . جواد ، وهي : الخيل . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : جيد) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث تفرد به النسائي من هذا الوجه موقوفًا . الأرسان : ج . رسن ، وهو : الحبل الذي يقاد به البعير وغيره . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : رسن) .

<sup>(</sup>٤) اصطفى: اختار . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: صفو) .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م)، (ط): «حميرَي - اسم بلفظ النسبة - ابن بشير أبو عبدالله الجَسْرِي - بالجيم المفتوحة بعدها مهملة - معروف بكنيته ، وهو ثقة يرسل ، من الثالثة . انتهى».

عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ: مَا نَقُولُ فِي سُجُودِنَا؟ قَالَ: (مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَاثِكَتِهِ: سُبْحَانَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ.

رَوَاهُ حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ .

• [١٠٧٧١] أَحْبِى مَالِكُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَوَادَةَ بْنَ عَاصِمِ الْعَنْزِيِّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ قَالَ: (مِنْ أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَىٰ اللَّهُ ﷺ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَ (رَبِّيَ) وَبِحَمْدِهِ. .

<sup>\* [</sup>١٠٧٧٠] [التحفة: سي ١١٩٠٧] ● تفرد به النسائي من هذا الوجه. وأصله عند مسلم (٢٧٣١) باللفظ الآتي بعد هذا الحديث.

وقال المزي في ترجمة أبي عبداللَّه الجسري حميري بن بشير (١٥٤٩) : «روى عن أبي ذر ، ولم يسمع منه» . اه.

 <sup>\* [</sup>۱۰۷۷۱] [التحقة: سي ١١٩٤٥]
 • هكذا قال روح عن شعبة عن الجريري، وأخرجه أحمد (٥/ ١٦١) من طريق غندر وحجاج، والبزار (٩/ ٣٨٣) من طريق عمار بن عبدالجبار جميعا عن شعبة عن الجريري عن أبي عبدالله الجشري عن عبدالله بن الصامت به.

وأخرجه مسلم (٢٧٣١) من طريق وهيب بن خالد، والترمذي (٣٥٩٣) من طريق إسهاعيل بن علية ، وقال : «حسن صحيح» ، كلاهما عن الجريري عن أبي عبدالله الجسري به .

وسئل الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٤٥ ، ٢٤٦) عن هذا الحديث فقال: «يرويه سعيد الجريري عن أبي عبدالله الجسري - جسر عنزة - عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر. قاله إسماعيل بن علية .

ورواه عبداللَّه بن المختار عن الجريري عن أبي عبداللَّه الجسري عن أبي ذر ، ولم يذكر بينهما عبدالله بن الصامت . والصواب قول ابن علية ومن تابعه» . اه. .





## ١٩١ - ثَوَابُ مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ

• [١٠٧٧] أَضِوْا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ تَالَكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ تَالَكُ وَبِحَمْدِهِ ، حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكُثُرَ مِنْ ذَبَدِ الْبَحْرِ » .

## ١٩٢ - ثَوَابُ مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهُ الْعَظِيمِ

• [١٠٧٧٣] أَضِرُ عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُبْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهُ الْعَظِيمِ غُرِسَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَةِ». النَّبِيَ عَلِيْهِ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيمِ غُرِسَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَةِ».

## ١٩٣ - ثَوَابُ مَنْ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

[١٠٧٧٤] أَخْبَرِنَى زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ

\* [۱۰۷۷۲] [التحفة: ت سي ق ۱۲۵۷۸] • أخرجه البخاري (٦٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١)، والترمذي (٣٤٦٦)، وابن ماجه (٣٨١٢) جميعًا من طريق مالك به .

انظر ما تقدم برقم (٩٩٦٣).

\* [۱۰۷۷۳] [التحفة: ت سي ٢٦٨٠] • أخرجه الترمذي (٣٤٦٥، ٣٤٦٥)، وابن حبان (٢٨٧) [التحفة: ت سي ٢٦٨٠] • وابن حبان (٢٨٧) (٢٨٧) جميعًا من طريق حجاج الصواف به .

قال الترمذي: «حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر». اه..

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اهـ. وقال الطبراني: «لم يروه عن أبي الزبير إلا الحجاج». اهـ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ فَيَاضٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ رَجُلًا وَهُوَ فِي سَفَرٍ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ » . قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ: ﴿خَرَجَ مِنَ النَّارِ » . فَاسْتَبَقَ الْقَوْمُ ، فَإِذَا رَاعِي غَنَم حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ يُؤذِّنُ .

• [١٠٧٧] أَخْبَوْ زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ (قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ) (١) ، عَنْ عَبْدِاللّهِ . . . نَحْوَهُ .

\* [١٠٧٧٤] [التحفة: سي ١٢٢٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. وأخرجه ابن خزيمة (٣٩٩) من طريق عبدالأعلى، عن حميد، عن قتادة، عن أنس به.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٠٥٣)، وابن عدي في «الكامل» في ترجمة خليد (٣/ ٤٧) من طريقه عن قتادة عن أنس به . وانظر «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٤٩٧/ ١٧٤) . وأصله عند مسلم (٣٨٢) من حديث حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بنحوه مطولًا .

(١) هكذا عينه المزي في «التحفة»: قتادة عن أبي الأحوص عوف بن مالك، ومع ذلك لم يذكر قتادة في الرواة عن أبي الأحوص، ولم يذكر أبا الأحوص في شيوخ قتادة، والله أعلم.

\* [١٠٧٧] [التحفة: سي ٩٥٢٨] • أخرجه أحمد (٤٠٦/١)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٤٠٥)، والطبراني في «الكبير» (١٠٠٦٣) جميعًا من طريق سعيدبن أبي عروبة به .

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ١٧٤، ١٧٥) نقلًا عن أبي زرعة: «يزيد بن زريع أحفظ». اه. أي: أحفظ ممن رواه بزيادة علقمة عن ابن مسعود.

وقال الدارقطني في «العلل» (١١٧/٥) : «يرويه قتادة واختلف عنه، فرواه سعيدبن أبي عروبة عن قتادة واختلف عن سعيد - ثم قال بعد ذكر الاختلافات - : ويشبه أن يكون الصواب قول معاذبن معاذ ومن تابعه عن سعيد» . اهـ .

يعني: بزيادة علقمة بين أبي الأحوص وعبدالله.



## ١٩٤ - مَا يُثَقِّلُ الْمِيرَانَ

• [١٠٧٧٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَيْلٍ . وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيرَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيمِ (۱) .

## ١٩٥ - أَفْضَلُ الذِّكْرِ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ

[١٠٧٧٧] أخب را يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ : حَدَّاشٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّ أَفْضَلَ الذَّكْرِ لَا إِلَهَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّ أَفْضَلَ الذَّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، وَأَفْضَلَ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ».

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب «يوم وليلة» عن علي بن المنذر ، وقد خلت منه النسخ الخطية .

<sup>\* [</sup>۱۰۷۷] [التحفة: خ م ت سي ق ۱٤٨٩٩] • أخرجه البخاري (٢٠٦٦، ٦٦٨٢، ٣٥٦٧)، ومسلم (٢٩٤٦)، والترمذي (٣٤٦٧)، وابن ماجه (٣٨٠٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٢) جميعًا من طريق محمد بن فضيل به .

<sup>\* [</sup>۱۰۷۷۷] [التحفة: ت مي ق ۲۲۸٦] • أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)، وابن ماجه (۳۸۰۰)، وابن حبان (۸٤٦)، والحاكم (۱/ ٤٩٨) جميعًا من طريق موسئ بن إبراهيم به.

قال الترمذي: «حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم». اه.. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه..

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٦/ ٤٣) بعد أن ذكره مسندا من هذا الوجه: «ربـما وقفه على جابر».

- [١٠٧٧٨] أخبر عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ (١ حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ (١ حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿قَالَ نُوحٌ لِإِبْنِهِ : إِنِّي مُوصِيكَ بِوصِيتَةٍ وَقَاصِرُهَا ؟ كَيْ لَا تَنْسَاهَا : أُوصِيكَ بِالْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ الْنَتَيْنِ ؛ أَمَا اللَّتَانِ أُوصِيكَ بِهِمَا فَيَسْتَبْشِرُ الله بِهِمَا وَصَالِحُ خَلْقِهِ ، وَهُمَا يُكْثِرُ الله النَّتَيْنِ ؛ أَمَا اللَّتَانِ أُوصِيكَ بِهِمَا فَيَسْتَبْشِرُ الله إِلَّا اللّهُ ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَوْ الْنَتَانِ أُوصِيكَ بِهُمَا وَصَالِحُ خَلْقِهِ ، وَهُمَا يُكْثِرُ الله اللّهُ ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَوْ اللهُ وَلَوْ كَانَتْ فِي كِفَّةٍ وَزَنَتُهُمَا ، وَأُوصِيكَ بِسُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ؛ فَإِنَّهَا صَلَاةٌ فَصَمَتْهُما ، وَلَوْ كَانَتْ فِي كِفَّةٍ وَزَنَتُهُمَا ، وَأُوصِيكَ بِسُبْحَانَ اللّه وَبِحَمْدِهِ ؛ فَإِنَهَا صَلَاقُ أَلْ كَانَتْ فِي كِفَةٍ وَزَنَتُهُمَا ، وَأُوصِيكَ بِسُبْحَانَ اللّه وَبِحَمْدِهِ ؛ فَإِنَّهَا صَلَاقُ أَلْهُ مِنْ الْمَالِحُ خَلْقِهِ ، وَلِيقَا يُرْزَقُ الْحَلْقُ ، ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَتِحُهُمُ إِنَّهُ وَلَا يَشَوْدُ وَالْكِرُو وَالْكِبُو ، وَالْمَالُولُ وَالْكِبُو ، وَالْمَالُولُ وَالْكِبُو وَالْكِمُ وَلَاكُ عَنِ الشَّرُكُ وَالْكِبُو وَالْكِبُو . الْهَاكَ عَنِ الشَّوْكُ وَالْكِبُو وَالْكِبُو اللهُ وَالْكِبُو وَالْكِمُ وَالْمَالِعُ خَلْقِهِ ، أَنْهَاكَ عَنِ الشَّوْكُ وَالْكِبُو وَالْكِبُو اللهُ وَالْكِبُو اللهُ وَالْكِهُ وَالْكِمُ وَالْكُولُ وَالْكِبُو اللّهُ اللَّاللَّهُ اللْوَلُولُ وَالْكِهُ وَالْكُونُ السَّوْلُو وَالْكِبُولُ وَالْكِهُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْكُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُهُ وَلُولُولُ الللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الللهُ الللهُو
- [١٠٧٧٩] أَخْبُ لِلْ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

وقال الذهبي : «رواه ابن عجلان عن زيدبن أسلم مرسلًا» . اه. .

حـ: حمزة بجار الله د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>۱) اختلف في ضبطه؛ فقيل: بفتح السين، وقيل بضمها، وصوب الضم عبدالرحمن بن مهدي كها حكاه عنه الدارقطني «المؤتلف والمختلف» (۳/ ۱۹۹)، وابن ماكولا«الإكهال» (٤/ ٤٠٤)، ورجحه ابن حجر في «التقريب» و «التعجيل» (١/ ٦٥٢)، وانظر: «تهذيب الكهال» (١/ ٢٥٢)، «التوضيح» (٥/ ١٠٥- ١٠٠)، «التبصير» (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) ضبطها في حاشية (ط) هكذا: «صِلاةٌ» بكسر الصاد.

<sup>\* [</sup>١٠٧٧٨] [التحفة: سي ١٥٥٩١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وبنحوه أخرجه أحمد (٢/ ١٦٩٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٤٨)، والبزار مختصرًا (٢٩٩٨ - كشف)، والحاكم في «المستدرك» (٤٨/١، ٤٩) كلهم من طريق الصقعب بن زهير، عن ريد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عمرو عن النبي على بنحوه، وله قصة .

قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجا للصقعب بن زهير فإنه ثقة قليل الحديث» . اه.



كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (مَا قَالَ عَبْدٌ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّىٰ تُفْضِيَ (١) إلى الْعَرْشِ مَا اجْتُنِيَتِ الْكَبَائِرُ (٢) .

• [١٠٧٨٠] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ (٢): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْح حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ : (قَالَ مُوسَى : يَارَبِّ عَلِّمْنِي شَيْتًا أُذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: يَامُوسَىٰ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ مُوسَىٰ : يَارَبُ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا . قَالَ : قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْعًا تَخُصُّنِي بِهِ، قَالَ: يَامُوسَىٰ لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ .

ط: الغزانة الملكية

<sup>(</sup>١) تفضى: تنتهى. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: فضو).

<sup>(</sup>٢) **الكبائر:** ج. الكبيرة ، وهي : السيئة العظيمة في نفسها وعقوبة فاعلها عظيمة . (انظر : تحفة الأحوذي) (٦/ ٢٣).

<sup>\* [</sup>١٠٧٧٩] [التحفة: ت سي ١٣٤٤٩] • أخرجه الترمذي (٣٥٩٠) عن الحسين بن علي بن يزيد به . وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» . اه. .

والوليد هو: ابن القاسم الهمداني وثقه أحمد، وضعفه ابن معين وغيره.

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ط) بتكرار «قال»، وصحح على الثانية في (ط)، وكتب في الحاشية: «قال»، وفوقها: «عـ».

<sup>\* [</sup>۱۰۷۸۰] [التحقة: سي ٤٠٦٥-سي ٤٠٦٦] • أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٦٢١٨)، والطبراني في «الدعاء» (١٤٨٠)، والحاكم في «المستدرك» (٥٢٨/١) كلهم من طريق ابن



- [١٠٧٨١] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ لَأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ الله وَالله أَبُو وَالله أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَا الله أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ .
- [١٠٧٨٢] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّنَهُ حَرَمِيُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ حَلَىٰ عُبَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ﴿ أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ ؟ قَالُوا : قَالَ : ﴿ كُلُّكُمْ يَسْتَطِيعُهُ \* . قَالُوا : يَارَسُولَ اللّهِ ، وَمَنْ يَسْتَطِيعُهُ \* . قَالُوا : يَارَسُولَ اللّهِ إِلّه اللّه أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَلَا إِلَه إِلّا اللّه أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَاللّه أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَاللّه أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَالْحَدُدُ لِلّهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَاللّهُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَالْحَدُدُ لِلّهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَاللّهُ أَعْظُمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَاللّه أَحْدٍ ، وَاللّه أَعْظُمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَالْحَدُدُ لِلّهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَاللّهُ أَعْبَرُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَالْحَدُدُ لِلّهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَاللّه أَوْدُ . وَاللّهُ أَعْبَرُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَالْحَدُدُ لِلّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ ال

ر: الظاهرية

<sup>=</sup> قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهـ. وكذا صحح إسناده الحافظ في «الفتح» (٢٠٨/١١).

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/٣٢٧، ٣٢٨) من الطريق نفسه، وقال: «غريب من حديث عمرو لم يروه عنه إلا ابن وهب». اهـ. ودراج أبوالسمح في روايته عن أبي الهيثم ضعف، والله أعلم.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٠٩٠).

<sup>\* [</sup>١٠٧٨١] [التحفة: م ت سي ١٢٥١١] • أخرجه مسلم (٢٦٩٥)، والترمذي (٣٥٩٧)، كلاهما من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به .

<sup>(</sup>١) كذا في كل الأصول، وأخرجه المزي في «تهذيب الكهال» من وجه آخر عن حرمي بن حفص وفيه: «ماذا يارسول الله؟». وأخرجه البزار في مسنده «كشف الأستار» (٣٠٧٥) من نفس الوجه وفيه: «وماذاك يارسول الله؟».

<sup>\* [</sup>۱۰۷۸۲] [ا**لتحفة: سي ۱۰۷۹۸**] ● أخرجه البزار (۷۸/۹)، والطبراني في «الكبير» (۱۷٤/۱۸) كلاهما من طريق حرمى به .



- [١٠٧٨٣] أخْبَرِنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ سَلَّامٍ ، قَالَ : أَخْبَرِنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ فَرُّوحٍ قَالَ : أَخْبَرِنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ فَرُوحٍ قَالَ : ﴿ حُلِقَ ابْنُ آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمَا لَهُ قَالَ : ﴿ حُلِقَ ابْنُ آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمَا لَهُ قَالَ : ﴿ حُلِقَ ابْنُ آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمَا لَهُ قَالَ : ﴿ حُلِقَ ابْنُ آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمَا لَهُ قَالَ : ﴿ حُلِقَ ابْنُ آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمَا لَهُ مَعْوِلِ اللّهَ ، وَعَزْلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ مَعْصِلٍ ( ) ، فَمَنْ كَبِّرَ اللّهَ ، وَحَمِدَ اللّهَ ، وَهَلّلَ اللّه ، وَعَزْلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ عَزْلَ شَوْكَةً ، أَوْ عَزْلَ عَظْمًا ، أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفِ أَوْ نَهَى عَنْ مُثْكَرٍ عَدَدَ اللّه اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ
- [١٠٧٨٤] أَخْبَرِنَى زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَنْ طَلْحَة بْنِ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ طَلْحَة بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَاللَّه مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ ( عَلَيْ الْإِسْلَام يُكْثِرُ تَكْبِيرَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَتَهْلِيلَهُ وَتَحْمِيدَهُ ) .

خَالَفَهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ:

<sup>=</sup> وقال البزار: «لا نعلمه يُرُوَى إلا عن عمران، ولانعلم رواه عن عمران إلا الحسن، ولا نعلم رواه عن الحسن إلا رجلين: أحدهما عبيد، والآخر محمد بن جحادة». اه.. وفي سياع الحسن من عمران كلام، والراجع عدم السياع. انظر «جامع التحصيل» (ص 175).

<sup>(</sup>١) مفصل: كل ملتقى عظمين من الجسد. (انظر: لسان العرب، مادة: فصل).

<sup>(</sup>٢) **السلامي:** المفصل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه المزي في «التحفة» إلى النسائي.

 <sup>\* [</sup>۱۰۷۸۳] [التحفة: م ۱۹۲۷] • أخرجه مسلم (۱۰۰۷) من طريق زيدبن سلام - أخي معاوية - عن جده به .

<sup>(</sup>٤) يعمر: يطول عمره. (انظر: لسان العرب، مادة: عمر).

 <sup>\* [</sup>۱۰۷۸٤] [التحقة: سي ٥٠٠٠] • أخرجه أحمد (١٦٣/١)، وعبدبن حميد في «المنتخب»
 (١/٤/١) كلاهما من طريق وكيع به، بنحوه مطولا وله قصة .





• [١٠٧٨٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، وَهُو : ابْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةً قَالَ : أَخْبَرَنِي شَدَّادُ بْنُ الْهَادِي ، أَنَّ لَخْيَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةً قَالَ : أَخْبَرَنِي شَدَّادُ بْنُ الْهَادِي ، أَنَّ النَّبِي عَيَيْ قَالَ : (مَا أَحَدُ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهُ مِنْ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ ، ذَكرَ مِنْ تَهْلِيلِهِ ﴿ وَتَسْبِيحِهِ .

# ١٩٦ - ذِكْرُ مَا اصْطَفَى اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مِنَ الْكَلَامِ

[١٠٧٨٦] أضرن عَمْوُوبْنُ عَلِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنْفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْحُدْدِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ سَعِيدٍ الْحُدْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللَّه كُتِبَ لَهُ اللَّه، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّه كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيْئَةً، وَمَنْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِك، عَشْرُونَ حَسَنَة وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيْئَةً، وَمَنْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِك،

[1/121]1

كيا أخرجه البزار في «مسنده» (٩٥٤)، وأبويعلى (٦٣٤) كلاهما من طريق عبدالله بن داود، عن طلحة بن يحيلى، قال: حدثنا إبراهيم - مولى لنا - عن عبدالله بن شداد، عن طلحة ، بمعناه مطولا وله قصة أيضًا.

قال البزار: «ولا نعلم روى عبدالله بن شداد هذا عن طلحة إلا هذا الحديث». اه..

وقال الدارقطني في «العلل» (٢١٨/٤) بعدما ساق طرقه: «والصواب عندنا قول عبدالله بن داود. والله أعلم». اه..

وشيخ طلحة في رواية عبدالله بن داود لا يعرف.

<sup>\* [</sup>١٠٧٨٥] [التحفة: سي ٤٨٣٤] . تفرد به النسائي من هذا الوجه.



وَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيّئَةً».

- [١٠٧٨٧] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ حَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : أَبِي أَخْبَرَنَا ، قَالَ : أَبِي أَخْبَرَنَا ، قَالَ : قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : ﴿خَيْرُ الْكَلَامِ أَرْبَعُ ، لَا ثُبَالِي بِأَيْتِهِنَّ بَدَأْتَ : سُبْحَانَ اللّهِ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ » . وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ » .

خَالَفَهُ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ:

- [١٠٧٨٩] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ السَّلُولِيِّ ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ : اخْتَارَ اللَّهُ الْكَلَامَ ، فَأَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ :
- \* [۱۰۷۸٦] [التحفة: سي ٤٤٣٣ سي ١٥٤٤٠] أخرجه أحمد (٣٠٢/٢)، (٣/ ٣٥، ٣٥٠).
   (٣٧).

وعلقه البخاري في الأيمان والنذور ، باب : إذا قال : واللَّه لا أتكلم اليوم ، فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته .

- \* [١٠٧٨٧] [التحفة: سي ١٧٤٩٦].
- \* [۱۰۷۸۸] [التحفة: سي ۱۲٤٩٦ سي ۱۵۹۸] أخرجه ابن خزيمة (۱۱٤۲)، وأحمد (۳۲/٤).

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ كَتَبَاللَّهُ لَهُ بِهَا عِشْرِينَ حَسَنَةً، وَكَفَّرَ (١) عَنْهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً ، وَمَنْ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ فَذَٰلِكَ جَلَالُ اللَّهَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِشْرِينَ حَسَنَةً ، وَكَفَّرَ عَنْهُ عِشْرِينَ سَيّئَةً ، وَمَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِشْرِينَ حَسَنَةً ، وَكَفَّرَ عَنْهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً ، وَمَنْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَذَلِكَ ثَنَاءُ اللَّهِ ، وَثَنَاؤُهُ الْحَمْدُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا ثَلَاثِينَ حَسَنَةً ، وَكَفَّرَ عَنْهُ ثَلَاثِينَ سَيِّئَةً .

# ١٩٧ - ثُوَابُ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةً تَسْبِيحَةٍ وَتَحْمِيدَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ

• [١٠٧٩٠] أَحْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ خَلَفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةً ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقُلْتُ: مُرْنِي بِعَمَلِ أَغْمَلُهُ وَأَنَا جَالِسَةٌ ، قَالَ : «سَبِّحِي اللَّهَ مِائَةً تُسْبِيحَةٍ ؛ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ مِائَةً رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاحْمَدِي اللَّهُ مِائَةً تَحْمِيدَةٍ؛ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ - أَيْ - مِائَةً فَرَس مُسْرَجَةٍ (٢) مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَكَبّرِي (١) مِاثَةَ تَكْبِيرَةٍ ؛ فَإِنَّهَا

حـ: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) كفر: ستر ومحا. (انظر: المصباح المنير، مادة: كفر).

<sup>•</sup> أخرجه البيهقي في «الشعب» (٣٧٤٠)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٦/٨٤) من طريق النسائي، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٣٢٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٥)، جميعًا من طريق سهيل به، موقوفًا على كعب الأحبار، والسلولي هو: عبدالله بن ضمرة.

<sup>(</sup>٢) مسرجة: عليها السَّوْج، وهو: ما يُوضع فوق الدابة للجلوس عليه. (انظر: لسان العرب، مادة: سرج).



تَعْدِلُ لَكِ مِاثَةً بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ (٢) مُتَقَبَّلَةٍ، وَهَلِّلِي اللَّهَ (٣) مِاثَةً تَهْلِيلَةٍ». قَالَ أَبُو خَلَفَ: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: (يَمُلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ).

#### ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَمُرَةَ فِي ذَلِكَ

• [١٠٧٩١] أَضِرُ (الْحَسَنُ) (٤) بنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً) (٥) ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةً ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : عُمَيْرٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةً ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : الله مَا الله عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : الله مَا الله مَا الله عَنْ الله ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلّا اللّه ، وَاللّه الله ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّه ، وَاللّهُ الله ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّه ، وَاللّهُ الله ، وَاللّه الله ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّه ، وَاللّهُ اللّه ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّه ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّه ، وَاللّه اللّه ، وَالْحَمْدُ لِلّه ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلّا اللّه ، وَاللّهُ الله ، وَالْحَمْدُ لِلّه ، وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللّه ، وَالْحَمْدُ لِلّه ، وَلَا إِلّه إِلّا اللّه ، وَالْحَمْدُ لِلّه ، وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللّه ، وَاللّهُ الله ، وَالْحَمْدُ لِلّه ، وَالْحَمْدُ لِلّه ، وَالْحَمْدُ لِلّه ، وَالْحَمْدُ لَا يَضُورُكُ وَاللّه اللّه ، وَالْحَمْدُ لَلّه ، وَالْمُونُ لَا يَضُورُكُ وَلَا إِلَه إِلّه اللّه ، وَالْحَمْدُ لِلّه وَلَا إِلّه وَلَا إِلّه اللّه ، وَالْحَمْدُ اللّه ، وَالْحَمْدُ لِلّه وَالْحَمْدُ لِلّه وَلَا إِلَهُ اللّه اللّه ، وَالْحَمْدُ لِلّهُ وَاللّه اللّه ، وَالْحَمْدُ لِلّهُ اللّه ، وَالْحَمْدُ اللّه اللّه ، وَاللّه اللّه اللّه اللّه ، وَالْحَمْدُ اللّه ، وَاللّه اللّه ، وَالْحَمْدُ اللّه اللّه ، وَالْحَمْدُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله اللّه ، وَالْحَمْدُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الل

خَالَفَهُ جَرِيرٌ:

١٦ ) فوقها في (ط): «ضـ» ، وكتب في الحاشية: «وكبر اللَّه» ، وفوقها: «عـ» .

 <sup>(</sup>٢) بدنة مقلدة: البدنة: الناقة، وتقليد البدن أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي.
 (انظر: لسان العرب، مادة: قلد).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «وهلل» ، كذا بدون الياء.

<sup>\* [1.</sup>۷۹۰] [التحفة: سي ١٨٠٠٠] • أخرجه أحمد (٦/ ٣٤٤) وفيه: «قال عبدالله: وجدت في كتاب أبي بخط يده ثنا سعيد بن سليهان» . . فذكره .

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٥٤) في ترجمة جرثومة بعدما ساق طرق هذا الحديث من طريقه - قال: «وقال لي عبدالسلام بن مطهر، ثنا موسى بن خلف، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح مولى أم هانئ، عن أم هانئ، عن النبي على ولا يصح هذا عن أم هانئ،

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، (ط) ، وصوابه: «الحسين» ، كما في «التحفة».

<sup>(</sup>٥) كذا في (م)، (ط)، ولم يذكره في «التحفة»، وإنها جعله من رواية عبدالوارث - والد عبدالصمد - عن منصور.

<sup>\* [</sup>١٠٧٩١] [التحفة: م سي ٤٦١٣] • أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٧١٨) وقال: «لم يرو =





[١٠٧٩٢] أَحْبَرَنى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ سَمُرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ إِنَّ أَحَبَ الْكَلَامِ إِلَى الله أَرْبَعُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالله أَكْبَرُ ، وَلَا يَضُرُّكِ بَأَيْهِنَ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالله أَكْبَرُ ، وَلَا يَضُرُّكِ بَأَيْهِنَ بَدَأْتَ » .
 بَدَأْتَ » .

#### خَالَفَهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ:

- [١٠٧٩٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ قَالَ : ﴿إِذَا حَدَّثُتُكَ بِحَدِيثٍ فَلَا كُهَيْلٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ قَالَ : ﴿إِذَا حَدَّثُتُكَ بِحَدِيثٍ فَلَا تَرْيِدَنَ عَلَيَ ؛ أَرْبَعٌ (١) أَطْيَبُ الْكَلَامِ ، وَهُو مِنَ الْقُرْآنِ ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيْهِنَّ بَدَأْتَ : شَبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبُرُ » .
- [١٠٧٩٤] أَخْبَرَ فِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (خُذُوا جُنَتُكُمْ (٢)».

<sup>=</sup> هذا الحديث عن محمد بن جُحادة إلا عبدالوارث» . اهـ . وأصله عند مسلم (٢١٣٧) كما في التالي .

<sup>\* [</sup>۱۰۷۹۲] [التحفة: م سي ٤٦١٣] • أخرجه مسلم (٢١٣٧)، وأحمد (٥/ ٢١، ٢١)، وابن حبان (٨٣٥) جميعًا من طريق منصور به .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

<sup>\* [</sup>۱۰۷۹۳] [التحفة: سي ق ٢٩٣٤] • أخرجه أحمد (١١/٥) من طريق شعبة به . وأخرجه ابن ماجه (٣٨١١) ، وأحمد (٥/٢٠) ، وابن حبان (٨٣٩) جميعًا من طريق سفيان الثوري ، عن سلمة به .

<sup>(</sup>٢) من (ط)، وفي (م): «وجنتكم»، بزيادة الواو. وجُنَّتكم: أي: وقايتكم ودروعكم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جنن).

قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَمِنْ عَدُوِّ قَدْ حَضَرَ؟ قَالَ: ﴿لَا وَلَكِنْ جُنَّتُكُمْ (٢) مِنَ النَّارِ قَالَ: ﴿لَا وَلَكِنْ جُنَّتُكُمْ (٢) مِنَ النَّارِ قَوْلُ: سُبْحَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنِّبَاتِ (١) وَمُعَقِّبَاتِ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ.

(١) مجنبات: منحيات صاحبها عن النار. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جنب).

\* [١٠٧٩٤] [التحفة: سي ١٣٠٦١] • أخرجه أبوحاتم (العلل رقم ١٧٩٣)، والحاكم في «المستدرك» (١/١٥) من طريق حفص بن عمر الحوضي به، والطبري في «التفسير» (١٥١/٥٥)، والعقيلي في «الضعفاء» (١٧/٣-١٨)، والطبراني في «الأوسط» (٢٠٢)، و«الصغير» (٤٠٢)، و«الدعاء» (١٦٨٢)، وابن بشران في «الأمالي» (١٩٤)، والبيهقي في الشعب (٥٩٨) و«الدعوات» (رقم ١١١) من طرق عن عبدالعزيز بن مسلم القسملي به.

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». اه..

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٢٨١): «إسناده جيد قوي». اه..

وقال الحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص٢٢٥): «حديث حسن».

لكن اختلف فيه على محمد بن عجلان:

فرواه عبدالعزيزبن مسلم عنه موصولا كها تقدم، وقال الطبراني: «لم يروه عن ابن عجلان، إلا عبدالعزيزبن مسلم»، يعنى بهذا الإسناد.

ورواه أبو خالد الأحمر وعمر بن علي المقدمي عن ابن عجلان عن عبدالجليل بن حميد المصري عن خالد بن أبي عبدا أبي عبدا المنب المسبق المصري عن خالد بن أبي عمران عن النبي على مرسلا: أخرجه ابن أبي عبية في «المصنف» (٣٩٣/١٠) ومن طريقه العقيلي في «الضعفاء» (٣/١٠) ومن طريق المقدمي كلاهما عن ابن في «التاريخ الأوسط» (٢/ ٤١)، و«الكبير» (٦/ ١٢٢) من طريق المقدمي كلاهما عن ابن عجلان به . وخالد بن أبي عمران تابعي صغير من الخامسة كها في «التقريب» .

ورواه سهيل عن ابن عجلان عن رجل بعسقلان عن النبي ﷺ، أخرجه العقيلي (٣/ ١٨) من طريق جعفر بن سليهان عن سهيل به .

ورواه الفضيل بن عياض عن ابن عجلان عن رجل من أهل الإسكندرية عن النبي رواه أبو حاتم من طريقه . «العلل» لابن أب حاتم (١٧٩٣).

ورواه ابن عيينة عن ابن عجلان مرسلا، لم يجاوز به ابن عجلان، ذكره الدارقطني في «العلل» (٨/ ١٥٥).

\_



- [١٠٧٩٥] أَخْبُونُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية ، عَن الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَن الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ الْعَلَام الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ الْعَالَام إِلَىٰ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ (١١) ، وَلَا إِلَّهَ غَيْرُكَ ، وَإِنَّ أَبْغَضَ الْكَلَامِ إِلَىٰ اللَّهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اتَّقِ اللَّهَ ، فَيَقُولُ : عَلَيْكَ نَفْسَكَ .
- [١٠٧٩٦] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُاللَّهِ : إِنّ مِنْ أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ

ت : تطوان

وقد أعل جماعة من الأئمة رواية القسملي الموصولة:

فقال أبوحاتم بعد أن أشار لروايتي القسملي وفضيل: «وحديث فضيل أشبه».

وقال البخاري في «الكبير» بعد أن أشار لروايتي المقدمي والقسملي: «والأول أصح» ، وقال في «الأوسط»: «ولا يصح فيه المقبري ولا أبو هريرة».

وكذا قال الدارقطني في «العلل»: «وقول أبي خالد الأحمر أصحها»، وهو نفس قول المقدمي ، فاتفق مع البخاري في ترجيحه .

وأشار العقيلي أيضا لتعليلها بروايتها في ترجمة القسملي من «الضعفاء» ، وتعقيبها بروايتي أبى خالد الأحمر وسهيل المرسلتين.

<sup>(</sup>١) تعالى جدك: علا جلالك وعظمتك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جدد).

<sup>\* [</sup>١٠٧٩٥] [التحفة: سي ٩١٩٤] • أخرجه البيهقي في «الشعب» (٦٣٠) مرفوعا أيضا من طريق أبي معاوية ، وأخرجه محمد بن فضيل الضبي في «الدعاء» (١٠٦) عن الأعمش به .

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/ ١١٩) ، والبيهقي في «الشعب» (٣٠١/٦) ، كلاهما من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبدالله ، قوله ، وسيأتي من طرق أخرى عن الأعمش موقوفا .



اسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي؛ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ... مِثْلَهُ.

- [١٠٧٩٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . . . مِثْلَهُ ، وَقَالَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ : مِنْ أَحَبُ الْكَلَامِ . . .
- [١٠٧٩٨] أَضِرُ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ حَارِثٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: إِنَّ (مِنْ)<sup>(۱)</sup> (أَكْبَرِ) اللَّهُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ حَارِثٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: إِنَّ (مِنْ)<sup>(۱)</sup> (أَكْبَرِ) اللَّهُ أَنْ يُقَالَ لِلْعَبْدِ: اتَّقِ اللَّه، فَيَقُولُ: عَلَيْكَ نَفْسَكَ، وَإِنَّ مِنْ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ سُوءًا، وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي (٢). جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ سُوءًا، وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي (٢).

#### ١٩٨ - مَا يَقُولُ إِذَا انْتَبَهَ مِنْ مَنَامِهِ

• [١٠٧٩٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِيَ عَلَيْهُ قَالَ: حَدَّلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا دَحَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ أَوْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانٌ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِحَيْرٍ، وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ وَظَلَّ بِحَيْرٍ، وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ : افْتَحْ بِشَرِّ، فَإِنْ دُكْرَ اللَّهَ طَوَدَ الْمَلَكُ الشَّيْطَانَ وَظَلَّ يَكُلُوهُ، ﴿ فَيَقُولُ الْمَلَكُ الشَّيْطَانُ : افْتَحْ بِشَرِّ، فَإِنْ هُو قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي رَدَّ إِلَيَّ بِحَيْرٍ، وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ : افْتَحْ بِشَرِّ، فَإِنْ هُو قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ بِحَيْرٍ، وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ : افْتَحْ بِشَرِّ، فَإِنْ هُو قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) فوقها في (م) ، (ط) : «ضـعـ» ، وأثبتها في (ط) بالحاشية وصحح عليها .

<sup>(</sup>٢) انظر ماسبق.

<sup>(</sup>٣) **يكلؤه:** يحفظه ويحرسه. (انظر: المصباح المنير، مادة: كلأ).

نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِثْهَا فِي مَنَامِهَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ ﴿أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ [الحج: ٦٥] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَإِنْ هُوَ حَرَّ (١) مِنْ فِرَاشِهِ فَمَاتَ كَانَ شَهِيدًا ، وَإِنْ هُوَ قَامَ يُصَلِّي صَلَّى فِي فَضَائِلَ .

• [١٠٨٠] أَخْبُ وَالْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: الإِذَا فَيَ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: الإِجْلُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانُ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ: اخْتِمْ بِحَيْرٍ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ يَكُلُوهُ، فَإِذَا وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ: اخْتِمْ بِشَرِّ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ ثُمَّ نَامَ بَاتَ الْمَلَكُ يَكُلُوهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظُ قَالَ الشَيْطَانُ: افْتَحْ بِشَرِّ، فَإِنْ قَالَ: الْحَمْدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي رَدِّ إِلَيَّ تَفْسِي وَلَمْ يُمِثْهَا فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ﴿يُمْسِكُ لِلَّهِ اللَّذِي رَدِّ إِلَيَّ تَفْسِي وَلَمْ يُمِثْهَا فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ﴿يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَنَ تَرُولَا ﴾ [فاطر: ١١] إلَى آخِرِ الْآيَةِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ﴿يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَنَ تَرُولَا ﴾ [فاطر: ١١] إلَى آخِرِ الْآيَةِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ﴿يُمْسِكُ

<sup>(</sup>١) خر: سقط. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦/ ٤٢٠).

<sup>\* [</sup>١٠٧٩٩] [التحفة: سي ٢٩٧٠] • أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢١/١٩) من طريق النسائي به، وقال قبله: «وأما طرد الشيطان بالتلاوة والذكر والأذان، فمجتمع عليه، مشهور في الآثار». اه.. وانظر ما بعده.

وهذا الحديث يرويه أبو الزبير عن جابر ، واختلف عنه ؛ فرواه المغيرة بن مسلم كما في هذا الإسناد عنه عن جابر مرفوعا .

ورواه الحجاج الصواف واختلف عليه، فرواه حمادبن سلمة عنه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا، وخالفه ابن أبي عدي كما عند البخاري في «الأدب» (١٢١٤)، وهشام الدستوائي، والذي يأتي بعد حديث، فروياه عن الحجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر موقوفا عليه، وهو الراجح عن الحجاج، والحجاج أثبت من المغيرة بن مسلم، وروايته أولى بالصواب، وهذا مارجحه النسائي حيث جعل روايته في المؤخرة كما قرره ابن رجب في «شرح العلل» (١/ ٢٣٤) أن النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم ذكر الصواب، واللّه أعلم.



ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَىٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [الحج: ٦٥] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ ، فَإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ) .

• [١٠٨٠١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ<sup>(١)</sup> ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ إِلَىٰ بَيْتِهِ وَأُوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ . . . فَسَاقَ الْحَدِيثَ مَوْقُوفًا .

## نَوْعٌ آخَرُ وَذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَىٰ سُفْيَانَ فِي خَبَرِ حُذَيْفَةً فِيهِ

• [١٠٨٠٣] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ (٢) ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْقَةً إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ»(٣).

\* [١٠٨٠٠] [التحفة: سي ٢٦٨٤] • أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢١٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٥٣٣)، وأبويعلى في «مسنده» (١٧٩١)، وأبونعيم في «الحلية» (٦/ ٢٦١) كلهم من طريق الحجاج به .

وقال أبو نعيم عقبه : «غريب من حديث الحجاج» . اه. .

وقال المنذري في «الترغيب» (١/ ٢٣٥): «رواه أبو يعلى بإسناد صحيح». اهـ.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٤٨) من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير به، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه..

وسيأتي الحديث من طريق آخر عن الحجاج موقوفا .

(١) كذا في (م)، (ط) ذكره منسوبًا، وعزاه في «التحفة» للنسائي في اليوم والليلة وقال: «لم

(٢) من (ط)، وفي (م): «خراش» بالخاء المعجمة، وقد سبق التنبيه على ذلك برقم (١٠٦٩٤).

(٣) هذا الحديث تقدم من وجه آخر عن سفيان برقم (١٠٦٩٣). والنشور: البعث يوم القيامة. (انظر: لسان العرب، مادة: نشر).

\* [۱۰۸۰۲] [التحفة: خ د ت سي ق ٣٣٠٨].

#### السُّهَ الْهِبَولِلنِّسِهَ إِنِّ





- [١٠٨٠٣] أَخْبُ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ (١) ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ (١) ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا (اسْتَيْقَظُ أُولُ قَالَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ .
- [١٠٨٠٤] أَضِرُا زَكْرِيًا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَمَيْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حَرَاشٍ (٢) مَنْ (حُذَيْفَةً: كَانَ) (٣) رَسُولُ اللَّه يَيْكُمْ إِذَا (قَامَ) قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَاشٍ (٢) ، عَنْ (حُذَيْفَةً: كَانَ) (٣) رَسُولُ اللَّه يَيْكُمْ إِذَا (قَامَ) قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّهُورُ».
- [١٠٨٠٥] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ : ابْنُ حَيَّانَ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَخْمَدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ حُدَيْفَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ :
   «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانًا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا» .
- [٢٠٨٠٦] أَخْبَى مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ كُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ كُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: ﴿ بِالسَّمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوثُ وَأَحْيَا ﴾، وَإِذَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: ﴿ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوثُ وَأَحْيَا ﴾، وَإِذَا

<sup>(</sup>۱) من (ط)، وجاءت في (م): «خراش» بالخاء المعجمة، وقد سبق التنبيه على ذلك برقم (١٠٦٩٤).

<sup>\* [</sup>١٠٨٠٣] [التحفة: خ دت سي ق ٢٣٠٨].

<sup>(</sup>٢) سبق التنبيه على ما فيها برقم (١٠٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) صحح بينهما في (ط).

<sup>\* [</sup>١٠٨٠٤] [التحفة: خ د ت سي ق ٢٠٨٠].

<sup>\* [</sup>١٠٨٠٥] [التحفة: خ دت سي ق ٣٣٠٨].



اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» (١).

#### نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٨٠٧] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بُهْلُولٍ ، (قَالَ): الْوَلِيدُ حَدَّثْنَا ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ هَانِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ تَعَارَ مِنَ اللَّيْل فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سُبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ ، فَإِنْ قَامَ ثُمَّ صَلَّىٰ ثُقُبِّلَتْ صَلَاتُهُ ،

## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٨٠٨] أَخْبَرِني مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ (٢)، قَالَ: حَدَّثْنَا عُمَرُ، عَن الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ آتِيهِ بِوَضُوئِهِ (٣) وَبِحَاجَتِهِ ، فَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ:

ف: القرويين

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم من وجه آخر عن شيبان مختصرًا على قوله عند النوم برقم (١٠٦٩٦) .

<sup>\* [</sup>١٠٨٠٦] [التحفة: خ سي ١١٩١٠].

<sup>\* [</sup>١٠٨٠٧] [التحفة: خ د ت س ق ٥٠٧٤] • أخرجه البخاري (١١٥٤)، وأبو داود (٥٠٦٠)، والترمذي (٤١٤)، وابن ماجه (٣٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» : «محمودبن غيلان» ، وكلاهما من طبقة واحدة ، وكلاهما روى عنه النسائي، وقد ذكر المزي في «تهذيبه» عمر بن عبدالواحد، في شيوخ محمود بن خالد.

<sup>(</sup>٣) بوضوئه: الوَضوء بالفتح: الماء الذي يُتُوضأ به. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وضأ).





«سُبْحَانَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (١) .

• [١٠٨٠٩] أخب را سُويْدُبْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ قَالَ: فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ (٢) فَطَلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ الْمَالِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَلِا قَالَ لِحْيَتُهُ مَاءَ مِنْ وَضُويُهِ، مُعَلِّقٌ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشَّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَلِا قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: • فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَةِ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَىٰ مِثْلِ مَوْتَبَتِهِ الْأُولَىٰ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَلِا قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: • يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ الْعَلِا مَوْتُ اللّهَ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلُ مِنْ الْعَلِا مَوْتَبَتِهِ الْأُولَىٰ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَلِا مَلُولُ اللّه ﷺ فَالَ دَيْوَلِ مَا لَكُولُ الرَّجُلُ عَلَىٰ مِثْلِ مَوْتَبَتِهِ الْأُولَىٰ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَلِا مَالَعُ مَلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مِنْ الْعَلِ مَلْ مَوْلُ اللّهَ عَلَىٰ مَعْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَىٰ الرَّجُلُ عَلَىٰ مِثْلِ مَوْتَبَتِهِ الْأُولِىٰ، فَلَمَّا عَلَيْ مَنْ الْعَلِ مِنْ الْعَاصِي فَقَالَ : إِنِّي لَاحَيْتُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَيَتَهِ إِلْكُ أَنَّ اللّهُ وَيَتَهِ إِلَيْكَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَيَتَى إِلَيْكَ أَنَى الْمُعْلِى مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَيَتَى إِلَيْكَ فَلَا عَيْدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مِنَ اللّهُ لِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكَ أَنْ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْلِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهِ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّ

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تقدم بطرف آخر من وجه آخر عن الأوزاعي برقم (٨١٣)، (١٤١١).

<sup>\* [</sup>۱۰۸۰۸] [التحفة: م دت س ق ٣٦٠٣].

<sup>(</sup>٢) تنطف: تَقْطُر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نطف).

<sup>(</sup>٣) لاحيت: خاصمت ونازعت. (انظر: لسان العرب، مادة: لحا).

<sup>(</sup>٤) تؤويني إليك: تنزلني عندك. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: أوي).

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ط): «ض» ، وفي الحاشية : «تَقلُّب» ، وصحح عليها .

<sup>(</sup>٦) فيسبغ: الإسباغ: الإتمام والإكهال. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سبغ).



مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيَالٍ كِدْتُ أَحْتَقِرَ (١) عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَاعَبْدَاللَّهِ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَالَّذِي غَضَبٌ وَلَا هِجْرَةٌ ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ عَيْدٌ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ثَلَاثِ (٢) مَجَالِسَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَطَلَعْتَ أَنْتَ تِلْكَ الثَّلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَأَرَدْتُ آوِي إِلَيْكَ فَأَنْظُرَ عَمَلَكَ ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَبِيرَ عَمَل، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَارَأَيْتَ . فَانْصَرَفْتُ عَنْهُ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ : مَا هُوَ إِلَّا مَارَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي غِلًّا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا أَحْسُدُهُ عَلَىٰ خَيْرِ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو: هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ ، وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ (٣).

وقال الحافظ في «النكت الظراف»: «وذكر البيهقي في «الشعب» أن شعيبًا رواه عن الزهري: حدثني من لاأتهم، عن أنس. ورواه معمر، عن الزهري: أخبرني أنس؛ كذلك أخرجه أحمد عنه . ورويناه في «مكارم الأخلاق» ، وفي عدة أمكنة ، عن عبدالرزاق . وقد ظهر أنه معلول» . اهـ . وانظر «شعب الإيهان» للبيهقي (٦٦٠٥ ، ٦٦٠٦) .

<sup>(</sup>١) أحتقر: أستصغر. (انظر: لسان العرب، مادة: حقر).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، والجادة : «ثلاثة» .

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشيتي (م) ، (ت): «قال حزة الكناني: هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس ، رواه عن رجل عن أنس ، ورواه غير واحد عن الزهري كذلك ، رواه عنه عقيل ، وإسحاق بن يزيد، وهو الصواب، انتهى». وانظر التعليق على الحديث.

<sup>\* [</sup>١٠٨٠٩] [التحفة: سي ١٥٥٠] • أخرجه أحمد (٣/ ١٦٦) من وجه آخر عن معمر به . قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٩٦/٨) بعدما ساق إسناد النسائي: «وهذا إسناد صحيح على شرط «الصحيحين» ، لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري ، عن رجل ، عن أنس . فالله أعلم» . اه. .

وقال الحافظ المزى في «الأطراف»: «قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: لم يسمعه الزهري من أنس؛ رواه عن رجل عن أنس؛ كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغير واحد، عن الزهري وهو الصواب» . اه. .



## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٨١٠] أَخْبَرِنَى زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا تَضَوَّرَ (١) هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا تَضَوَّرَ (١) مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: ﴿لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَقَارُ، (٢).

الْعَزِيزُ الْغَقَارُ، (٢).

## نَوْعٌ آخَرُ

• [١٠٨١١] أَخْبَرُ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، (عَنْ) . وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِهُ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَتَكَ ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمَا ، وَلَا ثُونَعُ \* قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَتَكَ ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمَا ، وَلَا ثُوعُ \* قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَابُ .

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تضور: تَقَلَّبَ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ضور).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٨٣٩).

<sup>\* [</sup>۱۰۸۱۰] [التحفة: س ۱۷۰۹۸]

<sup>(</sup>٣) هو: ابن يزيد أبو عبدالرحمن المقرئ.

<sup>(</sup>٤) تزغ: تضل. (انظر: لسان العرب، مادة: زيغ).

<sup>\* [</sup>۱۰۸۱۱] [التحقة: د سي ۱٦۱۱۸] • أخرجه أبو داود (٥٠٦١)، وصححه ابن حبان (٥٠٦١)، والحاكم (١/ ٥٤٠) من طريق سعيدبن أبي أيوب به .



# نَوْعٌ آخَرُ

- [١٠٨١٢] أَخْبَرِنَى زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهَ ﷺ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ: ﴿إِذًا (اسْتَيْقَظَ) (١) فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ قَالَ: ﴿إِذًا (اسْتَيْقَظَ) (١) فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيْ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ ﴾.
- [١٠٨١٣] أَخْبَرِنَى عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفٌ ، يَعْنِي : ابْنَ تَمِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ : عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ لَقِي الْعَدُو وَهُو عَلَىٰ فَرَسٍ مِنْ أَمْثَلِ خَيْلِ أَصْحَابِهِ فَانْهَرَمُوا وَثَبَت ، وَجُلٍ لَقِي الْعَدُو وَهُو عَلَىٰ فَرَسٍ مِنْ أَمْثَلِ خَيْلِ أَصْحَابِهِ فَانْهَرَمُوا وَثَبَت ، فَإِنْ بَقِي فَذَلِكَ الَّذِي يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِ ، وَرَجُلٍ قَامَ فِي خَوْفِ اللَّهُ إِلَيْهِ ، وَرَجُلٍ قَامَ فِي جَوْفِ اللَّهُ إِلَيْهِ ، وَالْعَلُمُ بِهِ أَحَدٌ ، فَتَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَمَجَدَهُ أَنْ ، فَذَلِكَ النَّذِي عَضَمَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَمَجَدَهُ أَنْ ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي فَيَعَمَ الْقُوزَانَ ، فَذَلِكَ الَّذِي وَمَجَدَهُ أَنَ ، فَذَلِكَ الَّذِي وَمَجَدَهُ أَنَ ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي وَاسْتَفْتَحَ الْقُرْآنَ ، فَذَلِكَ الَّذِي وَمَجَدَهُ أَنَ ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي فَيَعَمَ الْقَرْآنَ ، فَذَلِكَ الَّذِي

<sup>(</sup>١) صحح على آخرها في (م)، (ط)، وبحاشيتيهها: «المعروف: أحدكم»، أي إثبات لفظة «أحدكم»، بعدها.

<sup>\* [</sup>۱۰۸۱۲] [التحفة: سي ۱۳۰۲۲] • أخرجه الترمذي (۳٤۰۱) عن ابن أبي عمر بزيادة في أوله ستأتي، ثم قال: «حديث أبي هريرة حديث حسن». اه.. وأخرجه أحمد (۲۲۲۲) عن سفيان ثنا ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا وضع جنبه يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بها تحفظ به عبادك الصالحين». وسوف يأتي برقم (۱۰۸۳٦).

ورواية ابن عجلان عن المقبري فيها كلام معروف.

<sup>(</sup>٢) مجده: عَظَّمَه. (انظر: لسان العرب، مادة: مجد).





يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِ ، يَقُولُ: (انْظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي قَائِمًا لَا يَرَاهُ أَحَدٌ غَيْرِي) (١).

## ١٩٩ - مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

• [١٠٨١٤] أَضِرُا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ (٢) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاوُكَ حَقِّ ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ ، وَالنَّارُ حَقْ ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلْنِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَلَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَلَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَلَمْتُ وَأَخْرَتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَلَمْتُ وَأَخْرِثُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَلَمْتُ وَأَخْرُتُ ، وَالْمَرْرُتُ وَأَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِ لِلَا أَنْتَ الْحَالُا أَنْتَ الْحَالُا أَنْتَ الْحَالُ الْمَالُمْتُ وَلِكَ الْتَ إِلَهُ إِلَا أَنْتَ الْحَالُ أَنْتَ الْمَالُمُ وَالْتَ وَاعْلَاتُ مَا قَلَمْتُ وَأَعْلَاتُ مَا فَلَاثُ مِنْ اللَّهُمَ لَكَ الْمَالُمُ وَالْمَاعِلُونَ لَيْ مَا قَلَمْتُ وَأَعْرُتُ مُنْ وَالْمَاعِثُونَ لَيْ مَا قَلَمْتُ وَالْحَلَى الْمَالُمُ وَلَى الْمَاعْدُ وَلَيْ فَي وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلُونَ لَى مَا قَلَمْتُ وَالْمُ الْمَالُولُ وَالْمُولِ الْمَاعِلُونَ لَيْ مَا قَلْمُتُ وَلَى الْمُلْمُ وَلَى الْمُولِلَ الْمَالُولُ الْمَلْمُ وَلَا لَيْ الْمَالُمُ وَالْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِي الْمَالُولُ الْمُعْورُ لِي مَا قَلَمْتُ وَلَا الْمَالُمُ وَلَالُولُولُ وَلَا الْمُعْفِرُ لِلْمَ الْمَالُمُ وَالْمُولُولُ وَلَالُولُ وَالْمُ الْمُعْرِقُولُ وَالْمُولُ الْمُولُولُ وَالْمُولُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا الْمُعْرِقُ وَالْمُولُولُ وَ

ر:الظاهرية

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مما فات الحافظ المزي في «التحفة» ، ولم يستدركه الحافظان العراقي وابن حجر .

<sup>\* [</sup>١٠٨١٣] • تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه ، وأخرجه أحمد (٤١٦/١) من وجه آخر عن ابن مسعود بمعناه .

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٠٥) من طريق معمر عن أبي إسحاق به موقوفا أيضا، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

<sup>(</sup>٢) قيام: مُذَبِّرُ أمر خلقه. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٦/ ٥٤).

 <sup>(</sup>٣) وبك خاصمت: أي: بها أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفر بك
 وقمعته بالحجة وبالسيف. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب النعوت، والذي تقدم برقم (٧٨٥٥)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة.

<sup>\* [</sup>١٠٨١٤] [التحفة: م د ت س ٥٧٥].





#### ٠٠٠ – مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ مِنَ الدُّعَاءِ

• [١٠٨١٥] أَخْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سُئِلَ عَبْدُاللَّهِ : مَا الدُّعَاءُ الَّذِي دَعَوْتَ بِهِ لَيْلَةً قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿سَلْ تُعْطَهْ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ فِي أَعْلَىٰ دَرَجَةِ الْجَنَّةِ ، جَنَّةِ الْخُلْدِ .

## نَوْعٌ آخَرُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةً فِي ذَلِكَ

• [١٠٨١٦] أَخْبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَصْبَغُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِبْنِ مَعْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ الْجُرَشِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً قُلْتُ: مَاكَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَقْرَأُ إِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؟ وَبِمَ كَانَ يَسْتَفْتِحُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُسَبِّحُ عَشْرًا، وَيُهَلِّلُ عَشْرًا، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَشْرًا، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي».

<sup>\* [</sup>١٠٨١٥] [التحفة: سي ٩٦٢٥] • صححه الحاكم (٢٦/١) من طريق أبي معاوية به، وأخرجه أيضًا (١/ ٥٢٣-٥٢٤) من طريق شعبة عن أبي إسحاق بنحوه، ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد إذا سلم من الإرسال ولم يخرجاه». اه.

وهو عند أحمد (١/ ٤٠٠) من وجه آخر عن أبي إسحاق به .

وأبو عبيدة لم يسمع من عبداللَّه بن مسعود، كما مرَّ، قاله غير واحد من أهل العلم، انظر «تهذيب التهذيب» (٥/ ٧٥) «والمراسيل» (ص٥٦) للرازي.

والسائل هو : أبو بكر كما بينته رواية عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبداللَّه ، وهي عند أحمد (١/ ٤٤٥ ، ٤٥٤ ) من طريق زائدة وحماد ، كلاهما عن عاصم به .

ورواية عاصم عن زر عن عبداللَّه صحيحة ، انظر : «العلل» للدارقطني (١/ ١٨٣).





#### عَشْرًا، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّيقِ يَوْمَ الْحِسَابِ». عَشْرًا.

• [١٠٨١٧] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَقِيَةٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (عُمَرُ) (1) ابْنُ (جُعْثُمِ) (1) ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَزْهَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَرَازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَزْهَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَرَازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَزْهَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَرَازِيُّ ، قَالَ : حَدَّلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةً فَسَأَلْتُهَا : بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَسَأَلْتُهَا : بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ فَيَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِقَامَ (١٠) مِنَ اللَّيْلِ عَلَيْ اللَّهُ عَشْرًا ، وَحَمِدَ (اللَّهَ) (١) عَشْرًا وَقَالَ : ﴿ بِاسْمِ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ ، عَشْرًا وَقَالَ : ﴿ بِاسْمِ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ ، عَشْرًا وَقَالَ : ﴿ إِلْمُ مِلْكُ فَرَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِعَدُ (عَشْرًا) (١٤) ، وَاسْتَغْفَرَ (عَشْرًا) (١٤) ، وَهَلَلَ اللَّهُ وَقَالَ : ﴿ (اللَّهُ مَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . عَشْرًا ، وَعَشْرًا وَقَالَ : ﴿ اللَّهُ مَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . عَشْرًا ، قُمْ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاة . قَالَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَشْرًا وَقَالَ : ﴿ اللَّهُ مُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . عَشْرًا ، فَمُ اللَّهُ مُ الْقِيَامَةِ » . عَشْرًا وَقَالَ : ﴿ اللَّهُ مَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . عَشْرًا ، ثُمُ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاة .

وشيخ بقية لم يوثق توثيقا معتبرا، وشريق تفرد عنه الأزهر، وقال الذهبي في «الميزان» (٣٧١/٢): «لا يعرف». اهـ.

 <sup>\* [</sup>١٠٨١٦] [التحفة: دسي ١٦٠٨٢] ● قال الطبراني في «الأوسط» (٨٤٢٧): «لم يرو هذا الحديث عن ثور إلا الأصبغ، تفرد به يزيد بن هارون، ولا يروئ عن عائشة إلا بهذا الإسناد». اهـ.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة الأصبغ من «الكامل» (١/ ٤٠٩) ثم قال: «وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة يرويها عنه يزيدبن هارون ولا أعلم روئ عن أصبغ هذا غير يزيدبن هارون». اه. والحديث عند أبي داود (٧٦٦) من وجه آخر عن عائشة بنحوه.

<sup>(</sup>١) صحح عليه في (ط).

 <sup>(</sup>۲) كان كتبها في (ط): «خثعم»، ثم ضرب عليه، وفوقها: «ضـ عـ»، ثم كتبها في الحاشية:
 «جُعْثُم»، وصحح عليها.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): «معا» ، وفي الحاشية: «هب» ، وفوقها: «معا».

١٤١] ا

<sup>(</sup>٤) في (م): «عشر» ، والمثبت من (ط).

<sup>\* [</sup>١٠٨١٧] [التحفة: د سي ١٦١٥٣] • أخرجه أبو داود (٥٠٨٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٥٧) - في ترجمة أزهر - من طريق بقية به .





## ٢٠١ - مَا يَقُولُ إِنْ وَافَقَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

- [١٠٨١٨] أَخْبُ رُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، وَهُوَ: ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؛ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ : «قُولِي : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (١).
- [١٠٨١٩] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدٌ، عَنْ كَهْمَس، عَن ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَيْكِيدٌ : إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ : (تَقُولِينَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي) .
- [١٠٨٢٠] أخبر مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَهْمَسًا ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ ، أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ . . . مُرْسَلٌ .
- [١٠٨٢١] أَخْبُ رُا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَاذَا أَدْعُو بِهِ؟ قَالَ: ﴿ قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُّ الْعَافِيَة فَاعْفُ عَنِّي ) .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن كهمس برقم (٧٨٦٣)، والحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب النعوت أيضا ، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك ، والله أعلم .

<sup>\* [</sup>١٠٨١٨] [التحفة: ت س ق ١٦١٨٥].

<sup>\* [</sup>١٠٨١٩] [التحفة: ت س ق ١٦١٨٥].

<sup>\* [</sup>١٠٨٢٠] [التحفة: ت س ق ١٦١٨٥].

<sup>\* [</sup>١٠٨٢١] [التحفة: ت س ق ١٦١٨٥].





## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ سُفْيَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [١٠٨٢٢] أَضِرُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْجُرِيِّ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللّه ، إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَمَا أَسْأَلُ اللّهَ فِيهَا ؟ قَالَ : ﴿قُولِي : اللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَمَا أَسْأَلُ اللّهَ فِيهَا ؟ قَالَ : ﴿قُولِي : اللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِي .
- [١٠٨٢٣] أخب را الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَدْثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّه ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَة الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ : (قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِي .

<sup>\* [</sup>۱۰۸۲۲] [التحفة: ت س ق ١٦٦٨٥] • هذا الحديث يرويه الثوري عن الجريري ، واختلف عنه ؛ فرواه مخلد بن يزيد كما في هذه ، وتابعه عمرو بن محمد العنقزي عند البيهقي في «الأسماء والصفات» (٩٢) ، وعلي بن قادم عند القضاعي في «مسند الشهاب» (٩٢) ، ثلاثتهم عن الثوري عن ابن بريدة عن عائشة ، وخالفهم الأشجعي – كما في الرواية القادمة – فقال عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن عائشة به .

وصوب الدارقطني قول من قال عن الجريري عن ابن بريدة ، «العلل» – مسند عائشة – وثم خلاف آخر ؛ انظر الرواية التالية ، و«العلل» للدارقطني (١٥/ ٨٨ ، ٨٨) .

 <sup>\* [</sup>۱۰۸۲۳] [التحفة: سي ١٦١٣٤] • كذا سمي ابن بريدة في هذه الرواية: سليمان.
 والحديث أخرجه أحمد (٢٥٨/٦) عن هاشم بن القاسم به، ولم يسم ابن بريدة فيه،
 وهكذا أخرجه الحاكم (١/ ٥٣٠).

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٩١٦) من طريق آخر عن الأشجعي، ولم يسم ابن بريدة أيضا، وقد اختلف فيه على الثوري.



• [١٠٨٢٤] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ - وَكَانَ شَرِيكَ مَسْرُوقٍ عَلَىٰ (السَّلْسِلَةِ) - عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَوْ عَلِمْتُ (أَيَّ) (١) لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَكَانَ أَكْثَرَ دُعَائِي فِيهَا أَنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَوْ عَلِمْتُ (أَيَّ) (١) لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَكَانَ أَكْثَرَ دُعَائِي فِيهَا أَنْ أَسْأَلَ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ (٢) .

#### ٢٠٢ - مَسْأَلَةُ الْمُعَافَاةِ

# وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَلِكَ فِي ذَلِكَ

• [١٠٨٢٥] أُخِبُ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَحِيسَى بْنُ أَبِي (رَزِينٍ) (الثُّمَالِيُّ) (الثُّمَالِيُّ) (الْحُمْصِيُّ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَوْسَطَ الْبَجَلِيِّ، وَ اللَّهُ الْحَمْصِيُّ مَانَ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَوْسَطَ الْبَجَلِيِّ،

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَابَكُو يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَوِ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَوِ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَوِ عَامَ أَوَّلَ فِي مَقَامِي هَذَا - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (٤) إِذَا ذَكَرَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَوِ عَامَ أَوَّلَ فِي مَقَامِي هَذَا - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ عَلَى إِذَا ذَكَرَ نَبِي اللَّه ﷺ - يَقُولُ : (سَلُوااللَّهَ الْمُعَافَاةُ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطُ عَبْدُبَعْدَ يَقِينٍ حَيْرًا مِنْ عَافِيةٍ ) .

ط: الغزانة الملكية

كذا في (م)، وفي (ط): «أيَّة».

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وهو من قول عائشة ، ولم يذكره المزي في «التحفة» .

<sup>(</sup>٣) تصحفت في «التحفة» : إلى «اليهاني» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) تذرفان: يجري دمعها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ذرف).

<sup>\* [</sup>١٠٨٢٥] [التحقة: سي ق ٢٥٨٦] • أخرجه ابن ماجه (٣٤٤٩) من طريق شعبة عن أوسط به ، وأخرجه الترمذي (٣٥٥٨) من وجه آخر عن أبي بكر ، ثم قال : «هذا حديث غريب من هذا الوجه عن أبي بكر هيك » . اه .

#### السُّبَاكِكِبَوْلِلسِّبَائِيُّ





- [١٠٨٢٦] أَضِرُ يَحْيَىٰ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : مَدَّثَنَى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَوْسَطَ الْبَجَلِيَّ عَلَىٰ مِنْبَرِ حِمْصَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ يَقُولُ : فَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّه يَنْ عَامَ أَوَّلَ ، بِأَبِي وَأُمِّي هُو ، ثُمَّ خَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ ، ثُمَّ قَالَ : «سَلُوااللَّهُ قَالَ : «سَلُوااللَّهُ قَالَ : «سَلُوااللَّهُ الْمُعَافَاةَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ عَبْدُ بَعْدَ يَقِينٍ خَيْرًا مِنْ مُعَافَاةٍ » .
- [١٠٨٢٧] أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَوْسَطَ الْبَجَلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَابَكْرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَابَكْرِ يَقُولُ : فَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّه عَامَ أَوَّلَ ، (فَيِأَبِي) (() وَأُمِّي هُوَ ، ثُمَّ خَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَامَ الْأَوَّلِ يَقُولُ : (سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةُ عَامَ الْأَوَّلِ يَقُولُ : (سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةُ وَالْمُعَافَاةُ ؛ فَإِنَّهُ مَا أُوتِي عَبْدُ بَعْدَ يَقِينِ خَيْرًا مِنْ مُعَافَاةٍ ) .
- [١٠٨٢٨] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ

وهكذا وقع في هذا الطريق (لقهان بن عامر) ، والمشهور أنه من حديث (سليم بن عامر)
 كما سيأتي ، والحديث أخرجه البزار (٧٤) من طريق ثالث عن أوسط به .

وقال البزار (٧٥): «وهذا الحديث لانعلمه يروى بهذه الألفاظ عن النبي إلا عن أبي بكر عنه ، وهذا الإسناد من الأسانيد الحسان التي عن أبي بكر ، ولا نعلم روى أوسط عن أبي بكر عن النبي في إلا هذا الحديث ، وأوسط البجلي لا نعلم روى إلا عن أبي بكر ، ولا نعلم روى عن أوسط إلا سليم بن عامر » . اه . .

<sup>\* [</sup>١٠٨٢٦] [التحفة: سي ق ٢٥٨٦].

<sup>(</sup>١) في حاشية (ط): «بأبي» ، وصحح عليها .

<sup>\* [</sup>۱۰۸۲۷] [التحفة: سي ق ۲۵۸٦].



يَزِيدَبْنِ (خُمَيْرٍ) () ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَوْسَطَ الْبَجَلِيِّ قَالَ : خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَقَامِي هَذَا عَامَ أَوَّلَ ، ثُمَّ اسْتَعْبَرَ (٢) ثُمَّ قَالَ : «سَلُوااللَّهَ الْمُعَافَاة ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاة ، وَلَا تَعَاسَدُوا ، وَلَا تَعَاسَدُوا ، وَلَا تَعَاسَدُوا ، وَلَا تَعَاسَدُوا ، وَلَا تَقَاطَعُوا ، وَلَا تَعَافَلُوا ، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّه » .

- [١٠٨٢٩] أَخْبُ لِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، عَنْ مُعَاوِيةً ابْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيمٍ ، عَنْ أَوْسَطَ الْبَجَلِيِّ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّه عَلَيْ بِسَنَةٍ ، فَأَلْفَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّه عَلَيْ عَامَ (الْأَوَّلِ) (٢) فَخَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، سَلُوا اللّهَ الْمُعَافَاةَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ يَقِينٍ مِثْلَ مُعَافَاةٍ ، وَلَا أَشَدَ مِنْ رِيبَةٍ مَنْ الْمُعَافَاةِ ، وَلَا أَشَدَ مِنْ رِيبَةٍ بَعْدَ كُفْرٍ ، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ؛ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَإِيّاكُمْ وَالْكَذِبَ ؛ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَإِيّاكُمْ وَالْكَذِبَ ؛ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ ، وَهُمَا فِي النَّارِ » .
- [١٠٨٣٠] أَخْبَرِنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

<sup>(</sup>٢) استعبر: غلبته دموعه بالبكاء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عبر).

 <sup>\* [</sup>۱۰۸۲۸] [التحقة: سي ق ۲۵۸٦] ● أخرجه ابن ماجه (۳۸٤۹)، وأحمد (۳/۱، ٥)،
 والضياء في «المختارة» (۱/ ۱۵۵) من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٣) في (م): «الأولى» ، والمثبت من (ط) ، وهو الصواب الموافق لما في مصادر تخريج الحديث .

<sup>\* [</sup>۱۰۸۲۹] [التحقة: سي ق ۲۵۸۲] • أخرجه أحمد (۸/۱)، وصححه ابن حبان (۹۵۲) من طريق ابن مهدي به .

#### السُّهُ الْهُبِرُى لِلنَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





(الْمَحْرِيُّ) (١) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ (اسْمُهُ) (٢) ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ سَعْدِ الطَّائِيُّ ، عَنْ جَبْيُرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ : اللهِ ﷺ فَعَلْ اللهِ اللهَ الْعَافِية رَسُولَ اللهَ الْعَافِية وَ اللهَ الْعَافِية وَ اللهُ النَّاسُ ، سَلُوا اللَّهَ الْعَافِية وَ اللهُ الْعَافِية بَعْدَ يَقِينٍ » .

• [١٠٨٣١] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَسَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَطَبَنَا فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَامَ فِينَا عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمْرَ قَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَطَبَنَا فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَامَ فِينَا عَامَ الْأُولِ فَقَالَ : ﴿ أَلَا إِنَّهُ لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنَ الْمُعَافَاةِ بَعْدَ عَامَ الْيَقِينِ ، أَلَا إِنَّ الصِّدْقَ وَالْبِرَ فِي الْجَلَةِ ، أَلَا إِنَّ الْكَذِبَ وَالْفُجُورَ فِي النَّارِ ) .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط)، وصحح عليها، وكتب بحاشيتها: «محمدبن عمر الطائي بمهملة وراء، أبو خالد الحمصي، صدوق من السابعة».

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ط).

 <sup>\* [</sup>۱۰۸۳۰] [التحفة: سي ۲۵۹۰] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الضياء في «المختارة» (۱/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط).

<sup>\* [</sup>۱۰۸۳۱] [التحفة: سي ٦٦١٣] • هكذا رواه بهزبن أسد قال: ثنا سليم بن حيان عن قتادة به . وخالفه الأصمعي فرواه عن سليم بن حيان عن قتادة عن حميد عن ابن عباس عن عمر عن

وخالفه الاصمعي فرواه عن سليم بن حيان عن قتادة عن حميد عن ابن عباس عن عمر عن أبي بكر به ؛ فزاد في الإسناد ابن عباس ، حكاه الدارقطني في «العلل» .

ورواه أبو التياح فخالف فيه قتادة فقال : عن حميد سمعت أبا بكر ، ولم يذكر ابن عباس ولاعمر ، حكاه الدارقطني ، وأخرجه ابن أبي حاتم ، كلاهما في «العلل» .

قال الدارقطني: «وقول سليم بن حيان فيه أصح؛ لأنه ثقة، وزاد فيه عمر، وزيادته مقبولة». اهد. «العلل» (١٦٦/١).

وقال أبوحاتم: «هذا خطأ، إنها هو: حميد عن ابن عباس، قال سمعت أبا بكر». اه.. «العلل» (٢٠٤/٢).



- [١٠٨٣٢] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ رَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَامَ فِينَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ عَامَ أَوَّلَ (كَقِيَامِي) (١) فِيكُمْ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطُوا شَيْتًا هُوَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ عَامَ أَوَّلَ (كَقِيَامِي) (١) فِيكُمْ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطُوا شَيْتًا هُوَ لَا اللَّه عَلَيْهِ وَالْعَافِيَةِ ، فَسَلُوهُمَا اللَّه » .
- [١٠٨٣٣] وَ أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : قَامَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ . . . نَحْوَهُ . حَدَّثَنَا بِهِ مَرَّةً هَكَذَا ، وَمَرَّةً هَكَذَا .
- [١٠٨٣٤] أخبرا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ حَدِيثِ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : قَامَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ فَقَالَ : قيا أَيُهَا قَالَ : قيا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ فَقَالَ : قيا أَيُها النَّاسُ ، سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيةِ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطَ أَحَدُ شَيْعًا يَعْنِي حَيْرًا مِنَ الْعَافِيةِ لَنْ الْعَافِيةِ . لَيْسَ الْيَقِينَ » .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وفوقها : «عـ» ، وبحاشيتيهما : «كمقامي» ، وفوقها : «ض» .

<sup>\* [</sup>١٠٨٣٢] [التحفة: سي ٦٦٢٦] • قال البزار (٢٣): «وهذا الحديث حسن الإسناد ولا نعلم أسنده إلا زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة ولا عن زائدة إلا الحسين بن علي». اهـ.

وكذا قال الدارقطني في «العلل» (١/ ٢٣٣): «ولم يتابع حسين بن علي على ذكر أبي هريرة في إسناده، ورواه شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي على عن أبي بكر، ولم يسم أبا هريرة ولاغيره، ورواه أبو معاوية الضرير وغيره عن الأعمش عن أبي صالح مرسلا، عن أبي بكر، والمرسل هو المحفوظ». اه.

<sup>\* [</sup>١٠٨٣٣] [التحفة: سي ٢٥٩٢–سي ٢٦٢٣].

<sup>\* [</sup>١٠٨٣٤] [التحفة: سي ٦٦٢٦-سي ٦٦٢٩].



## ٢٠٣- مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ وَإِذَا قَامَ

• [١٠٨٣٥] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي : ابْنَ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَرَأً بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي صَلَاةٍ ، وَقَالَ لِيَ : ﴿ اقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ ﴾ . (١)

## ٢٠٤- مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ وَاصْطَجَعَ

 [١٠٨٣٦] أخبو قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ (٢)؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ فِيهِ بَعْدَهُ، ثُمَّ إِذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَزْفَعُهُ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ .

## ٥ • ٧ - مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَتَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ

• [١٠٨٣٧] أَخْبِى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ

ح: حمزة بجار اللَّه

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر برقم (٧٩٩٢)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (۷۹۹۳).

<sup>\* [</sup>١٠٨٣٥] [التحفة: دس١٩٩٤].

<sup>(</sup>٢) بصنفة ثوبه: بطرف ثوبه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: صنف).

<sup>\* [</sup>١٠٨٣٦] [التحفة: خت ت سي ١٣٠٣٧] • علقه البخاري عقب حديث (٧٣٩٣)، ووصله الترمذي (٣٤٠١) من طريق ابن عجلان به، وهو عند البخاري (٧٣٩٣) من طريق مالك عن المقبري عن أبي هريرة بنحوه.



إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْقَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَتَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اللَّهُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ ثَنَاءً (۱) عَلَيْكَ وَلَوْ حَرَصْتُ، وَلَكِنْ أَنْتَ كَمَا أَنْنَتَ عَلَى نَفْسِكَ».

[١٠٨٣٨] أخبر مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ،
 قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ) (٢)
 ابْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ . . . نَحْوَهُ .

## ٢٠٦- مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ فِي مَنَامِهِ مَا يُحِبُّ

• [١٠٨٣٩] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكُرُ ، يَعْنِي: ابْنَ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِي ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْهَادِي ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِي لَكُ سَمِعَ وَسُولَ اللَّهُ عَلِيْهِ يَقُولُ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يُحِبُّهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلِيْهِ يَقُولُ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يُحِبُّهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ثناء: حمدًا ومدحا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ثني).

<sup>\* [</sup>۱۰۸۳۷] [التحفة: سي ۱۰۰۲۳] • تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص ١١) (٣٠): «قال أبو زرعة: (إبراهيم بن عبدالله بن عبدالقاري عن علي ، مرسل)». اه. وقد تقدم من وجه آخر عن علي بنحوه (١٥٣٧)، (٣٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة»: «إبراهيم بن عبدالله» ، والحديث اختلف فيه على يزيد بن خصيفة ، فقيل: عنه عن عبدالله بن عبد . انظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ١٢٥).

<sup>\* [</sup>١٠٨٣٨] [التحفة: سي ١٠٠٨٣].



£17)

فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا ، وَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدِ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ، (() . الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدِ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ، (() .

## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [١٠٨٤٠] أخبر أ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: صَمِعْتُ (عَبْدَ رَبِّهِ) (٢) بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَىٰ الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي، فَعَدَوْتُ عَلَىٰ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَىٰ الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّىٰ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: ﴿إِذَا رَأَىٰ لأَرَىٰ الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّىٰ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ أَبِي فَقَالَ: ﴿إِذَا رَأَىٰ لَا لَٰذَتُ لَا لَا عَنْ لَا لَهُ عَلَىٰ الرَّوْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّىٰ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ أَبِي فَقَالَ: ﴿إِذَا رَأَىٰ الرَّالِي مَا يَكُوهُ فَلْيَتْقُلْ عَنْ أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُ فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُ ، وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكُوهُ فَلْيَتْقُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَعَوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشَرِّهَا ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّتُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُ ، وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكُوهُ فَلْيَتُقُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَعَوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشَرِّهَا ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّوهُ . (٣)
- [١٠٨٤١] أخبر المَّحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَنْ رَأَى رُؤْيَا تُعْجِبُهُ» . مُرْسَلٌ .

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٨٠٣).

<sup>\* [</sup>١٠٨٣٩] [التحفة: خ ت س ٤٠٩٢].

<sup>(</sup>٢) في (ط): «عبد رب» ، وصحح عليها.

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن أبي سلمة برقم (٧٧٧٨) ، (٧٨٠٦) .

<sup>\* [</sup>١٠٨٤٠] [التحفة:ع ١٢١٣٥].

<sup>\* [</sup>١٠٨٤١] [التحفة: ع ١٢١٣٥ - سي ١٩٥٨٠].





# ٢٠٧ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ فِي مَنَامِهِ مَا يَكُرَهُ وَذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَى الْأَوْرَاعِيِّ فِي خَبَرِ أَبِي قَتَادَةً فِيهِ

- [١٠٨٤٢] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ : الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ : اللَّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّه ، وَالْحُلْمُ (١) مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمَا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقُ (٢) عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ فَإِنَّهَا يَحَافُهُ فَلْيَبْصُقُ (٢) عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُورُهُ ، .
- [١٠٨٤٣] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الرُوْيَا الطَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكُرَهُهُ الطَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكُرَهُهُ فَا الطَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ اللَّهُ مِنَ الشَيْطَانِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلْ مَا لَا تَصُرُّ مُنْ اللَّهُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَيْطَانِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوِّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ السَّلَمَةُ : إِنْ كَانَتِ الرُّوْيَا لَتُصُرِّعُمُنِي حَتَّى سَمِعْتُ حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةً . (")
- [١٠٨٤٤] أخب را مَحْمُودُ بن خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ و ،
   قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بن أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) الحلم: ما يراه النائم من الخيالات الفاسدة . (انظر : تحفة الأحوذي) (٦/ ٤٥٩) .

<sup>(</sup>٢) فليبصق: فليتفل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٨/١٥).

<sup>\* [</sup>١٠٨٤٢] [التحفة: خ سي ١٢١١٢] • أخرجه البخاري (٣٢٩٢) من طريق أبي المغيرة به .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، وقد تقدم من وجه آخر عن أبي سلمة برقم (٧٧٧٨) ، (٢٠٧٨) .

<sup>\* [</sup>١٠٨٤٣] [التحفة:ع ١٢١٣٥].





رَسُولَ اللَّه عَيْكِيْ قَالَ: «الرُّؤيا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّه ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُتْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ۗ .

• [١٠٨٤٥] قَالَ يَحْيَىٰ : فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَأَحْلُمُ الْحُلْمَ أَحَافُهُ حَتَّىٰ يُضْجِعَنِي ، فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا.

## ذِكْرُ الإختِلَافِ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ فِيهِ

- [١٠٨٤٦] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّه ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمُ (الْحُلْمَ)(١) يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ ١٠
- [١٠٨٤٧] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِالرَّحْمَن ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : «الرُّؤْيا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ شَيْتًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ

حـ: حمزة بحار اللَّه

<sup>\* [</sup>١٠٨٤٤] [التحفة: خ سي ١٠٨٤٤] • أخرجه البخاري (٣٢٩٢) من طريق الوليد به ، وانظر الرواية السابقة .

<sup>(</sup>١) ضبطها في (ط) بضم اللام وسكونها ، وقال: «معا».

<sup>\* [</sup>٢٤٨٠٦] [التحفة: ع ١٢١٣٥].



#### يَسَارِهِ (ثَلَاثًا)(١)، وَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ (٢).

- [١٠٨٤٨] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاقَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

  «الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْتًا يَكُرَهُهُ فَلْيَتْفِلْ
  عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ لْيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ \*.
- [١٠٨٤٩] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ مَرَّةً أُخْرَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

  «الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَىٰ مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا يَكُرَهُهُ فَلْيَتَعَوَّذُ 
  بِاللَّهِ مِنْهَا، وَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلَا يَذْكُرْهَا لاَّحَدِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ 
   واللَّهِ مِنْهَا، وَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلَا يَذْكُرْهَا لاَّحَدِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ 
   [10.84]
- [١٠٨٥٠] أخبرًا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ مَرَّةً أُخْرَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: عَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «الرُّوْيَا عَلَى ثَلَاثَةٍ: بُشْرَىٰ مِنَ اللَّهِ، وَتَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالشَّيْءُ يُحَدِّثُ بِهِ الْإِنْسَانُ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ».

  فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ».

<sup>(</sup>۱) كذا في (م)، (ط)، وفوقها: «ض»، وفي حاشيتيهها: «ثلاث مرات»، وفوقها: «عـ»، وصحح عليها في (ط).

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الرؤيا، والذي تقدم برقم (۷۸۰٦)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة.

<sup>\* [</sup>١٠٨٤٧] [التحفة: ع ١٢١٣٥].

<sup>\* [</sup>١٠٨٤٨] [التحفة: ع ١٢١٣٥].

<sup>\* [</sup>١٠٨٤٩] [التحفة: سي ١٥٣٥٥].

<sup>\* [</sup>١٠٨٥٠] [التحفة: سي ١٥٣٥٥-سي ١٥٣٥٦].





• [١٠٨٥١] أَضِوْ عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُرْءٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَ النُّبُوّةِ، وَقَالَ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ».

## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي صَالِح فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [١٠٨٥٢] أخبر أَبُو صَالِحِ الْمَكْيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، يَعْنِي : ابْنَ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ فِي مَنَامِهِ مَا يَكُرَهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِمَّا رَأَى ).
   وَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِمَّا رَأَى ).
- [١٠٨٥٣] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي مَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً مَوْقُوفًا قَالَتْ : إِذَا رَأَى الرَّجُلَ فِي مَنَامِهِ مَا يَكُرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَمَةً ، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ .

<sup>\* [</sup>۱۰۸۰۱] [التحفة: سي ۱۰۰۰۹] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. وأخرجه أحمد (٢/ ٤٣٨) من طريق محمد بن عمرو بنحو شطره الأول فقط.

وأخرجه مسلم (٢٢٦٣/ ٨) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بشطره الأول كذلك.

<sup>\* [</sup>١٠٨٥٢] [التحفة: سي ١٨٢٣١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد خولف فضيل بن عياض عن الأعمش؛ فرواه أبو حزة وأبو زبيد عن الأعمش به، موقوفا.

قال الدارقطني في «العلل» (ق ١٢٩/ب): «الموقوف أشبه بالصواب، يعني: على أبي سلمة». اهـ.



- [١٠٨٥٤] أَكْبَرِني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُصَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُبِيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ: إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ لْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ.
- [١٠٨٥ ] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّه وَهُنَّ الْمُبَشِّرَاتُ ، فَمَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ رُؤْيَا تَسُوءُهُ فَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يسَارِهِ ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

#### ٢٠٨ - مَا يَفْعَلُ إِذَا رَأَىٰ فِي مَنَامِهِ الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ

• [١٠٨٥٦] أَحْبَرِ فَي أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ ، وَهُو : ابْنُ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿الرُّوْيَا عَلَىٰ ثَلَاثَةِ مَنَازِلَ: فَمِنْهَا مَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ ؟ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ، وَمِنْهَا رُؤْيَا مِنَ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ فَلْيَعْرِضْهُ عَلَىٰ ذِي رَأْي نَاصِح، فَلْيَتَأُوَّلْ (١) خَيْرًا وَلْيَقُلْ خَيْرًا ؛ فَإِنَّ رُؤْيَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ

<sup>•</sup> هكذا قال أبوبكربن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة [\·\oo] \* موقوفا، وخالفه الأعمش فقال: عن أبي صالح عن أم سلمة، وهو الأشبه، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) **فليتأول:** فليفسّر وليعبّر. (انظر: لسان العرب، مادة: أول).





جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ». قَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ: وَاللَّه يَارَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَتْ حَصَاةً مِنْ عَدَدِ الْحَصَىٰ لَكَانَ كَثِيرًا (١).

#### ٩ • ٢ - مَا يَفْعَلُ إِذَا رَأَىٰ فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ وَمَا يَقُولُ

- [١٠٨٥٧] أَخْبِعْ أَحْمَدُ بْنُ (أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ: ابْنُ زُرَيْع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ الرُّؤْيَا ثَلَاثُ: فَرُؤْيَا حَقٌّ، وَرُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ (٢) ، فَمَنْ رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ (٣) .
- [١٠٨٥٨] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَنْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ) . (٤)

<sup>(</sup>١) متفق عليه من وجه آخر عن أبي سلمة بمعناه، وقد تقدم برقم (٧٧٧٨)، (٧٨٠٦)، .(1.18.)

<sup>\* [</sup>١٠٨٥٦] [التحفة: ع ١٢١٣٥].

<sup>(</sup>٢) تخزين من الشيطان: تخويف الشيطان ليحزُّن الناس. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۲۱/۷۲).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن قتادة برقم (٧٨٠٥).

<sup>\* [</sup>١٠٨٥٧] [التحفة: ت س ١٤٤٩٦].

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٨٠٤).

<sup>\* [</sup>۱۰۸٥۸] [التحفة: م د س ق ۲۹۰۷].



## ٠ ٢١- الزَّجْرُ عَنْ أَنْ يُخْبِرَ الْإِنْسَانُ بِتَلَعُّبِ (١) الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ

- [١٠٨٥٩] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَاءِهُ قَالَ: إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي جَاءِهُ قَالَ: إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي جَاءِهُ قَالَ: إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتَّبِعُهُ، فَرَجَرَهُ (٢) النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿لَا تُحْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي قَطِعَ فَأَنَا أَتَبِعُهُ، فَرَجَرَهُ (٢) النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿لَا تُحْبِرْ بِتَلَعُبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ (٢).
- [١٠٨٦٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمُرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَأْسِي فِي الْمَنَامِ ضُرِبَ ، فَرَأَيْتُهُ اللَّيْ يَتَدَهْدَهُ (أَنَّ . فَضَحِكَ وَقَالَ : «يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِكُمْ (فَيَتَهَوَّلُ) (٥) ، ثُمَّ يَغْدُو يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ » .

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢١٦): «هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات» . اه. .

<sup>(</sup>١) بتلعب: باستخفاف، ويقال لكل من عَمِلَ عملا لا يجدي نفعا: لاعب. (انظر: لسان العرب، مادة: لعب).

<sup>(</sup>٢) فزجره: فنهاه . (انظر: لسان العرب، مادة: زجر) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الرؤيا، والذي تقدم برقم (٧٨٠٨)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب اليوم والليلة.

<sup>\* [</sup>١٠٨٥٩] [التحفة: م س ق ٢٩١٥].

<sup>[1/127]</sup> 

<sup>(</sup>٤) يتدهده: الدَّهْدَهَةُ: قَذْفُك الحجارة من أَعلى إلى أَسفل دَحْرِجةً ، والمعنى أنه لما قطع رأسه رآه يتدحرج كالحجر . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٥) كذا ضبطها في (ط)، وكتب فوقها وفي (م): «ض ع». ويتَهوَّلُ: أي: يفزع ويخاف. (انظر: القاموس المحيط، مادة: هول).

<sup>\* [</sup>۱۰۸٦٠] [التحفة: سي ق ١٤١٩٨] • أخرجه ابن ماجه (٣٩١١)، وأحمد (٣٦٤/٢) من طريق الزبيري به .





#### ٢١١- مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ سَحَابًا مُقْبِلًا

• [١٠٨٦١] أخبر قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي: ابْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْح بْنِ هَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ شُرَيْح، أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفْقِ مِنَ الْآفَاقِ (١) تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّىٰ يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولَ: ﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا أُرْسِلَ بِهِ ، فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ : «اللَّهُمَّ سَيْبَا (٢) ثَافِعًا ، اللَّهُمَّ سَيْبًا ثَافِعًا » . وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ ، وَلَمْ يُمْطِوْ حَمِدَ اللَّهَ عَلَىٰ ذَلِكَ <sup>(٣)</sup>.

#### ٢١٢ - مَا يَقُولُ إِذَا كَشَفَهُ اللَّهُ

• [١٠٨٦٢] أُخْبِ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِي الْقَاضِي ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ إِذَا رَأَى نَاشِئًا (٤) فِي أُفُقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ تَرَكَ عَمَلَهُ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ ، فَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ حَمِدَ اللَّهَ ، وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ سَيْبًا ﴾ (٥).

ه: مراد ملا

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) **أفق من الأفاق:** ناحية من النواحي . (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (٧/ ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٢) سيبا: مَطَرًا جاريًا . (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (٧/ ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠١٦).

<sup>\* [</sup>١٠٨٦١] [التحفة: دس ق ١٦١٤٦].

<sup>(</sup>٤) ناشئا: سَحابًا لم يتَّكَامَل اجتماعُه . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٤/١٤) .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠١٥).

<sup>\* [</sup>١٠٨٦٢] [التحفة: دس ق ١٦١٤٦].



• [١٠٨٦٣] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْمَطَرَ قَالَ : «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَيْبَ رَحْمَةٍ ، وَلَا تَجْعَلْهُ سَيَّبَ عَذَابٍ» (١).

# ٢١٣ ما يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ الْمَطَرَ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِيهِ

• [١٠٨٦٤] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا (هَنِيًا) (٢)».

وقيل : عنه عن محمدبن الوليد الزبيدي عن نافع عن القاسم عن عائشة ، هكذا قال البابلتي عنه .

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا.

<sup>\* [</sup>١٠٨٦٣] [التحفة: سي ١٧٥٥٤-سي ١٨٧٤٨].

<sup>(</sup>٢) في (ط): «هنيئًا».

<sup>\* [</sup>١٠٨٦٤] [التحفة: سي ١٧٥٥٤] • أخرجه أحمد (٦/ ٩٠)، وصححه ابن حبان (٩٩٣) من طريق عيسى بن يونس به، وقال الطبراني في «الأوسط» (٢٠٢٨): «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الأوزاعي، تفرد به عيسى بن يونس». اهـ.

وقال ابن حجر في «التغليق» (٢/ ٣٩٦): «قال موسى بن هارون: (إن كان عيسي حفظه فهو غريب والمعروف عن الأوزاعي عن نافع)». اهـ.

وهذا الحديث اختلف فيه على الأوزاعي فقيل عنه عن نافع عن القاسم عن عائشة ، هكذا قال الوليد بن مسلم كما عند النسائي وغيره .

وقيل: عنه عن رجل عن نافع عن الهيثم عن عائشة، هكذا قال إسهاعيل بن عبداللَّه بن سياعة عنه .

#### السُّنَاكِبَوْلِلسِّبَائِيُّ





- [١٠٨٦٥] أَخْبَرَ فَى مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا رَأَىٰ الْمَطَرَ قَالَ : «اللَّهُ مَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِيًّا» (١).
- [١٠٨٦٦] أَكْبَرِنْ مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ الْأَوْرَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ

= وقيل: عنه عن الزهري عن نافع عن القاسم عن عائشة ، هكذا قال عقبة بن علقمة ، حكاه الدارقطني وقال: «غير محفوظ» . اه. .

وقيل: عنه عن رجل عن نافع أن القاسم عن عائشة ، هكذا قال الوليدبن مزيد ، أخرجه البيهقي (٣/ ٣٦١) .

قال الحافظ: «وهو أصح الطرق عن الأوزاعي». اهـ. «التغليق» (٢/ ٣٩٦).

وقيل: عنه عن الزهري عن القاسم عن عائشة، هكذا قال يحيى بن يونس وابن المبارك وعباد بن جويرية.

قال الدارقطني: «إن كان من رواه عن الأوزاعي عن الزهري عن القاسم عن عائشة حفظه فهو غريب من حديث الزهري». اه. انظر: «العلل» (٢٤٢-٢٤٢).

وقيل: إن الأوزاعي لم يسمع من نافع.

والحديث علقه البخاري في «الصحيح» عقب (١٠٣٢) عن الأوزاعي عن نافع عن القاسم عن عائشة بصيغة الجزم، وأخرجه البخاري في «الصحيح» (١٠٣٢) من طريق عبيدالله العمري عن نافع عن القاسم عن عائشة، وهو المحفوظ إن شاء الله.

(١) تكرر هذا الحديث في (م) ، فلعل هذا من سهو الناسخ .

\* [١٠٨٦٥] [التحفة: خ سي ق ١٧٥٥٨] • قال البيهقي في «الكبرى» (٣٦ / ٣٦١): «وكان يحيى بن معين يزعم أن الأوزاعي لم يسمع من نافع مولى ابن عمر»، ثم أخرجه من طريق الوليدبن مزيد، ثنا الأوزاعي، حدثني رجل عن نافع: أن القاسم بن محمد أخبره عن عائشة زوج النبي على فذكر الحديث. وسيأتي بعده.

وقال ابن حجر في «التغليق» (٢/ ٣٩٦): «وأصح طرقه كلها رواية الوليدبن مزيد ومن تابعه والله أعلم». اهـ. وانظر: «الفتح» (٢/ ٥١٩).



رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِيًّا ﴾ .

• [١٠٨٦٧] أَخْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِيًّا ﴾ .

#### ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِيهِ

- [١٠٨٦٨] أخُبَرنى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْمَطَرَ قَالَ: (اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيًّا).
- [١٠٨٦٩] أَخْبِى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكُ كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيًّا) .

ص: كوبريلي

<sup>\* [</sup>١٠٨٦٦] [التحفة:خ سي ق ١٧٥٥٨].

<sup>\* [</sup>١٠٨٦٧] [التحفة:خ سي ق ١٧٥٥٨].

<sup>\* [</sup>١٠٨٦٨] [التحفة: خ سي ق ١٧٥٥٨] • هذا الحديث قد اختلف فيه على عبيدالله بن عمر، وقال الحاكم في «معرفة الحديث» في النوع التاسع عشر (٥٩): «وهذا حديث تداوله الثقات هكذا ، وهو في الأصل معلول واه» . اه. .

وصحح الدارقطني الحديث في «العلل» (١٤/ ٢٤٣) بعد أن ذكر الخلاف على عبيدالله ثم قال: «والصحيح عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن القاسم عن عائشة». اه.. وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه (١٠٣٢).

<sup>★ [</sup>١٠٨٦٩] [التحفة: خ سي ق ١٧٥٥٨ -سي ١٩٢٠٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه موسلا، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠/١٨-٢١٩) من وجه آخر عن عبيداللَّه مرسلا كذلك .





## نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ الْمَطَرِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الزُّهْرِيِّ وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَلَىٰ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُثْبَةً فِيهِ

- [١٠٨٧] أخبرنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَلْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَلْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَلْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنْعَمْتُ عَلَىٰ عِبَادِي مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ يَعِيْلٍ : ﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : مَا أَنْعَمْتُ عَلَىٰ عِبَادِي مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه يَعِيْلٍ : ﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : مَا أَنْعَمْتُ عَلَىٰ عِبَادِي مِنْ نَبْعُ وَلِي اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْدَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدُ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ
- [١٠٨٧١] أخب را قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبْيِدِاللَّهِ بَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبِّكُمْ ﷺ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَىٰ عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبِّكُمْ ﷺ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَىٰ عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي وَكَفْرَ بِالْكَوْكَبِ ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَمّا مَنْ آمَنَ بِي وَكَفْرَ بِالْكَوْكَبِ ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا . فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا . فَذَلِكَ الَّذِي كَفَرَ بِي وَآمَنَ بِالْكَوْكِ » (\*)
- [١٠٨٧٢] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ قَالَ : حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠٢١).

<sup>\* [</sup>١٠٨٧٠] [التحفة: م س ١٤١١٣] [المجتبئ: ١٥٤٠].

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠٢٠).

<sup>\* [</sup>١٠٨٧١] [التحفة: خ م د س ٣٧٥٧] [المجتبئ: ١٥٤١].



قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْمَدِينَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءِ (١) كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﷺ وَلَا؟ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَالَ: هَالَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي (مُؤْمِنٌ )، فَأَمَّا مَنْ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي (مُؤْمِنٌ )، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ (٢).

• [١٠٨٧٣] أَضِوْ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَتَّابٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَتَّابٍ ، عَنْ قَالَ : قَلَ : قَلْ حَبَسَ اللّهُ الْقَطْرَ (٢) عَنْ أُمّتِي إِلَيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْ قَالَ : قَلْ حَبَسَ اللّهُ الْقَطْرَ (٢) عَنْ أُمّتِي لِهَا كَافِرِينَ ، أَنْ رَسُولَ اللّه عَلَيْ فَالَ : قَلْ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِي بِهَا كَافِرِينَ ، (عَشْرَ سِنِينَ) (١) ، ثُمَّ أَنْرُلَ مَاءَ لأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِي بِهَا كَافِرِينَ ، يَقُولُونَ : هُو بِنُوءِ (الْمِجْدَح) (١٥) (٢) .

صحنط قال أبو عَبِارِجِهِن : الْمِجْدَحُ : (الشَّعْرَىٰ).

<sup>(</sup>١) إثر سياء: عقب مطر. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٠/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠١٩).

<sup>\* [</sup>۱۰۸۷۲] [التحفة: خ م دس ۲۵۷۳].

<sup>(</sup>٣) القطر: المطر. (انظر: لسان العرب، مادة: قطر).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ط): «ع».

<sup>(</sup>٥) كذا ضبطها في (ط). والحِجْدَح: نَجْم من النجوم الدالة على المطر عند العرب. (انظر: حاشية السندي على النسائي ٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) تقدم من وجه آخر عن عمروبن دينار برقم (٢٠٢٢).

<sup>\* [</sup>١٠٨٧٣] [التحفة: س ٤١٤٨].





#### ٢١٤ - مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ (١)

- [١٠٨٧٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي مَطَرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي مَطَرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهَ عَلَيْهُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالْبُرُوقَ قَالَ : «اللّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا عُمْدَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ» .
- [١٠٨٧] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِبْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ وَلَاحَجَّاجِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ وَلَاحَجَّاجِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ وَلَحَجَّاجِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ وَلَوْحَبَالِكَ، وَعَافِئَا وَلَعْمَالِكَ، وَالصَّوَاعِقَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِعْضَيِكَ، وَلَا تُعْلِمُنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِئَا قَبْلَ ذَلِكَ».

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) **الصواعق:** ج. صاعقة، وهي: إفراغ كهربي هوائي يصحبه برق ورعد شديد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صعق).

<sup>(</sup>٢) تقتلنا غضبا: تهلكنا عقوبة لنا. (انظر: لسان العرب، مادة: غضب).

<sup>\* [</sup>١٠٨٧٤] [التحفة: ت سي ٧٠٤١] • كذا جاء في حديث سيار هذا، وخالفه معلى بن أسد وقتيبة وغيرهما فقالوا: عن عبدالواحد عن الحجاج عن أبي مطر به ؛ فزادوا في إسناده الحجاج، قال المزي: «والصحيح عن عبدالواحد عن الحجاج». اه.

والحديث أخرجه البخاري في «الأدب» (٧٢١)، وأحمد في «المسند» (٢/ ١٠٠)، وصححه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٨٦).

وأبو مطر، قال الحافظ في «التقريب»: «مجهول». اهـ. وقال الذهبي في «الميزان»: «لا يُدرئ من هو». اهـ.

 <sup>★ [</sup>۱۰۸۷۵] [التحفة: ت سي ۲۰۶۱] • أخرجه الترمذي (٣٤٥٠)، وأحمد (٢/ ٢٠٠١) من طريق عبدالواحد به . قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . اهـ .



# ١٥٥ - مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ<sup>(١)</sup> وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ

- [١٠٨٧٦] أَحْنَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّمْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ الرِّيحُ مِنْ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ الرِّيحُ مِنْ وَنُوسَلُ بِالْعَدَابِ فَلَا تَسُبُّوهَا ، وَقُولُوا : اللَّهُمَّ وَوْلُوا : اللَّهُمَّ وَلُوا : اللَّهُمَّ (إِنَّا) (٢) نَسْأَلُكَ حَيْرَهَا ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا » .
- [١٠٨٧٧] أَخْبَرَ فَى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الرُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: هَاجَتْ رِيحٌ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الرُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: هَاجَتْ رِيحٌ

ورواه أصحاب الزهري والأوزاعي عن الزهري عن ثابت الزرقي عن أبي هريرة، قال الدارقطني في «العلل» (٢/ ٩١): «وهو الصواب». اهـ. وكذا رجحه المزي في «التحفة» (١٤٢٧٣).

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) هاجت الربح: اشتد هبوبها . (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٢) من (م) ، وألحقت بحاشية (ط) وفوقها : «عـخ» ، ووضع فوق الكلمة التي قبلها : «صـ» .

<sup>\* [</sup>١٠٨٧٦] [التحفة: سي ١٣٢٢٣] • هذا الحديث يرويه الزهري ، واختلف عليه ، فرواه عقيل كما في هذا الإسناد عنه عن سعيد عن أبي هريرة .

ورواه لوين محمدبن سليهان عن الحسن بن أعين عن عمر بن سالم الأفطس عن أبيه عن الزهري عن عمرو بن سليم عن أبي هريرة ، كما في الإسناد التالي ، وهو وهم ، قاله الدارقطني في «العلل» (٢/ ٩٠).





فَسَبُّوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ وَلَكِنْ سَلُوااللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَتَعَوَّذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا».

- [١٠٨٧٨] أَخْبِ رُا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّ أَخْبَرَ فِي ثَالِتُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّ أَخْبَرَ فِي ثَالِيتُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبْاهُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : «الربيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّه تَأْتِي أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : «الربيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّه تَأْتِي بِالْعَذَابِ فَلَا تَسُبُّوهَا ، وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا ، وَعُوذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا ، وَعُوذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا » .
- [١٠٨٧٩] أَضِعْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَهُو: ابْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ثَابِتِ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ (إِنَّ ) (١) الرَّيحَ مِنْ رَوْحِ الله تَجِيءُ بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ ، فَلَا تَسُبُوهَا ، وَسَلُوهُ مِنْ حَيْرِهَا وَتَعَوَّذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا » .

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>۱۰۸۷۷] [التحفة: سي ۱٤٢٧٣].

 <sup>\* [</sup>۱۰۸۷۸] [التحفة: دسي ق ۱۲۲۳۱] • أخرجه أبو داود (۵۰۹۷)، وابن ماجه (۳۷۲۷)،
 وأحمد (۲/ ۲۲۷) من طرق عن الزهري به .

<sup>(</sup>١) ليست في (ط) ، ورقم مكانها : «صــ» ، وألحقها في الحاشية وفوقها : «عــ» .

<sup>\* [</sup>١٠٨٧٩] [التحفة: دسي ق ١٢٢٣١] • هكذا رواه سفيان بن حبيب عن الأوزاعي، وهو الصواب، ورواه بشربن بكر عن الأوزاعي به، فزاد في إسناده عمر بن الخطاب، من رواية أبي هريرة عن عمر بن الخطاب، وأخطأ فيه.

ورواه أصحاب الأوزاعي أن عمر بن الخطاب سألهم عن الريح ، فقال أبو هريرة : سمعت رسول الله ﷺ . . . فحدث به . قاله الدارقطني في «العلل» (٢/ ٩٠) .





## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ فِي خَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي سَبِّ الرِّيحِ

- [١٠٨٨] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ . وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ –

<sup>(</sup>١) فوقها في (م)، (ط): «ض»، وفي حاشيتيهما: «ومن»، وفوقها: «عـ».

<sup>\* [</sup>١٠٨٨٠] [التحفة: ت سي ٥٦] • أخرجه عبداللّه بن أحمد في «زوائد المسند» (١٢٣/٥) عن محمد بن المثنى به .

وهذا الحديث يرويه الأعمش واختلف عليه ، فرواه أسباط وابن فضيل عن الأعمش عن حبيب - وزاد ابن فضيل : عن ذر - عن سعيدبن عبدالرحمن بن أبزئ عن أبيه عن أبي مرفوعا .

وخالفهما أبو عوانة وجرير فروياه عن الأعمش عن حبيب عن ذر عن سعيد عن أبيه عن أبيه عن أبي موقوفا ، وفي رواية أبي عوانة - كما في هذه النسخة - سقط ذكر ذر وأثبت من «التحفة» ، ورواية أبي عوانة وجرير أولى بالصواب ؛ لأن شعبة قد تابع الأعمش في روايته عن حبيب عن ذر عن سعيد عن أبيه عن أبي قوله ، ولم يرفعه .

وقد رُوي عن شعبة مرفوعا ، وصوب النسائي الوقف عن شعبة فيها نقل عنه الطحاوي في «المشكل» عقب (٢/ ٣٨٠).

(وَاللَّفْظُ لَهُ) (١) - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيّ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

- [١٠٨٨٢] أخبرنى مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بن حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَحُمَى بن حَمَّادٍ ، عَن الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بن أَبِي ثَابِتٍ (٣) ، عَنْ سَعِيدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أُبِي بن كَعْبِ قَالَ : لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ نَفَسِ الرَّحْمَن عَنْ أُبِيهِ ، عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ : لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ نَفَسِ الرَّحْمَن عَنْ أُبِيهِ ، عَنْ أُبِيهِ ، عَنْ أُبِيهِ ،
   الرَّحْمَن عَنْ اللهِ مَن قَلْدَى مِثْلَهُ . . . فَذَكَر مِثْلَهُ . . . فَذَكَر مِثْلَهُ . . . .
- [١٠٨٨٣] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بُنِ كَعْبِ قَالَ : لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ ، فَإِنَّهُ مِنْ نَفْسِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهَ حَيْرَهَا ، وَتَعَوَّذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا .

<sup>(</sup>١) من (م) ، وألحقت في حاشية (ط) ، وفوقها : «خـ» .

<sup>(</sup>٢) ألحقت في حاشية (ط) ، وفوقها : «عـ» ، وصحح على الكلمة التي بعدها .

 <sup>\* [</sup>۱۰۸۸۱] [التحفة: ت سي ٥٦] • رواية ابن فضيل أخرجها الترمذي (٢٢٥٢)، وأحمد
 (٥/ ١٢٣) ثم قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ.

<sup>(</sup>٣) زاد في «التحفة» : «ذر» بين حبيب وسعيد، وأشار إلى أن ذرًا لم يذكر من طريق ابن المثنى عن أسباط، وقد تقدم في أول ذكر الخلاف على الأعمش.

<sup>\* [</sup>١٠٨٨٣] • صححه الحاكم (٢/ ٢٧٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم به .



## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ شُعْبَةً بْنِ الْحَجَّاجِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [١٠٨٨٤] أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ (سَعِيدِ) (١) بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هَاجَتْ رِيحٌ فَسَبَّهَا رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلَا : عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هَاجَتْ رِيحٌ فَسَبَّهَا رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلاً : هَاجَتْ رِيحٌ فَسَبَّهَا رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلاً : هَاجَتْ رِيحٌ فَسَبَّهَا وَجُلْ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْلاً : هَاجَتْ رِيحٌ فَسَبَّهَا وَسَلِ اللَّهَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ ، وَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَسَلِ اللَّهَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ .
- [١٠٨٨٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ شُعْبَة ، (عَنْ حَبِيبٍ) أَنْ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى ، عَنْ أَبِيهِ ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ .
- [١٠٨٨٦] أَخْبَرُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُمَيْلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ذَرًا ، عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الرِّيحَ هَاجَتْ عَلَىٰ عَهْدِ أُبْيِّ . . . نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) لم يسمه في «التحفة» ونص على ذلك .

<sup>\* [</sup>١٠٨٨٤] [التحفة: ت سي ٥٦] • هكذا قال سهل بن حماد عن شعبة ، وتابعه مسلم بن إبراهيم عند عبد بن حميد ، وخالفهما محمد بن أبي عدي كما في الإسناد بعده ، والنضر بن شميل في الذي يليه فروياه عن شعبة به موقوفًا .

<sup>(</sup>٢) من (ط) ، وهو موافق لما في «التحفة» .





## ٢١٦- مَا يَقُولُ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ(١)

- [١٠٨٨٧] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حَيْرَهَا ، وَحَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ، وَشَرِّ مَا فَيها وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ، وَشَرِّ مَا فِيها وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ » .
- [١٠٨٨٨] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ رِيحًا صَأَلَ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وَخَيْرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا ، وَشَرِّهَا أُرْسِلَتْ بِهِ .

  شَرِّهَا ، وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ .

## ٢١٧ - مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ نُبَاحَ كُلْبٍ

• [١٠٨٨٩] أَضِعُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ حَالِدٍ، وَهُوَ: ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدٍ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِةً: (يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، أَقِلُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِةً: (يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، أَقِلُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِةً: (يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، أَقِلُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هُدُولًا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللّهُ اللللللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُو

<sup>(</sup>١) عصفت الربح: اشتد هبوبها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عصف).

<sup>\* [</sup>۱۰۸۸۷] [التحقة: م ت سي ق ۱۷۳۸۵] • أخرجه مسلم (۱۹۸/ ۱۵)، والترمذي (۳۶۹)، وابن ماجه (۳۸۹۱) من طريق ابن جريج به.

<sup>\* [</sup>۱۰۸۸۸] [التحفة: م ت سي ق ۱۷۳۸].

<sup>(</sup>٢) هدو الرجل: انقطاعها عن المشي في الطريق ليلًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هدأ).

<sup>(</sup>٣) يبثهن: ينشرهن. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بثث).





## أَوْ ثُهَاقَ حِمَارٍ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ » . ٢١٨- مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ نَهِيقَ الْحَمِيرِ

• [١٠٨٩٠] أَضِرْ وَهْبُ بْنُ بِيَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْن رَبِيعَة ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ الدِّيكَةُ تَصِيحُ بِاللَّيْلِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا فَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَصْلِهِ، وَإِذًا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحَمِيرِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا فَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

تَمَّ الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ يَوْم وَلَيْلَةٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَتْلُوهُ الْجُزْءُ الرَّابِعُ .

<sup>\* [</sup>١٠٨٨٩] [التحفة: دسى ٢٢٥٥] • أخرجه أبو داود (٥١٠٤) عن قتيبة به ، ثم رواه من وجه آخر عن الليث ثنا الأوزاعي ثنا يزيدبن عبدالله بن الهادي عن على بن عمر بن حسين بن على وغيره ، قالا : قال رسول الله ﷺ . . . الحديث .

والحديث أخرجه البخاري في «الأدب» (١٢٣٣) من طريق الليث به .

وصححه ابن خزيمة (٢٥٥٩)، والحاكم في «مستدركه» (٣١٦/٤)، كلاهما من طريق عطاء بن يسار ، عن جابر به .

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». اه..

وليس في حديث عطاء: «إذا سمعتم نباح كلب أو نهاق حمار».

<sup>\* [</sup>١٠٨٩٠] [التحفة: خ م د ت س ١٣٦٢٩] . أخرجه البخاري (٣٣٠٣)، ومسلم (٢٧٢٩)، وأبو داود (٥١٠٢)، والترمذي (٣٤٥٩) من طريق الليث عن جعفر به . وسيأتي من وجه آخر عن الليث وحده برقم (١١٥٠٢).





## بالمالح المال

## وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمَا ٢١٩ – مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ صِيَاحَ الدِّيكَةِ

- [١٠٨٩١] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكةِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكةِ فَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، ﴿وَإِذَا) (١) سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا فَسَلُوا اللَّهَ مِنْ الشَّيْطَانَ ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا (٢) .
- [١٠٨٩٢] أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُبْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ: ﴿لَا تَسُبُوا اللَّهِ بَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ: ﴿لَا تَسُبُوا اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهُنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ: ﴿لَا تَسُبُوا اللَّهِ عَنْ إِنَّهُ يُؤَذِّنُ وِالصَّلَاةِ».

خَالَفَهُ زُهَيْرُبْنُ مُحَمَّدٍ فَأَرْسَلَ الْحَدِيثَ:

<sup>(</sup>١) كان كتبها في (ط): «فإذا» ورقم فوقها: «ض» ثم ضرب عليها، وألحق عليه في الحاشية: «وإذا» ورقم فوقها: «عـ» وصحح عليها، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن الليث وسعيدبن أبي أيوب معًا عن جعفر بن ربيعة به برقم (١٠٨٩٠) .

<sup>\* [</sup>١٠٨٩١] [التحفة: خ م دت س ١٣٦٢٩].

<sup>\* [</sup>۱۰۸۹۲] [التحقة: د سي ۳۷۵۸] • أخرجه أبوداود (٥١٠١)، وأحمد (١٩٢/٥)، وصححه ابن حبان (٥٧٣١) من طرق عن صالح به .

وهذا الحديث يرويه صالح بن كيسان ، واختلف عليه ، فرواه الماجشون كما في هذه الرواية عن صالح عن عبيدالله بن عبدالله عن زيد بن خالد مرفوعا ، وتابعه ابن عيينة وغيره .

ورواه الطيالسي عن الماجشون بهذا الإسناد، ورواه أيضًا عن الماجشون عن صالح عن =





• [١٠٨٩٣] أَضِّرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ثُمَّعَيْرُ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ الدِّيكَ صَوَّتَ عِنْدَ رَهُولِ اللَّهِ يَعْنُ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ الدِّيكَ صَوَّتَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ مَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : ﴿ لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ ؛ فَإِنَّهُ يَدْعُو لَرَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ مَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : ﴿ لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ ؛ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ » .

#### ۲۲۰- مَا يُجِيرُ<sup>(۱)</sup> مِنَ الدَّجَّالِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْحُبَرِ فِي ذَلِكَ

• [١٠٨٩٤] أخبع عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ

= عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعا. قال الطيالسي في «المسند» (٩٩٩) عقبه: «وهذا أثبت عندي». اهـ.

وقال أبوحاتم كما في «العلل» (٢٥٥٩): «ليس لأبي قتادة عن أبيه هاهنا معنى ، وحديث صالح عن عبيدالله بن عبدالله عن زيدبن خالد عن النبي ﷺ صحيح». اهـ.

ورواه زهير عن صالح عن عبيدالله بن عبدالله أن رسول الله ﷺ . . . مرسلا .

قال الدارقطني في «العلل» (١٩٣/٥): «وقال قائل: عن صالح عن عبيدالله أن عبدالله مرسلا عن النبي ﷺ، والمرسل أشبه بالصواب». اهـ.

ورواه مسلم بن خالد عن صالح عن عون بن عبدالله بن عتبة عن أبيه عن ابن مسعود، ورواه إسهاعيل بن عباس عن صالح عن عون به ، فتابع مسلم بن خالد، ورواه عن صالح عن عون مرسلا عن النبي على ، حكاه الدارقطني في «العلل» (١٩٣/٥).

ورواه الحسن بن أبي جعفر عن صالح فقال عن عبيدالله عن ابن عباس عن النبي ﷺ، حكاه الدارقطني في «العلل» (٥/ ١٩٣)، وابن أبي حاتم (٢/ ٢٥٠).

قال أبوحاتم وأبوزرعة: «هذا خطأ؛ الناس يروونه - ابن عيينة وغيره - عن صالحبن كيسان عن حالم بن عبدالله بن عبدالله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني عن النبي عليه ، وهو الصحيح». اهـ.

\* [١٠٨٩٣] [التحفة: دسي ٣٧٥٨-سي ١٨٩٩١].

(١) يجير: ينقذ. (انظر: لسان العرب، مادة: جور).





جَابِرٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ جَبْيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ جَبْيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ : دَكَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَحَقَّضَ فِيهِ وَرَفَّع (١١) ، حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَنَيْلُمْ ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا وَلِيكُمْ فَأَنَا وَيكُمْ فَأَنَا وَلِيكُمْ فَأَنَا وَلِيكُمْ فَأَنَا وَلِيكُمْ فَأَنَا وَلِيكُمْ فَأَنَا وَيكُمْ فَأَنْ وَاللَّهُ حَلِيفَتِي عَلَيْكُمْ ، إِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامُرُوّ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ حَلِيفَتِي حَبِيجُهُ دُونَكُمْ (٢٠) ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامُرُوّ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ حَلِيفَتِي عَلَىٰ كُلُ مُسْلِم ، إِنَّهُ شَابٌ قَطَعُلًا (٣) عَنْهُ (قَائِمَةً ) (١٤) كَأَنَه يُشَبّهُ بِعَبْدِ الْعُزَى بْنِ عَلَىٰ كُلُ مُسْلِم ، إِنَّهُ شَابٌ قَطَعُ (٣) عَنْهُ (قَائِمَةً ) (أَصْحَابِ) (١٠) الْكَهْفِ (٧) . قَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقُرَأْ فَوَاتِحَ (سُورَةِ) (١ (أَصْحَابِ) (١٠) الْكَهْفِ (٢) .

#### ذِكْرُ اخْتِلَافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ ثَوْبَانَ فِيمَا يُجِيرُ مِنَ الدَّجَّالِ

• [١٠٨٩٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ،

<sup>(</sup>١) فخفض فيه ورفع: بالغ في تقريبه، واستعمل فيه كلَّ فَنِّ من خفضٍ ورفع. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (٧/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) حجيجه دونكم: أناقشه وأغلبه بالحجة عنكم . (انظر : لسان العرب ، مادة : حجج) .

<sup>(</sup>٣) قطط: شعره مُجَعّد شديد الجعودة . (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢/ ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م)، (ط)، وهو موافق لبعض مصادر تخريج الحديث، وفي بعضها: «طافئة». وقائمة: أي: باقية في موضعها صحيحة وإنها ذهب نظرُها وإبصارُها. (انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه ٧/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) فوقها في (م) ، (ط): «ض».

<sup>(</sup>٦) فوقها في (م): «عـ» ، وألحقت في حاشية (ط) ، وفوقها: «عـ» ، وصحح عليها .

<sup>(</sup>٧) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨١٦٧).

<sup>\* [</sup>١٠٨٩٤] [التحفة: مدت س ق ١١٧١١].



عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ، فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَّالِ» (١).

- [١٠٨٩٦] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنَ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ (٢٠).
- [١٠٨٩٧] أَخْبَوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ ، يُحَدِّثُ عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ (الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ)(٢) مِنَ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. .
- [١٠٨٩٨] أَحْبَىٰ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَقُصُّ عَلَيْنَا بِهِ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ حَدِيثِ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهِ عَالَ : (مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَّالِ».

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن شعبة برقم (٨١٦٨).

<sup>\* [</sup>١٠٨٩٥] [التحفة: سي ٢١١٨]

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨١٦٨).

<sup>\* [</sup>١٠٨٩٦] [التحفة: مدت س ١٠٩٦٣].

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ط): «ضه» ، وكتب في حاشيتها: «عشر آيات» ، وفوقها: «عه» .

<sup>\* [</sup>۱۰۸۹۷] [التحفة: مدتس ۱۰۹۲۳].

<sup>\* [</sup>۱۰۸۹۸] [التحفة: م دت س ۱۰۹۲۳].





#### ذِكْرُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِيهِ

• [١٠٨٩٩] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، كَثِيرٍ أَبُو هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، أَنَّ نَبِيَ اللَّه عَيَيْهِ قَالَ : (مَنْ قَرَأَ مَنْ قَرَأُ مَنْ قَرَأَ مَنْ قَرَأَ مِعْشِرِ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ مَقَامِهِ إِلَىٰ مَكَّة ، وَمَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ الْتَاتِ مِنْ آخِرِهَا ، فَحَرَجَ الدَّجَالُ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ ) (١).

(١) قال في حاشية (م) ، (ط) : «قال النسائي : الصواب في هذا الحديث موقوف» . اه. .

\* [١٠٨٩٩] [التحفة: سي ٢٨٦٦] • أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٤٥٥)، و«الدعاء» (٣٩٠)، والبيهقي في «الشعب» (٢٢٢١، ٢٤٩٩) من طريق يحيى بن كثير به، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». اهـ.

وكذا أخرجه البيهقي في «الشعب» (تابع ٢٤٩٩) من طريق عبدالصمدبن عبدالوارث وأبو إسحاق المزكي كما في «التلخيص» (٢٠٢/١) من طريق روح بن القاسم كلاهما عن شعبة بإسناده مرفوعا، لكن رجح الأئمة وقفه لكونه المحفوظ عن شعبة والثوري وهشيم ثلاثتهم عن أبي هاشم، فروئ النسائي جزءًا آخر من هذا الحديث في «عمل اليوم والليلة» برقم (١٠٠١٩) من طريق يحيئ بن كثير ثم قال: «هذا خطأ والصواب موقوف، خالفه محمد بن جعفر»، وقال: «وكذلك رواه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري». اهد. وبين النسائي هذا هذا بإيراده الطريقين الآتيين.

قال الطبراني في «الأوسط»: «لم يرو هذا الحديث مرفوعا عن شعبة إلا يحيى بن كثير». اهـ. وقال في «الدعاء»: «رفعه – يعني: يحيئ بن كثير – عن شعبة ووقفه الناس، وكذلك رواه سفيان الثوري». اهـ.

وقال الدارقطني كها في «التلخيص» (١/٢١): «تفرد به عيسى بن شعيب عن روح». اهم. وعيسى صدوق له أوهام ، وحكى الدارقطني الخلاف فيه في «العلل» (٢٣٠١) على أبي هاشم ومن بعده وصوب الوقف ، وقال البيهقي: «هو المحفوظ». اهم. كها سيأتي ، وضعف الحازمي الرواية المرفوعة كها في «التلخيص».

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

مه: مراد ملا



- [١٠٩٠٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَامِجْلَزٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ (عُبَادٍ) (١) ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَامِجْلَزٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ (عُبَادٍ) (١) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . . . نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَقَالَ : «مِنْ حَيْثُ يَقْرَؤُهُ إِلَى مَكَّةً » . وَقَالَ : «مَنْ قَرَأُ آخِرَ الْكَهْفِ» .
- [١٠٩٠١] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

= وممن رواه عن شعبة موقوفا : محمد بن جعفر كها سيأتي ، وعمرو بن مرزوق عند الطبراني في «الدعاء» (٣٩١) . «الدعاء» (٢٤٩٩) .

وممن رواه عن الثوري عن أبي هاشم موقوفا: عبدالرزاق في «المصنف» (٧٣٠، ٢٠٢٣)، وابن المبارك كما سيأتي، وابن مهدي كما سيأتي برقم (١٠٩٠٠)، وعند الحاكم (١/٤٢٥- ٥٦٥، ٤/٥١١) وقال: «صحيح الإسناد». اه.. ووكيع عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/٣) وليس فيه إلا ذكر القول عقب الوضوء.

وخالف يوسف بن أسباط ، فرواه عن الثوري مرفوعا عند ابن السني (٣٠) ، والبيهقي في «الدعوات» (٥٩) ، وقال : «والمشهور موقوف» . اهـ . ويوسف هذا فيه ضعف .

وممن رواه عن هشيم عن أبي هاشم موقوفا: أبو عبيد في «فضائل القرآن» (٤٥٩)، وسعيد بن منصور عند البيهقي في «الشعب» (٢٢٢٠)، وأبو النعان عند الدارمي (٣٤٠٧)، وأحمد بن خلف البغدادي عند ابن الضريس في «الفضائل» (٢١٢).

وقال البيهقي في «الشعب»: «وهذا هو المحفوظ موقوف، ورواه نعيم بن حماد عن هشيم فرفعه، ثم رواه من طريق يزيد بن خالد بن يزيد عن هشيم مرفوعا أيضا». اهـ.

ورواه الحاكم (٣٦٨/٢) والبيهقي في «السنن» (٣/ ٤٩) من طريق نعيم ، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». اه.. وتعقبه الذهبي بقوله: «نعيم ذو مناكير». اه..

وقد حكم النووي على الحديث مرفوعا وموقوفا بالضعف، فتعقبه الحافظ في «التلخيص» بقوله: «وأما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا شك في صحته». اه..

وقال في «نتائج الأفكار»: «فهذا ما لا مجال للرأي فيه ، فله حكم المرفوع». اه.. (١) هكذا ضبطها في (ط).





سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ أَذْرَكَ الدَّجَّالَ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ، (أَوْ لَمْ)(١) يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ (كَانَ ۖ لَهُ نُورَا مِنْ حَيْثُ (قَرَأُهَا) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةً .

#### ٢٢١- الْأَمْرُ بِالْأَذَانِ إِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيلَانُ (٢)

• [١٠٩٠٢] أَخْبِى لُو أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ (٣) ؛ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَىٰ بِاللَّيْل<sup>(٤)</sup> ، فَإِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانُ فَنَادُوا بِالْأَذَانِ» .

فأخرجه ابن خزيمة (٢٥٤٨)، وهو عند ابن ماجه بجزء آخر من الحديث، من طريق زهير عن سالم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا جابربن عبدالله . . . الحديث، وقال ابن =

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ض» ، وصحح عليها ، ثم كررها في الحاشية وفوقها: «عـ» ثم ضرب عليها .

<sup>(</sup>٢) تغولت الغيلان: تلونت - وهم جنس من الشياطين- في صور مختلفة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢١٦/١٤).

<sup>(</sup>٣) بالدلجة: بالسير أول الليل. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) تطوى بالليل: تُقْطَع بالسير في الليل، بحيث يظن الماشي أنه سار قليلًا وقد سار كثيرًا. (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ١٧١).

<sup>\* [</sup>١٠٩٠٢] [التحفة: د سي ق ٢٢١٩] • أخرجه ابن عبدالبر (٢٦٨/١٦) من طريق حمزة الكناني عن النسائي به، وأخرجه أحمد (٣/ ٣٠٥، ٣٨١)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٣٩٧)، وأبويعلى (٢٢١٩)، وابن خزيمة (٢٥٤٩)، وغيرهم من طرق عن هشام بن حسان بإسناده، وروئ أبو داود (٢٥٧٠) جزءا آخر من الحديث من طريق يزيدبن هارون بإسناده، ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» (٩٢٤٧) عن هشام بن حسان عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلا، وذِكْر جابر محفوظ، اتفق عليه جماعة الرواة عن هشام، لكن أعل الحديث بالانقطاع.



#### ٢٢٢- ذِكْرُ مَا يَكُبُّ الْعِفْرِيتَ وَيُطْفِئُ شُعْلَتَهُ

• [١٠٩٠٣] أُخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ عَيَاشِ (الشَّامِيِّ) (١) ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ وَهُوَ مَعَ جِبْرِيلَ وَأَنَا مَعَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ، وَجَعَلَ الْعِفْرِيتُ يَدْنُو وَيَزْدَادُ قُرْبًا فَقَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ، فَيُكَبُّ الْعِفْرِيتُ ﴿ لِوَجْهِهِ وَتُطْفِئُ شُعْلَتَهُ، قُلْ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّه الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَعْرُجُ ٢٠ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ (٢) فِي الْأَرْضِ ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ،

خزيمة: «إن صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن عن جابر». اه. ثم عقبه بطريق هشام بن حسان المتقدمة ، ثم قال : «كان علي بن عبدالله ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر». اه..

وكذا نفي أبو حاتم وأبوزرعة وغيرهما سياع الحسن من جابر ، انظر «المراسيل» لأبي حاتم (ص ۳۱، ۳۷).

أما الرواية التي فيها «حدثنا جابر» فإن الراوي عن الحسن هو : سالم بن عبداللَّه الخياط، وفي حفظه مقال.

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وهو تصحيف ، والصواب : «السلمي» كما في مصادر ترجمته .

<sup>1 /</sup> ١٤٢ ] ١٥

<sup>(</sup>٢) يعرج: يصعد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عرج).

<sup>(</sup>٣) **ذراً:** خلق . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١١/ ١٧١) .



وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ (١١) اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخِيْرِ يَارَحْمَانُ. فَكُبَّ الْعِفْرِيتُ لِوَجْهِهِ، وَانْطَفَأَتْ شُعْلَتُهُ.

خَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ:

(١) **طوارق:** ج. طارق، وهو: كل آتٍ باللَّيل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: طرق).

\* [١٠٩٠٣] [التحفة: سي ٩٥٣٣] • حديث عبدالله بن مسعود تفرد به النسائي من هذا الوجه، ورواه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١١٢/٢٤) من طريق حمزة الكناني عن النسائي بإسناده، وقال المزي في «التحفة» (٩٥٣٣): «قال حمزة بن محمد الكناني: هذا الحديث ليس بمحفوظ والصواب مرسل». اهـ. يشير إلى رواية مالك التالية.

ورواه حماد بن زيد كما في «العلل» للدارقطني (٨٣٠) عن يحيل بن سعيد بإسناد النسائي إلا أنه قال: عن رجل عن ابن مسعود، فأبهم الراوي عن ابن مسعود، وعلى كلِّ عياش السلمي في إسناد النسائي مجهول.

وأخرجه البيهتي في «الأسماء والصفات» (ص ٣٨٨-٣٨٩) من طريق داودبن عبدالرحمن العطار، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت رجلًا من أهل الشام يقال له العباس يحدث عن ابن مسعود، يخبر أن النبي على ... الحديث، ثم قال البيهقي: «أخرجه مالك بن أنس في الموطأ عن يحيى بن سعيد إلا أنه أرسله». اهد. «تنوير الحوالك» (١/ ٢٣٤)، وكأنه يغمز الرواية الموصولة، والعباس شيخ يحيى بن سعيد مجهول أيضا، ولعله هو نفسه عياش السلمي ووقع تصحيف ورواية مالك ستأتي.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٣) – وعنه أبو نعيم في «الدلائل» (ص ١٤٩) – من طريق إبراهيم بن طريف عن يحيئ بن سعيد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود بنحوه . وقال الدارقطني في «الأفراد» كما في «أطراف الغرائب» (٩٢/٤): «تفرد به إبراهيم بن طريف عن يحيئ بن حمزة عن الأوزاعي عنه ، وروي عن يحيئ بن حمزة عن الأوزاعي مختصرا، وتفرد به أحمد بن محمد بن يحيئ عن أبيه عن جده عن الأوزاعي» . اه. .

وإبراهيم بن طريف أيضا مجهول.

وصوب حمزة الكناني رواية مالك المرسلة كما تقدم ، وهو ظاهر صنيع النسائي .

وقال الدارقطني في «العلل» (٨٣٠): «وقول حمادبن زيد أشبه بالصواب». اه.. يعني: التي فيها إبهام الراوي عن ابن مسعود.



- [١٠٩٠٤] الحارثُ بن مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ (قَالَ) : أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَوَأَىٰ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ ، كُلَّمَا الْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ رَآهُ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ الطَّيْئِلان . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .
- [١٠٩٠٥] أَخْبَوْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّهُ كَانَ عَلَىٰ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَوَجَدَ أَثَرَ كَفِّ كَأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِللَّبِى عَيْكِةٌ فَقَالَ: ﴿ أَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذُهُ ؟ قُلْ: سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ لِمُحَمَّدِ عَيْكِيهُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: (فَإِذَا أَنَا بِهِ)(١) قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيَّ فَأَخَذْتُهُ لِأَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ فَقَرَاءَ مِنَ الْجِنِّ، وَلَنْ أَعُودَ قَالَ: فَعَادَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ : ﴿ أَتُّرِيدُ أَنْ تَأْخُذُهُ ؟ ) فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : (قُلْ: سُبْحَانَ (مَنْ) مَخْرَكَ لِمُحَمَّدِ ﷺ . فَقُلْتُ : فَإِذَا أَنَا بِهِ ، فَأَرَدْتُ لِأَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَعَاهَدَنِي أَنْ لَا يَعُودَ فَتَرَكْتُهُ، ثُمَّ عَادَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : ﴿ أَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذُهُ ؟ ﴾ فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : ﴿ قُلْ : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَكَ لِمُحَمِّدِ ﷺ . فَقُلْتُ : فَإِذَا أَنَا بِهِ ، قُلْتُ : عَاهَدْتَنِي فَكَذَبْتَ وَعُدْتَ ، لَأَذْهَبَنَّ بِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : خَلِّ عَنِّي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ لَمْ يَقْرَبْكَ ذَكَرْ وَلَا أُنْثَىٰ مِنَ الْجِنِّ. فَقُلْتُ: وَمَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتُ؟ قَالَ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ اقْرَأْهَا

ف: القرويين

<sup>•</sup> أخرجه مالك في «الموطأ» (١٧٧٣) هكذا \* [١٠٩٠٤] [التحفة: سي ٩٥٣٣–سي ١٩٥٣٦] مرسلا ، وانظر الرواية السابقة .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وفي حاشية (ط) : «فإذا جني» ، وأشار إلى أنها نسخة .



عِنْدَ كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ. قَالَ أَبُوهُ رَيْرَةَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ» (١).

• [١٠٩٠٦] أَضِلْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِي آتٍ يَحْثُو (٢) مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، قَالَ : إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ ، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ (٢) ، فَلَمَا أَصْبَحْتُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (يَا أَبَا هُرَيْرَة ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَة؟) قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. فَقَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَّبَكَ وَسَيَعُودُ ﴾ . فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه عَيْفِ : إِنَّهُ سَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ . قَالَ : دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ ، وَلَا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَة؟ قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَقَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ ﴾ . فَرَصَدْتُهُ الثَّالِئَةَ ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، هَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَا تَعُودُ ، ثُمَّ تَعُودُ . قَالَ : دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا . قُلْتُ : مَا هِيَ؟

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨١٦٠).

<sup>\* [</sup>١٠٩٠٥] [التحفة: س ١٤٢٥٩].

<sup>(</sup>٢) يحثو: يأخذ بيده . (انظر: لسان العرب ، مادة : حثا) .

<sup>(</sup>٣) فخليت عنه: فتركته. (انظر: مختار الصحاح، مادة: خلا).



قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُوسِيِّ ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهَ هُوَٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] حَتَّىٰ تَخْتِمَ الْآيَةَ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّه حَافِظٌ ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُصْبِحَ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّه : «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَة؟» قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . قَالَ: (مَا هِيَ؟) قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُوْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّىٰ تَخْتِمَهَا ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَقَالَ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهُ حَافِظٌ ، وَلَا يَقْرَبَكَ (شَيْطَانٌ)(١) حَتَّىٰ تُصْبِحَ- وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءِ عَلَىٰ (الْحَيْرِ)(٢) ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿أَمَا إِنَّهُ كَذُوبٌ وَقَدْ صَدَقَكَ ، تَعْلَمُ مَنْ تُحَاطِبُ مُئذُ ثَلَاثِ يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ فَقُلْتُ : لَا . قَالَ : ﴿ ذَٰلِكَ شَيْطَانٌ ﴾ .

## ٢٢٣ - ذِكْرُ مَا يُجِيرُ مِنَ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبَيِّ فِيهِ

• [١٠٩٠٧] أَضِوْ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ ، عَنِ الْأَوْرَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أُبَيِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ جُزنٌ <sup>(٣)</sup> فِيهِ تَمْرٌ ، وَكَانَ أَبِي يَتَعَاهَدُهُ فَوَجَلَهُ يَنْقُصُ ، فَحَرَسَهُ فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ تُشْبِهُ

<sup>(</sup>٢) كذا في (ط) ، وفي (م) : «خير» . (١) كذا في (م) ، وفي (ط) : «الشيطان».

<sup>•</sup> علقه البخاري (۲۳۱۱، ۳۲۷۵، ٥٠١٠) عن \* [١٠٩٠٦] [التحفة: خت سي ١٤٤٨٢] عثمان بن الهيثم به، ووصله ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٤٢٤) وغيره، ووصفه ابن خزيمة بقوله: «خبر غريب غريب» . اه. .

<sup>(</sup>٣) جُون : مكان جمع التمر وتجفيفه . (انظر : لسان العرب ، مادة : جرن) .





الْغُلامَ الْمُحْتَلِمَ قَالَ: فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ، أَجِنٌّ أَمْ إِنْسٌ؟ قَالَ: جِنٌّ. قَالَ: فَنَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَنِي فَإِذَا يَدُ كُلْبٍ وَشَعَرُ كُلْبٍ، قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ جِنٌّ. قَالَ: فَنَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَنِي فَإِذَا يَدُ كُلْبٍ وَشَعَرُ كُلْبٍ، قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ. قَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ مَا فِيهِمْ أَشَدُّ مِنِّي. قَالَ لَهُ أَبَيٌّ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ الْجِنِّ. قَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ مَا فِيهِمْ أَشَدُ مِنِّي. قَالَ لَهُ أَبَيٌّ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَمَعَتُ ؟ قَالَ: بَلَعَنَا أَنْكَ رَجُلٌ تُحِبُ الصَّدَقَةَ، فَأَحْبَبُنَا أَنْ نُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ. مَا صَمَعَتُ ؟ قَالَ: بَلَعَنَا أَنْكَ رَجُلٌ تُحِبُ الصَّدَقَةَ، فَأَحْبَبُنَا أَنْ نُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ. قَالَ أَبِي يُجِيرُنَا مِنْكُمْ ؟ قَالَ: هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ الْكُرْسِيِّ. ثُمَّ غَدَا أُبَيِّ إِلَى قَالَ: هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ الْكُرْسِيِّ. ثُمَّ غَدَا أُبَيِّ إِلَى النَّيِيُ عَلِي فَا النَّبِيُ عَلَيْهِ : (صَدَقَ الْحَبِيثُ).

\* [۱۰۹۰۷] [التحفة: سي ۷۳] • اختلف في هذا الحديث على يحيي بن أبي كثير كها بينه النسائي: فرواه الأوزاعي عنه عن ابن أبي بن كعب أخبره أباه أنه كان له جرن . . . فذكره ، ولم يسم ابن أبي بن كعب ، وجعله موصولا من مسند أبي .

كذا رواه الأكثر عن الأوزاعي، منهم: مبشر بن إسهاعيل كها في رواية النسائي، والوليد بن مسلم عند البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٧/١)، وابن ماجه (٧٨٤)، وأبي الشيخ في «العظمة» (١٦٥٠)، والوليد بن مزيد عند البيهقي في «الدلائل» (١٠٨/٧)، وهقل بن زياد عند الحارث في مسنده «بغية الباحث» (١٠٥١)، وعمر بن عبدالواحد عند الهيثم بن كليب في «مسنده» (١٣٦٩).

ورواه الخرائطي في «الهواتف» (١٧٢) عن الحسن بن الصباح، والضياء في «المختارة» (٣٧/٤) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن مبشر عن الأوزاعي عن يحيئ عن عبدة بن أبي لبابة عن عبدالله بن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه له جرن . . . فذكره .

والظاهر أن قول الأولين هو المحفوظ عن الأوزاعي.

والأوزاعي في روايته عن يحيى مقال، وذكر أحمد أنه كثيرا ما يخطئ على يحيى، وأنه كان لا يقيم حديثه، انظر «العلل» لأحمد برواية المروذي (١/ ١٥٠)، و «شرح العلل» لابن رجب (٢/ ٤٨٦)، وقد خولف في إسناده، وفي وصله كها بين ذلك النسائي في الروايتين الآتيتين:

فرواه جماعة عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد بن أبي بن كعب مرسلا وبزيادة الحضرمي في إسناده ؟ منهم: حرب بن شداد كها في الرواية الآتية وعند البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٧/١) ومحمد بن نصر في «قيام الليل» وغيرهم.



• [١٠٩٠٨] أَضِوْ الْوَدَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ لَا حِقِ التَّهِيهِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَضْرَهِيُّ بْنُ لَا حِقِ التَّهِيهِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ لِجَدِّي جُرْنٌ مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ يَجِدُهُ يَنْفُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُو بِدَابَةٍ شِبْهِ الْعُلَامِ الْمُحْتَلِمِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُو بِدَابَةٍ شِبْهِ الْعُلامِ الْمُحْتَلِمِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ أَجِنٌ أَمْ إِنْسُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ حِنٌ. قَالَ: أَعْطِنِي يَدَكَ، فَإِذَا يَدُ كُلْبٍ وَشَعَرُ كُلْبٍ، قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ. قَالَ: قَدْ عَلِمَتِ يَدَكَ، فَإِذَا يَدُ كُلْبٍ وَشَعَرُ كُلْبٍ، قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ. قَالَ: قَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ مَا فِيهِمْ رَجُلُّ أَشَدُ مِتِي . قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ مَا فِيهِمْ رَجُلُّ أَشَدُ مِتِي . قَالَ: هَاشَأَنُكَ؟ قَالَ: أَنْبِيْتُ أَنَاكَ رَجُلٌ تُحِبُ السَّدَقَةَ، فَأَخْبَرَهُ أَشَدُ مِتِي مِنْ طَعَامِكَ. قَالَ: مَا يُجِيرُنَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: هَذِهِ السَّدَقَةَ، فَأَحْبَيْنَا أَنْ نُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ. قَالَ: مَا يُجِيرُنَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: هَذِهِ الْمَدَّةُ الْتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلّا هُوالَنَى أَلْقَيُومُ لَا تَأْخُذُهُ وَلا فَوْمُ فَلَ اللّهَ وَيَا إِلَى النَّبِي عَيَّةٍ فَأَحْبَرَهُ خَبَرَهُ قَالَ: مُنْ مُنْ أَنْ تُصْمِع . فَعَدَا أَبُيُ إِلَى النَّبِي عَيَّةٍ فَأَحْبَرَهُ خَبَرَهُ قَالَ: مُنْ أَنْ تُمْسِي أُجِرْتَ مِنَا إِلَى النَّبِي عَيَّةً فَلَا إِلَى النَّبِي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى الْفَيْوَ مُ خَبَرَهُ خَبَرَهُ فَالَ:

<sup>=</sup> وشيبان كما يأتي للنسائي أيضا ، وكما عند الهيثم بن كليب في «مسنده» ، وأبان بن يزيد عند البخاري في «التاريخ الكبير» .

ثلاثتهم عن يحيي بهذا الإسناد مرسلا ، والظاهر أن هذا هو الراجح عند النسائي .

ورواه الحاكم (١/ ٥٦١-٥٦٢) من طريق حرب بن شداد عن يحيى عن الحضرمي عن عمد بن عمرو بن أبي بن كعب عن جده أبي بن كعب أنه كان له جرن ، فجعله من مسند أبي ، وسمى الراوي عنه محمد بن عمرو بن أبي ، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» . اهـ . وعن الحاكم رواه البيهقي في «الدلائل» (٧/ ١٠٩) ، والمحفوظ عن حرب بن شداد ما تقدم ذكره ، وإسناد الحاكم شاذ .

ورواه الطبراني في «الكبير» (٥٤١) من طريق أبان بن يزيد عن يحيئ عن الحضرمي عن محمد بن أبي بن كعب عن أبيه موصولا، وهو أيضا وهم، والمحفوظ عن أبان ماذكره البخاري في «تاريخه».

<sup>\* [</sup>۱۰۹۰۸] [التحفة: سي ٧٣].

#### السُّهُ وَالْهُ مِرْ عِلْ لِيْسِهُ إِنِيُّ



- X OIT
- [١٠٩٠٩] أَخْبَرَنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ جَدَّ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ لأُبَيُّ جُرُنٌ مِنْ طَعَامٍ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- [١٠٩١٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، وَهُوَ : ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوبَكُرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبُوبَكُرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿لَا أَلْفِينَ (١) أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ ، يَتَغَنَّىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿لَا أَلْفِينَ (١) أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ ، يَتَغَنَّىٰ وَيَكُمُ سُورَةُ الْبَعْرَةِ يَقُرَوُهَا ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَعْرَةِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَعْرَةِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَعْرَةِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَعْرَةِ ، وَإِنَّ الصَّفُورُ مِنْ كِتَابِ اللّه ﷺ .

ورواه الأكثر والأثبت عن أبي إسحاق بإسناده موقوفا.

منهم شعبة عند ابن الضريس في «فضائل القرآن» (١٧٦) دون قوله: «إن أصفر البيوت... إلخ»، وزكريابن أبيزائدة عند الفريابي في «الفضائل» أيضا (٤١) دون جملة التغني، ومعمر عند عبدالرزاق في «المصنف» (٥٩٩٨) ومن طريقه رواه الطبراني (٨٦٤٢) =

<sup>\* [</sup>١٠٩٠٩] [التحفة: سي ٧٣].

<sup>(</sup>١) **ألفين:** أجدن. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢١٦/٢٢).

<sup>(</sup>٢) أصفر: أَفْرَغ. (انظر: مختار الصحاح، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٣) الجوف: القلب. (انظر: لسان العرب، مادة: جوف).

<sup>\* [</sup>١٠٩١٠] [التحفة: سي ٩٥٢٣] • أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢١٦٢)، وابن مردويه كها في ابن كثير من طريق محمد بن عجلان به مرفوعا، وأخرجه أيضا الطبراني في «الأوسط» (٢٢٤٨، ٢٧٤٨) من طريق حلوبن السري عن أبي إسحاق بإسناده مرفوعا مقتصرا على عبارة التغني، وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن حلوبن السري إلا الحارث بن محمد المكفوف ذكر في اللسان له مناكير منها هذا الحديث.



• [١٠٩١١] أَخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاالْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ (١)

وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٠) دون ذكر التغني أيضا، وفطر عند الدارمي (٣٣٧٥) بلفظ: «ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط».

وجاء أيضا من غير هذا الوجه عن أبي الأحوص مرفوعا:

فرواه الحاكم (١/ ٥٦١) وعنه البيهقي في «الشعب» (٢١٥٩ ، ٢١٦٣) من طريق عمروبن أبي قيس وزائدة ، كلاهما عن عاصم بن بهدلة عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعا ، بجملة فرار الشيطان لقراءة سورة البقرة.

وجاء من طرق أثبت مما تقدم عن عاصم بإسناده موقوفا .

أخرجه ابن الضريس (١٧٨) والطراني في «الكبير» (٨٦٤٤) من طريق حماد بن زيد بدون جملة التغنى، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٦١) والبيهقي في «الشعب» (٢١٦٠) من طريق عمروبن أبي قيس، بجملة فرار الشيطان، والطبراني (٤٦٤٣) من طريق زائدة، بجملة الفرار ، ثلاثتهم عن عاصم بإسناده موقوفا ، وقال الحاكم : «صحيح الإسناد» . اه. .

ورواه جماعة آخرون عن أبي الأحوص به موقوفا.

منهم: سلمة بن كهيل كما سيأتي، وعند أبي عبيد في «فضائل القرآن» (٤٦، ٤١٧)، والفريابي (٣٩، ٤٠) والحاكم (١/ ٥٦١) (٢٦٠ ، ٢٠) والدارمي (٣٣٧٩) من طرق عن شعبة عنه، بجملة الفرار، إلا أن لفظ الحاكم: «لا يدخل بيتا»، وقال الحاكم في الموضع الأول: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ، وقال في الثاني : «صحيح الإسناد» . اه. .

ومنهم : إبراهيم التيمي عند ابن الضريس (١٦٥) بنحو لفظ النسائي ، وإبراهيم الهجري عند الدارمي (٣٤٩٤) بنحوه أيضا.

وأبوالزعراء عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤٨٦/١٠) مقتصرا على قوله: «إن أصفر البيوت الذي أصفر من كتاب الله».

فتبين مما تقدم أن أكثر الروايات وأرجحها عن أبي الأحوص وعن أبي إسحاق وغيره ممن روى عن أبي الأحوص موقوفة ، وأن الرفع غير محفوظ ، وقد ثبت عند مسلم ما يتعلق بفرار الشيطان مرفوعا من حديث أبي هريرة كما سيأتي.

(١) جردوا القرآن: لا تقرنوا به شيئًا من الأحاديث ليكون وحده مُفْرَدًا ، وقيل: أراد ألا يتعلُّموا من كُتب اللَّه شيئًا سِوَاه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: جرد) .



صحاط لِيَوْبُوُ (١) (فِيهِ صَغِيرُكُمْ ، وَلَا يَنْأَى (٢) عَنْهُ كَبِيرُكُمْ ؛ فَإِنَّ انشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ (الْبَيْتِ) (يُسْمَعُ تُقْرَأُ) (٣) فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

- [١٠٩١٢] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، وَهُوَ : ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الرُّهْرِيُّ ، وَهُوَ : ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الرُّهْرِيُّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيَّ قَالَ : ﴿لَا تَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ (الْبَيْتِ ) الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ ) اللَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ ) اللَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ ) اللَّهَرَةِ اللَّهُ الْ
- [١٠٩١٣] أَخْبُ فَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبَادٌ ، وَهُوَ : ابْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ . وَأَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَيْحَانُ ، عَنْ عَبَادٍ ، عَنْ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَيْحَانُ ، عَنْ عَبَادٍ ، عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ أَنْهُ زَعَمَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَبُو صَالِحٍ الْحَارِثِيُّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ

<sup>(</sup>١) ليربو: يعني به دفع الصغار لعدم الاشتغال بغير القرآن ليعوض به ما هو أكثر في النفع من غيره. (انظر: لسان العرب، مادة: ربا).

<sup>(</sup>٢) **ينأى:** يبعد. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) الضبط من (ط).

<sup>\* [1.911] •</sup> أخرجه أبوعبيد في «فضائل القرآن» (٤٦، ٤١٧) عن محمدبن جعفر، والفريابي في «الفضائل» أيضا (٣٩، ٤٠) من طريق خالدبن الحارث وحجاجبن محمد، والدارمي (٣٣٧٩) عن أبي نعيم كلهم عن شعبة به، وصحح الحاكم إسناده على شرط الشيخين (١/ ٥٦١).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٧٩٤٤)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» أيضا (١٠/ ٥٥٠) من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود بلفظ: «جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه»، واللفظ لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨١٥٨).

<sup>\* [</sup>١٠٩١٢] [التحفة: م س ١٢٧٦].



بَشِيرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ قَالَ يَوْمًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ سَنَةٍ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: بِأَلْفَيْ عَامٍ - فَهْوَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ،
وَإِنَّهُ أَنْرُلَ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ آيتَيْنِ حَتَّمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَلِجُ
بَيْتًا قُرِئتَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ».

#### خَالَفَهُ أَشْعَتُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ:

• [١٠٩١٤] أَخْبَرَنَ عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ، قَالَ: حَمَّادُ، عَنْ أَشْعَتْ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ - وَقَالَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ - وَقَالَ عَمْرُو: أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقٍ - قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَواتِ عَمْرُو: أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقٍ - قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَواتِ عَمْرُو: أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقٍ - قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَا (تُقْرَآنِ) (١) وَيَعْرَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَانِ أَنْ رَالُولُ اللَّهُ عَامٍ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَا (تُقْرَآنِ) (١) وَيُعْرَانُهُ السَّمَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّمَواتِ فِي دَارِ ثَلَاثُ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا (شَيْطَانٌ) (٢) . (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالَ الْعَلَى الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْعَلَالِهُ الْعَلَوْ اللَّهُ الْعَلَلْ الْعُلْقُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالِهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

<sup>\* [</sup>١٠٩١٣] [التحفة: سي ١١٦٤٥] • قال الطبراني في «الأوسط» (١٣٦٠): «لم يروه عن أيوب إلا عباد بن منصور ، تفرد به ريحان بن سعيد» . اهـ .

قال البرديجي: «فأما حديث ريحان، عن عباد، عن أيوب، عن أبي قلابة فهي مناكير». اهـ. وقال العجلي: «ريحان الذي يروي عن عباد منكر الحديث». اهـ. انظر ترجمة ريحان في «التهذيب» لابن حجر (٣٠١/٣).

وأخرجه ابن عدي في ترجمة أبي قحذم وعده من مناكيره ، من طريق أبي قحذم عن أبي قلابة عن أبي صالح به .

<sup>(</sup>١) ضبطها في (ط) بالهمز والمد.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ط): «ضـ» ، وكررها في الحاشية وفوقها: «عـ» ثم ضرب عليها.

<sup>\* [</sup>١٠٩١٤] [التحفة: ت سي ١١٦٤٤] . أخرجه الترمذي (٢٨٨٢)، وصححه ابن حبان =





### ٢٢٤- مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ حَيَّةً فِي مَسْكَنِهِ

• [١٠٩١٥] أَخْبَرِ فِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم ، عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكَ اللَّهِ مُ فَأَنَّاهُ رَجُلُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْعًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا: أَنْشَدْنَاكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ، وَنَشْدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَحَدُ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ (أَنْ تُؤذُّونَاً) فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَ ٩٠.

(٣/ ٦٢)، والحاكم (١/ ٦٢)، (٢/ ٢٦٠) من طريق حمادبن سلمة عن الأشعث بن عبدالرحمن الجرمي ، عن أي قلابة ، عن أي الأشعث ، عن النعمان بن بشير حيك به .

قال الترمذي: «حسن غريب». اه. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه.

قال البزار (٨/ ٢٣٦): «لا نعلم أسند أبو الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير إلا هذا الحديث، ولا نعلم أسند أبو رجاء عن أبي قلابة غير هذا الحديث، ولا رواه عنه إلا يوسف بن خالد» . اهـ . وقال الطيراني في «الأوسط» (٢/ ٢٨٢) : «لا يروي هذا الحديث عن النعيان إلا " مذا الإسناد، تفرد به حمادين سلمة» . اه.

قال الإمام أحمد: «سمعت يحيي بن معين يقول: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم». اه.. «شرح العلل». فالحديث حديث حماد، وحماد انفرد به ولا يحتمل تفرده ، والله أعلم .

وأصل الحديث عند البخاري (٤٠٠٨، ٥٠٤٠، ٥٠٤٥)، ومسلم (٨٠٧، ٨٠٨) عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ : «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» .

قال أبوزرعة كما في «العلل» (١٦٧٨): «الصحيح حديث حمادبن سلمة». اه.. يعني: أن الحديث يحفظ من طريق حماد بن سلمة لا من طريق ريحان بن سعيد ، عن عباد بن منصور ، عن أيوب، عن أبي قلابة . . . فإن هذا الطريق الذي سئل عنه خطأ . وإنها عنى بالصحة تصحيح طريق على طريق ، واللَّه أعلم .

\* [١٠٩١٥] [التحفة: دت سي ١٠٩١٥] • أخرجه أبو داود (٥٢٦٠)، والترمذي (١٤٨٥) من طريق ابن أبي ليل به .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلي» . اه. . وابن أبي ليلي ضعيف .

ت: تطوان

ر: الظاهرية



• [١٠٩١٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ صَيْفِيِّ مَوْلَى أَبِي السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ بِالْمَدِيئَةِ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ مُسْلِمِينَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ هَوُلَاءِ الْعَوامِرِ النَّبِيُ عَلَيْ الْعَلَامِ الْعَوامِرِ مَسْئِعًا فَآذِنُوهُ (ثَلَاثًا) ، فَإِنْ ظَهَرَ لَكُمْ بَعْدُ فَاقْتُلُوهُ ، مُخْتَصَرُ .

خَالَفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَيَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ:

• [١٠٩١٧] أَضِوْ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ صَيْفِيِّ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَادِ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَاسَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِنَّ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ أَبِي السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَاسَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِنَّ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ أَبِي السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَاسَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِنَّ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ الْجِنِّ الْجِنِّ الْجَنِّ الْمُدِينَةِ أَسْلَمُوا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا فَحَذَّرُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ إِنْ بَدَا ( ) لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ .

والحديث اختلف فيه على ابن عجلان؛ فكذا رواه ابن عيينة، وخالفه يحيى القطان والحديث بن سعد ومالك؛ فرووه عن ابن عجلان فجعلوا فيه الواسطة بين صيفي وأبي سعيد، وقال الدارقطني في «العلل» (٢١٩/ ٢٧٩): «وهو الصواب، وحديث ابن عيينة وهم». اه.. وانظر الحديث الذي بعده.

ورواه عبدة بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، حدث به الحسن بن سهل الحناط ، عن عبدة هكذا .

وخالفه عبدالله بن نمير ؛ فرواه عن عبيدالله بن عمر ، عن صيفي ، عن أبي سعيد الخدري . وقال الدارقطني : «وصيفي لم يسمعه من أبي سعيد» . اهـ . كذا في كتاب «العلل» . وانظر - أيضا - «أطراف الأفراد» (ق : ٢٧٣ ، ٢٧٣) .

<sup>\* [</sup>١٠٩١٦] [التحفة: ت سي ٤٠٨٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) بدا: ظهر . (انظر : القاموس المحيط ، مادة : بدا) .

<sup>(</sup>٢) تقدم مطولًا من وجه آخر عن صيفي مولى ابن أفلح برقم (٨٨٢٠) .

<sup>\* [</sup>١٠٩١٧] [التحفة: م دت س ١٠٩١٧].

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَى لِلنِّيمَ إِنِيُّ



- [١٠٩١٨] أَضِرْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ، عَنْ أَبِي السَّائِب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا ، فَمَنْ رَأَى شَيْتًا مِنْ هَذِهِ (الْعَوَامِرِ) (١) فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » .
- [١٠٩١٩] الحارثُ بن مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَيْفِيِّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَىٰ هِشَام بْنِ زُهْرة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَرَجَ إِلَى الْخَنْدَقِ ، فَبَيْنَا هُوَ بِهِ إِذْ جَاءَ فَتَىٰ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِ (٢) فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، اثْذَنْ لِي أُحْدِثْ بِأَهْلِي عَهْدًا. فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ ، فَأَقْبَلَ الْفَتَىٰ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ (لِيَطْعُنَهَا)(٣) فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ حَتَّىٰ تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ . فَكَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ (٤) عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، فَلَمَّا رَآهَا رَكَزَ (٥) فِيهَا رُمْحَهُ ، ثُمَّ نَصَبَهُ (٦). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَاضْطَرَبَتِ (٧) الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْح حَتَّىٰ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وفوقها: «ض»، وفي حاشيتيهما: «الهوام»، وفوقها: «عــ»، وصحح عليها في (ط). والعوامر هي: الحيات التي تكون في البيوت، وقيل: سميت عوامر لطول أعمارها . (انظر: لسان العرب ، مادة: عمر) .

<sup>\* [</sup>١٠٩١٨] [التحفة: م د ت س ٤٤١٣].

<sup>(</sup>٢) بعرس: بزواج. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عرس).

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (ط) بضم العين.

<sup>(</sup>٤) منطوية: مُنكمشة مُستديرة. (انظر: لسان العرب، مادة: طوى).

<sup>(</sup>٥) ركز: ثبت . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ركز).

<sup>(</sup>٦) نصبه: أقامه ورفعه . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : نصب) .

<sup>(</sup>٧) فاضطربت: تحركت. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ضرب).



مَاتَتْ وَحَرَّ الْفَتَىٰ مَيُّتًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْتًا فَآذِنُوهُ (١) ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (٢).

• [١٠٩٢٠] أَضِعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ رَجْلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، يُقَالُ لَهُ: السَّائِبُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ سَرِيرِهِ، فَأَبْصَرْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَيَّةً فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَذِهِ حَيَّةٌ تَحْتَ السَّرِيرِ. فَقَالَ: لَا (تَهِيجُوهَا) (٣) ، قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْتًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ ؛ فَإِنَّهُ كَافِرٌ ؟ . مُخْتَصَرٌ .

#### ٢٢٥- عَزَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ

• [١٠٩٢١] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ،

<sup>(</sup>١) **فآذنوه:** فأعلموه . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : أذن) .

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن مالك برقم (٨٨٢٠).

<sup>\* [</sup>١٠٩١٩] [التحفة: م دت س ٤٤١٣].

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطها في (ط). ومعنى لاتهيجوها: أي: لاتثيروها وتحركوها. (انظر: مختار الصحاح ، مادة : هيج) .

<sup>\* [</sup>۱۰۹۲۰] [التحفة: م دت س ٤٤١٣] • أخرجه مسلم (٢٢٣٦/ ١٤٠) من طريق جرير به ، بيد أن في روايته وهو عندنا: أبو السائب.

وفي «العلل» (٢٤٦٦) لابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه حمادبن زيد عن أسهاء، عن رجل، عن السائب بن يزيد . . . الحديث ، قال أبي : «روى هذا الحديث مالك وعبيداللَّه بن عمر عن صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد عن النبي عَيُّهُ ، ونرى أن هذا الرجل الذي روى عنه أسماء بن عبيدهو: صيفي، وليس للسائب بن يزيد معنى». اهـ.

#### السُّنَاكِكِبَرُولِلنِّيمَائِيُّ





قَالَ: حَذَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ أُبَيًّا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: (إِذَا اعْتَرَى (١) أَحَدُكُمْ بِعَرْاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ، وَلَا تَكُنُوا (٢) .

- [١٠٩٢٢] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً هُو : ابْنُ حَفْصُ قَالَ : حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَيِّ ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يَدْعُو بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ تَعْبُوهُ يَدْعُو بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ فَأَعِضُوهُ أَي يَدْعُو بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ فَأَعِضُوهُ " بِهَن أَبِيهِ (٤) ، وَلَا تَكْنُوا ) .
- [١٠٩٢٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدْثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : مَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَى بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ : شَهِدْتُهُ يَوْمًا يَعْنِي : أُبِيَ بْنَ كَعْبٍ وَإِذَا رَجُلٌ يَتَعَزَّىٰ بِعَرَاءِ الْجَاهِلِيَةِ فَأَعَضَهُ بِأَيْرِ أَبِيهِ ، وَلَمْ يَكْنِهِ فَكَأَنَّ الْقَوْمَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ : لَا تَلُومُونِي ، فَإِنَّ نَبِيَ الله عَلَيْ قَالَ لَنَا : (مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَتَعَزَىٰ بِعَرَاءِ الْجَاهِلِيَةِ فَأَعِضُوهُ ، وَلَا تَكُنُوا ) (٥) .

<sup>(</sup>١) اعتزى: انتسب وانتمى . (انظر: لسان العرب، مادة: عزا) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٨١٣). ومعنى لاتكنوا: أي: لاتتكلموا بكلام غير مباشر. (انظر: مختار الصحاح، مادة: كني).

<sup>\* [</sup>١٠٩٢١] [التحفة: س ٦٧].

<sup>(</sup>٣) فأعضوه: أي قولوا له: اعضضْ بأيْرِ أبيك ولا تكُنُوا عن الأيْر بالهن تنكيلًا له وتأديبًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عضض).

<sup>(</sup>٤) بهن أبيه: الذَّكر . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: هنن) .

<sup>\* [1</sup>۰۹۲۲] [التحفة: س ۲۷] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، قال الدارقطني في «أطراف الغرائب» (۱/ ۳۹۰): «تفرد به معاوية بن حفص الشعبي ، عن السري بن يحيى ، عن الحسن ، عن عتي» . اه. وقد تقدم من وجه آخر عن الحسن برقم (۸۸۱۲) ، وأطلنا الكلام فيه هناك فليراجع .

<sup>(</sup>٥) تقدم من وجه آخر عن عوف . (٨٨١٢) .

<sup>\* [</sup>١٠٩٢٣] [التحفة: س ٦٧].



#### ٢٢٦- دَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ

• [١٠٩٢٤] أَخْبِ رُا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِيٌّ فِي غَزَاةٍ ، فَكَسَعَ (١) رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَالَلْأَنْصَارِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَاللُّمُهَاجِرِينَ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَالَ : (مَا بَالُ دَعْوَىٰ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ اللهُ ، رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «دَعُوهَا ؟ فَإِنَّهَا مُنْتِئَةٌ اللَّهُ عَلِيدٌ : «دَعُوهَا ؟ فَإِنَّهَا مُنْتِئَةٌ اللَّهُ

#### ٢٢٧- الْإِنْذَارُ

• [١٠٩٢٥] أَضِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ: ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ - قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ: خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأُولَىٰ، وَكَانَتْ لِقَاحُ (٣) رَسُولِ اللَّهَ ﷺ بِذِي قَرَدٍ (١٤)، فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ . قُلْتُ : مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ. فَصَرَحْتُ ثَلَاثَ صَرَحَاتٍ: يَاصَبَاحَاهْ، فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ

<sup>(</sup>١) فكسع: الكسع: أن تضرب بيدك على دبر شيء أو برجلك. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن . (٨٨١١) .

<sup>\* [</sup>١٠٩٢٤] [التحفة: خ م ت س ٢٥٢٥].

<sup>(</sup>٣) لقاح: ج. لقحة ، وهي: الناقة ذات اللبن. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) .(ET1/V)

<sup>(</sup>٤) بذي قرد: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر . (انظر: معجم البلدان) (٤/ ٣٢١) .





لَابَتَيِ (١) الْمَدِينَةِ، ثُمَّ الْدَفَعْتُ عَلَىٰ وَجْهِي حَتَّىٰ أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَاءِ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي - وَكُنْتُ رَامِيًا - وَأَقُولُ:

#### أنَا ابْنُ الْأَكْوَعُ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعُ (٢)

ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ: وَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ (٣) مِنْهُمْ، وَاسْتَلَبْتُ (٤) مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ (٤) مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرُدَة (٥) قَالَ: وَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ اللَّهِ، قَدْ مَنَعْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثِ السَّاعَة. فَقَالَ: (يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ، مَلَكُتَ مَنَعْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثِ السَّاعَة. فَقَالَ: (يَا ابْنَ الْأَكُوعِ، مَلَكُتَ مَنَعْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثِ السَّاعَة. فَقَالَ: (يَا ابْنَ الْأَكُوعِ، مَلَكُتُ مَنَعْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثِ السَّاعَة . فَقَالَ: (يَا ابْنَ الْأَكُوعِ، مَلَكُتُ فَعَالَ الْعَامِحُ (٢٠) ثُمَّ رَجَعْنَا.

• [١٠٩٢٦] أَضِرُا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَيَزِيدُبْنُ زُرَيْعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، وَمُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَا: لَمَّا نَرَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] وزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَا: لَمَّا نَرَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] انْتَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ (٧)، فَعَلَا أَعْلَاهَا حَجَرًا، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) **لابتي:** اللابتان: ث. لابة وهي الأرض ذات الحجارة السود. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لوب).

<sup>(</sup>٢) يوم الرضع: ج. راضع ، أي يوم هلاك اللِّئام . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: رضع) .

<sup>(</sup>٣) استنقذت اللقاح: خلَّصتُ الجهال ونجَّيتها. (انظر: لسان العرب، مادة: لقح).

<sup>(</sup>٤) استلبت: أخذت . (انظر: لسان العرب، مادة: سلب) .

<sup>(</sup>٥) بردة: كساء مخطط يلتحف به . (انظر: المصباح المنير، مادة: برد).

<sup>(</sup>٦) **فأسجح :** أحسن وارفق ولا تأخذهم بالشدة . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٢/ ١٧٤).

<sup>\* [</sup>١٠٩٢٥] [التحفة: خ م سي ٤٥٤٠] • أخرجه البخاري (٣٠٤١)، ومسلم (١٨٠٦) عن قتمة به .

<sup>(</sup>٧) رضمة من جبل: هي دون الهِضاب، وقيل صخور بعضها على بعض. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رضم).



لايابني عَبْدِمَنَافٍ، إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ، إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَخَشِي أَنْ يَسْبِقُوهُ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ: يَاصَبَاحَاهُ».

- [١٠٩٢٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعُتْمَرُ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و وَقَبِيصَة بْنِ مُحَارِقٍ قَالَ: أَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نَبِيً اللّهَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و وَقَبِيصَة بْنِ مُحَارِقٍ قَالَ: أَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نَبِيً اللّه عَنْ نَبِي اللّه أَنْهُ أَتَىٰ عَلَىٰ صَحْرَةٍ مِنْ جَبَلٍ، فَعَلَا أَعْلَاهَا حَجَرًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا عَنْ نَبِي اللّه أَنْهُ أَتَىٰ عَلَىٰ صَحْرَةٍ مِنْ جَبَلٍ، فَعَلَا أَعْلَاهَا حَجَرًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا لَعَبْدِ مَنَافَاهُ ) (١) يَا صَبَاحَاهُ ، إِنِّي تَلْدِيرٌ . . . ﴾ وسَاق الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : أَوْ كَمَا قَالَ .
- [١٠٩٢٨] أخب را يعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ . . . مِثْلَهُ ، وَقَالَ : أَتَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ رَضْمَةَ جَبَلٍ ، فَعَلَا أَعْلَاهَا حَجَرًا ، ثُمَّ قَالَ :
   (يَالَعَبْدِ مَنَافٍ ، إِنِّي نَذِيرٌ ، إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثُلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُو فَأَرَادَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْعَدُو ، فَنَادَى : يَاصَبَاحَاهُ » .
- [١٠٩٢٩] أَضِرُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً وَهُوَ : ابْنُ هِشَامِ الْقَصَّارُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ الْقَصَّارُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ

 <sup>\* [</sup>۱۰۹۲٦] [التحفة: م س ٣٦٥٢] • أخرجه مسلم (٢٠٧/ ٣٥٣) من طريق يزيدبن زريع به .
 (١) كذا ضبطها في (ط) .

 <sup>\* [</sup>۱۰۹۲۷] [التحفة: م س ٣٦٥٢] • أخرجه مسلم (٢٠٠/ ٣٥٤) عن محمد بن عبدالأعلى به .

<sup>\* [</sup>۱۰۹۲۸] [التحفة: م س ۲۵۲۳].





عَلَى الصَّفَا<sup>(١)</sup> ، فَقَالَ : **(وَاصَبَاحَاهُ)** .

• [١٠٩٣٠] أَخْبَ لُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، قَالَ : حَذَّنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَعِدَ رَسُولُ اللّه ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّفَا ، فَقَالَ : (يَا صَبَاحَاهُ) . فَاجْتَمَعَتْ صَعِدَ رَسُولُ اللّه ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّفَا ، فَقَالَ : (يَا صَبَاحَاهُ) . فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرِيشٌ ، فَقَالُوا : مَا لَكَ ؟ قَالَ : (أَرَأَيْتَكُمْ أَنْ لُوْ أَخْبَرُتُكُمْ أَنْ الْعَدُولِي إِلَيْهِ قُرِيشٌ ، فَقَالُوا : مَا لَكَ ؟ قَالَ : (أَرَأَيْتَكُمْ أَنْ لُو أَخْبَرُتُكُمْ أَنْ الْعَدُولِي اللّهُ عَلَيْهِ لَكُمْ مَصَبِّحُكُمُ أَوْ مُمَسِيكُمْ أَكُنتُمْ تُصَدِّقُونِي ؟ قَالُوا : بَلَى قَالَ : (فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ مُصَبِّحُكُمُ أَوْ مُمَسِيكُمْ أَكُنتُمْ تُصَدِّقُونِي ؟ قَالُوا : بَلَى قَالَ : (فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ » . فقالَ أَبُولَهِ إِنَ تَبًا لَكَ ، أَلِهَذَا دَعَوْتَنَا جَمِيعًا ؟ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ » . فقالَ أَبُولَهِ إِنَ تَبًا لَكَ ، أَلِهَذَا دَعَوْتَنَا جَمِيعًا ؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴾ [المسد: ١] إِلَى آخِرِهَا .

#### ٢٢٨ - النَّهْىُ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ

• [١٠٩٣١] أَخْبُونُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ۞ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ

<sup>(</sup>١) الصفا: اسم أحد جبلي المسعى بالمسجد الحرام. (انظر: لسان العرب، مادة: صفا).

<sup>\* [</sup>١٠٩٢٩] [التحفة: خت س ٢٥٤٦] • أخرجه البخاري بعد حديث (٣٥٢٦) قال: "وقال التحفة: خت س ٢٥٤٦] • أخرجه البخاري بعد حديث (٣٥٢٦) قال: "وقال لنا قبيصة: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: لما نزلت جعل النبي على يدعوهم قبائل قبائل» . اهد . وسيأتي من وجه آخر عن معاوية بن هشام برقم (١١٤٨٩) .

<sup>\* [</sup>۱۰۹۳۰] [التحفة: خ م ت س ۵۹۵۵] • أخرجه البخاري (٤٨٠١) ، ٤٩٧١، ٤٩٧١)، ومسلم (٢٠٨/ ٣٥٦)، والترمذي (٣٣٦٣) من طريق أبي معاوية به.

وسيأتي من وجه آخر عن الأعمش (١١٥٣٨) (١١٨٢٦).

<sup>[1/127]</sup> 

#### كَالِيُوَا لِللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل





كَأَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ يَقُولُ: تَزْعُمُونَ أَنَّا نُشْرِكُ بِاللَّهِ، وَأَنْتُمْ (تُشْرِكُونَ): مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِيْتُهِ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَكْرَهُهَا لَكُمْ ، قُولُوا : مَا شَاءَاللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ .

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَسَارِ فِيهِ

 [١٠٩٣٢] أخبر إسماعيلُ بن مسعود، قال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَسَارٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فَكَانٌ ، وَلَكِنْ قُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فَكَانٌ » .

\* [١٠٩٣١] [التحفة: سي ق ٢٣١٨] • أخرجه ابن ماجه (٢١١٨)، وأحمد (٣٩٣/٥) من طريق سفيان به .

قال البزار (٧/ ٢٥١): «هكذا قال ابن عيينة: عن عبدالملك عن ربعي عن حذيفة، وقال شعبة وأبوعوانة: عن عبدالملك عن ربعي بن حراش عن الطفيل أخى عائشة لأمها، والصواب: حديث عبدالملك، عن ربعي، عن الطفيل أخي عائشة». اهـ.

قال البوصيري في «الزوائد» (٢/ ٥١): «هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخاري لكنه منقطع بين سفيان وبين عبدالملك بن عمير». اه.

قال الحافظ في «الفتح» (١١/ ٥٤٠) بعد أن ذكر رواية ابن عيينة : «وقال أبوعوانة : عن ربعي، عن الطفيل بن سخبرة أخى عائشة، بنحوه، أخرجه ابن ماجه أيضًا وهكذا قال حمادبن سلمة عند أحمد، وشعبة وعبداللَّه بن إدريس، عن عبدالملك، وهو الذي رجحه الحفاظ، وقالوا: إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة. واللَّه أعلم». اهـ.

\* [١٠٩٣٢] [التحقة: د سي ٣٣٧١] • أخرجه أبو داود (٤٩٨٠)، وأحمد (٥/ ٣٨٤، ٣٩٤، ٣٩٨) من طرق عن شعبة به.

وقال عثمان بن سعيد : «سألت يحيي بن معين عن عبداللَّه بن يسار الذي يروي منصور عنه عن حذيفة: «لا تقولوا ماشاء الله. . . .» ، ألقى حذيفة؟ قال: لاأعلمه » . اه . انظر «تحفة التحصيل» (ص ١٩٠).

#### السُّهُ الْهِبِرُولِلنِّيمَ إِنِّي





- [١٠٩٣٣] أَضِرُ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ قَتَيْلَةً امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةً أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَ عَيِّلِةٍ فَقَالَ : إِنَّكُمْ (تُنِدُونَ) (١٠) ، وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ؛ تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ ، وَتَقُولُونَ : وَالْكَعْبَةِ . فَأَمْرَهُمُ النَّبِيُ عَيِّلِةٍ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَعْلِفُوا أَنْ يَعْلَمُ لُوا : (وَرَبُ الْكَعْبَةِ . وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ : (مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ شِعْتَ ) (٢) .
- [١٠٩٣٤] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ قَتَيْلَةً امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ مِنْ جُهَيْنَةً قَالَتْ : وَخَلَتْ يَهُودِيَّةٌ عَلَى عَائِشَةً فَقَالَتْ : إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . . .

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطها في (ط). وتَنِدُّونَ: أي: تتخذون آلهة من دون اللَّه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ندد).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٩٠٦).

<sup>\* [</sup>١٠٩٣٣] [التحفة: س١٨٠٤٦] [المجتبى: ٣٨٠٦].

<sup>\* [</sup>١٠٩٣٤] [التحفة: س ١٨٠٤٦] • سئل الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٤٢٠)، عن حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية عن النبي على . . فذكره . فقال : «يرويه عبدالله بن يسار، عن قتيلة ، واختلف عنه ؛ فرواه معبد بن خالد ، عن عبدالله بن يسار، عن قتيلة .

وخالفه مغيرة بن مقسم؛ رواه عن معبد بن خالد، عن قتيلة، ولم يذكر عبدالله بن يسار، وذكر فيه عائشة، وأنها سألت النبي ﷺ.

ورواه جابر الجعفي ، عن عبدالله بن يسار ، عن عائشة ، عن النبي رضي ، ولم يذكر قتيلة . ورواه منصور بن المعتمر ، عن عبدالله بن يسار ، عن حذيفة بن اليهان ، عن النبي رضي الله .

وأشبهها بالصواب: حديث قتيلة من رواية مسعر ، والمسعودي ، عن معبدبن خالد ، اه.

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٢٥٣) – بعد أن رواه من طريق مسعر به – : «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : هكذا رواه معبدبن خالد، عن عبدالله بن يسار، عن قتيلة، وقال منصور : عن عبدالله بن يسار، عن حذيفة . قال محمد : حديث منصور أشبه عندي وأصح» . اهـ .





• [١٠٩٣٥] أُخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، وَقَالَ عَلَىٰ إِثْرِهِ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ - يَعْنِي - وَشِئْتَ. فَقَالَ: ﴿وَيُلَكَ! (جَعَلْتَنِي) (١) وَاللَّهَ (عِدْلًا) (٢) ، قُلْ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» .

#### خَالَفَهُ عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ:

• [١٠٩٣٦] أَضِعْ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الْأَجْلَح، عَنْ يَزِيدَبْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: مَاشَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّ اللَّهِ عَلْقَتِي لِلَّهِ عِدْلًا؟ قُل: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ » .

قال المزى في «التحفة» (٦٥٥٢): «تابعه سفيان الثوري وعبدالرحمن بن محمد المحاربي وجعفر بن عون عن الأجلح ، وقال القاسم بن مالك : عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر» . اهـ.

وقال البوصيري في «الزوائد» (٢/ ١٥٠): «هذا إسناد فيه الأجلح بن عبدالله مختلف فيه، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد، ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان ، وباقى رجال الإسناد ثقات» . اه. .

وسئل أبوحاتم في «العلل» (٢/ ٢٤٠) عن حديث رواه محمد بن حاتم ، عن القاسم بن مالك، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلا. . . . فذكره فقال: «هذا حديث منكر، 

<sup>(</sup>١) في (ط): «أجعلتني». (٢) صحح عليها في (ط).

<sup>•</sup> تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وهو منكر كما سيأتي بيانه \* [١٠٩٣٥] [التحفة: سي ٢٦٥٦] في الذي بعده .

<sup>•</sup> أخرجه ابن ماجه (٢١١٧)، وأحمد (٢٨٣/١، ٣٤٧) \* [١٠٩٣٦] [التحفة: سي ق ٢٥٥٢] من طريق الأجلح بنحوه.





## ٢٢٩ مَا يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ (١)

- [١٠٩٣٧] أَكْبَرِنى أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ هُوَ : ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَىٰ ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي : بِشْسَمَا قُلْتَ ، قُلْتَ اللَّهُ وَحْدَهُ مُجْرًا (٢)! فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقُ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ﴿قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ مُحْرًا (٢)! فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقُ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ﴿قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا تَعْدُ مَنْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَانْفُثْ عَنْ شِيمِ اللّهِ مِنَ الشَيْطَانِ ، ثُمَّ لَا تَعْدُ (٣) .
- [١٠٩٣٨] أَضِرُا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُهُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَذْكُو بَعْضَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَذْكُو بَعْضَ الْأَمْرِ، وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، فَقَالَ لِي الْأَمْرِ، وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، فَقَالَ لِي الْأَمْرِ، وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَحَلَفْتُ بِاللَّهِ عَلَيْتُ وَالْعُزَىٰ، فَقَالَ لِي اللَّهِ عَلَيْتُ وَاللَّهُ عَلَيْتُ وَاللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَا لَكُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَا لِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا اللَّهُ وَالْتَفِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثَلَاثَ مَرَّاتِ، وَ(اثْفِلُ) عَنْ عَنْ الشَّيْطَانِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَ(اثْفِلُ) عَنْ عَنْ الشَّيْطَانِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا تَعُدُلُهُ لَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا تَعُدُلُهُ لَهُ اللَّهُ عَنَ الشَّيْطَانِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا تَعُدُلُهُ لَكُ اللَّهُ عَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا تَعُدُلُهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الشَيْطَانِ وَلَا تَعُدُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا تَعُدُلُهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

العزئ: صنم كان لبني كنانة وقريش، أو شجرة من المؤز كانت لغطفان بنؤا عليها بيتًا وجعلوا يعبدونها . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عزز) .

<sup>(</sup>٢) هجرا: قبيحًا من القول. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هجر).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن أبي إسحاق (٤٩٠٩).

<sup>\* [</sup>١٠٩٣٧] [التحفة: س ق ٣٩٣٨].

<sup>(</sup>٤) كذا ضبطها في (ط).

<sup>\* [</sup>١٠٩٣٨] [التحفة: س ق ٣٩٣٨] [المجتبئ: ٣٨٠٩].



- [١٠٩٣٩] أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِبْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ (١٠).
- [١٠٩٤٠] أَخْبِى يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُبْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلَةِ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ،

## ٢٣٠ - مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمُشْرِكُ أَنْ يَقُولَ

• [١٠٩٤١] أخبر أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ ، عَبْدُ الْمُطَّلِب خَيْرٌ لِقَوْمِكَ مِنْكَ كَانَ يُطْعِمُهُمُ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ (٢) ، وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ قَالَ : فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: (قُل: اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَىٰ رَشَدِ أَمْرِي، فَانْطَلَقَ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسْلَمَ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ ،

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الزهري (٤٩٠٨)، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن (١١٦٥٨).

<sup>\* [</sup>١٠٩٣٩] [التحفة: ع ١٧٢٧٦].

<sup>\* [</sup>١٠٩٤٠] [التحفة: ع ١٧٢٧].

<sup>(</sup>٢) السنام: كُتَلُّ من الشَّحْم محدَّبة على ظهر البعير والناقة . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : سنم) .





فَقُلْتُ: عَلِّمْنِي. قُلْتَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَىٰ رَشَلِهِ أَمْرِي، . فَمَا أَقُولُ الْآنَ حِينَ أَسْلَمْتُ؟ قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَىٰ رَشَلِ أَمْرِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَخْطَأْتُ، وَمَا عَلِمْتُ، وَمَا جَهِلْتُ. .

• [١٠٩٤٢] أَخْبَى أَبُوجَعْفَرِبْنُ أَبِي سُرَيْجِ الرَّاذِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُبْنُ سَعِيدٍ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي قَيْسٍ - سَعِيدٍ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي قَيْسٍ -

قال النووي عقبه - في شرحه لمقدمة «مسلم» (١/ ١٧٧): «إسناده صحيح». اه.. وقال الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٨٦): «سنده صحيح». اه..

وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (٩١٧/٢) من طريق الحسن عن عمران بن حصين ، بنحوه ، ثم قال : «وحديث الحسن عن عمران بن حصين في هذا أشبه عندي وأصح ، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عمران بن حصين» . اهـ.

وسماع الحسن من عمران فيه خلاف ، والراجح أنه لم يسمع منه ، وانظر «جامع التحصيل» (ص ١٦٣-١٦) فحديث الحسن فيه علتان :

الأولى: لم يرو هذا الحديث عن شبيب بن شيبة إلا معاوية . «الأوسط» (٢/ ٢٨١).

ولم يعرفه البخاري إلا من حديث شبيب ، كما في «العلل الكبير» (٩١٨/٢) ، وشبيب هذا ضعيف .

الثانية: سماع الحسن من عمران، والراجح أنه لم يسمع منه، فالحديث منقطع.

وقال البزار (٩/ ٥٤): «وهذا الحديث - يعني من طريق الحسن، عن عمران - لا نعلم أحدًا يرويه عن النبي على إلا عمران بن حصين وأبوه، وقد اختلفوا في إسناده، فقال ربعي بن حراش: عن عمران بن حصين، عن أبيه. وقال الحسن والعباس بن عبدالرحمن: عن عمران أن النبي على قال لحصين، وأحسب أن حديث عمران أن النبي على قال لحصين، وأحسب أن حديث عمران أن النبي على قال لأبيه أصوب». اه.

<sup>\* [</sup>١٠٩٤١] [التحفة: سي ٣٤١٦] • أخرجه أحمد (٤٤٤/٤)، وابن حبان (٨٩٩)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥١٠) من طريق عبيدالله بن موسى به، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اهـ.



عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ، كَانَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ خَيْرًا لِقَوْمِكَ مِنْكَ كَانَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ خَيْرًا لِقَوْمِكَ مِنْكَ كَانَ يَطْعِمُهُمُ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ، وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ (() فَقَالَ لَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ﴿ قُلِ: اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي ، وَاعْزِمْ لِي عَلَىٰ رَشَدِ أَمْرِي ». قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ وَهُوَ لَهُ: ﴿ قُلِ: اللَّهُمَ قِنِي شَرَّ نَفْسِي ، وَاعْزِمْ لِي عَلَىٰ رَشَدِ أَمْرِي ». قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ وَهُو مُسُلِمٌ ، فَقَالَ: قُلْتَ لِي مَا قُلْتَ فَي مَا قُلْتَ فَيَنْ أَقُولُ الْآنَ وَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ: ﴿ قُلْ : اللَّهُمَ الْخُولُ اللَّهُ وَمَا عَمَدُتُ ، وَمَا جَهِلْتُ ».

<sup>(</sup>١) تنحرهم: تذبحهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

<sup>\* [</sup>١٠٩٤٢] [التحفة: سي ٣٤١٦].

<sup>(</sup>٢) كذا في (ط)، «التحفة»، وفي (م): «خراش» بالخاء العجمة، والصواب ما أثبتناه.

<sup>\* [</sup>١٠٩٤٣] [التحفة: سي ١٠٨٢١].

## ٢٣١- مَا يَقُولُ إِذَا (اسْتَرَاثَ)(١) الْخَبَرَ

- [١٠٩٤٤] أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَة، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْكِيْهُ إِلَّا عَبْرا مَنْ لَمْ تُرْوَدٍ. وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُرُودٍ.
- [١٠٩٤٥] أخبر عُمَوُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ (الْتَلْ)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَوَانَة ،
   عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ إِذَا اسْتَرَاتَ الْخَبَرَ تَمَثَلَ بِبَيْتِ طَرَفَةً: (وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِدٍ)
- المُبْسُرُا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قِيلَ لَهَا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَمَثَلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّغْرِ؟
   قَالَتْ : كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةً : (وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزُودٍ) .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) ، (ط) : «أي أبطأ» .

<sup>\* [</sup>١٠٩٤٤] [التحفة: سي ١٦١٧٣] • أخرجه أحمد (٦/ ٣١) من طريق هشيم به ، وقال الميثمي في «المجمع» (٨/ ١٦٨) : «رجاله رجال الصحيح» . اهـ .

لكن الشعبي لم يسمع من عائشة كها ذكر يحيى بن معين، وقال أبوحاتم: «مرسل إنها يحدث عن مسروق عن عائشة». اهد. «مراسيل ابن أبيحاتم» (ص ١٥٩-١٦٠). وهشيم بن بشير ثقة ؟ إلا أنه كثير التدليس، وروايته عن مغيرة متكلم فيها.

<sup>\* [1.980] [</sup>التحفة: سي ١٦٦١٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وإبراهيم بن مهاجر ضعفوه، وقال النسائي: «ليس بالقوى في الحديث». اه..

<sup>\* [</sup>١٩٤٦] [التحفة: ت سي ١٦١٤٨] • أخرجه الترمذي (٢٨٤٨)، وأحمد (٢/ ١٥٦، ١٥٦، ١٥٦، ٢٢٢) من طريق شريك به، وقال الترمذي: «حسن صحيح». اه.. وله شاهد عند مسلم يأتي في الحديث التالي.



• [١٠٩٤٧] أَضِوْ عَبْدُالْجَبَّارِبْنُ الْعَلَاءِبْنِ عَبْدِالْجَبَّارِ الْعَطَّارُ وَعِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ابْنِ أَبِي جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَرْدَفَنِي النَّبِيُ عَيْقَ خَلْفَهُ فَقَالَ : (هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : (هَلِي النَّبِيُ عَيْقَ خَلْفَهُ فَقَالَ : (هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمْيَةً؟) ، قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : (هِيهِ ) . وَقَالَ عِمْرَانُ : (هَاتِ ) . فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا ، فَلَمْ يَرُلُ يَقُولُ : (هِيهِ ) . حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ .

# ٢٣٢ - ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ مَا يُؤلِمُهُ مِنْ جَسَدِهِ وَكُرُ مَا يَقُولُ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ مَا يُؤلِمُهُ مِنْ جَسَدِهِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- [١٠٩٤٨] أَضَكِنْ هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَنِي الْعَاصِي قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُنِي مِنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَقُلْ: أَعُودُ بِعِزَةِ الله وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقَالَ: «امْسَعْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: أَعُودُ بِعِزَةِ الله وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقَالَ: «امْسَعْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: أَعُودُ بِعِزَةِ الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُهُ. فَقَعَلْتُ، فَأَذْهَبَ اللّهُ مَا كَانَ بِي، فَلَمْ أَزَلْ آمَرُ بِهِ أَهْلِي وَقَدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُهُ.
- [١٠٩٤٩] أَضِلُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . وَأَخْبَرَنَا أَبُوصَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَسْمَاعِيلُ بْنُ جُعَفِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَسْمَاعِيلُ بْنُ جُعَفِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جُعْفِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جُعْفِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جُعْفِرٍ ، قَالَ : حَدِيلًا للَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ ، أَنَّ نَافِعَ (بْنَ جُبَيْرٍ ) أَخْبَرَهُ خُوسَانِ عَبْدِاللَّهُ بْنِ كَعْدِ ، أَنَّ نَافِعَ (بْنَ جُبَيْرٍ )

ف: القرويين

<sup>\* [</sup>١٠٩٤٧] [التحفة: م تم سي ق ٤٨٣٦] • أخرجه مسلم (٢٢٥٥) من طريق سفيان به . (١) تقدم بنفس الإسناد والمتن . (٧٦٩٦) .

<sup>\* [</sup>١٠٩٤٨] [التحفة: م دت س ق ٧٧٧٤].





أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِي قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، وَقَدْ أَحَدَهُ وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (ضَعْ يَمِينُكَ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي تَشْتَكِي ، فَامْسَحْ بِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَقُلْ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّه وَقُلْ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّه وَقُلْ : أَعُودُ بِعِزَّةِ اللَّه وَقُلْ : أَعُودُ بِعِزَّةِ اللَّه وَقُلْ رَبِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ - فِي كُلِّ مَسْحَةٍ (١) . وَاللَّفْظُ لِأَبِي صَالِحٍ .

- [١٠٩٥] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَحْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ عُتُمَانَ بْنِ أَحْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَحْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ عُتُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي النَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه يَظِيَّةُ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ ، فَقَالَ لَهِ وَسُولُ اللَّه يَظِيَّةً : (ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ : بِاسْمِ اللَّه لَهُ رَسُولُ اللَّه يَظِيَّةً : (ضَعْ يَدَكُ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ : بِاسْمِ اللَّه تَلَاثًا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ (بِاللَّهِ) (٢) وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ) (٣) .
- [١٠٩٥١] أَضِرُ يَاسِينُ بْنُ عَبْدِالْأَحَدِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَدِّي، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِي شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ وَجَعًا يَجِدُهُ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ مُرْسَلًا.

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن (٧٨٧٥).

<sup>\* [</sup>١٠٩٤٩] [التحفة: م دت س ق ٤٧٧٤].

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ط): «ضـعـ».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب النعوت ، وليس موجودًا فيه فيها لدينا من النسخ الخطية .

<sup>\* [</sup>۱۰۹۵۰] [التحفة: م د ت س ق ٩٧٧٤] • رواية ابن السرح أخرجها مسلم (٢٢٠٢)، والرواية المرسلة تفرد بها النسائي من هذا الوجه .

<sup>\* [</sup>١٠٩٥١] [التحفة: م دت س ق ٩٧٧٤].



### ٢٣٣ - ذِكْرُ مَا كَانَ جِبْرِيلُ يُعَوِّذُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ

- [١٠٩٥٢] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَاءَ النَّبِيُ ﷺ سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِيادِ بْنِ ثُويْتٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ النَّبِيُ ﷺ ثُمُّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يَعُودُنِي ، فَقَالَ : ﴿ أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ رَقَانِي بِهَا جِبْرِيلُ؟ ، قُدْ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يَعُودُنِي ، فَقَالَ : ﴿ أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ رَقَانِي بِهَا جِبْرِيلُ؟ ، قَلْتُ : بَلَى بِأَبِي وَأُمِّي . قَالَ : ﴿ بِاسْمِ اللّه أَرْقِيكَ ، وَاللّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءِ فَيْكَ ، وَاللّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءِ فَيْكَ ، مِنْ شَرِّ النَّقَالَ : ﴿ إِلَّا مُعْقِدِ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ » .
- [١٠٩٥٣] أَضِوْ أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، قَلَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ سَلْمَانَ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ جُنَادَة ، عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى سَلْمَانَ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ جُنَادَة ، عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْعَشِيَّة وَقَدْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْعَشِيَّة وَقَدْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْعَشِيَّة وَقَدْ بَرَأَ ، فَقَالَ : قَالَ : قَالَ رَقَانِي بِرُقْيَة (بَرِقْتُ) (٢) ، أَفَلَا أَعَلَمُكَهَا يَا ابْنَ الصَّامِتِ؟ قَلْتُ : بَلَى . قَالَ : قِباسْمِ الله أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ الصَّامِتِ؟ قُلْ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ ، بِاسْمِ الله يَشْفِيكَ » .

<sup>(</sup>١) **النفاثات:** السواحر ينفثن. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠/ ٢٢٥).

<sup>\* [</sup>۱۰۹۰۲] [التحفة: سي ق ۱۲۹۰۱] • أخرجه ابن ماجه (۳۵۲٤)، وأحمد (۲/ ٤٤٦) بأتم منه، والحاكم (۲/ ۵٤۱) من طريق عبدالرحمن به .

قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ١٢٦) ترجمة زيادبن ثويب: «عن أبي هريرة في الرقية، ماروئ عنه سوئ عاصم بن عبيدالله العمري» . اهـ .

قال البوصيري في «الزوائد» (٣/ ١٣٧): «هذا إسناد فيه عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف» . اه. .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ط) بكسر الراء، وهي لغة غير أهل الحجاز. ومعنى برئت: شفيت. (انظر: لسان العرب، مادة: برأ).

 <sup>\* [</sup>١٠٩٥٣] [التحفة: سي ٥٠٨٠] • أخرجه أحمد (٣٢٣/٥)، والضياء في «المختارة» (٨/ ٢٦٨) من
 وجه آخر عن ثابت به .





• [١٠٩٥٤] أَضِرْ بِشْرُبْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ ، اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ : ﴿نَعَمْ ﴾ . قَالَ : بِاسْمِ اللَّه أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءِ يُوْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ حَاسِدٍ ، بِاسْمِ اللَّه أَرْقِيكَ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ (١) .

## ٢٣٤- ذِكْرُ مَاكَانَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ يُعَوِّذُ بِهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ

• [١٠٩٥٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو عَامِرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَزِيدُ وَأَبُو عَامِرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَنِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنِ سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ اللَّهُ التَّامَّةِ (٢) مِنْ النَّبِيِّ عَيِّقَ أَنَّهُ كَانَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ (أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهُ التَّامَّةِ (٢) مِنْ كُلُّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (٢) ، وَيَقُولُ : (هَكَذَا كَانَ كُلُّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ (٢) ، وَمِنْ شَرِّ كُلُّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (٢) ، وَيَقُولُ : (هَكَذَا كَانَ أَبِي إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (٣) .

#### ٧٣٥ - ذِكْرُ مَاكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُعَوِّذُ بِهِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ

• [١٠٩٥٦] أَخْبَرِنْي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مِنْهَالِ

حـ: حمزة بجار الله
 د: جامعة إستانبول

 <sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه (٣٥٢٧) ، وابن حبان (٩٥٣) من وجه آخر عن جنادة به ، بنحوه .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عبدالوارث برقم (٧٨١١).

<sup>\* [</sup>١٠٩٥٤] [التحفة: م ت س ق ٤٣٦٣].

 <sup>(</sup>٢) كذا في (م) آخرهن تاء مربوطة ، والجادة : بالهاء في الثلاث كلمات . انظر : «إرشاد الساري»
 للقسطلاني (٥/ ٣٦١) . واللامة : مصيبة بسوء . (انظر : لسان العرب ، مادة : لمم) .

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٨٧٧).

<sup>\* [</sup>١٠٩٥٥] [التحفة: خ دت س ق ٧٦٢٥].

#### كاليعود لتلافؤ الشنزي





ابْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يُعَوِّذُ حَسَنًا وَحُسَنِنًا: ﴿ أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهُ الثَّامَّةِ (١) مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (١) ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةِ (١١) . وَكَانَ يَقُولُ : (كَانَ أَبُوكُمَا يُعَوِّذُ بِهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) (٢) .

• [١٠٩٥٧] أَضِرْ زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُعَوِّذُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا. مُرْسَلًا.

ط: الخزانة الملكية

<sup>(</sup>١) انظر التعليق عليهن في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث قد عزاه المزى في «التحفة» لكتاب النعوت، وليس موجودا فيه فيها لدينا من النسخ الخطية ، والحديث تقدم من وجه آخر عن منصور برقم (٧٨٧٧).

 <sup>\* [</sup>١٠٩٥٦] [التحفة: خ دت س ق ٥٦٢٧] • أخرجه البخاري (٣٣٧١) من طريق جرير.

فرواه جرير بن عبدالحميد، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبداللَّه بن الحارث مرسلاكها عند المصنف.

ورواه محمد بن فضيل الضبي في «الدعاء» (رقم: ١١٦) عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو ، عن محمد بن على به مرسلا .

ومن طريق ابن فضيل أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ٩٨).

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم: ٩١٨٣) من طريق أيوب بن واقد، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبيدالله الأسدي ، عن على به .

وأيوب بن واقد متروك .

ورواه أبوحفص عمر بن عبدالرحمن الأبار، عن الأعمش ومنصور، عن المنهال، عن سعيد، عن ابن عباس به، أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ٩٨)، في المطبوع: الأعمش عن منصور وهو خطأ)، وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (رقم: ١٨٤)، وابن بطة في «الإبانة» (الرد على الجهمية ١/ ٢٥٨ رقم ٣٠)، من طرق عن أبي حفص الأبار به ، وليس عند ابن بطة ذكر منصور .

وهذا موافق لرواية منصور في «الصحيح» (٧٨٧٧) (١٠٩٥٦)، ولم يختلف عليه فيه .





## ٢٣٦ - ذِكْرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِذَا اشْتَكَىٰ (١)

[١٠٩٥٨] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَيَنْفُثُ ، فَلَيْهَ إِنَّهُ وَبَيْدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا (٢) .
 فَلَمَّا اشْتَذَ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ ، وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا (٢) .

### ٧٣٧ - ذِكْرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُعَوِّذُ بِهِ أَهْلَهُ

- [١٠٩٥٩] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَخْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبِ الْبَاسَ (٣) ، وَاشْفِ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبِ الْبَاسَ (٣) ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمَا (٤) .
- [١٠٩٦٠] قال سُفْيَانُ: فَحَدَّثْتُهُ مَنْصُورًا، فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً . . . بِنَحْوِهِ .

<sup>(</sup>١) اشتكى: مرض. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٠٠١)، ومن وجه آخر عن مالك برقم (٧٠٠٦)، والحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب التفسير أيضا، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>١٠٩٥٨] [التحفة: خ م دس ق ١٦٥٨٩].

<sup>(</sup>٣) **أذهب الباس:** أذهب الشدة . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٠/ ٢٦٣) .

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن أبي الضحي برقم (٧٦٦٥).

<sup>\* [</sup>١٠٩٥٩] [التحفة: خ م س ١٧٦٠٣ - خ م س ق ١٧٦٣٨].

<sup>\* [</sup>١٠٩٦٠] [التحفة: خ م س ٢٠٧٦].



#### ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [10971] أَحْنَبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ : ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ : ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا ﴾ (١)
   إلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمَا ﴾ (١)
- [١٠٩٦٢] أَكْبَرَنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أُتِيَ بِمَرِيضٍ أَوْ أَتَى مَرِيضًا قَالَ : ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أُتِي بِمَرِيضٍ أَوْ أَتَى مَرِيضًا قَالَ : ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءَ لَا يُعَادِرُ سَقَمَا » . (٢)
- [١٠٩٦٣] أَضِرُ عُقْبَةُ بْنُ قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا قَالَ : «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا قَالَ : «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ لَا يُغَادِرُ سَقَمَا» .

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٦٦٥).

<sup>\* [</sup>١٠٩٦١] [التحفة: خ م س ١٧٦٠٣ -خ م س ق ١٧٦٣٨].

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٦٦٦).

<sup>\* [</sup>١٠٩٦٢] [التحفة: خ م س ١٧٦٠٣] • انظر التعليق السابق. وكذا رواه غير واحد عن أبي عوانة أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة إلا مسددًا؛ فإنه رواه عن أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. ووهم في ذكر الأسود. كذا قال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٢٨٤).

<sup>\* [</sup>١٠٩٦٣] [التحفة: خ م س ١٧٦٠٣].





• [١٠٩٦٤] أَحْبِى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الصَّفَّارُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ دِيئارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَوَّذَ أَحَدًا - وَقَالَ عَبْدَةُ: مَرِيضًا - قَالَ: ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## ٢٣٨ - أَيْنَ يُمْسَحُ مِنَ الْمَرِيضِ وَبِمَا يُعَوَّذُ بِهِ

• [١٠٩٦٥] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَادٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ. وَأَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِح، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَمْسَحُ صَدْرَ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِيَدِي - وَقَالَ مُحَمَّدُ: عَلَىٰ صَدْرِ رَسُولِ اللَّه ﷺ - وَأَقُولُ: اكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، أَنْتَ الطَّبِيبُ، وَأَنْتَ الشَّافِي. قَالَتْ: وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ، ٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ»<sup>(۲)</sup>.

ح: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٦٦٧).

<sup>\* [</sup>۱۰۹٦٤] [التحفة: خ م س ١٧٦٠٣ –خ م س ق ١٧٦٣٨].

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجهين آخرين عن نافع بن عمر الجمحي برقم (٧٦٨٨).

<sup>\* [</sup>١٠٩٦٥] [التحفة: س ١٦٢٦٤].



## ٢٣٩- بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يُمْسَحُ الْمَرِيضُ

- [١٠٩٦٦] أخبئ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا اشْتَكَىٰ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ: ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءَ لَا يُعَادِرُ سَقَمَا (١٠).
- [١٠٩٦٧] أَخْبُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب ، قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُبْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْروبْن يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ (النَّاسِ) عَنْ ثَابِتِبْنِ قَيْسِبْنِ شَمَّاسٍ اللهُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بُطْحَانَ ، فَجَعَلَهُ فِي قَدَح (٢) فِيهِ مَاءٌ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

خَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ:

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٧٠٢)، ومن وجه آخر عن الأعمش برقم .(1.909)

<sup>\* [</sup>١٠٩٦٦] [التحفة: خ م س ١٧٦٠٣ – خ م س ق ١٧٦٧].

<sup>(</sup>٢) قلح: وعاء حجمه: ٢,٠٦٢٥ لترًا. (انظر: المكاييل والموازين) (ص٣٦).

 <sup>\* [</sup>۱۰۹٦۷] [التحفة: دسى ۲۰٦٦] • أخرجه أبو داود (۳۸۸۵)، وصححه ابن حبان (۱٤۱۸ -موارد) ، كلاهما من طريق ابن وهب به .

قال الطبراني في «الأوسط» (٩١١٨): «لم يرو هذا الحديث عن يوسف بن محمد بن ثابت إلا عمروبن يحيي ولا روئ عن عمروبن يحيل إلا داود العطار تفرد به ابن وهب». اه.. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٩٠).





[١٠٩٦٨] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتَى ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ - مُرْسَلًا ﴿

# ٢٤٠ ذِكْرُ رُقْيَةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَاخْتِلَافُ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَر فِي ذَلِكَ

- [١٠٩٦٩] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُومُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُومُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُوسُامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْة يُعَوِّذُ فَيَقُولُ: هِشَامُ بْنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ، لَا شِفَاءَ إِلّا شِفَاؤُكَ، اشْفِ شِفَاءَ لَا يُعَادِرُ سَقَمَا (١). 
  «امْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، اشْفِ شِفَاءَ لَا يُعَادِرُ سَقَمَا (١).
- [١٠٩٧٠] أَضِلُ عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَرْقِي : «امْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَرْقِي : «امْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاس ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ » .
- [١٠٩٧١] أُخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيتُهُ

<sup>۩[</sup> ١٤٣/ب ]

<sup>\* [</sup>۲۰۹۲۸] [التحفة: دسي ۲۰۲۲–سي ۱۹۵۵۸].

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٧٠٩)، وقد تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهو عند مسلم من وجه آخر كما يأتي .

<sup>\* [</sup>١٠٩٦٩] [التحفة: س ١٧٢٣١].

<sup>\* [</sup>۱۰۹۷۰] [التحفة: م سي ۱۷۱۳۵] • أخرجه مسلم (۲۱۹۱) ٤٩) من طريق عيسى بن يونس به .





ابْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةً ، أَنَّ مَيْمُونَةً قَالَتْ لِي: يَاابْنَ أَخِي، أَلَا أَزْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ؟ قُلْتُ: بَلَى . قَالَتْ: ﴿ بِاسْمِ اللَّهُ أَرْقِيكَ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ ، أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ » .

- [١٠٩٧٢] أَخْبُ فُ تُقَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْن صُهَيْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَتَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ ، اشْتَكَيْتُ . فَقَالَ : أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ؟ قُلْتُ : بَلَني . قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، مُذْهِبَ الْبَاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ ، شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمَا » .
- [١٠٩٧٣] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبْو قُدَامَةَ السَّرْ خَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ، وَهُوَ : ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ هَكَذَا بِرِيقِهِ عَلَى الْأَرْضِ بِأُصْبُعِهِ وَيَقُولُ: **(بِاسْمِ اللَّهَ تُرْبَةُ**

ط: الخزانة الملكية

<sup>•</sup> أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٢)، وابن حبان (٦٠٩٥) من \* [۱۰۹۷۱] [التحفة: سي ۱۸۰۷۲] طريق عبدالرحمن به.

قال ابن حبان: «الصواب أزهر بن سعد لاسعيد». اهـ. وقال الطبراني في «الأوسط» (٣٢٩٤): «لا يروى هذا الحديث عن ميمونة إلا بهذا الإسناد تفرد به معاوية بن صالح». اه. ومعاوية بن صالح قال ابن عدي: «يقع في حديثه إفرادات». اه. وانظر: «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٩٢) ترجة عبدالرحن بن السائب.

<sup>\* [</sup>١٠٩٧٣] [التحفة: خ د ت س ١٠٣٤] . أخرجه البخاري (٥٧٤٢)، وأبو داود (٣٨٩٠)، والترمذي (٩٧٣) عن قتيبة به.





أَرْضِنَا (بِرِيقِ) (١) بَعْضِنَا (يُشْفَىٰ) (٢) بِهَا سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِنَا» (٣).

قَالَ لَنَا أَبُو عَلِيْرِجُهِنْ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا ابْنَ عُيَيْنَةً .

## ٢٤١- مَا يَقُولُ عَلَى الْحَرِيقِ

• [١٠٩٧٤] أَخْبِىرًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ حَاطِبِ قَالَ: تَنَاوَلْتُ قِدْرًا فَأَصَابَ كَفِّي مِنْ مَائِهَا ، فَاحْتَرَقَ ظَهْرُ كَفِّي، فَانْطَلَقَتْ بِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ) . وَأَحْسَبُهُ قَالَ : (وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي) ، وَيَتْفِلُ (٤) .

خَالَفَهُ زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً وَمِسْعَرٌ:

• [١٠٩٧٥] أَخْبُ عُبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : تَنَاوَلْتُ قِدْرًا كَانَتْ لِي ، فَاحْتَرَقَتْ يَدِي ، فَانْطَلَقَتْ بِي أُمِّي إِلَىٰ رَجُل جَالِسِ ، فَقَالَتْ لَهُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: ﴿لَبَيْكِ وَسَعْدَيْكِ﴾. ثُمَّ أَدْنَتْنِي مِنْهُ، فَجَعَلَ يَتْفِلُ، وَيَتَّكَلَّمُ بِكَلَام مَا أَدْرِي مَا هُوَ ، فَسَأَلْتُ أُمِّي بَعْدَ ذَلِكَ مَا كَانَ يَقُولُ؟ قَالَتْ:

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ض» ، وفي حاشيتها: «بريقة» ، وفوقها: «عـ» وضرب عليها.

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ط) بفتح الياء الأولى وضمها.

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٧٠٧).

<sup>\* [</sup>١٠٩٧٣] [التحفة: خ م د س ق ١٠٩٧٣].

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن سياك برقم (٧٦٩٥)، (٧٦٩٥).

<sup>\* [</sup>١٠٩٧٤] [التحفة: س ١١٢٢٢].



كَانَ يَقُولُ: ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ الشَّافِي اللَّاسِ ، أَنْتَ الشَّافِي اللَّاسِ ، أَنْتَ السَّافِي اللَّاسِ ، أَنْتَ السَّافِي اللَّاسِ ، أَنْتَ السَّافِي اللَّاسِ ، أَنْتَ السَّافِي اللَّاسِ ، النَّاسِ ، النَّاسُ ، النَّاسِ ، النَّاسُ ، النَّ

• [١٠٩٧٦] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ مِسْعَدُ : أَخْبَرَنَا عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : صَنَعَتْ أُمِّي مَرَقَةً ، مِسْعَدُ : أَخْبَرَنَا عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : صَنَعَتْ أُمِّي مَرَقَةً ، فَأَهْرَاقَتْ عَلَىٰ يَدِي ، فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَىٰ رَسُولِ الله عَيَّا ، فَقَالَ كَلَامًا لَمْ أَحْفَظُهُ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْهُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ مَا قَالَ ؟ فَقَالَتْ : قَالَ : ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي \* (٢) .

## ٢٤٢- مَا يَقُولُ عَلَى الْمَلْدُوغِ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ فِي ذَلِكَ

• [١٠٩٧٧] أَخْبَىٰ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللّه ﷺ وَنُ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللّه ﷺ فَكَرْثِينَ رَجُلًا ، فَنَرَلْنَا بِقَوْمٍ لَيْلًا ، فَأَبِوْا أَنْ يُضَيِّفُونَا فَنَرَلْنَا نَاحِيَةً ، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَلَا يَنْ عَمْ . قَالُوا : فَانْطَلِقْ . قُلْنَا : لَا إِلَّا أَنْ فَأَتُونَا فَتَوْنَا فَتَوْلَا فَلَوْلَا فَانْطَلِقْ . قُلْنَا : لَا إِلَّا أَنْ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا أَنْ تُضَيِّفُونَا فَجَعَلُوا لَنَا ثَلَاثِينَ شَاةً ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ تَجُعُلُوا لَنَا جُعْلًا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠١٢٥).

<sup>\* [</sup>١٠٩٧٥] [التحفة: س ١١٢٢٢].

<sup>(</sup>۲) تقدم (۷٦۹٥).

<sup>\* [</sup>١٠٩٧٦] [التحفة: س ١١٢٢٢].

<sup>(</sup>٣) جعلا: أجرًا . (انظر: لسان العرب، مادة: جعل) .

فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَأَمْسَحُ الْمَكَانَ الَّذِي لُدِغَ حَتَىٰ بَرَأَ ، فَأَعْطَوْنَا الْغَنَمَ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهَ لَا نَأْكُلُهَا ، مَا أَدْرِي مَا الرُّقَىٰ ، وَلَا أُحْسِنُ الرُّقَىٰ . فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ أَتُنِنَا رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْهُ ، فَأَحْبَرْنَاهُ فَقَالَ : «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ ؟! وَمَا عِلْمُكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ ؟ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّه عَلِيْهُ ، فَأَحْبَرْنَاهُ فَقَالَ : «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ ؟! وَمَا عِلْمُكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ ؟ فَعَدُمْ بِسَهْم ، فَكُلُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْم ، (۱) .

- [١٠٩٧٨] أَخْبُ لُو مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّه عَيْ أَتَوْا حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَلَمْ (يَقُرُوهُمْ) (٢) ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولِئِكَ ، فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رَاقٍ ؟ فَقَالُوا : إِنَّكُمْ لَمْ هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولِئِكَ ، فَقَالُ : هَلْ فِيكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رَاقٍ ؟ فَقَالُوا : إِنَّكُمْ لَمْ تَعْرُونَا ، فَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا ، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ ، فَعَرُونَا ، فَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا ، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرُأُ بِأُمُ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرُآقَهُ وَيَنْفُثُ ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ ، فَأَتَوْا بِالشَّاءِ (٣) فَقَالُوا : لَا نَأْخُذُهَا حَتَّى نَسْأَلُ رَسُولَ اللّه عَيْقَ ، فَسَأَلُوا رَسُولُ اللّه عَيْقَ فَضَحِكَ فَقَالُوا : لَا نَأْخُذُهُمَا حَتَّى نَسْأَلُ رَسُولَ اللّه عَيْقَ ، فَسَأَلُوا رَسُولُ اللّه عَيْقَ فَضَحِكَ وَقَالُ : (مَا أَدْرَاكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ؟! خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي فِيهَا بِسَهُمٍ اللّهُ عَلَى فَالُوا : (مَا أَذْرَاكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ؟! خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي فِيهَا بِسَهُمٍ اللّه عَيْقَا فِي فَمَا لِللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُولُ اللّهُ ا
- [١٠٩٧٩] أَخْبَرَ فِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُوهَا شِمْ دَلُويَه، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٦٨٩).

<sup>\* [</sup>١٠٩٧٧] [التحفة: ت س ق ٤٣٠٧].

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط). ويقروهم: أي يضيفوهم. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) بالشاء: ج. شاة ، وهي : أنثى الضأن . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : شوه) .

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٠٧٧).

<sup>\* [</sup>۱۰۹۷۸] [التحفة: ع ٤٢٤٩].





أَصْحَابِ رَسُولِ اللّه عَلَيْ كَانُوا فِي سَفَرٍ ، فَمَرُوا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَعُرِضَ لِإِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِي عَقْلِهِ أَوْ لُدِغَ ، فَاسْتَضَافُوهُمْ ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَعُرِضَ لِإِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِي عَقْلِهِ أَوْ لُدِغَ ، فَقَالُوا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللّه عَلَيْ : هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : نَعَمْ أَنَا . فَأَنْ صَاحِبَهُمْ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ ، فَأَعْطِي قَطِيعًا مِنْ غَنَم ، فَأَبَى أَنْ اللّهِ مَا حَبّهُمْ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ، وَالّذِي بَعَثَكَ يَقْبَلُهُ حَتّى أَتَى النّبِي عَلَيْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ، وَالّذِي بَعَثَكَ بِلْحَقّ ، مَا رَقَيْتُهُ إِلّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَضَحِكَ ، وَقَالَ : (مَا يُلْرِيكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ؟!» بِالْحَقِّ ، مَا رَقَيْتُهُ إِلّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَضَحِكَ ، وَقَالَ : (مَا يُلْرِيكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ؟!» بِالْحَقِّ ، مَا رَقَيْتُهُ إِلّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَضَحِكَ ، وَقَالَ : (مَا يُلْرِيكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ؟!» فَقَالَ : (مَا يُلْرِيكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ؟!» مَا رَقَيْتُهُ إِلّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَضَحِكَ ، وَقَالَ : (مَا يُلْرِيكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ؟!»

[١٠٩٨٠] أَحْنَبَرَ فَي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَيَعْلَىٰ وَمُحَمَّدُ ،
 قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ،
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . بِنَحْوِهِ .

### ٢٤٣ - مَا يَقُولُ عَلَى الْبَثْرَةِ (١) وَمَا يَضَعُ عَلَيْهَا

• [١٠٩٨١] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنْنِي مَرْيَمُ بِنْتُ إِيَاسٍ ، عَنْ بَعْضِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنْنِي مَرْيَمُ بِنْتُ إِيَاسٍ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ : (عِنْدَكِ ذَرِيرَةُ (٣)؟) فَقَالَتْ : نَعَمْ . فَدَعَا

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٦٩٠).

<sup>\* [</sup>١٠٩٧٩] [التحفة:ع ٢٤٩٩].

<sup>\* [</sup>١٠٩٨٠] [التحفة: ت س ق ٤٣٠٧].

<sup>(</sup>٢) البثرة: الخُرَّاج الصغير. (انظر: لسان العرب، مادة: بثر).

<sup>(</sup>٣) ذريرة: نَوْعٌ من الطِّيبِ مجموعٌ من أخْلاطٍ . (انظر : لسان العرب ، مادة : ذرر) .

#### الشُهَاكَهُبَوُلِلنَّسِهَائِيَ





بِهَا فَوَضَعَهَا عَلَىٰ بَثْرَةِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ مُطْفِئ (الْكَبِيرَةِ) (١) ، وَمُكَبِّرَ (الصَّغِيرَةِ) (٢) ، أَطْفِئْهَا عَنِّي (فَطُفِئَتْ) (٣) .

#### ٢٤٤ - مَا يُقْرَأُ عَلَى الْمَعْتُوهِ

• [١٠٩٨٢] أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمّهِ شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ خَارِجَة بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ عَمّهِ قَالَ : أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ النّبِيِّ عَلَيْهُ فَأَتَيْنَا عَلَىٰ حَيِّ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقَالُوا: هَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ قَالَ : أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أَوْ رُقْيَةٌ ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ ( ) ، فَجَاءُوا بِمَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَا رُقْيَةٍ وَعَشِيّةً أَجْمَعُ بُرَاقِي وَأَتْفُل ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ فَاتِحَةً الْكِتَابِ ثَلَاثَة أَيّامٍ غُدُوةً وَعَشِيّةً أَجْمَعُ بُرَاقِي وَأَتْفُل ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عَقَالٍ ( ) ، فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا ، فَقُلْتُ : لَا . فَقَالُوا: سَلِ النّبِيّ عَيَلِيْ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : عَلَا مَعْمُوي ، مَنْ أَكُلُ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقّ ) ( ) .

<sup>(</sup>١) في (م): «الكبير». (٢) في (م): «الصغير».

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطها في (ط).

<sup>\* [</sup>۱۰۹۸۱] [التحفة: سي ۱۸۳۸۵] • أخرجه أحمد (٥/ ٣٧٠)، والحاكم (٢٠٧/٤) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهـ. وسمئ زوجة النبي ﷺ زينب. قال ابن حجر في «الإصابة» (٨/ ١١٧): «عند أحمد والنسائي بسند صحيح». اهـ.

ومريم بنت إياس ذكرها الذهبي في «الميزان» في فصل المجهولات. وقال: «تفرد عنها عمرو بن يجيئ بن عيارة». اهـ.

<sup>(</sup>٤) **القيود:** ج. القيد، وهو: ما تربط به الأيدي والأرجل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قيد).

<sup>(</sup>٥) أنشط من عقال: يقال هذا للمريض إذا برئ وللمغشي عليه إذا أفاق. (انظر: لسان العرب، مادة: نشط).

<sup>(</sup>٦) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٦٩١).

<sup>\* [</sup>۱۰۹۸۲] [التحفة: دس ۱۱۰۱۱].





# ٧٤٥ - مَا يُقْرَأُ عَلَىٰ مَنْ أُصِيبَ بِعَيْن

• [١٠٩٨٣] أَخْبِى أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ:

- قال لنا أبو عَبِلرِهِمْن كَذَا قَالَ- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَامِرِ بْن رَبِيعَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ نَلْتَمِسُ (الْخَمَرَ)(١)، فَأَصَبْنَا غَدِيرًا (خَمِرًا) (٢)، فكَانَ أَحَدُنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَتَجَرَّدَ (٣) وَأَحَدٌ يَرَاهُ، فَاسْتَتَرَ حَتَّىٰ إِذَا رَأَىٰ أَنْ قَدْ فَعَلَ نَرَعَ جُبَّةً صُوفٍ عَلَيْهِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَأَعْجَبَنِي خَلْقُهُ، فَأَصَبْتُهُ بِعَيْنِ فَأَخَذَتْهُ قَعْقَعَةٌ ، فَدَعَوْتُهُ فَلَمْ يُجِبْنِي ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَحْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ﴿ قُومُوا بِنَا ﴾ . فَرَفَعَ عَنْ سَاقَيْهِ حَتَّى خَاضَ إِلَيْهِ الْمَاءَ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَضَح سَاقِي النَّبِيِّ ﷺ، فَضَرَبَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: ﴿ بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا ، قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ، فَقَامَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ؛ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ ا ( ٤ ) .

• [١٠٩٨٤] أَحْبُ وَ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلِّىٰ بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِبْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطها في (ط). والخمر: كل ماسَتَرك من شجر أو بناء أو غيره. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خمر).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط) ، وفي حاشيتها: «أي: مستورًا».

<sup>(</sup>٣) يتجرد: يتعرى . (انظر: مختار الصحاح، مادة: جرد) .

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن معاوية بن هشام برقم (١٠١٤٩).

<sup>\* [</sup>١٠٩٨٣] [التحفة: س ق ٥٩٨٣].



الرَّبَابُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ: مَرَرْنَا بِسَيْلٍ، فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُولًا مِنْهُ مَحْمُومًا، فَنُمِيَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَاثَابِتٍ يَتَعَوَّذُهُ. قُلْتُ: يَاسَيِّدِي، وَالرُّقَىٰ صَالِحَةٌ؟! قَالَ: (لَا رُقْيَةً إِلَّا فِي أَبَاثَابِتٍ يَتَعَوَّذُهُ. قُلْتُ: يَاسَيِّدِي، وَالرُّقَىٰ صَالِحَةٌ؟! قَالَ: (لَا رُقْيَةً إِلَّا فِي نَفْسِ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْعَةٍ) (١).

## ٢٤٦ - مَا يَقُولُ مَنْ كَانَ بِهِ (أُسْرٌ) (٢) وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ فِي الْخَبَرِ فِيهِ

- [١٠٩٨٥] أَضِرُ عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُخْلَدٌ، قَالَ: مَنْ عَنْ طُلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ بِهِ الْأُسْرُ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْمُدِينَةِ وَالشَّامِ يَطْلُبُ مَنْ يُدَاوِيهِ، فَلَقِيَ رَجُلًا فَقَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ : (رَبُتُنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ : (رَبُتُنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدِّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ ، اجْعَلْ رَحْمَتُكَ فِي الْأَرْضِ فِي السَّمَاءِ ، اجْعَلْ رَحْمَتُكَ فِي الْأَرْضِ الْمُعْفِى الْأَرْضِ الْمُعْفِى الْمُدَّلِينَ أَنْ الْوَجْعَ فَيَبْرَأً وَلَا الْوَجْعَ فَيَبْرَأً ﴾ . انْوِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءَ مِنْ شِفَائِكَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجَع فَيَبْرَأً ﴾ .
- [١٠٩٨٦] أَضِرُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدِّبَانٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَالَ : سَمِعْتُ طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عبدالواحدبن زياد برقم (١٠١٩٦).

<sup>\* [</sup>١٠٩٨٤] [التحفة: دسي ٢٦٦٧].

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م) ، (ط) : «عـ» ، وفي حاشية (ط) : «هو احتباس في البول» .

<sup>\* [</sup>١٠٩٨٥] [التحفة: سي ١٥٥٥٥].



أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بِهِ الْأُسْرُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَعُولُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاء أَسْمَاء أَسْمَاقَ الْعَدِيثَ .

#### ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

• [١٠٩٨٧] أخبرًا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ - وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ - عَنْ (زِيَادَةً) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُعْبِ اللَّيْثُ - وَذَكَرَ آخَرُ قَبْلَهُ - عَنْ (زِيَادَةً) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلُ فَذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ اخْتُبِسَ بَوْلُهُ ، فَأَصَابِتُهُ وَعَيَّةً الْبَوْلِ ، فَعَلَّمَهُ رُقْيَةً سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ : (رَبَّنَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَكَمَا اللَّهِ عَلَيْ : (رَبَّنَا اللَّذِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ ، فَاجْعَلْ تَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ ، فَاجْعَلْ رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ ، فَاجْعَلْ رَحْمَتُكَ فِي اللَّهُ عَلَىٰ الْوَجَعِ فَيَبُرَأُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْقِيَهُ بِهَا فَبَرَأً ، وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجَعِ فَيَبُولُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْقِيَهُ إِلَهُ الْمَرَةُ أَنْ يَرْقِيَهُ إِلَهُ الْمَنْ مُنَا الْمُوجَعِ فَيَبُولُ ، وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجَعِ فَيَبُولُ . وَرَحْمَةُ مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجَعِ فَيَبُولُ . وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجَعِ فَيَبُولُ . وَرَحْمَةً مِنْ وَرَحْمَةً مِنْ وَرَحْمَةً مِنْ وَرَحْمَةً مِنْ وَعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَالِ الْوَالِقَ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ وَالْمَالُولُولُولُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْعَلَالِ الْعَلَالَ الْعَلَا الْمُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُ اللَّهُ الْوَالْمُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلَىٰ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ

خَالَفَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ:

<sup>\* [</sup>١٠٩٨٦] [التحفة: سي ١٥٥٤٥] • قال الحافظ في «الإصابة» (٢٦/٢): «هذا أصح». اهـ. يعني: من الذي قبله، وفي موضع آخر (٢/ ٢٠٣) قال: «والصحيح مارواه شعبة». فذكره. اهـ. والإسناد ضعيف لجهالة شيخ طلق.

<sup>\* [</sup>۱۰۹۸۷] [التحفة: دسي ۱۰۹۵۷] • أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)، والحاكم (۱/٣٤٣-٣٤٣) من طريق الليث به .

وقال الطبراني في «الأوسط» (٨/ ٢٨٠): «لا يروئ إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث بن سعد». اهـ.

ورواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٩٧) في ترجمة زيادةبن محمد الأنصاري، ثم قال: «وزيادةبن محمد لاأعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة ومقدار ماله لايتابع عليه». اهـ. =





• [١٠٩٨٨] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ فَضَالَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَلْتَمِسَانِ الشَّفَاءَ لأَبِيهِمَا كَعْبٍ، عَنْ فَضَالَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَلْتَمِسَانِ الشَّفَاءَ لأَبِيهِمَا حُبِسَ بَوْلُهُ، فَدَلَّهُ الْقَوْمُ عَلَىٰ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَجَاءَهُ الرَّجُلَانِ وَمَعَهُمَا فَضَالَةُ فَضَالَةُ فَذَكُرُوا لَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنِ اشْتَكَىٰ مِنْكُمْ فَنَكُوا لَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنِ اشْتَكَىٰ مِنْكُمْ شَيْتًا، أو اشْتَكَىٰ أَخْ لَهُ فَلْيَقُلْ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

# ٧٤٧ - مَا يَقُولُ إِذًا دَخَلَ عَلَىٰ مَرِيضٍ

- [١٠٩٨٩] أَضِرُ سَوَّارُبْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالْوَهَابِ بْنُ عَبْدِالْمَهِ بَنِ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : ﴿ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . قَالَ : كَدّ ، عَلَىٰ أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : ﴿ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . قَالَ : كَدّ ، بَلْ قُلْ : حُمَّىٰ تَفُورُ فِي عِظَامِ شَيْخٍ كَبِيرٍ ؛ (كَيْمَا ) تُزِيرَهُ الْقُبُورَ (١٠) . قَالَ النَّبِيُ بَلْ قُلْ : حُمَّىٰ تَفُورُ فِي عِظَامِ شَيْخٍ كَبِيرٍ ؛ (كَيْمَا ) تُزِيرَهُ الْقُبُورَ (١٠) . قَالَ النَّبِيُ يَعْلَىٰ : (فَنَعَمْ إِذَنْ) (١٠) .
- [١٠٩٩٠] أَضِرُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حزة بجار الله

ت: تطوان

هد مراد ملا

<sup>=</sup> ونقله عنه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٠٤). وزيادة بن محمد قال فيه البخاري والنسائي: «منكر الحديث». اهـ. وقال الذهبي: «وقد انفرد بحديث الرقية «ربنا الذي في السياء...». اهـ. وانظر ترجمته أيضًا في «تهذيب الكيال».

<sup>\* [</sup>۱۰۹۸۸] [التحفة: دسي ۱۰۹۵۷].

<sup>(</sup>١) تزيره القبور: تُميته حتى تدخله قبره . (انظر: لسان العرب، مادة: زور) .

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٦٥٦).

<sup>\* [</sup>١٠٩٨٩] [التحفة: خ س ٢٠٥٥].



ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُّولِ اللَّه ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ (النَّاسِ) عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، ثُمَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ (النَّاسِ) عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بُطْحَانَ، فَجَعَلَهُ فِي قَدَحِ فِيهِ مَاءٌ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ (١).

#### خَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ:

- [١٠٩٩١] أَخْبِعْ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ ابْنَ قَيْسٍ . . . نَحْوَهُ مُرْسَلًا .
- [١٠٩٩٢] أَخْبُ رُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدِ وَ (حَمَّادِ) (٢) ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا دَحَلَ عَلَى عَنْ حُمَيْدِ وَ (حَمَّادِ) (٢) ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا دَحَلَ عَلَى الْمَرِيضِ قَالَ : «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي شِفَاءَ لَا يُعَادِرُ اللَّهُ الْمُعَادِرُ سَقَمًا » . وَقَالَ حَمَّادٌ : «لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، اشْفِ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمَا» .

#### ٢٤٨ - مَوْضِعُ مَجْلِسِ الْإِنْسَانِ مِنَ الْمَرِيضِ عِنْدَ الدُّعَاءِ لَهُ

• [١٠٩٩٣] أَخْبِى وَهْبُ بْنُ بِيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرُو،

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٦٧).

<sup>\* [</sup>١٠٩٩٠] [التحفة: دسي ٢٠٦٦].

<sup>\* [</sup>١٠٩٩١] [التحفة: دسي ٢٠٦٢].

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المزي في «التحفة» : «حماد» ، وهو ابن أبي سليهان . وسيأتي لفظه بعد لفظ حميد .

<sup>\* [</sup>۱۰۹۹۲] [التحفة: سي ٦٣١] • أخرجه أحمد (٣/ ٢٦٧) عن عفان به، وهو عند البخاري (٩٧٣) ، وأبي داود (٣٨٩٠)، والترمذي (٩٧٣) من وجه آخر عن أنس، بنحوه.

#### السُّهُ الْهُ بِرَوْلِلْسِّهِ إِنِّ





(وَمَرَّةً: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ) (١) ، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ -سَبْعَ مَرَّاتٍ: ﴿ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ » . فَإِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ .

(۱) هكذا وقع في (م)، (ط) وفي «مسند أبي يعلى الموصلي» (ج ٥/ص ٢٣٧٥/٤٨٤) قال: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبدالله بن وهب قال: أخبرني عمرو، عن عبدالله بن سعيد قال: حدثني المنهال بن عمرو ومرة قال: أخبرني سعيد بن جبير، عن عبدالله بن الحارث، عن ابن عباس قال: كان رسول الله على . . .

فسياق إسناد النسائي وأبي يعلى - وهو أوضح - يحتمل أمرين ؛ إما أن يكون سعيد بن جبير بديلا لعبد الله بن الحارث ، فيحدث المنهال بهذا عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس ، ومرة حدث به عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . أو يكون سعيد زائدا بين المنهال وعبدالله بن الحارث ، فيحدث المنهال به عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس ، ومرة حدث به عن سعيد عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس .

وبالنظر فيها وقع من الخلاف في حديث المنهال من رواية عبدربه بن سعيد عنه ، نجد أنه نوعان ، الأول : هل هو من حديث المنهال عن سعيد عن ابن عباس ، أم من حديثه عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس ؟ ذكر هذا الخلاف الحاكم في «المستدرك» ، وذكر أن الحجاج بن أرطاة هو الذي روى الوجه الثاني ، وذكر الوجه الأول من رواية عبدربه بن سعيد ويزيد أبى خالد الدالاني عن المنهال .

الثاني: هل هو من رواية سعيد عن ابن عباس مباشرة ، أم بزيادة عبدالله بن الحارث بينهما؟ ذكر ذلك وأشار إليه ابن حجر في «الإتحاف» (٧٩٢٠) وقال: «المحفوظ بلا واسطة». اه..

ووقع في «التحفة»: «عن المنهال بن عمرو، عن مُرة، عن سعيد بن جبير» كذا ظن الحافظ المزي تَخَلِّللهُ أن كلمة «مرة» اسم لأحد رواة الإسناد، وهو وهم على كل حال.

\* [۱۰۹۹۳] [التحفة: سي ٥٧٨٥] • صححه ابن حبان (٢٩٧٨)، والحاكم (٢٩٣٨) (٤/ ٢١٣)، وأورده الضياء في «المختارة» (١٠/ ٣٧٠) من طريق ابن وهب به.

قال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث شاهد صحيح غريب من رواية المصريين عن =

ت: تطوان



• [١٠٩٩٤] أَخْبَرَنَى الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَفْصُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَفْصُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَرِيضٍ لَمْ يَحْضُرُ أَجَلُهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْمَ وَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، إِلَّا فَيَقُولُ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، إِلَّا (عَافَاهُ) (١) اللَّهُ الْعَظِيمَ .

### ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ شُعْبَةً بْنِ الْحَجَّاجِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

[١٠٩٥] أَخْبَرَنى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَيْسَرَةً، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَيْسَرَةً، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ: ﴿ لَوْ أَنَّ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ: ﴿ لَوْ أَنَّ الْعَزْسِ أَحَدَكُمْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَ الْعَرْشِ أَحَدَكُمْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَ الْعَرْشِ

ية هـ:الأزهرية

المدنيين عن الكوفيين . . . وقد خالف الحجاج بن أرطاة الثقات في هذا الحديث عن المنهال بن عمرو» . اهـ .

وقال في الموضع الثاني: «ولم يتابع عمروبن الحارث بين سعيد وابن عباس أحد، إنها رواه حجاج بن أرطاة عن المنهال بن عبدالله بن الحارث ولم يذكر بينهما سعيد بن جبير». اهـ.

ثم قال بعد أن ذكر حديث الحجاج بن أرطاة : «هذا مما لا يعد خلافا فإن الحجاج بن أرطاة دون عبد ربه بن سعيد وأبي خالد الدالاني في الحفظ والإتقان فإن ثبت حديث عبدالله بن الحارث من هذه الرواية فإنه شاهد لسعيد بن جبير» . اهـ .

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢١٠٧) : «قال أبو زرعة : «الحديث حديث سعيدبن جبير رواه ميسرة ويزيد أبو خالد» . اهـ . انظر «العلل» أيضًا (٢٠٩٤) .

<sup>(</sup>١) فوقها في (م) ، (ط) : «ض» ، وبحاشيتيهما : «شفاه» وفوقها : «عـ» .

 <sup>\* [</sup>١٠٩٩٤] [التحفة: سي ٥٧٨٥] • أخرجه أحمد (١/ ٣٥٢) من طريق الحجاج به .





#### الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، شَفَاهُ اللَّهُ .

- [١٠٩٩٦] أخبر عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،
   قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعْيْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَيْسَرَةً ، عَنِ الْمِنْهَالِ
   . . . مِثْلَهُ سَوَاءً ، وَلَمْ يَقُلُ : (سَبْعَ مَرَّاتٍ) .
- [١٠٩٩٧] أَضِرُ زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (أَبُو بَكْرٍ) (١) (الْأَدَمِيُّ ) (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَيْسَرَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَيْسَرَةً ، عَنْ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- [١٠٩٩٨] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍ و ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً قَالَ : (مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَعُودُ مَرِيضًا (لَمْ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَعُودُ مَرِيضًا (لَمْ

 <sup>\* [</sup>١٠٩٩٥] [التحفة: دت سي ٥٦٢٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن محمد بن شعيب،
 ورواية الأشجعي عن شعبة أخرجها الحاكم (٢١٣/٤)، والضياء في «المختارة» (١٠/ ٣٦٩).

<sup>\* [</sup>١٠٩٩٦] [التحفة: دت سي ٥٦٢٨].

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، «التحفة»، وكُني في مصادر ترجمته بأبي جعفر، ولم نقف على من كناه بأبي بكر من خلال التراجم.

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (م)، (ط)، وفي حاشيتيهها: «الأدرمي» وفوقها في حاشية (م): «خ»، وكتب فيها أيضًا: «قال الباجي: في الأصل: الأدمي، عند أبي القاسم وابن أحمد، وإنها هو: الأدرمي، والله أعلم».

<sup>\* [</sup>١٠٩٩٧] [التحفة: دت سي ٥٦٢٨].



يَحْضُون) (١) أَجَلُهُ، فَيَقُولُ سَبْعَ مَوَاتٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ ، إِلَّا عُوفِيَ .

# ٧٤٩ - النَّهْيُ أَنْ يَقُولَ خَبُثَتْ (٢) نَفْسِي

• [١٠٩٩٩] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ : خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ (٣) نَفْسِي».

#### ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [١١٠٠٠] أَخْبُ لِلْ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ السَّدُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : خَبِّئَتْ نَفْسِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي » .

خَالَفَهُ يُونُسُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ:

<sup>(</sup>١) فوقها في (م) ، (ط) : «ض» ، وفي حاشيتيهما : «يحضره» ، وفوقها : «عـ» .

<sup>\* [</sup>١٠٩٩٨] [التحفة: د ت سي ٥٦٢٨] • أخرجه الترمذي (٢٠٨٣)، وأحمد (١/ ٢٣٩)، وصححه الحاكم (٤/ ٢١٣) من طريق محمد بن جعفر به .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو». اه..

<sup>(</sup>٢) خبثت: ثقلت وغثت . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: خبث) .

<sup>(</sup>٣) لقست: لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنها كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/٨).

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٦١٧٩)، ومسلم (٢٢٥٠) من \* [١٠٩٩٩] [التحفة: م سي ١٦٩٢٥] طريق سفيان به .

تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقال ابن عبدالبر في = \* [١٦٤٣٢] [التحفة: سي ١٦٤٣٢]





• [١١٠٠١] أَضِرُ وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ. قَالَ: خَدَّثَنَا يُونُسُ. قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْلِيْهِ قَالَ: اللَّا يَقُلُ أَحَدُكُمْ: حَبُثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي، .

(وَاللَّفْظُ لِوَهْبٍ) . خَالَفَهُمَا سُفْيَانُ :

[١١٠٠٢] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي خَبِيثُ النَّفْسِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: إِنِّي لَقِسُ النَّفْسِ، (١).
 وَلَكِنْ لِيَقُلْ: إِنِّي لَقِسُ النَّفْسِ، (١).

#### · ٢٥- مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّازِلَةِ (٢) تَنْزِلُ بِهِ

• [١١٠٠٣] أَضِرُ قُتُنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدِ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>= «</sup>التمهيد» (١٩/ ٤٨): «هكذا رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة ورواه يونس بن يزيد وإسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي على ورواه ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة عن النبي على مرسلا». اه..

<sup>\* [</sup>۱۱۰۰۱] [التحفة: خ م د سي ٢٦٥٦] • أخرجه البخاري (٦١٨٠)، ومسلم (٢٢٥١)، وأبو داود (٤٩٧٨) من طريق يونس به .

ورواية إسحاق بن راشد تفرد بها النسائي من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا.

<sup>\* [</sup>۱۱۰۰۲] [التحفة: سي ١٤٣].

<sup>(</sup>٢) النازلة: المصيبة الشديدة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نزل).



حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ رَجُلًا قَدْ صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ (') ، فَقَالَ لَهُ: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ ، (أَوْ) (') تَسْأَلُهُ إِيّاهُ؟ » قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ: اللّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. قَالَ: «سُبْحَانَ اللّهِ! لَا تَسْتَطِيعُهُ أَوْ لَا تُطِيقُهُ ، أَلَا قُلْتَ: ﴿رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ مَسَنَعَلِيعُهُ أَوْ لَا تُطِيقُهُ ، أَلَا قُلْتَ: ﴿رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ مَسَنَنَةً وَقِي ٱلْآخِرَةِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةً قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ فَشَفَاهُ. اللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثَنَّىٰ.

- [١١٠٠٤] أَخْبَوْ عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ١ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ أَنْ يَدْعُو: سَمِعْتُ ثَابِتًا، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُو: ﴿ رَبَّنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ﴿ رَبَّنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: فَرَبَّ اللهُ اللهُ عَبَهُ: فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةً، فَقَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَدْعُو بِهَذَا.
- [١١٠٠٥] أَخِرُو مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ : أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُلٍ يَعُودُهُ ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) **الفرخ:** ولد الطائر، والمراد أصبح مثله في شدة النحافة وقلة القوة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في (م) ، وأثبتناها من (ط) .

<sup>(</sup>٣) الحديث ذكره في «التحفة» من الطريق الأول فقط، وعزاه للنسائي في الطب من «الكبرئ»، وزاد فيه ثابتًا وزاد فيه ثابتًا بين حميد وأنس، وأما طريق ابن المثنى فعزاه للترمذي فقط، وزاد فيه ثابتًا أيضا، والحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٦٦٣).

<sup>\* [</sup>۱۱۰۰۳] [التحفة: م ت س ٣٩٣].

<sup>[1/188]@</sup> 

<sup>\* [</sup>١١٠٠٤] [التحفة: م سي ٤٤٥ - سي ١٢٩٤] • أخرجه مسلم (٢٦٩/٢٦) من طريق شعبة به .





هُوَ كَأَنَّهُ (هَامَةٌ) (١) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (هَلْ سَأَلْتَ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ؟) قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: اللَّهُمَّ مَا أَنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ مَا أَنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ مَا أَنْتَ مُعُاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَعَجَلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ مَسَنَةً ﴾ [البقرة: ٢٠١]. فقالَهَا الرَّجُلُ فَعُوفِي .

• [١١٠٠٦] أَضِرُ زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيزِ، قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسًا أَيَّ دَعْوَةٍ كَانَ أَكْثُرُ مَا يَدْعُو بِهَا النَّبِيُ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ أَكْثُرُ مَا يَدْعُو بِهَا النَّبِيُ ﷺ وَفِي الْآخِوَةِ قَالَ: كَانَ أَكْثُرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِوَةِ قَالَ: كَانَ أَكْثُرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِوَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ». وَكَانَ أَنَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا.

#### ٢٥١- مَا يَقُولُ عِنْدَ ضُرِّ يَنْزِلُ بِهِ

• [١١٠٠٧] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنْ أَسَسَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا يَتَمَنَّىٰ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَوْلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا يَتَمَنَّىٰ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَوْلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لِهُ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا (لِي ) ، كَانَ لَا بُدُ مُتَمَثِّيا الْمَوْتَ ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَخِينِي مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا (لِي ) ، وَتَوفَيْنِي إِذًا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ) .

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطها في (ط).

 <sup>\* [</sup>۱۱۰۰۵] [التحفة: م سي ۱۱۹۲] • أخرجه مسلم (۲۲۸/ ۲۶) من طريق سالم بن نوح به .

<sup>\* [</sup>۱۱۰۰٦] [التحفة: م د س ۹۹٦] • أخرجه البخاري (۲۵۲۲)، ومسلم (۲۳۸۹، ۲۳۸۹)، ومسلم (۲۲/۲۲۹۰) من طرق عن عبدالعزيز بن صهيب به .

<sup>(</sup>٢) حديث علي بن حجر هذا عزاه المزي في «التحفة» لكتابي الجنائز ، والطب ، ولم يذكر موضع كتاب يوم وليلة هذا ، ولم يشر الحافظ لذلك في «النكت» ، والحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢١٥٢) ، (٧٦٧٤) .

<sup>\* [</sup>١١٠٠٧] [التحفة: خ م ت س ٩٩١] [المجتبئ: ١٨٣٧].



• [١١٠٠٨] أخب را إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَلَمَةً ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَرَّ عَلْيَ قَالَ : مَرَ عَلْيَ قَالَ : مَرَ عَلَيْ وَأَنَا أَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِي قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِي ، وَإِنْ عَلَيْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ مَنُ اللّه عَلَيْ مَنَا خُرًا فَارْفَعْنِي ، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِرْنِي ، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ : «اللّهُمَّ كَانَ مُنَا خُرًا فَارْفَعْنِي ، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِرْنِي ، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ : «اللّهُمَّ الشَّهُمُ عَافِهِ . فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِي ذَلِكَ بَعْدُ .

\* [۱۱۰۰۸] [التحفة: ت سي ۱۰۱۸۷] • أخرجه الترمذي (٣٥٦٤)، وأحمد (٢/ ٨٢٠) من (١٢٠٨)، والجاكم (٢/ ٢٢٠) من طرق عن شعبة به.

قال الترمذي: «حسن صحيح» . اه. .

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه.

وقال البزار: «وهذا الكلام لا نعلم رواه إلا علي بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن عبدالله بن سلمة إلا عمرو بن مرة». اه..

وقال الحافظ في «تخريج أذكار النووي»: «هذا حديث صحيح». اهـ. انظر «الفتوحات الربانية» (٤٤/٤).

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٩٩) في ترجمة عبدالله بن سلمة: «قال أبو داود: «عن شعبة عن عمروبن مرة: كان عبدالله يحدثنا فنعرف وننكر، وكان قد كبر، لايتابع في حديثه». اهـ.

ورواية شعبة لها متابعات كما قال الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢٥١، ٢٥٢) لما سئل عن هذا الحديث: «يرويه عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن على .

حدث به شعبة وغيلان بن جامع وحفص بن عمران وعبدالله بن عمرو بن مرة وسفيان الثوري . واختلف عنه ؛ فرواه الفريابي وغيره عن الثوري عن عمرو بن مرة .

وخالفه وكيع بن الجراح من رواية حسين الجرجرائي عنه عن الثوري عن زبيد عن عمرو بن مرة .

ولم يتابع على ذكر زبيد فيه .

وهو حديث محفوظ عن عمرو بن مرة عن النبي ﷺ .

=





#### ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ شُعْبَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [١١٠٠٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يَتَمَثَيَنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ وَلَا يَتَمَثَينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدً فَاعِلًا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَخْيِنِ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ حَيْرًا لِي ، وَتَوفَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » .
- [١١٠١٠] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَا يَتَمَنَّ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، إِنْ كَانَ لَا بُدً فَاعِلا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَخِينِي الْمُؤْمِنُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، إِنْ كَانَ لَا بُدً فَاعِلا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَخِينِي مَاكَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .
- [١١٠١١] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: (أَخْبَرَنَا النَّضْرُ) (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿لَا يَتَمَنِّينَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَالَ: الْمُؤْمِنُ الْمَوْتَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿لَا يَتَمَنِّينَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَالَ: الْمُؤْمِنُ الْمَوْتَ، فَإِنْ كَانَ

<sup>=</sup> ورواه أحمد بن عبدالعزيز الواسطي - المعروف بالرملي - عن مؤمل عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن على .

ووهم فيه ، والصواب قول من قال عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي» . اه.

 <sup>\* [</sup>۱۱۰۰۹] [التحفة: سي ۱۰۳۲] ● صححه ابن حبان (۹٦۸) من طريق محمد بن بشار به،
 وتقدم في أول الباب من وجه آخر عن عبدالعزيز به. وهو في «صحيح مسلم» (۲٦٨٠) من
 رواية روح عن شعبة عن ثابت عن أنس.

<sup>\* [</sup>١١٠١٠] [التحفة: دسي ١٢٧٤] • أخرجه أبو داود (٣١٠٩) من وجه آخر عن أبي داود به . (١) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» : «أبو النضر» .



لَا بُدَّ فَاعِلًا ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَخْيِنِي مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

### ٢٥٢ - مَا يَقُولُ الْمَرِيضُ إِذَا قِيلَ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ

• [١١٠١٢] أَخْبَرِ فَي هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَىٰ (شَابٌ)(١) وَهُوَ فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَهُ: (كَيْفَ تَجِدُك؟) قَالَ: أَرْجُو اللَّهَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَأَخَافُ ذُنُوبِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ الَّذِي يَرْجُو ، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.

<sup>\* [</sup>۱۱۰۱۱] [التحفة: سى ۱۱۰۳] • أخرجه أحمد (٣/ ١٧١، ٢٠٨) من طريق شعبة به، وفي الموضع الثاني: سمعت على بن زيد وعبدالعزيز بن صهيب قالا: سمعنا أنس.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «ثابت»، وهو تصحيف، والمثبت من «التحفة».

<sup>\* [</sup>١١٠١٢] [التحفة: ت سي ق ٢٦٢] • أخرجه الترمذي (٩٨٣)، وابن ماجه (٤٢٦١) من طريق سيار به ، ونقل ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٧٣) عن البزار: «لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان» . اه. .

وقال الترمذي كما في «التحفة»: «غريب، وقد روى بعضهم هذا عن النبي ﷺ مرسلا». اهـ. وقال البخاري كما في «العلل الكبير» (١/ ١٤٢): «إنها يروي هذا الحديث عن ثابت أن النبي ﷺ، اه. .

وقال الدارقطني في «العلل» (٢٢/ ٢٧): «يرويه جعفربن سليهان عن ثابت، واختلف عنه ، فأسنده سيار بن حاتم عن جعفر ، عن ثابت عن أنس.

ورواه أبو الربيع الزهراني عن جعفر عن ثابت مرسلا . وهو المحفوظ» . اهـ. وكذا في «علل ابن أبي حاتم» (٢/ ١٠٤) أن المرسل أشبه.





#### ٢٥٣- النَّهْيُ عَنْ لَعْنِ الْحُمَّىٰ

• [١١٠١٣] أخب و إبر اهِيمُ بن يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ

يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَ ، يُحَدِّثُ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَمْنِ أَهْلِهِ وَهُوَ وَجِعٌ وَبِهِ الْحُمَّىٰ ،
فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ﴿ أَهِي أُمُ مِلْدَمٍ (١٩) \* فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : نَعَمْ ، فَلَعَنَهَا اللَّهُ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : ﴿ لَا تَلْعَنِيهَا ، فَإِنَّهَا تَعْسِلُ - أَوْ تَذْهَبُ - بِدُنُوبِ بَنِي آدَمَ ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ (٢) خَبَثَ الْحَدِيدِ (٢) .

الْكِيرُ (٢) حَبَثَ الْحَدِيدِ (٣) .

سئل الدارقطني في «العلل» (٣٤٩/١٣) عن حديث أبي الزبير، عن جابر: «دخل رسول الله على أم السائب وهي محمومة، فقال: ماهذا...». فقال: «يرويه أيوب السختياني واختلف عنه، فرواه داودبن الزبرقان عن أيوب، وحجاج الصواف، عن أبي الزبير، عن جابر. ورواه عبدالوهاب الثقفي، واختلف عنه، فرواه محمدبن يحيل بن فياض، عن عبدالوهاب، عن أبي الزبير، عن جابر، وغيره يرويه عن عبدالوهاب ولا يذكر جابرًا، والمرسل أصح». اهـ.

<sup>(</sup>١) أم ملدم: الحمي . (انظر: لسان العرب، مادة: لدم) .

<sup>(</sup>٢) **الكير:** جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كير).

<sup>(</sup>٣) خبث الحديد: وَسَخ وشوائب الحديد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خبث حدد).

<sup>\* [11.1</sup>٣] [التحفة: سي ٢٧٠١] • أخرجه الحاكم (٧٣/١) من طريق ابن أبي مريم به، ثم قال: «صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه». اهـ. وهو عند مسلم (٢٥٧٥) من طريق الحجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: أن رسول الله ﷺ دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: «مِالكِ يا أم السائب –أو يا أم المسيب تزفزفين؟» قالت: الحمئ لا بارك الله فيها، فقال: «لا تسبي الحمئ فإنها تذهب خطايا بني آدم كها يذهب الكير خبث الحديد».





#### ٢٥٤ - مَا يَقُولُ لِلْخَاثِفِ

- [١١٠١٤] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْدَةً رَجُلًا مِنْ بَنِي (جُشَمَ ) بْنِ مُعَاوِيةً يَجُلًا مِنْ بَنِي (جُشَمَ ) بْنِ مُعَاوِيةً يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ جِيءَ إِلَيْهِ بِرَجُلٍ، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ يَقُولُ: ﴿ لَمْ تُرَعْ لَمْ تُرَعْ لَوْ أَرَدْتَ ذَلِكَ لَمْ وَسُولَ الله عَلَيْهِ . فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلِيْهِ يَقُولُ: ﴿ لَمْ تُرَعْ لَمْ تُرَعْ لَوْ أَرَدْتَ ذَلِكَ لَمْ يُسَلِّطُكَ الله عَلَيْهِ . فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ لَمْ تُرَعْ لَمْ تُرَعْ لَوْ أَرَدْتَ ذَلِكَ لَمْ يُسَلِّطُكَ الله عَلَيْهِ .
- [١١٠١٥] أَضِّوْ أَبُوصَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَنْبُورِ الْمَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَجْمَلَ النَّاسِ وَجْهَا، وَأَجْرَأُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَشْجَعَ النَّاسِ قَلْبًا، وَلَقَدْ فَزعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلاً، فَخَرَجَ وَأَجْرَأُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَشْجَعَ النَّاسِ قَلْبًا، وَلَقَدْ فَزعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلاً، فَخَرَجَ فَرَكِبَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً عُزيًا (١)، فَقَالَ: ﴿ لَمْ ثُواعُوا لَمْ ثُواعُوا، إِنِّي وَجَدْتُهُ فَرَكِبَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً عُزيًا (١)، فَقَالَ: ﴿ لَمْ ثُواعُوا لَمْ ثُواعُوا، إِنِّي وَجَدْتُهُ بَعُرًا (١٠).

ف: القرويين

<sup>\* [</sup>١١٠١٤] [التحفة: سي ٢٢٤٥] • أخرجه أحمد (٣/ ٤٧١)، والطيالسي (١٢٣٦)، و«ابن الجعد» (٢٧٠)، والطبراني في «الكبير» (٢١٨٣)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٧٧) في ترجمة سليهان بن داود أبي داود الطيالسي وفيه من كلام محمد بن المنهال أن هذا الحديث ليزيد بن زريع عن شعبة، ولم يسمعه الطيالسي من شعبة. وأبو إسرائيل لم يرو عنه غير شعبة، ولم يوثق توثيقًا يعتد به. قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٢/ ٨١) في ترجمة جعدة: «روئ عن النبي على عند النسائي حديثًا واحدًا سنده صحيح». اه.

<sup>(</sup>١) عربا: لا شيء على ظهره . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : عرا) .

 <sup>(</sup>۲) الحديث تقدم من وجه آخر عن حمادبن زيد برقم (۸۷۷۷). ومعنى وجدته بحرا: أي:
 واسع الجري. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/ ٦٨).

<sup>\* [</sup>١١٠١٥] [التحفة: خ م ت س ق ٢٨٩].



• [١١٠١٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَقُثُمُ وَعُبَيْدُاللَّهِ نَلْعَبُ ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَبِيلًا فَقَالَ : «اخمِلْ هَذَا» . ثُمَّ قَالَ : «اخمِلْ هَذَا» . فَحَمَلَ قُثُمَ خَلْفَهُ ، وَلَمْ النَّبِي عَبِيلًا فَقَالَ : «اخمِلْ هَذَا» . ثُمَّ قَالَ : «اخمِلْ هَذَا» . فَحَمَلَ قُثُمَ خَلْفَهُ ، وَلَمْ يَسْتَحِي مِنْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ ، وَكَانَ عُبَيْدُاللَّهِ أَحَبُ إِلَى الْعَبَّاسِ مِنْ قُثُمَ ، وَمَسَحَ يَسْتَحِي مِنْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ ، وَكَانَ عُبَيْدُاللَّهِ أَحَبُ إِلَى الْعَبَّاسِ مِنْ قُثُمَ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مِرَادٍ ، وَقَالَ : «اللَّهُمَّ اخلُفْ جَعْفُرا فِي وَلَدِهِ» . قُلْتُ : مَا فَعَلَ قُثُمُ ؟ وَاللَّهُ مَا الْخَيْرَةِ . قَالَ : النَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ أَعْلَمَ بِالْخِيرَةِ . قَالَ : أَجَلُ (١) . قَالَ : أَجَلُ (١) . قَالَ : النَّهُ هِدَ . قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ أَعْلَمَ بِالْخِيرَةِ . قَالَ : أَجَلُ (١) . قَالَ : أَجَلُ (١) .

#### ٧٥٥ - مَا يَقُولُ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ

[١١٠١٧] أَضِرُ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْرَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ أَلَا أَعْجِبُكُمْ ؛ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَ حَيْرًا حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ ، وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةً أَعْجِبُكُمْ ؛ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَ حَيْرًا حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ ، وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةً حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ ، وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةً حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ ، فَالْمُؤْمِنَ يُؤْجَرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَى الْأَكْلَةُ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيهِ .

<sup>(</sup>١) هكذا جاء هذا الحديث هنا ، وهو بالباب الآتي أليق ، واللَّه تعالى أعلم .

<sup>\* [</sup>١١٠١٦] [التحفة: سي ٥٢١٨] • أخرجه أحمد (١/ ٢٠٥)، وصححه الحاكم (١/ ٣٧٢)، وأورده الضياء في «المختارة» (٩/ ١٦٩) من طريق ابن جريج به .

ورواه البزار في «مسنده» مختصرًا (٢٢٤٦) ثم قال : «وجعفر بن خالد هذا روى عنه ابن جريج وابن عيينة» . اهـ . وقد وثقه غير واحد .

وقال الحافظ في «الإصابة» (٤/ ٤١) : «أخرجه أحمد بسند قوي» . اهـ.

وسيأتي من وجه آخر عن الضحاك بن مخلد برقم (١١٠٢٣).

<sup>\* [</sup>١١٠١٧] [التحفة: سي ٣٩٠٩] • وقد اختلف في هذا الحديث على أبي إسحاق فرواه جماعة من الأئمة عنه، رواه أبو الأحوص - وهو الذي صححه أبو حاتم ثم الدارقطني من حديث أبي أسامة، =

#### كَنَا إُنْ فِي أَوْلِينَا لَهُ فِي السُّينَ إِنَّ السُّينَ إِنَّا السُّينَ إِنَّ السُّينَ إِنَّ السُّينَ إِنَّ





• [١١٠١٨] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَالَ لَهَا ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْ مَرَّ بِقَبْرٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تَبْكِي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ مَرَّ بِقَبْرٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تَبْكِي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ، قَالَتْ : وَأَنْتَ مَا تُبَالِي مُصِيبَتِي . فَلَمَا جَاوَزَهَا قِيلَ لَهَا : هَذَا رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَأَخَذَهَا شِبْهُ الْمَوْتِ فَأَتَنْهُ ، فَإِذَا لَيْسَ دُونَهُ بَوَابٌ ، وَقَالَ لَهَا : هَذَا رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَإِنِّ مَنْ أَصْبِرُ . قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّبْرُ عِنْدَ اللهَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ : «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّبْرُ عِنْدَ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ : «الصَّبْرُ عِنْدَ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ : «الصَّبْرُ عِنْدَ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمَوْلُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>=</sup> وقد روي عن أبي إسحاق ، عن عمر بن سعد عن أبيه - بدون العيزار - وقيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أو عمر بن سعد - بدون العيزار مرسلا ، لم يذكر سعد ولا أبوه .

ورواه بعضهم عن العيزار كرواية الجماعة عن أبي إسحاق ، ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار عن عمر بن سعد ، عن أبيه موقوفًا .

ورواه يونس بن أبي إسحاق عن العيزار عن أبي بكر موقوفًا .

وانظر: «علل الدارقطني» (٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣) وكذا قال أبوحاتم في «العلل» (٢/ ١٧٧).

وقال البزار في «مسنده» (١١٩٠): «لا نعلمه يروئ عن سعد بإسناد صحيح إلا من هذا الوجه، وقد روي عن صهيب وعن أنس عن النبي رهذا الحديث قد ذكرناه من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب عن أبيه والصواب مارواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن العيزار عن عمر بن سعد عن أبيه». اه. وأصل الحديث عند مسلم (٢٩٩٩) من حديث صهيب نحوه.

وقال ابن كثير في «تفسيره» (٦/ ٥٠٠): «وهو حديث عزيز من رواية عمر بن سعد عن أبيه». اه..

<sup>(</sup>١) في (ط): «اتقى» ، وكتب فوقها: «ض عـ» .

<sup>(</sup>٢) في (م): «قال» ، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن شعبة مختصرا (٢٢٠٠).

<sup>\* [</sup>١١٠١٨] [التحفة: خ م د ت س ٤٣٩].





#### ٢٥٦ - مَا يَقُولُ إِذَا مَاتَ لَهُ مَيِّتُ

- [١١٠١٩] أخب را مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الله عَلَيْهِ الْأَعْمَشُ ، قَالَ : صَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ فَقُولُوا حَيْرًا ؛ فَإِنَّ الْمَلائِكَةً يُؤَمِّنُونَ ) . فَلَمَّا مَاتَ يَعُولُ اللهِ ، مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : ﴿ قُولِي : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ، أَبُو سَلَمَةً ، قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : ﴿ قُولِي : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ، وَأَعْقِبَنِي (١ ) مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً ﴾ . فَأَعْقَبَهَا مِنْهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ (١) .
- [١١٠٢٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ اَدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي سَلَمَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿إِذَا أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي سَلَمَة وَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ ، فَلْيَقُلْ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي ، فَأَجُرْنِي عَلَيْهَا ، وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا) .

\_

<sup>(</sup>١) أعقبني: عوضني . (انظر: لسان العرب، مادة: عقب) .

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢١٥٦).

<sup>\* [</sup>١١٠١٩] [التحفة: م دت س ق ١٨١٦٢] [المجتبى: ١٨٤١]

<sup>\* [</sup>١١٠٢٠] [التحفة: ت سي ق ٢٥٧٧] • اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا؛ فرواه بعضهم عن أم سلمة ، واختلف فيه على حماد بن سلمة :

فأخرجه أبوداود (٣١١٩) من طريق موسى بن إسهاعيل، ثنا حماد، نا ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة .

وأحمد (٣١٧/٦) من طريق يزيدبن هارون، ثنا حمادبن سلمة، عن ثابت، ثني ابن عمربن أبي سلمة بمنى، عن أبيه، عن أم سلمة .

وأبويعلى (٦٩٠٧) من طريق إبراهيم بن الحجاج، ثنا حماد به .

= وصححه ابن حبان (۲۹٤۹) من طريق أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج به، ومن طريق يزيدبن هارون به .

وصححه الحاكم (٢/ ١٧٨ ، ١٧٩)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٣١) من طريق يزيدبن هارون . غير أنه قال : عمر بن أبي سلمة ، بدل : ابن عمر بن أبي سلمة .

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه..

والحاكم (١٨/٤) من طريق موسئ بن إسهاعيل عن حماد به . وقال : «صحيح الإسناد . وابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه حماد بن سلمة في هذا الحديث سهاه غيره : سعيد بن عمر بن أبي سلمة ، ولم يخرجاه » . اهـ .

وتابع حمادًا زهير بنُ تميم عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/ ٣٥٤)؛ فرواه من طريق أحمد بن المقدام، ثنا زهير، ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة به . ولم يقل: ابن عمر بن أبي سلمة .

ورواه ابن سعد (٨/ ٨٧) من طريق محمدبن عمر ، ثنا مجمع بن يعقوب ، عن أبي بكر بن محمد بن عمر ، عن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أم سلمة به .

ورواه بعضهم عن أبي سلمة ؛ فرواه الترمذي (٣٥١١) عن عمروبن عاصم، ثنا حمادبن سلمة ، عن ثابت ، عن عمربن أبي سلمة ، عن أمه أم سلمة ، عن أبي سلمة به ، وقال : «حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أم سلمة عن النبي على النبي اله. .

ورواه أحمد (٢/ ٢٧) عن روح، وفي (٣/٣١٦) عن عفان، وابن سعد (٨/ ٨٨) عن عفان أيضًا، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣٠٥) عن هدبة بن خالد، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٣/ ١٨٦) عن عبيدالله بن محمد بن حفص العيشي كلهم عن حاد بن سلمة، عن ثابت، ثني ابن عمر بن أبي سلمة به. وصححه الحاكم (٣/ ٢٧٩) من طريق موسئ بن أساعيل، ثنا حماد بن سلمة أنبأ ثابت البناني، ثني عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة، عن أبي سلمة . فقال : عمر، بدل : ابن عمر، وقال : «هذا حديث نحرج في «الصحيحين»، وإنها خرجته ؛ لأني لم أجد لأبي سلمة عن رسول الله على حديثًا مسئدًا غير هذا» . اه. وتابع حمادا عليه جعفر بن سليمان عن ثابت، أخبرني عمر بن أبي سلمة به .

ورواه أحمد (٢٧/٤) عن يونس، ثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة عن أبي سلمة به.

=

#### السُّهُ الْهِ بَرُولِ لِيسَائِيٌ





- [١١٠٢١] أَخْبَرِ فَي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ . . . تَحْوَهُ .
- [١١٠٢٢] أَمْلَىٰ عَلَيَّ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ ، فَلْيَقُلْ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْسَبُ مُصِيبَتِي ، فَأَجُرُنِي فِيهَا ، وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا ) .
- [١١٠٢٣] أخبر أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدِ بْنِ سَارَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : لَوْ رَأَيْتَنِي أَنَا وَقُثُمَ وَعُبَيْدَاللَّهِ ابْنَيِ الْعَبَّاسِ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْعَبُ، إِذْ مَرَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَىٰ

ت: تطوان

ورواه ابن ماجه (۱۵۹۸)، وابن سعد (۸/ ۸۷) عن يزيدبن هارون، عن عبدالملك بن قدامة الجمحى ثنى أبي عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة عن أبي سلمة به .

وأصله عند مسلم (٩١٨) من طريق ابن سفينة عن أم سلمة قالت: «سمعت رسول الله ﷺ . . .» به مطولا .

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣/ ١٨١): «هذا الحديث يتصل من وجوه شتى إلا أن بعضهم يجعله لأم سلمة عن النبي ﷺ، وبعضهم يجعله لأم سلمة عن أبي سلمة عن النبي ﷺ. وهذا مما ليس يقدح في الحديث؛ لأن رواية الصحابة بعضهم عن بعض، ورفعهم ذلك للنبي ﷺ سواء عند العلماء؛ لأن جميعهم مقبول الحديث مأمون على ماجاء به بثناء الله عليهم». اه.

<sup>\* [</sup>١١٠٢١] [التحفة: دسي ١٨٢٠٢].

<sup>•</sup> أخرجه أحمد (٤/ ٢٧) ، (٣١٣/٦) من طريق حماد \* [١١٠٢٢] [التحفة: ت سي ق ٧٧٥٧] به ، وقد تقدم التعليق عليه .

دَابَّةٍ ، فَقَالَ : «اَرْفَعُوا إِلَيَّ هَذَا» . (فَجَعَلَنِي) (١) أَمَامَهُ ، وَقَالَ : «اَرْفَعُوا هَذَا» . لِقُئْمَ (فَجَعَلَهُ) (٢) خَلْفَهُ ، وَلَمْ يَسْتَحِي مِنْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ ، وَكَانَ عُبَيْدُاللَّهِ أَحَبَّ لِقُئْمَ (فَجَعَلَهُ) (٢) خَلْفَهُ ، وَلَمْ يَسْتَحِي مِنْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ ، وَكَانَ عُبَيْدُاللَّهِ أَحَبَّ لِقُئْمَ (فَكُمُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرَا إِلَيْهِ مِنْ قَثْمَ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرَا فِي أَهْلِهِ» . قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ أَعْلَمَ بِالْخَيْرِ . قَالَ : أَجَلْ (٣) .

#### ٢٥٧ - مَا يُقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ

#### وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِي حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِيهِ

• [١١٠٢٤] أَخْبَرِنَى مَحْمُو دُبْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «اقْرَءُوا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ يس» .

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص ٣١٣): «ورواه أبو داود من طريق ابن المبارك أيضًا وفيه: عن أبي عثمان، عن أبيه عن معقل، فتبين بذلك أن الرواية الأولى مرسلة». اه. يعني: رواية الوليد بن مسلم.

<sup>(</sup>١) فوقها في (م) ، (ط) : «ض» ، وفي حاشيتيهما : «فحملني» ، وفوقها : «عــ» .

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م) ، (ط) : «ض» ، وفي حاشيتيهما : «فحمله» ، وفوقها : «عـ» .

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد برقم (١١٠١٦).

<sup>\* [</sup>١١٠٢٣] [التحفة: سي ٢١٨٥].

<sup>\* [</sup>١١٠٢٤] [التحفة: دسي ق ١١٤٧٩] • هكذا قال الوليدبن مسلم في حديثه عن ابن المبارك، وأخرجه أبو داود (٣١٢١)، وابن ماجه (١٤٤٨)، وأحمد (٢٦/٥، ٢٧)، والحاكم (١/٥٦٥) من طريق عارم محمدبن الفضل وعلي بن إسهاعيل وعتاب ومحمد العلاء ومحمد بن مكي وعلي بن الحسن كلهم عن ابن المبارك، عن سليهان التيمي، عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبيه، عن معقل الحديث.





[١١٠٢٥] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿ وَ ﴿ يَسَ ﴾ قَلْبُ الْقُرْآنِ ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلُ يُرِيدُ الله وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ ، اقْرَءُوهَا عَلَىٰ الْقُرْآنِ ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلُ يُرِيدُ الله وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ ، اقْرَءُوهَا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ ، .

#### ٢٥٨- مَا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

• [١١٠٢٦] أخب را سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ : صَغْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْجُلَاسَ قَالَ : سَأَلَ مَرُوانُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْجُنَازَةِ ؟ فَقَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ أَبَا هُرَيْرَةً كَيْفَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ يَكُلِيْ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ ؟ فَقَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَهَا ، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا ، تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا ، جِئْنَا ضُغْورُ لَهَا » .

=

د: جامعة إستانبول

<sup>=</sup> وقال الذهبي في «الميزان» (١٠٤١٧) بعد أن ذكر الحديث: «أبو عثمان، لايعرف أبوه ولا هو ولا روئ عنه سوئ سليمان التيمي». اه..

وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/٤/٢): «وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكربن العربي عن الدارقطني أنه قال: (هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث)». اهـ.

ورواه المعتمر بن سليهان فخالف ابن المبارك عن التيمي . انظر الإسناد التالي .

<sup>\* [</sup>١١٠٢٥] [التحفة: د سي ق ١١٤٧٩] • أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/٢٠) ح (٥١١) من طريق محمدبن عبدالأعلى، به مطولًا، وأخرجه أحمد (٥/٢٦) من طريق معتمر به. والرجل المبهم هنا قد فسر في رواية ابن المبارك السابقة وهو أبوعثمان، وهو وأبوه لا يعرفان.

<sup>\* [</sup>١١٠٢٦] [التحفة: دسي ١٤٢٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقال البيهقي في «الكبرئ» (٤٢/٤): «أعضله أبوبلج يحين بن أبي سليم». ثم قال: «والصحيح رواية عبدالوارث بن سعيد، والله أعلم». اهـ.





#### ذِكْرُ اخْتِلَافِ شُعْبَةً وَعَبْدِالْوَارِثِ بْن سَعِيدٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ

• [١١٠٢٧] أَخْبِ مُ عُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن الْجُلَاسِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ شَمَّاسِ، قَالَ مَرْوَانُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً، كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ؟ قَالَ: يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَهَدَيْتَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَأَنْتَ تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتُهَا ، جِئْنَا شُفَعَاءَ ، فَاغْفِرْ لَهَا ﴾ .

وسئل الدارقطني في «العلل» (٢١٧٨): «عن حديث عثمان بن شياس، وقيل: عن على بن شياخ عن أبي هريرة في الصلاة على الجنازة ومايدعني فيها، فقال: يرويه الجلاس السلمي ويقال أبو الجلاس. واختلف عنه:

فأما شعبة فرواه عنه فقال: عن الجلاس عن عثمان بن شماس عن أبي هريرة، أن مروان مر به فسأله عن الصلاة على الجنازة . ويقال : إن شعبة كَثَلَتْهُ وهم في الاسمين جميعًا .

وقاله عبدالوارث، فرواه عن أبي الجلاس واسمه عقبة بن سيار، وقال: على بن شماخ عن أبي هريرة. وقول عبدالوارث أصح. ورواه زيادبن مخراق كذلك عن عقبةبن سيار وهو أبو الجلاس ، عن رجل ، عن على بن شماخ أن مروان بن الحكم قال لأبي هريرة .

ورواه أبو هاشم الرماني ، فرواه إسهاعيل بن مسلم عنه ، واختلف عنه ؛ فرواه المحاربي عن إسهاعيل بن مسلم عن أبي هاشم الرماني ، عن رجل من أصحاب ابن حيوة ، عن عبدالملك بن مروان، عن أبي هريرة.

وخالفه ابن فضيل عن إسهاعيل بن مسلم عن أبي هاشم عن يحيي بن عباد عن أبي هريرة . والصحيح من ذلك ما قاله عبدالوارث؛ لأنه ضبط اسمه وكنيته ووصل إسناده». اهـ.

<sup>\* [</sup>١١٠٢٧] [التحفة: دسي ١٤٢٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقال أبو داود عقب حديث رقم (٣٢٠٠): «أخطأ شعبة في اسم على بن شهاخ قال فيه: عثمان بن شهاس» . اه. . وانظر «تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٨٩).

وانظر التعليق السابق.

• [١١٠٢٨] أَخْبَرِنَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجُلَاسِ عُقْبَةُ بْنُ سَيَّارٍ، عَنْ عَلِيً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجُلَاسِ عُقْبَةُ بْنُ سَيَّارٍ، عَنْ عَلِيً ابْنِ الشَّمَاخِ قَالَ: شَهِدْتُ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَاهُرَيْرَةً كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّه ﷺ ابْنِ الشَّمَاخِ قَالَ: شَهِدْتُ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَاهُرَيْرَةً كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُعْلَقُ مَلْ يَعْلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ: قَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ: قَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ مَنْ عَلَى اللَّهُمَّ الْفَعَاءَ، فَاغْفِرْ لَهَا» .

# ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

• [١١٠٢٩] أَضِوْ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةً كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ الْهُ سَلَمَة بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةً كَيْفَ كَانَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّه عَلَى الْمَيِّتِ؟ قَالَتْ : كَانَ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ، وَمِيتِنَا ، وَلِصَغِيرِنَا ، وَكِيرِنَا ، وَأَنْثَانًا ، وَلِغَائِينًا ، وَشَاهِدِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيِيتُهُ مِنَا ، فَأَخْيِهِ وَكَبِيرِنَا ، وَذَكُونَا ، وَأَنْثَانًا ، وَلِغَائِينًا ، وَشَاهِدِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَيْتَهُ مِنَا ، فَأَخْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ » .

=

ت: تطوان

 <sup>★ [</sup>۱۱۰۲۸] [التحفة: دسي ۱۶۲۲۱] • أخرجه أبو داود (۳۲۰۰)، وأحمد (٢/ ٣٤٥، ٣٦٣)
 من طريق عبدالوارث به .

وقال أبو زرعة كما في «تهذيب التهذيب» (٧/ ٢١٤): «وهو أصح». اه.. وقال البيهقي في «الكبرئ» (٤/ ٤٢): «ورواية عبدالوارث أصح». اه.. وقد تقدم التعليق عليه.

<sup>\* [</sup>۱۱۰۲۹] [التحفة: سي ۱۷۷۹۰] • صححه الحاكم (۳۵۸،۳۵۸) من طريق عكرمة بن عمار به . وقال الترمذي عقب حديث رقم (۱۰۲٤): «وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ، وعكرمة ربها يهم في حديث يحيئ». ثم قال: «وروئ هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرسلا». اه.



- [١١٠٣٠] أَخْبَرِني شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنًا وَمَيَّتِنًا، وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَغَائِبِنَا وَشَاهِدِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا ، فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ» .
- [١١٠٣١] أَخْبَرِ فَي أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنًا وَمَيِّسِّنًا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَاثِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَام، (لَا) (١٠ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ١ (٢).

وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٨٩٩) وقال : «قال الدارقطني : (المحفوظ أنه عن أبي سلمة مرسل)» . اهـ . وانظر البيهقي في «الكبري» (٤/ ٢١) .

وذكر الدارقطني في «العلل» (٩/ ٣٢١) الخلاف في هذا الحديث فانظره إن شئت.

<sup>\* [</sup>١١٠٣٠] [التحفة: دت سي ١٥٣٨٥] • أخرجه أبو داود (٣٢٠١)، والترمذي (١٠٢٤)، وصححه الحاكم (١/ ٣٥٨) من طرق عن الأوزاعي به.

وقال أبوحاتم في «العلل» (١/ ٣٥٤) عن هذا الطريق المرفوع: «هذا خطأ، الحفاظ لا يقولون أبو هريرة ، إنها يقولون أبو سلمة أن النبي عَيْلَاً» . اهـ .

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ضع». (٢) تقدم التعليق عليه في كلام الدارقطني.

<sup>\* [</sup>١١٠٣١] [التحفة: سي ق ١٤٩٩٤].

#### السُّبَ الْكِبَرُ وَلِلْسِّبَ إِنِيَّ



- 011
- [١١٠٣٢] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوفَيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوفَيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.
- [١١٠٣٣] أُضِرُ أُحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ،
   عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يَقُولَ . . .
   فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

# ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً فِيهِ

- [١١٠٣٤] أخبَرنى مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُعَافَى ، عَنِ الْأَوْرَاعِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ (أَبِي) (() إِبْرَاهِيمَ رَجُلِّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِئازَةِ : عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِئازَةِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيْتِنَا ، وَعَاثِبِنَا وَشَاهِدِنَا ، وَدُكْرِنَا وَأَنْثَانَا ، وَصَغِيرِنَا وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيْتِينًا ، وَعَاثِبِنَا وَشَاهِدِنَا ، وَدُكْرِنَا وَأَنْثَانَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَيْتَهُ مِنَا فَأَخْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ تَوَفَيْتُهُ مِنَا فَتُونَا فَلَا مَالِيمَانِ ) (() ...)
- [١١٠٣٥] أَضِرْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ، وَهُوَ: ابْنُ زُرَيْعٍ،

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية ، وصحح عليها في (ط) .

<sup>(</sup>٢) تقدم التعليق عليه في كلام الدارقطني برقم (١١٠٢٩).

<sup>\* [</sup>۱۱۰۳٤] [التحفة: ت سي ١٥٦٨٧].



قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيُكُ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً إِلَىٰ قَوْلِهِ: (وَكَبِيرِنَا). وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

• [١١٠٣٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ عَلَيْ صَلَّىٰ عَلَىٰ مَيِّتٍ ، فَسَمِعَهُ يَقُولُ . . . نَحْوَهُ .

#### نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

• [١١٠٣٧] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّوْحِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي حَمْرَةً بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (سَمِعْتُ) (الله ﷺ عَلَىٰ حَمَّلَىٰ صَلَّىٰ نَفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (سَمِعْتُ) (الله عَلَىٰ حَمَّلَىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِز لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ، وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ ثُرُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلُهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ (الله عَنْمَ الْخَطَايَا كَمَا يَئَقَى وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ (الله عَيْرَا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلا حَيْرًا الله عَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلا حَيْرًا اللهَ عَنْمَ الْدَنْسِ (الله الله الله الله عَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلا حَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلا حَيْرًا

<sup>\* [</sup>١١٠٣٥] [التحفة: ت سي ١٨٢٥٥].

<sup>\* [</sup>١١٠٣٦] [التحفة: سي ١٢١١٥].

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (م) (ط) وفي حاشيتيهما: «شهدت» مصححًا عليها.

<sup>(</sup>٢) برد: ماء جامد ينزل من السحاب قطعا صغيرة نصف شفافة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برد).

<sup>(</sup>٣) **الدنس:** الوسخ. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) كتب في (ط): «وأبدل له»، ثم ضرب عليها، وصحح عليها، وكتب في حاشيتها: «وأبدله» وفوقها: «عـ».

#### مِنْ أَهْلِهِ ، وَزُوْجًا خَيْرًا مِنْ زُوْجِهِ ، وَقِهِ فِثْنَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ ۗ ( ' ) .

# ٢٥٩ - مَا يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي اللَّحْدِ<sup>(٢)</sup>

• [١١٠٣٨] أَخْبُ لِ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ، فَقُولُوا: بِاسْمِ اللَّهِ، وَعَلَىٰ مُنَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ .

وَ قَفَهُ شُعْمَةً:

والمحفوظ: عن هشام موقوفًا من قول ابن عمر وفعله.

وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم ومعاذبن هشام عن هشام .

وكذلك رواه شعبة عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر موقوفًا ، وهو المحفوظ» . اهـ. وانظر: «الجامع» للترمذي (١٠٤٦)، و«السنن» للبيهقي (٤/ ٥٥).

ح: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) سبق من وجه آخر عن جبيربن نفير برقم (٧٠)، (٢٣١٦)، وبنفس هذا الإسناد برقم ( ( 77 10 )

<sup>\* [</sup>١١٠٣٧] [التحفة: م ت س ١٠٩٠١] [المجتبى: ١٩٩٩].

<sup>(</sup>٢) اللحد: شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٢١٣).

<sup>\* [</sup>١١٠٣٨] [التحفة: دسي ٦٦٦٠] • قال الدارقطني في «العلل» (١٢/٤١٠): «يرويه قتادة، واختلف عنه ؛ فرواه هشام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر عن النبي ﷺ حدث به عنه يزيدبن هارون وسعيدبن عامر وحجاج بن منهال وهدبة .

واختلف عن وكيع؛ فرواه أحمد بن أبي رجاء المصيصي عن وكيع عن همام عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن ابن عمر ، ووهم فيه .

وخالفه سريج بن يونس وغيره : رووه عن وكيع عن همام عن قتادة عن أبي بكر الصديق، وهو الصواب.

وقيل: عن سعيدبن عامر عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر عن النبي ﷺ.



• [١١٠٣٩] أَضِرُ سُوَيْدُبْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ شُعْبَةً بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ: بِاسْمِ اللَّهِ، وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْهِ.

#### ٢٦٠- الدُّعَاءُ لِمَنْ مَاتَ بِغَيْرِ الأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا

• [١١٠٤٠] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «اللَّهُمَّ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتُهُمْ ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتُهُمْ ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً » . يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً (١) .

# ٢٦١ مَا يَقُولُ إِذَا أَتَىٰ عَلَى الْمَقَابِرِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

• [١١٠٤١] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ قَالَ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَّارِ مِنَ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ قَالَ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَّارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - بِكُمْ لَاحِقُونَ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطُ (١) ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعْ ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةُ لَنَا وَلَكُمْ (٣) .

<sup>(</sup>١) تقدم بطرف آخر منه من وجه آخر عن الزهري برقم (٦٦٢٧).

<sup>\* [</sup>١١٠٤٠] [التحفة:ع ٣٨٩٠].

<sup>(</sup>٢) فرط: سابقون. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: فرط).

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٣٧٣).

<sup>\* [</sup>١١٠٤١] [التحفة: م د س ق ١٩٣٠] [المجتبئ: ٢٠٥٨].





 [١١٠٤٢] أخب را عَلِيُّ بن حُجْر ، قَالَ : حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ ، وَهُوَ : ابْنُ جَعْفَر ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، وَهُو : ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَهُو : ابْنُ يَسَارٍ ، عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنها - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَلَّ مَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ (١)، فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَوْعُودُونَ غَدًا وَمَوْكُلُونَ (٢٠)، وَإِنَّا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - بِكُمْ لَاحِقُونَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، (٣).

#### ٢٦٢- مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ

• [١١٠٤٣] أَضِعْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنِيَ اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ سَرْجِسَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ ﴿ وَهُوَ يَمُوتُ ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ يُلْذِخِلُ يَدَهُ فِي الْقِدْحِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ سَكَرَاتِ (١) الْمَوْتِ (٥).

حـ: حمزة بجار الله

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>(</sup>١) البقيع: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد، فذهب وبقى اسمُه. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) موكلون: أي متكل بعضنا على بعض في الشفاعة والشهادة . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٣٧٢).

<sup>\* [</sup>١١٠٤٢] [التحفة: م دس ١٧٣٩٦] [المجتبل: ٢٠٥٧].

ا 12٤/س]

<sup>(</sup>٤) سكرات: ج. سكرة ، وهي : الشدة . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٢٦٤).

<sup>\* [</sup>١١٠٤٣] [التحفة: ت سي ق ١٧٥٥٦].

#### كالنفاد للنائن





- [١١٠٤٤] أخبر مُحمَّمَدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِبْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ لَا يَمُوتُ حَتَّىٰ يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَأَخَذَتْهُ (بُحَّةٌ)(١) فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النَّسَاء: ٦٩]». فَظَنَنْتُ
- [١١٠٤٥] أخبر السِّحاقُ بن إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه بَيَّا اللَّه وَهُوَ يَقُولُ عِنْدَ وَفَاتِهِ: ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي ، وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ (الْأَعْلَىٰ) " ".
- [١١٠٤٦] أُخْبِ إِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَاجْعَلْنِي فِي الرَّفِيقِ (١) .
- [١١٠٤٧] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ ،

<sup>(</sup>١) ضبط أولها في (ط) بالضم والفتح معا . والبُحَّة : غِلْظة في الصَّوت . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : بحح) .

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٢٦٦).

<sup>\* [</sup>١١٠٤٤] [التحفة: خ م س ق ١٦٣٣٨].

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٢٦٨).

<sup>\* [</sup>١١٠٤٥] [التحفة: خ م ت سي ١٦١٧٧].

<sup>(</sup>٤) **الرفيق:** المراد به: الأنبياء الساكنون أعلى عليين. (انظر: شرح النووي على مسلم) . (Y+A/10)

<sup>•</sup> أخرجه مسلم (٢١٩١) قال: حدثني بشر بن خالد به ، مطولا. \* [۱۱۰٤٦] [التحفة: سي ١٥٦٧]





قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أُغْمِيَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو فِي حِجْرِي، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ، وَأَدْعُو لَهُ بِالشَّفَاءِ فَأَفَاقَ فَقَالَ: (بَلْ أَسْأَلُ اللهَ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى الْأَسْعَدَ مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ وَإِسْرَافِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ» (١).

• [١١٠٤٨] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ (حَتُّ) (١) الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمُوسَىٰ (حَتُّ الشَعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِطَلْحَةً بْنِ عُبْيْدِاللَّهِ : مَالِي أَرَاكَ (شَعِثًا ، أَوْ أَغْبَرَ وَتَّا) (٢) مُنْذُ تُوفِقي رَسُولُ الله ﷺ ، لَعَلَّكَ إِنَّمَا بِكَ يَاطَلْحَةُ ، إِمَارَةُ ابْنِ عَمِّكَ . وَتَّا) (تَّ مُنْذُ تُوفِقي رَسُولُ الله ﷺ ، لَعَلَّكَ إِنَّمَا بِكَ يَاطَلْحَةُ ، إِمَارَةُ ابْنِ عَمِّكَ . وَتَّالله إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رَجُلُ يَحْضُرُهُ مَوْتٌ ، إِلّا وَجَدَ رُوحَهُ لَهَا يَقُولُ : ﴿ إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رَجُلُ يَحْضُرُهُ مَوْتٌ ، إِلّا وَجَدَ رُوحَهُ لَهَا يَقُولُ : ﴿ إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رَجُلُ يَحْضُرُهُ مَوْتٌ ، إِلّا وَجَدَ رُوحَهُ لَهَا وَنْ عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله وَعَدَ رُوحَهُ لَهَا رَوْحَالَ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله وَعَلَا عَمْلُ : فَلَمْ أَسْأَلْ وَسُولُ اللّه عَنْهُ الله وَلَا عَمْلُ : فَلَمْ أَسْأَلْ وَسُولُ اللّه عَنْهُ الْ وَلَكَ اللّه إِلّا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه اللّه الْحَمْدُ فَمَا هِي؟ قَالَ : هِيَ الّتِي قَالَهَا لِعَمِّهِ : لَا إِلّهَ إِلّا اللّه وَلَا طَلْحَمُهُ : صَدَفْتُ . صَدَفْتَ . قَالَ طُلْحَةُ : صَدَفْتُ . صَدَفْتَ . قَالَ طَلْحَهُ : صَدَفْتُ .

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٢٦٧).

<sup>\* [</sup>١١٠٤٧] [التحفة: س ١٧٦٩٥].

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) ، (ط) : «ختُّ لقب يحييٰ بن موسىٰ».

<sup>(</sup>٣) على أولها وآخرها في (م)، (ط): «ض»، وفي حاشيتيهما: «شعث أو أغبر رث»، وفوق أولها وآخرها: «عـ».

<sup>\* [</sup>١١٠٤٨] [التحفة: سي ٤٩٩٥-سي ١٠٤٢٦] • قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٦٩): «لا يصح فيه جابر». اهـ.

وفيه مجالدبن سعيد ضعيف ، وقد خالف . وسيأتي كلام الدارقطني على طرق هذا الحديث في الحديث الآتي .



• [١١٠٤٩] أَضِوْ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ لِطَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: رَأَىٰ عُمَرُ طَلْحَةً حَزِينًا، فَقَالَ: الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ لِطَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: رَأَىٰ عُمَرُ طَلْحَةً كَرِينًا، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنِّي لِأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا مَا لَكَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهَا مَنْعَنِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا إِلَّا الْقُدْرَةُ عَبْدُ عِنْدَ مَوْتِهِ، إِلَّا نَفْسَ (١) اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَهُ اللَّهُ عَنْهَا مَنْعَنِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا إِلَّا الْقُدْرَةُ عَنْهَا حَتَّىٰ مَاتَ. قَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُهَا، هَلْ تَعْلَمُ مِنْ كَلِمَةٍ هِيَ أَعْظُمُ مِنْ كَلِمَةٍ عَيْ أَعْظُمُ مِنْ كَلِمَةٍ هِيَ أَعْظُمُ مِنْ كَلِمَةٍ مَنْ كَلِمَةٍ هِيَ أَعْظُمُ مِنْ كَلِمَةٍ مَنْ كَلِمَةٍ مَنْ كَلِمَةٍ هِيَ أَعْظُمُ مِنْ كَلِمَةٍ مَنْ كَلِمَةٍ هِيَ أَعْظُمُ مِنْ كَلِمَةٍ مَنْ كَلِمَةٍ مَنْ كَلِمَةً مَنْ كَلِمَةً هِيَ أَعْلَمُ مِنْ كَلِمَةً مِنْ كَلِمَةً مَنْ كَلِمَةً مَنْ عَلَيْهَا عَمَّهُ ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: هِيَ – وَاللَّه – هِيَ .

ورواه جرير بن عبدالحميد، وعبثر بن القاسم، عن مطرف عن الشعبي، عن ابن طلحة بن عبيدالله . وقال عبثر: عن يحيي بن طلحة قال: رأى عمر طلحة .

ورواه خالد الواسطي وأسباط بن محمد ، عن مطرف ، عن الشعبي أن عمر رأى طلحة ، ولم يذكر فيه يحيي .

ورواه إسهاعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، واختلف عنه ، فرواه مسعر عن إسهاعيل عن الشعبي عن يحيى بن طلحة عن أمه سعدى المرية ، قالت : مر عمر بطلحة .

وخالفه يحيى القطان، فرواه عن إسهاعيل قال: ثنا الشعبي أن عمر مر بطلحة، ولم يذكر بينهما أحدًا. وقال محمد بن عبيدالله: عن إسهاعيل عن رجل عن الشعبي، مر عمر بطلحة. ووهم فيه وإنها أراد أن يقول: عن إسهاعيل عن الشعبي عن رجل.

ورواه شعبة عن إساعيل بن أبي خالد، عن الشعبي ، عن رجل ، واختلف عن شعبة ورواه عبالله عن الشعبي عن جابر بن عبدالله عبالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله قال : سمعت عمر يقول لطلحة . وخالفه أبو أسامة فرواه عن مجالد عن الشعبي : سأل عمر طلحة ، ولم يذكر بينها أحدًا .

<sup>(</sup>١) نفس: فرَّج. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نفس).

<sup>\* [</sup>١١٠٤٩] [التحفة: سي ٢٠٠٥-سي ٢٠٠٤] • قال الدارقطني (٤/ ٢١٠): «هو حديث يرويه عامر الشعبي، واختلف عنه ، فرواه مطرف بن طريف عن الشعبي . واختلف عن مطرف ، فرواه علي بن مسهر ، وصالح بن عمر ، وأسد بن عمرو ، وعمرو بن أبي قيس ، وذؤاد بن علبة ، عن مطرف عن الشعبي عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ ، وعن عمر .

#### السُّهُ وَالْهُ مِنْ وَلِلنَّسِمُ إِنِّي





- [١١٠٥١] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ رَآهُ كَثِيبًا (١) ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُحْمَّدٍ ، مَا لِي أَرَاكِ كَثِيبًا ؟! لَعَلَّهُ سَاءَكَ أَمْرُ ابْنِ عَمِّكَ يَعْنِي : أَبَابِكُرٍ قَالَ : لا ، وَأَثْنَى عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَكِنْ كَلِمَة سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لا يَقُولُهَا عَبْدُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، إِلّا فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ ، وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ ، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا فِئ بَعْدَ مُوْتِهِ ، إِلّا فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ ، وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ ، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا إِلّا الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا حَتَى مَاتَ . قَالَ عُمَرُ : إِنِّي لأَعْرِفُهَا . قَالَ طَلْحَةُ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ اللّهُ وَتَعْ هِيَ هِيَ هَيَ مَلْ كَلِمَةً عَرَضَهَا عَلَى عَمِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ طَلْحَةُ : هِيَ هِيَ هِيَ . قَالَ عُمْرُ : إِنِّي كُلُومَةً عَرَضَهَا عَلَى عَمِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ طَلْحَةُ : هِيَ هِيَ هِيَ . قَالَ عُلْمَةً عَرَضَهَا عَلَى عَمِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ طَلْحَةُ : هِيَ هِيَ هِيَ .
- [١١٠٥١] أَضِرُ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ (الْهَمْدَانِيُّ) (٢) الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْمَدُ بِطَلْحَةً بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، عَنْ يَحْمَدُ بِطَلْحَةً بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ،

د: جامعة إستانبول

<sup>=</sup> وروئ هذا الحديث منصور بن المعتمر ، عن أبي وائل فجعل هذا الحديث لطلحة مع أبي بكر الصديق أن طلحة سأله ولم يذكر فيه عمر . قال ذلك جرير وشيبان وعبيدة بن حميد عن منصور . قال عثمان البري : عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسئ أن طلحة سأل أبا بكر . وعثمان البري متروك .

وأحسنها إسنادًا حديث علي بن مسهر ومن تابعه عن مطرف عن الشعبي عن يحيى بن طلحة عن أبيه ، واللَّه أعلم .

وحديث مسعر عن إسماعيل بن أبي خالد حسن الإسناد أيضًا ، فإن كان محفوظًا فإن يحيى بن طلحة حفظه عن أبيه عن أمه ، والله أعلم» . اه.

<sup>(</sup>١) كثيبا: مهموما. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: كأب).

<sup>\* [</sup>١١٠٥٠] [التحفة: سي ٥٠١٦].

<sup>(</sup>۲) فوقها في (ط): «عـ».



فَقَالَ: مَالَكَ مُكْتَئِبًا أَسَاءَكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلِيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنِّي لِأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدُعِنْدَ مَوْتِهِ، إِلَّا كَانَتْ نُورًا لِسُولَ اللَّه عَلِيْهِ يَقُولُهَا عَبْدُعِنْدَ مَوْتِهِ، إِلَّا كَانَتْ نُورًا لِسُولَ اللَّه عَلَيْهِ مَوْلِهُ مَا اللَّهُ قَالَ: أَنَا لِصَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا». فَقُبِضَ وَلَمْ أَسْأَلُهُ قَالَ: أَنَا أَعْمَهُ عَلِيهُ مَنْ اللَّهُ قَالَ: أَنَا أَعْمَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَدَى الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّه

- [١١٠٥٢] أَخْبِ رَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةً ، فَرَآهُ كَيْيَبًا . . . نَحْوَهُ .
- [١١٠٥٣] أَخْبِ رَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ (مَحْمُو دِ بْنِ عُمْرِ بْنِ سَعْدِ) (٢) ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ أُصِيبَ بَصَرُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيْدٍ ، إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصلِي مَعَكَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَيْدٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيْدٍ ، إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصلِي مَعَكَ فِي مَسْجِدِكَ ، وَإِنِّي أُحِبُ أَنْ تُصَلِّي مَعِي فِي مَسْجِدِي فَأَاثُم مَ بِصَلَاتِكَ ، فَأَتَاهُ وَسُولُ اللَّه عَيْدٍ ، فَذَكَرُوا مَالِكَ بْنَ الدُّحْشُمِ ، قَالُوا : ذَلِكَ كَهْفُ الْمُنَافِقِينَ . أَوْ قَالَ : رَسُولُ اللَّه عَيْدٍ ، فَذَكَرُوا مَالِكَ بْنَ الدُّحْشُمِ ، قَالُوا : ذَلِكَ كَهْفُ الْمُنَافِقِينَ . أَوْ قَالَ :

ص: کوبریلی

<sup>(</sup>١) فوقها في (م) ، (ط) : «ضدعـ» ، وفي حاشيتيهما : «منها» ، مصححًا عليها .

<sup>\* [</sup>١١٠٥١] [التحفة: سي ق ٢٠٠٥-سي ق ٢٧٦] • إسماعيل بن أبي خالد أصح الناس حديثًا عن الشعبي . قاله الإمام أحمد . انظر «شرح العلل» (٢/ ٥١٨) . وتقدم قول الدارقطني عن هذا الإسناد أنه حسن . وانظر ترجمة محمد بن عبدالوهاب في «التاريخ الكبير» (١/ ١٦٨) .

<sup>\* [</sup>١١٠٥٢] [التحفة: سي ٤٩٩٩].

<sup>(</sup>٢) في «التحفة»: «محمودبن عمير عن أبيه» وجعله من مسند: عميربن سعد، ورواية حجاج أخرجها أبو نعيم في «المعرفة» (٥/ ٢٥٢٥)، وابن شاهين في «الصحابة» (الإصابة ٦/ ٤١)، وليس فيها: «عن أبيه».

أَهْلُ النَّفَاقِ وَمَلْجَؤُهُمُ الَّذِي يَلْجَنُونَ إِلَيْهِ وَمَعْقِلُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْ : (يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟) قَالُوا : بَلَى ، وَلَا خَيْرَ فِي شَهَادَتِهِ . قَالَ : ﴿لَا يَشْهَدُهَا عَبُدُ صَادِقًا مِنْ قِبَلِ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ » . قَالَ : ﴿لَا يَشْهَدُهَا عَبُدُ صَادِقًا مِنْ قِبَلِ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ » .

• [١١٠٥٤] أَخْبُ عُبَيْدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا

\* [١١٠٥٣] [التحفة: سي ١٠٨٩٣] • قال ابن حجر في «الإصابة» (٦/ ٤١) في ترجمة محمود بن عمير بن سعد الأنصاري: «ذكره ابن شاهين وغيره في «الصحابة»، وأورد له من طريق حجاج بن حجاج ، عن قتادة . . . وذكر الحديث ، ثم قال : رجاله ثقات .

قال أبونعيم: رواه سعيدبن بشير، عن قتادة، فزاد في آخره: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة ثلاثمائة ألف من أمتي»، وأورده ابن منده من رواية سعيدبن بشير، عن قتادة بالزيادة فقط، وقال: تابعه الحجاج، وخالفهما هشام. انتهى .

وتقدمت رواية هشام في ترجمة عمير ، فإنه قال فيها : عن قتادة ، عن أبي بكر بن أنس ، عن أبي بكر بن عمير ، عن أبيه .

وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن قتادة ، فقال : عن النضر بن أنس ، عن أبيه ، عن عتبان . ومن وجه آخر عن أبي بكر بن أنس ، عن محمود بن الربيع ، عن عتبان ، وفيه أن أبا بكر بن أنس قال : فلقيت عتبان .

وهذا كله في الزيادة ، وأما أول الحديث فمشهور من رواية الزهري عن محمودبن الربيع ، عن عتبان .

كذلك أخرج في الصحيحين» . اه. كلام ابن حجر .

وقال ابن أي حاتم في «العلل» (٢/ ٢٢٣): «سألت أي عن حديث رواه سعيدبن بشير، عن قتادة، عن أي بكربن أنس، عن محمودبن عميربن سعد.. مختصرا، فقال: روئ هذا الحديث معاذبن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن النضربن أنس، عن أبي بكربن عمير، عن أبيه، وهشام الدستوائي أحفظ، ويحتمل أن تكون كنية النضربن أنس: أبا بكر، ويحتمل أن يكون محمودبن عمير كنيته: أبا بكر، وعميربن سعد له صحبة فَقَصَّر سعيدبن بشير، ولم يقل: عن أبيه». اهـ.



شَيْبانُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : ذَكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْكُ مَالِكَ بْنَ الدُّخشُم عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَوَقَعُوا فِيهِ وَشَتَمُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «دَعُوا لِي أَصْحَابِي ٩. فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَهْفُ الْمُنَافِقِينَ وَمَلْجَؤُهُمُ الَّذِي يَلْجَنُّونَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟) قَالُوا: بَلَىٰ ، وَلَا خَيْرَ فِي شَهَادَتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ : ﴿لَا يَشْهَدُ بِهَا عَبْدٌ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ » .

- [١١٠٥٥] أَضِعْ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : حَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ عَمِي فَأَرْسَلَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ: تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَجَاءَ قَوْمُهُ ، وَتَغيَّبَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ. قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ وَإِنَّهُ ؛ يَقَعُونَ فِيهِ (١). فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالُوا: إِنَّمَا يَقُولُهَا مُتَّعَوِّذًا. قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ صَادِقًا إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ النَّارُ » .
- [١١٠٥٦] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ ،

<sup>\* [</sup>١١٠٥٤] [التحقة: سي ١٣٠٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، والحديث أصله عند البخاري (٤٢٥، وغيرها)، ومسلم (٣٣) من حديث محمودبن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك بنحوه.

<sup>(</sup>١) **يقعون فيه:** يتحدثون عنه بسوء . (انظر : المعجم الوجيز ، مادة : وقع) .

<sup>\* [</sup>١١٠٥٥] [التحقة: خ م س ق ٩٧٥٠] • أخرجه مسلم (٣٣/ ٥٥) عن أبي بكربن نافع، وسبق من وجه آخر عن عتبان مختصرًا على قصة صلاة النبي في بيت عتبان برقم (٩٥١) .





قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿لَا يَشْهَدُ أَحَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه، وَأَنِي رَسُولُ اللَّه، فَالَ وَسُولُ اللَّه، وَأَنِي رَسُولُ اللَّه، فَلَا الْحَدِيثُ، فَيَدْخُلُ النَّارَ. أَوْ قَالَ: تَطْعَمَهُ النَّارُ ، قَالَ أَنسٌ: فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ، فَيَدُ الْحَدِيثُ، فَتَبَهُ ، فَكَتَبَهُ .

- [١١٠٥٧] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِثْبَانُ بْنُ مَالِكِ ، فَلَقِيتُ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ فَحَدَّثَنِي بِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ حَدَّثَنَا عِثْبَانُ بْنُ مَالِكِ ، فَلَقِيتُ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ فَحَدَّثَنِي بِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (لَيْسَ أَحَدُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، فَتَأْكُلُهُ النَّارُ أَوْ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ . قَالَ : (لَيْسَ أَحَدُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، فَتَأْكُلُهُ النَّارُ أَوْ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ . قَالَ : (نَشْ : فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ ، فَقُلْتُ لِا بْنِي : اكْتُبُهُ ، فَكَتَبَهُ (١).
- [١١٠٥٨] أَخْبُ رُا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ،

<sup>\* [</sup>١١٠٥٦] [التحفة: خ م س ق ٩٧٥٠] • أخرجه مسلم (٣٣/ ٤٥) حدثنا شيبان بن فروخ، ثنا سليهان يعني: ابن المغيرة به، ثنا ثابت، عن أنس بن مالك، ثني محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك، قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك . . . الحديث .

قال الدارقطني في «العلل» (٢١٦/١٢): «هذا الحديث لم يسمعه أنس من النبي على محدث به سليهان بن المغيرة ، عن ثابت البناني ، عن أنس ، عن محمود بن الربيع ، عن عتبان بن مالك ، عن النبي على قال أنس: ثم لقيت عتبان بن مالك فسألته فحدثني به ، وهو الصحيح عن أنس» . اه.

وسبق من حديث محمودبن الربيع عن عتبان برقم (٩٥١).

<sup>(</sup>۱) سبق مختصرا من وجه آخر عن الزهري برقم (۹۵۱)، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۱۱۲۰۵).

<sup>\* [</sup>١١٠٥٧] [التحفة: خ م س ق ٥٠٥٠].

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُبْنُ الرَّبِيعِ زَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ ، وَعَقَلَ مَجَّةً (١) مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ يَقُولُ : كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّى قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي (٢)، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ، فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ مَعَهُ بَعْدَمَا اشْتَذَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّىٰ قَالَ: ﴿ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّى فِيهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ، فَحَبَسْنَاهُ عَلَىٰ خَزِيرِ (٣) صُنِعَ لَهُ، فَسَمِعَ بِهِ أَهْلُ الدَّارِ، فَثَابُوا ( ٰ ۚ حَتَّى امْتَلاَّ الْبَيْتُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: ذَاكَ رَجُلٌ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَلَا (تَقُولُونَهُ) ( ، ) يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ قَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَنَرَىٰ وَجْهَهُ وَحَدِيثَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَيْضًا: ﴿ أَلَا تَقُولُونَهُ:

ط: الغزانة الملكية

<sup>(</sup>١) مجة: المج هو إرسال الماء من الفم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أنكرت بصري: يريد أنه ضعيف الإبصار فلا يرى. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) خزير: لحم يقطّع قطعا صغيرة ويصب عليه ماءٌ كثير فإذا نَضِج رُشّ عليه الدَّقيق. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٥/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) فثابوا: فأتوا متواترين جماعات. (انظر: لسان العرب، مادة: ثوب).

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ط): «ضـعـ».

يَعُولُ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهُ اللّهِ،؟ (قَالَ) (() بَلَى، أَرَىٰ يَارَسُولَ اللّهِ. فَقَالَ اللّهِ، فَقَالَ النّبِيُ ﷺ: ﴿ لَنْ يُوافِي عَبْدٌيوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُو يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهُ اللّهِ، إِلّا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ النّارَ». قَالَ مَحْمُودُ: فَحَدَّثْتُ قَوْمَا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللّهَ ﷺ فِي غَزْوَتِهِ النّبِي تُوفِّي فِيهَا مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةً ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيَّ ، وَقَالَ : مَا أَظُنُ أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ مَا قُلْتَ قَطُّ. فَكُبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ ، فَجَعَلْتُ لِلّهِ عَلَيَّ إِنْ سَلّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِي ، أَنْ أَسْأَلَ فَكُبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ ، فَجَعَلْتُ لِلّهِ عَلَيَّ إِنْ سَلّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزُوتِي ، أَنْ أَسْأَلَ عَلَيْ وَجُدْتُهُ حَيًّا ، فَأَهْلِلْتُ مِنْ إِيلِيّاءً (() بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ حَتَّى عَلَيْ وَعُبُونُ بَيْ مَالِكٍ إِنْ وَجَدْتُهُ حَيًّا ، فَأَهْلِلْتُ مِنْ إِيلِيّاءً (() بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ حَتَّى عَنْهَا عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ إِنْ وَجَدْتُهُ حَيًّا ، فَأَهْلِلْتُ مِنْ إِيلِيّاءً (() بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ حَتَّى عَلَيْهِ وَأَتَيْتُ بَنِي سَالِمٍ فَإِذَا عِنْبَانُ بْنُ مَالِكٍ شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُو إِمَامُ قَوْمِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ جِئْتُهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَحْبُرْتُهُ مَنْ أَنَا ، فَحَذَنْنِي كِمَا حَدَّنِي بِهِ أَوَّلَ مَرَةٍ (()) .

• [١١٠٥٩] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَهْوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ (١) - عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ ، فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ضـعـ».

<sup>(</sup>٢) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس. (انظر: معجم البلدان) (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٤٣).

<sup>\* [</sup>١١٠٥٨] [التحفة: خ م س ق ٩٧٥٠] [المجتبئ: ١٣٤٣].

<sup>(</sup>٤) سراتهم: ج. سري، وهو رفيع القدر. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٥٢٢).

 <sup>\* [</sup>۱۱۰۹] [التحفة: خ م س ق ۹۷۰۰] • أخرجه البخاري (۲۲۵، ۲۰۱۰، ۵٤۰۱)، ومسلم (۲۲۳/۳۳).

#### كالمنع ولتلزين الشنن



- [١١٠٦٠] أَضِعُ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالًا: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي: زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ؛ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَقَالَ لِيَ: ﴿بَشِّرٌ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَلَهُ الْجَئَةُ ﴾ .
- [١١٠٦١] أَخْبُ اللَّهُ اللَّهُ مَدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ عَيَّا إِذْ هُ قَالَ: (مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ بِلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَّصَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ».
- [١١٠٦٢] أَخْبُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَرَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ قَالَ: «بَشِّرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».
- [١١٠٦٣] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا

<sup>\* [</sup>١١٠٦٠] [التحفة: سي ٣٧٦٤] • قال الطبراني في «الأوسط» (٣٠٢/٦): «لم يرو هذا الحديث عن أبي حرب بن زيد بن خالد إلا بكير بن عبدالله ، ولا عن بكير إلا ابنه مخرمة ، تفرد به قدامة بن محمد الأشجعي» . اه. .

قال ابن حبان في قدامة : «لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» . اه. .

وأبوبكربن زيدبن خالد الجهني لم يرو عنه سوى بكيربن عبدالله بن الأشج ولم يوثقه سوى ابن حبان ، قال الذهبي : «مجهول» . اه. .

<sup>\* [</sup>١١٠٦١] [التحفة: سي ٣٧٦٥].

<sup>\* [</sup>١١٠٦٢] [التحفة: سي ١٤٤] • الحديث مرسل؛ فأبو أمامة بن سهل أدرك النبي عليه ولم يسمع منه . قاله البخاري وغيره ، انظر «الإصابة» (١/ ١٨١).





شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عُنْ عُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَخُلَ الْجَنَّةُ ) .

• [١١٠٦٤] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدًا ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقْ خَمْرَانَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقْ نَعْدَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ عَقَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَشِيَّةُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجَنَّةُ » .

خَالَفَهُمَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ:

• [١١٠٦٥] أَخْبَى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الطَّفَّارُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : حَدَّثَنا شُعْبَةُ ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ ) . قَالَ رَسُولُ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ ) .

قَالَ لَنَا أَبُوعَبِلِرِهُمْنَ : حَدِيثُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ عُنْدَر .

<sup>\* [11.7</sup>٣] [التحفة: م سي ٩٧٩٨] • أخرجه مسلم (٢٦) من طريق ابن علية، وبشربن المفضل، كلاهما عن خالد الحذاء به بلفظ: «يعلم»، بدل: «يشهد».

<sup>\* [</sup>١١٠٦٤] [التحفة: م سي ٩٧٩٨]

<sup>\* [11.70] [</sup>التحفة: مي ٩٧٨٨] • وصوب الدارقطني في «العلل» (٩/٣) أيضًا ماصوبه النسائي فقال: «يرويه شعبة، واختلف عنه، فرواه عبدالله بن حمران، عن شعبة، عن بيان بن بشر، عن حمران، عن عثمان، وخالفه غندر، وعبدالصمد، وغيرهما، رووه عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي بشر العنبري الوليد بن مسلم، عن حمران، وهو الصواب» . اه.





# ذِكْرُ اخْتِلَافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي ذَرِّ فِي ذَٰلِكَ

- [١١٠٦٦] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاصِل ، عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ : (سَمِعْتُثُ ) أَبَاذَرٌ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ (مِنْ أُمَّتِكَ ۖ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا دَخَلَ الْجَنَّةَ». قُلْتُ : وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَىٰ ؟ قَالَ : «وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَىٰ ٩ .
- [١١٠٦٧] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ، وَهُوَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِل الْأَحْدَبِ ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ تَنَحَّى ، فَلَبِثَ طَوِيلًا ، ثُمَّ أَتَانَا فَقَالَ : «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنَّ لَهُ الْجَنَّةُ». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : (نَعَمْ) .

## ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَىٰ زَيْدِبْنِ وَهْبٍ فِي ذَٰلِكَ

• [١١٠٦٨] أَضِرْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَاتِمٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ أَبَاسُلَيْمَانَ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا ذَرِّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ أَخْبَرَنِي الْمَلَكُ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ

<sup>\* [</sup>١١٠٦٦] [التحفة: خ م سي ١١٩٨٧] . ورواه البخاري (٧٤٨٧)، ومسلم (٩٤)، كلاهما من طريق محمد بن جعفر غندر ، عن شعبة به .

<sup>\* [</sup>١١٠٦٧] [التحفة: خ م سي ١١٩٨٧] • أخرجه البخاري (١٢٣٧) ثنا موسى بن إسهاعيل، ثنا مهدي بن ميمون به ، بدون قوله : كنا مع رسول الله ﷺ . . . ثم أتانا .





لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؛ فَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ » . فَمَا زِلْتُ أَقُولُ : وَإِنْ . . . حَتَّىٰ قُلْتُ : وَإِنْ زَنَىٰ ، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : (نَعَمْ) . مُخْتَصَرٌ .

- [١١٠٧٠] أَخْبَرَنَى حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : ﴿بَشَونِي جِبْرِيلُ أَنَهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِكَ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿بَشَونِي جِبْرِيلُ أَنَهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِكَ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِ قَالَ : ﴿بَشَونِي جِبْرِيلُ أَنَهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِكَ لَا يُشْوِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا وَخَلَ الْجَنَة ﴾ . قُلْتُ : وَإِنْ زَنِي ، وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : ﴿وَإِنْ مَرَقَ ﴾ . وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : ﴿وَإِنْ مَرَق وَانْ رَئِي ، وَإِنْ سَرَق ؟ قَالَ : ﴿وَإِنْ مَرَق ﴾ .

<sup>\* [</sup>١١٠٦٨] [التحفة: خ م ت سي ١١٩١٥] • رواه البخاري (٣٢٢٢) ثنا محمد بن بشار، ثنا البخاري (٣٢٢٢) ثنا محمد بن بشار، ثنا

<sup>\* [</sup>١١٠٦٩] [التحفة: خ م ت سي ١١٩١٥] • أخرجه أحمد (٥/ ١٦١) عن محمد بن جعفر غندر به . وتابع شعبة عليه: أبو معاوية عند مسلم (٩٤) ، وأحمد (٥/ ١٥٢) ، والبزار (٣٩٧٥) ، وأبو الأحوص عند البخاري (٦٤٦٨) ، وحفص بن غياث عند البخاري (٦٢٦٨) ، وقال وعيسى بن يونس عند ابن حبان (١٧٠) ، وجرير بن عبدالحميد عند البزار (٣٩٧٦) ، وقال ابن منده في «الإيهان» (١/ ٢٢٢): «هذا حديث مشهور عن الأعمش ، ثم رواه عنه من طريق جرير بن عبدالحميد ، وأبي معاوية» . اهـ .

وقال أبونعيم في «الحلية» (٧/ ١٧١): «هذا حديث ثابت متفق عليه ولشعبة فيه خمسة أقوال». اهـ.

<sup>\* [</sup>١١٠٧٠] [التحفة: خ م ت سي ١١٩١٥].

### كالمنع ولتلذف الشيئن





- [١١٠٧١] أَخْبُ رُا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَسُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ وَعَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعِ قَالُوا: سَمِعْنَا زَيْدَبْنَ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي ، أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا دَخَلَ الْجَنَّةَ » . قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : ﴿ **وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ »** .
- أخرجه البخاري بعد (٦٤٤٣) تعليقًا قال: قال \* [١١٠٧١] [التحفة: خ م ت سي ١١٩١٥] النضر: أخبرنا شعبة، ثنا حبيب بن أبي ثابت، والأعمش، وعبدالعزيز بن رفيع، حدثنا زيدين وهب مذا.

ووصله الترمذي (٢٦٤٤) ثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، وعبدالعزيز بن رفيع ، والأعمش ، كلهم سمعوا زيدبن وهب ، عن أبي ذر به . وصححه ابن حبان (٢١٣) من نفس الطريق.

قال الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٣٩، ٢٤٠): وسئل عن حديث أبي سليهان الجهني زيد بن وهب ، عن أبي ذر قال رسول الله ﷺ : «من مات لا يشرك بالله شيئًا لم يعذبه الله» .

فقال: «هو حديث اختلف فيه على زيد بن وهب، فرواه عبدالعزيز بن رفيع، وحبيب بن أي ثابت ، وسليهان الأعمش ، وغيره ، عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر . وقيل : عن الأعمش ، عن رجل، عن زيدبن وهب، عن أي ذر، قاله جريربن حازم عنه. وخالفهم عيسي بن عبدالله بن عبدالملك، والحسن بن عبيدالله فروياه عن زيدبن وهب، عن أبي الدرداء، ويشبه أن يكون القولان صحيحين» . اهـ .

قال الحافظ ابن حجر : «الغرض بهذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة المذكورين بأن زيدبن وهب حدثهم والأوَّلَان نُسِبَا إلى التدليس، ومع أنه لو ورد من رواية شعبة بغير تصريح لأمن فيه التدليس؛ لأنه كان لا يحدث عن شيوخه إلا بما لا تدليس فيه، وقد ظهرت فائدة ذلك في رواية جريربن حازم ، عن الأعمش فإنه زاد فيه بين الأعمش وزيدبن وهب رجلا مبهمًا ، ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في متصل الأسانيد. وفي رواية للبخاري وللبيهقي من طريقه (١٠/ ١٨٩): قال سليهان الأعمش -يعنى - لزيدبن وهب: إنها يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء؟! قال: أما أنا فسمعته من أبي ذر ، فأفادت رواية شعبة أن حبيبًا وعبدالعزيز وافقا الأعمش على أنه عن زيدبن وهب عن أبي ذر» . اه. . مختصرًا من «فتح الباري» (١١/ ٢٦٢) .





- [۱۱۰۷۲] أَخْبَرَ فَي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِرَبِّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ بَقِيَّةُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَعَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ (وَبِلَالٍ) ، قَالُوا : سَمِعْنَا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَسُلِيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ (وَبِلَالٍ) ، قَالُوا : سَمِعْنَا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَسُمِيْنَا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاذَرٌ قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ ، (خَبِّرُ) أَمُتَكَ ، أَنَهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ . قِيلَ : وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ . قَالَ : وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ .
- [١١٠٧٣] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيْدُ بْنُ وَهْبٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، أَبِي ذَرِّ ، وَهْبٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ لَعَلَّهُ أَنْ (يَكُونَ ) قَالَ : النَّبِيُ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ (يَعْنِي) (٢) قَالَ : ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ لَعَلَّهُ أَنْ (يَكُونَ ) قَالَ : النَّبِيُ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ (يَعْنِي) أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا ؛ فَلَهُ الْجَنَّةُ . قُلْتُ : وَلَكُ بِاللَّهِ شَيْعًا ؛ فَلَهُ الْجَنَّةُ . قُلْتُ : وَلِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : ﴿ فَلُتُ ) (٣) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَقُولُ يَعْنِي وَإِنْ سَرَقَ ؟ ! قَالَ : ﴿ فَعُمْ ﴾ .

خَالَفَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ:

<sup>(</sup>١) فوقها في (م) ، (ط) : (عـ» ، وفي حاشيتيهما : (أخبر» ، وفوقها : (ض» .

 <sup>☀ [</sup>۱۱۰۷۲] • فيه بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع من شعبة .

وقال الحافظ في «الفتح» (٢٦٣/١١): «زاد فيه راويًا، وهو بلال، وهو: ابن مرداس الفزاري شيخ كوفي أخرج له أبو داود، وهو صدوق لا بأس به». اهـ.

وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (١٣٢٥): «بلال بن مرداس مجهول الحال» . اه. .

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ط): «ض» ، وصحح عليها .

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (م)، (ط): «ض»، وبحاشية (م): «قال: قلت رسول الله... ول.... يا جبريل وإن».

<sup>\* [</sup>١١٠٧٣] [التحفة: خ م ت سي ١١٩١٥].



• [١١٠٧٤] أَخْبِى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِبْنُ زِيَادٍ، عَن الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ ، قَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ : أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبِ-

قَالَ لَنَا أَبُو عَلِلْ ِجَهِن : وَلَمْ ۞ أَفْهَمْهُ كَمَا أَرَدْتُ - قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ). قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ، وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، (وَإِنْ رَخِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ) .

تَابَعَهُ عِيسَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٍ:

[١١٠٧٥] أَخْنَبَرْنى عَمْرُو بْنُ هِشَام، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، وَهُوَ: ابْنُ سَلَمَة،

[1/120]1

\* [١١٠٧٤] [التحفة: سي ١٠٩٣٤] . الحسن بن عبيدالله وثقه غير واحد منهم: أبوحاتم، والنسائي، وابن معين، وقال البخاري: «لم أخرج حديث الحسن بن عبيدالله؛ لأن عامة حديثه مضطرب». اه. وضعفه الدارقطني بالنسبة للأعمش فقال في «العلل» (٢/ ٢٠٤) بعد أن ذكر حديثًا للحسن خالفه فيه الأعمش «من شاء أن يقرأ القرآن غضًّا»: «الحسن ليس بالقوى، ولا يقاس بالأعمش». اه. انظر «التهذيب» (٢/ ٢٩٢) وهذا الحديث مما خالف فيه الأعمش أيضًا.

غير أن الدارقطني قال لما سئل عن هذا الحديث في «العلل»: «اختلف فيه على زيدبن وهب، فرواه عبدالعزيزبن رفيع، وحبيببن أبي ثابت، وسليمان الأعمش، وغيره، عن زيدبن وهب، عن أبي ذر، وقيل: عن الأعمش، عن رجل، عن زيدبن وهب، عن أبي ذر، قاله جرير بن حازم عنه .

وخالفهم عيسى بن عبداللَّه بن مالك ، والحسن بن عبيداللَّه فروياه عن زيد بن وهب ، عن أبي الدرداء ، ويشبه أن يكون القولان صحيحين». اه..

فهذا الحديث مما خالف الحسن بن عبيدالله فيه الأعمش أيضًا إلا أنه تابعه عليه عيسى بن عبداللَّه بن مالك ، وهو وإن كان مجهولا إلا أن الدارقطني مال إلى قبول متابعته كما سبق .





عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مَرُقَ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مُخْلِصًا دَحَلَ الْجَنَّةُ » . قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ » . قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ » يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ » . يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ » .

## ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي ذَلِكَ

• [١١٠٧٦] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، اَذْهَبْ ، فَنَادِ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، (قُلْتُ ) ( أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَإِنْ رَبَى ، وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : ﴿وَإِنْ رَبَى ، وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : ﴿وَإِنْ رَبَى ، وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ مَرَقَ ، وَإِنْ سَرَقَ ، وَالْ اللهُ وَالْ اللّهِ ، وَالْ اللّهُ ، وَالْ اللّهُ وَلَا سَرَقَ ، وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَلَا سَرَقَ ، وَالْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْ اللّهُ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَالْ اللّهُ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

<sup>\* [</sup>١١٠٧٥] [التحفة: سي ١٠٩٣٤] • قال المزي في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٦٢٤): «لم يرو هذا الحديث عن عيسى بن عبدالله بن مالك إلا محمد بن إسحاق». اه..

وعيسى بن عبدالله ، قال ابن المديني : «مجهول لم يرو عنه غير محمدبن إسحاق» . اهـ. وانظر التعليق السابق ، وما يأتي .

<sup>(</sup>١) فوقها في (م) ، (ط) : «ض» ، وكتب بحاشيتهما : «فقلت» ، وفوقها : «عــ» .

<sup>\* [</sup>١١٠٧٦] [التحفة: خت سي ١٠٩٣٣] • مرسل، قال البخاري بعد حديث (٦٤٤٣): 
«حديث أبي صالح، عن أبي الدرداء مرسل، ولا يصح إنها أردنا للمعرفة، والصحيح حديث 
أبي ذر، قيل لأبي عبدالله: حديث عطاء بن يسار، عن أبي الدرداء؟ قال: مرسل أيضًا لا 
يصح، والصحيح حديث أبي ذر، وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا: إذا مات قال: 
لا إله إلا الله عند الموت». اهد. وانظر «فتح الباري» (١١/٢٦٧)



 [١١٠٧٧] أخبر هَا رُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِكَارِ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُبْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُسْرُبْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَآتَى الزَّكَاةَ ، وَمَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا ، كَانَ حَقًّا عَلَىٰ اللَّه أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ، هَاجَرَ أَوْ مَاتَ فِي مَوْلِدِهِ (١).

# ذِكْرُ اخْتِلَافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عُبَادَةَ فِي ذَلِكَ

- [١١٠٧٨] أخبر فتَينة بن سعيد، قال: حَدَّثنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ » .
- [١١٠٧٩] أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عِيسَى بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ (عُبَيْدِاللَّهِ)(١) ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ الْمَذْحِجِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا ؛ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ ».

<sup>(</sup>١) تقدم مطولًا بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٥٣٤).

<sup>\* [</sup>١١٠٧٧] [التحفة: س١٠٩٤٣] [المجتبئ: ٣١٥٥].

<sup>\* [</sup>١١٠٧٨] [التحفة: سي ٥٠٩٨-م ت سي ٥٠٩٥] • أخرجه مسلم (٢٩)، والترمذي (٢٦٣٨) عن قتيبة به ، وقال : «حسن صحيح غريب من هذا الوجه» . اهـ .

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (م) ، (ط) : "ضـ» ، وفي حاشيتيهها : "بن عبيد" ، وفوقها : "عـ» ، وهو خطأ .

 <sup>\* [</sup>۱۱۰۷۹] [التحفة: سي ٥١٠٧] • تفرد به النسائي، وأصله عند مسلم.

#### السُّهُ الْكِبْرَىٰ لِلنِّيْمِ إِنِيُّ



- [١١٠٨٠] أخب را عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ اللهَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ ابْنُ هَانِيْ، عَنْ جُنَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ابْنُ هَانِيْ، عَنْ جُنَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: دَمَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ (وَحْدَهُ)(١)، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ وَالله عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللهَ وَابْنُ أَمْتِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلقًاهَا إِلَىٰ مَزِيمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَةَ حَقَّ، وَأَنَّ النَّارَحَقُ، أَذْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيُ أَبْوَابِ الْجَنَةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ».
- [١١٠٨١] أَخْبَرَنَى مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عُمَدْ بنِ الطَّامِتِ قَالَ : حُمَّدْ بِنِ هَانِي قَالَ : حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمِيَّةً ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ رَسُولُ الله عَنْدُ الله وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الْجَنَّةُ حَتَّى ، وَالنَّارَ وَاللَّهُ الله وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الْجَنَّةُ حَتَّى ، وَالنَّارَ حَتَّى ، أَذْخَلَهُ الله أَلْجَنَّةً عَلَى مَاكَانَ مِنْ عَمَلٍ » .

# ٢٦٣ - ثَوَابُ مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ فِيهِ

• [١١٠٨٢] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قَالَ : عَلَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَمْرَةً جَارَنَا ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ

ول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ضع» ، وصحح عليها .

 <sup>★ [</sup>۱۱۰۸۰] [التحفة: خ م س ٥٠٧٥] • أخرجه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨) من طريق ابن جابر، وسيأتي من وجه آخر عن عمير بن هانئ برقم (١١٢٤٢).

<sup>\* [</sup>١١٠٨١] [التحفة: خ م س ٥٧٥].





## لِمُعَاذِبْنِ جَبَلِ: «اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

- [١١٠٨٣] أُخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّتُنَا النَّصْرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْكُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ: «اعْلَمْ أَنَّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجَئَّةَ».
- [١١٠٨٤] أُخْبِــنُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، مُوقِئًا مِنْ قَلْبِهِ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ » . قَالَ شُعْبَةُ : لَمْ أَسْأَلْ قَتَادَةَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنْسٍ .
- \* [١١٠٨٢] [التحقة: سي ٩٨٤] أخرجه أحمد (٣/ ١٣١) ثنا محمدبن جعفر به، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٧٣) من طريق الإمام أحمد به.

وأبو حمزة هو : عبدالرحمن بن عبدالله ، ويقال : ابن أبي عبدالله ، أخرج له مسلم حديثًا آخر من طريق شعبة أيضًا (١٤٢٧) في الشواهد.

\* [۱۱۰۸۳] [التحفة: سي ٩٨٤].

\* [١١٠٨٤] [التحقة: سي ١١٣٠٩] ◘ أخرجه أبويعلى (٣٢٢٨)، وعبدبن حميد (١١٧)، والبيهقي في «الشعب» (٧ ، ١٢٧) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٧٣) ، والخطيب في «التاريخ» (٥/ ٢٨٦)، وابن منده في «الإيهان» (٩٥) جميعًا من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن معاذبن جبل به .

وبعضهم يرويه من مسند أنس ، وبعضهم من مسند معاذ .

قال ابن منده: «قال شعبة: لم أسأل قتادة أسمعه من أنس، وقال همام عن قتادة: سمعت أنس بن مالك، ورواه حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وغيرهما، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس» . اه. .

وقال الخطيب بعد أن رواه من طريقين عن محمد بن عرعرة ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس، عن معاذبن جبل، عن رسول الله ﷺ: «وكذلك رواه غندر، ومعاذبن معاذ، وعثمان بن عمر ، عن شعبة . ورواه أبو داود الطيالسي ، وعمرو بن مرزوق ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي ﷺ قال لمعاذبن جبل ذلك» . اه. .

- [١١٠٨٥] أَضِعُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ النَّيِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : وَذَكَرَ لَنَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، قَالَ : وَذَكَرَ لَنَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ : «مَنْ لَقِيَ اللَّهُ لَا يُشُولُ بِهِ شَيْتًا ؛ فَلَهُ الْجَنَّةُ » قَالَ : أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ : ﴿ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ لَا يُشُولُ بِهِ شَيْتًا ؛ فَلَهُ الْجَنَّةُ » قَالَ : أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ : ﴿ لَا ، يَتَكِلُونَ (١٠) » .
- [١١٠٨٦] أَضِمْ إِنِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالْ ، عَنْ هِطَانَ بْنِ (كَاهِلِ) (٢) قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَجَلَسْتُ إِلَى حُمَيْدِ بْنِ هِلَالْ ، عَنْ هِطَانَ بْنِ (كَاهِلِ) (٢) قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَجَلَسْتُ إِلَى شَيْحٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، عَنْ رَسُولِ اللّه عَيْقٍ ، قَالَ : (مَامِنْ نَفْسِ شَيْحٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، عَنْ رَسُولُ اللّه ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبٍ صَدَق ، إِلّا تَمُوتُ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه ، وَأَنِّي رَسُولُ اللّه ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبٍ صَدَق ، إِلّا عَمْرَ اللّهُ لَهَا » . قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؟ فَكَأَنَّ الْقَوْمَ عَنَّفُونِي ، قَالَ :

<sup>=</sup> وقال أبو نعيم في «الحلية» بعد أن رواه من طريق أبي داود وطريق محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس أن النبي على قال لمعاذ . . . فذكره : «هذا حديث صحيح متفق عليه ، لشعبة فيه روايات تسع» . اه . . وذكرها .

والحديث أصله في البخاري (١٢٨)، ومسلم (٣٢) من طريق معاذبن هشام، ثني أبي، عن قتادة، ثنا أنس بن مالك أن النبي ﷺ – ومعاذ رديفه على الرحل – قال: «يا معاذ» قال: لبيك يارسول الله وسعديك، . . . الحديث مطولًا .

<sup>(</sup>١) يتكلون: أي يعتمدون على ذلك ولا يعملون. (انظر: لسان العرب، مادة: وكل).

<sup>\* [</sup>١١٠٨٥] [التحفة: سي ١٦٠٩٩-سي ١٨٤٤١] • قال الحافظ في «النكت الظراف»: «قد أخرجها البخاري وفيها: عن أنس ذُكر لي ، وأورده المزي في مسند أنس في ترجمة سليمان التيمي عنه». اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (٢٨٨/١): «أورد المزي في «الأطراف» هذا الحديث في مسند أنس، وهو من مراسيل أنس، وكان حقه أن يذكره في المبهات». اه.

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (م) ، (ط) ، وهصان بن كاهل يقال له أيضا : ابن كاهن ، ورجح البخاري في «التاريخ» (٨/ ٢٥٢) : «كاهل» باللام .

#### كاليورك لأناني الشنزع





لَا تُعَنَّفُوهُ اللَّهَ عَيَّا اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهَ عَيَّا إِلَّهَ عَنْ رَسُولِ اللَّهَ عَيَّا إِلَّه عَلْتُ لِيَعْضِهِمْ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ سَمُّرَةً.

• [١١٠٨٧] أَضِرْ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِنِ - وَكَانَ أَبُوهُ كَاهِنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ قَالَ: حَدَّثِنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي هِطَّانُ بْنُ الْكَاهِنِ الْعَدَوِيُّ ، قَالَ : جَلَسْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةً وَلَا أَعْرِفُهُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُعَاذُبْنُ جَبَلِ قَالَ : قَالَ

ورجح البخاري في «التاريخ» (٨/ ٢٥٢): «كاهلا».

قال ابن منده في «الإيهان» (١/ ٢٤٨): «رواه أيوب، ويونس، وحجاج الصواف، وسهل بن أسلم، عن حميد بن هلال، عن هصان بن كاهن، عن عبدالرحمن بن سمرة، عن معاذبن جبل . . . » . اهـ . وكذلك رواه حبيب بن الشهيد أيضًا عن حميد .

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح تداوله الثقات، ولم يخرجاه جميعًا بهذا اللفظ، والذي عندي - واللَّه أعلم - أنها أهملاه لهصانبن كاهل ، ويقال : ابن كاهن ، فإن المعروف بالرواية عنه حميدبن هلال العدوي فقط، وقد ذكر ابن أبي حاتم أنه روئ عنه قرة بن خالد أيضًا، وقد أخرجا جميعًا عن جماعة من الثقات لاراوي لهم إلا واحد فيلزمهما بذلك إخراج مثله ، والله أعلم» . اهـ.

فتعقبه في «الميزان» (٨/ ٢٠٣) في قوله - وقد ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه قرة بن خالد أيضًا - فقال: «لم أر ما نقله عن ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل»، ولا في «العلل»، نعم ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: إنه روى عنه أيضًا الأسودبن عبدالرحمن العدوي، وكذا ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في «تهذيب الكمال» ، والله أعلم». اه..

قال الحافظ في «التهذيب» (١١/ ٦٤): «قال ابن المديني في حديث هذا -يعني: هصان: رواه رجل مجهول من بني عدي يقال له: هصان ، لم يرو عنه إلا حميد بن هلال». اهـ.

<sup>\* [</sup>١١٠٨٦] [التحفة: سي ق ١١٣٣١] • أخرجه ابن ماجه (٣٧٩٦)، وأحمد (٢٢٩/٥)، والبزار في «مسنده» (٧/ ٢٦٢١-٢٦٢٤)، والحميدي (٣٧٠)، وأبونعيم في «الحلية» (٧/ ١٧٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٤٥، ٤٦)، وصححه ابن حبان (٢٠٣)، والحاكم (١/ ٨) جميعا من طرق عن حميد بن هلال ، عن هصان بن كاهن أو كاهل ، به .



رَسُولُ اللّه ﷺ : «مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ تَمُوتُ لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْعًا تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّه عَلَيْ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولُ اللّه يَرْجِعُ ذَاكُمْ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ ، إِلّا غُفِرَ لَهَا» . قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُعَاذٍ ؟ فَعَنَّفَنِي الْقَوْمُ ، فَقَالَ : دَعُوهُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُسِئِ الْقَوْلَ ، نَعَمْ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ مُعَاذٍ كَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللّه ﷺ .

• [١١٠٨٨] أَضِرُ عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيعَدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيعَدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْنِ مَعْنِ عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْكَاهِنِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِنِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَنْ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَبْدِالرّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِالرّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِالرّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَبْدِالرّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِالرّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِالرّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِالرّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَبْدِالرّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَبْدِ الرّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُعْمَادِ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَالِهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَبْلِهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَال

## ذِكْرُ حَدِيثِ أَبِي عَمْرَةَ فِيهِ

م: مراد ملا

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>۱۱۰۸۷] [التحفة: سي ق ۱۱۳۳۱].

<sup>\* [</sup>١١٠٨٨] [التحفة: سي ق ١١٣٣١].

<sup>(</sup>١) مخمصة: مجاعة شديدة . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٤٦٦) .

<sup>(</sup>٢) ظهرهم: جمالهم التي يحملون عليها ويركبونها . (انظر : المعجم الوجيز ، مادة : ظهر) .



كَيْفَ بِنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَا الْعَدُوَّ جِيَاعًا رِجَالًا(١)؟! وَلَكِنْ إِنْ رَأَيْتَ يَارَسُولَ اللَّه أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ بِبَقَايَا أَزْوَادِهِمْ (٢)، فَتَجْمَعَهَا (فَتُجْمِلَهَا)(٣)، ثُمَّ تَدْعُو اللَّهَ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِأَزْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجِيتُونَ - يَعْنِي -بِالْحَثْيَةِ (٤) مِنَ الطَّعَام وَفَوْقَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَعْلَاهُمْ مَنْ جَاءَ بِصَاعِ مِنْ تَمْرٍ، فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ ، ثُمَّ قَامَ فَدَعَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ، ثُمَّ دَعَا الْجَيْشَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَثُوا، فَمَا بَقِيَ فِي الْجَيْشِ وِعَاءٌ إِلَّا مَلَئُوهُ، وَبَقِيَ مِثْلُهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (٥)، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَلْقَىٰ اللَّهَ عَبْدٌ (يُؤْمِنُ بِهِمَا) (٦٠)، إِلَّا (حُجِبَ) (٧) عَنْهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٨).

<sup>(</sup>١) رجالا: ماشين على الأرجل. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) أزوادهم: ج. زاد، وهو: الطعام. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: زود).

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطها في (ط). وتجملُها: أي: تجعلها كلها في مكان واحد. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : جمل ) .

<sup>(</sup>٤) بالحثية: ما يملأ الكفين. (انظر: لسان العرب، مادة: حثا).

<sup>(</sup>٥) بدت نواجده: ظهرت الضُّواحِك من أسنانه، وهي الأسنان الأمامية التي تظهر عند الضَّحِك . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : نجذ) .

<sup>(</sup>٦) كذا في (م) ، (ط) : «يؤمن بهما» ، وكتب فوقها في (م) : «ضــ» ، وفي حاشيتها : «موقن بهما» ، وكتب فوقها: «عـ» ، وفي (ط) كتب فوقها: «موقن» .

<sup>(</sup>٧) هكذا ضبطها في (ط). وحجب: منع، والمعنى: نجا من عذابها. (انظر: لسان العرب، مادة: حجب).

<sup>(</sup>٨) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٧٤١).

<sup>\* [</sup>۱۱۰۸۹] [التحفة: س ۲۲۰۷۳].





# ٢٦٤ - ذِكْرُ حَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

• [١١٠٩٠] أَضْبُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّوْحِ فِي حَدِيثِهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَاالسَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ : (قَالَ مُوسَى : يَارَبِّ ، عَلَّمْنِي شَيْعًا أَذْكُوكَ بِهِ ، وَأَدْعُوكَ بِهِ. قَالَ: يَامُوسَىٰ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ مُوسَىٰ: يَارَبِّ، كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا . قَالَ : قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْتًا تَخُصُّنِي بِهِ. قَالَ : يَامُوسَىٰ ، لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ (غَيْرِي) وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ ، مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (١).

\* [١١٠٩٠] [التحفة: سي ٢٠٦٥–سي ٤٠٦٦].

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٧٨٠)، وكتب بعده في (م): «كمل السفر الثالث، وبتهامه كمل ديوان النسائي تَحْلَلْتُهُ تعالى ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب، وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة الكريمة الجليلة المقدار في أواخر شهر شوال المبارك الذي هو من شهور سنة سبع ومائة وألف على يد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير راجي عفو ربه القريب أحمد بن محمد الخطيب البقاعي الحنبلي ، يغفر الله له ولو الديه ولمشايخه ومحبيه ولجميع المسلمين أجمعين آمين آمين آمين، يارب العالمين، والحمدللَّهُوحده، وصلُّ وسلم على من لا نبي بعده وحسبنا الله ونعم الوكيل»

أما ناسخ (ط) فقال: «... على يد العبد الفقير الذليل الحقير المقصر المعتذر: عمر بن حمزة بن يونس الصالحي مولدا ومنشأ، الصفدي يومئذ إقامة، الشافعي مذهبا عفاالله عنه، ووافق ذلك سابع عشر رمضان المعظم من شهور سنة تسع وخمسين وسبعمائة».

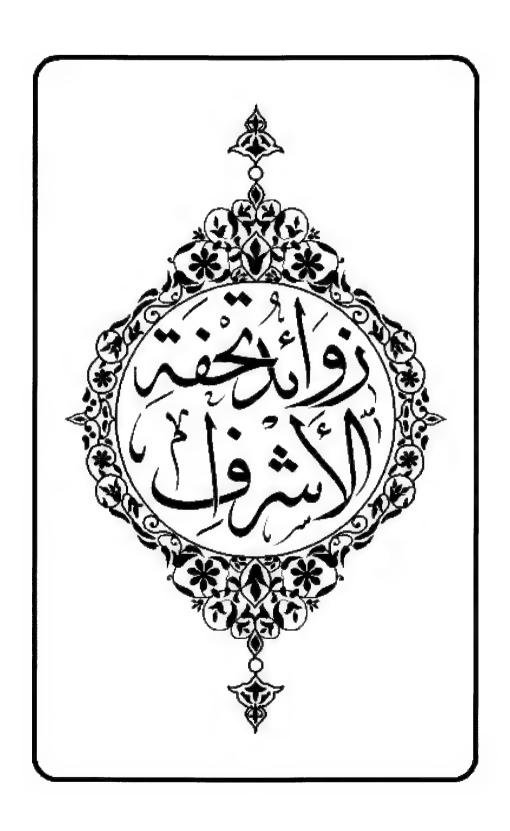





# زْوَاثِدُ ﴿التُّحْفَةِ ﴾ عَلَىٰ كِتَابِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

[١٠٦] حَدِيثُ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُلَاطِفُنَا، حَتَّى رُبَّمَا قَالَ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ:
 (يَا أَبَاعُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟».

عَرَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عُمَرَبْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُقَّدَّمٍ ، عَنْ سَعِيدِبْنِ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ بِهِ .

• [١٠٧] حَدِيثُ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللّه ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةً. وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةً: (يَوْمَ أُحُدٍ». وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ فِيهِ قِصَّةً.

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ ، فَرَّقَهُمَا ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عَمْهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي أُطُمِ (١) حَسَّانَ مَعَ النِّسْوَةِ . . . فَذَكَرَهُ .

\* [۱۰٦] [التحفة: سي ١٢٩٣] • ذكر المزي إسناد النسائي ومتنه .

وقد أخرجه عبدالله بن أحمد في «زيادات المسند» (٣/ ٢٧٨ ، رقم ١٣٩٥٤ – طبعة الرسالة) قال : ثنا محمد بن بشار ، ثنا سعيد بن عامر ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال : إن كان رسول الله على للطفنا كثيرا ، حتى إنه قال لأخ لي صغير : «يا أبا عمير ، ما فعل النغير؟» .

وأخرجه أيضا ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٩/ ٤٩٤) من طريق محمدبن بشار به،

وقد وَهَم الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٤٥) سعيدبن عامر في قوله: «عن قتادة»، قال: «والصواب: عن شعبة، عن أبي التياح، عن أنس». اهـ. وذكر نحوه المزي في «التحفة» (رقم ٧٦٣، ١٢٩٣). ومن رواية شعبة وغيره عن أبي التياح أخرجه الشيخان في «صحيحيهما». وانظر الأحاديث رقم (١٠٢٧٥، ١٠٢٧٥).

(١) أطم: الأطم بضم الهمزة والطاء: الحصن. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٨/٧).

\* [۱۰۷] [التحفة: خ م ت س ق ٣٦٢٢] • لم نجده عند النسائي من رواية محمد بن آدم بهذا الإسناد، ورواية إسحاق عنده بغير اللفظ الذي نسبه إليه المزي.

#### السُّبَالْهِ بَوْلِلسِّبَائِيِّ - زَوْائِكُ خَفَتْلِلْكُشْرَافِيْ





• [١٠٨] حَدِيثُ: كَانَ سَعْدُ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يتَعَوَّدُ (١) بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ..» الْحَدِيثَ.

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدٍ بِهِ نَحْوَهُ .

قال النسائي في المناقب (٨٣٥٤) ، واليوم والليلة (١٠١٣٧) : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أنا عبدة بن سليهان، قال: ثنا هشام بن عروة، عن عبداللَّه بن عروة، عن عبداللَّه بن الزبير ، عن الزبير قال : جمع لي رسول اللَّه ﷺ أبويه يوم قريظة فقال : «فداك أبي و أمي» . وهذا لفظ المناقب ، ووقع في اليوم والليلة : «بأبي» بدل : «فداك أبي» .

وأما قصة جعل ابن الزبير وعمر بن أبي سلمة في أطم حسان، فجاءت عند النسائي وغيره من غير طريق عبدة.

قال النسائي في المناقب (٨٣٥٣): أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم ، قال: أنا حبان ، قال: أنا عبداللَّه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبدالرحمن بن الزبير قال : كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن سلمة مع النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى قريظة مرتين أو ثلاثًا ، فلما رجع قلت له : يا أبة ، رأيتك تختلف قال : أو هل رأيتني يا بني؟ قلت : نعم ، قال : فإن رسول الله ﷺ قال : «من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟» . فانطلقت ، فلما رجعت جمع لي رسول الله ﷺ أبويه فقال : «فداك أبي و أمي» .

وأخرجُه أيضا في اليوم والليلة (١٠١٣٩) من طريق حمادبن زيد، عن هشام بن عروة به، وفي لفظه زيادة ونقص.

وهذه القصة عند البخاري (٣٧٢٠) من طريق عبداللَّه بن المبارك، ومسلم (٢٤١٦) من طريق علي بن مسهر وأبي أسامة ، كلهم عن هشام به ، إلا أن ابن مسهر جعل شطره الثاني الذي فيه كلام الزبير من رواية هشام ، عن عبداللَّه بن عروة ، عن عبداللَّه بن الزبير ، وينظر التخريج في الموضع المشار إليه سابقًا في كتاب المناقب.

(١) يتعوذ: يلجأ ويعتصم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عوذ).

ت: تطوان

\* [١٠٨] [التحفة: خ ت س ٣٩١٠] • أخرجه البخاري (رقم ١٣٧٤)، قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ، أخبرنا الحسين ، عن زائدة ، عن عبدالملك ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : =

ر: الظاهرية





• [١٠٩] حَدِيثُ: كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِحَمْسٍ، وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَالْجُبُنِ . . . ) الْحَدِيثَ .

عَرَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَى، كِلَاهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عَمْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ بِهِ.

= تعوذوا بكلمات كان النبي على يتعوذ بهن: «اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر».

وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٦٢٠ – ط. الرشد) عن حسين بن علي به ، إلا أنه لم يذكر : «أرذل العمر» .

وقال الطبراني في «الدعاء» (رقم ٢٦٢): حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن المسروقي، ثنا عمي موسئ بن عبدالرحمن، ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبدالملك بن عمير. ح، وحدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا سهل بن بكار، ثنا أبو عوانة، عن عبدالملك بن عمير، عن عمرو بن ميمون قال: كان سعد على يعلم بنيه كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله على كان يتعوذ بهن في دبر صلاته: «اللهم إني أعوذ بك من العجز، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر»، فحدثت بها مصعبا فصدقه.

وينظر تخريجه في رقم (٨٠٣١).

\* [١٠٩] [التحفة: خ ت س ٣٩٣٣] • أخرج المصنف روايتي إسماعيل وابن عبدالأعلى بنفس الإسناد في الاستعادة:

أما رواية إسماعيل: فقال النسائي (٨٠٢٨): أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عبدالملك بن عمير قال: سمعت مصعب بن سعد، عن أبيه قال: كان يعلمنا خسا، كان يقول: كان رسول الله على يدعو بهن ويقولهن: «اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر».



• [١١٠] حَدِيثُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَىٰ أَوْ حَصَىٰ تُسَبِّحُ بِهِ . . . الْحَدِيثَ .

عَرَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ السَّرْحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ خُرَيْمَةً، عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهَا سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ بِهِ.

= وأما رواية ابن عبدالأعلى: فقال (٨٠٧٨): أخبرنا محمدبن عبدالأعلى، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن عبدالملك بن عمير قال: سمعت مصعب بن سعد، عن أبيه قال: كان يعلمنا خسا، كان رسول على يدعو بهن ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر».

وينظر تخريجه في رواية إسهاعيل المشار إليها سابقًا.

\* [۱۱۰] [التحقة: دت سي ٣٩٥٤] • أخرجه الضياء في «المختارة» (رقم ١٠١٠) من طريق النسائي، قال: نا أحمد بن عمرو بن السرح في حديثه، عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن السرح في حديثه، عن عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص، عن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، حدثه عن خزيمة، عن عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص، عن أبيها، أنه دخل مع رسول الله على امرأة وبين يديها حصى تسبح، فقال: «أخبرك بها هو أيسر عليك من هذا أو أفضل». فقال: «سبحان الله عدد ما خلق في السهاء، وسبحان الله عدد ما هو خالق، الله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا قوة إلا بالله مثل ذلك».

ثم قال الضياء – عقبه : «كذا رواه النسائي في عمل يوم وليلة». اهـ.

وأخرجه أيضا أبو داود (١٥٠٠)، والترمذي (٣٥٦٨)، والدورقي في «مسند سعد» (رقم ٨٨)، وغيرهم من طرق عن ابن وهب به .

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب من حديث سعد». اه..

وخزيمة هذا \_ غير منسوب \_ تفرد عنه سعيدبن أبي هلال ، وليس له إلا هذا الحديث الواحد ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال الذهبي في «الميزان» ، والحافظ في «التقريب» : «لا يُعرف» . اهـ .

والحديث قد أخرجه البزار (١٢٠١)، وأبويعلى (٧١٠)، وابن حبان (٨٣٧)، والحاكم (١/٥٤٠) وصححه، كلهم من طريق ابن وهب، عن عمروبن الحارث، عن =

ر: الظاهرية



• [١١١] حَدِيثُ: إِنَّ عَامِرًا، يَعْنِي: ابْنَ رَبِيعَةً، مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، نَحْوَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْم وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ... الْحَدِيثَ.

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ شَبَابَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ أَسْعَدَ أَبِي أُمَامَةً ، عَنْ أَبِيهِ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ بِهِ .

[١١٢] حَدِيثُ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللّهَ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ الْأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى . . . الْحَدِيثَ .

\* [111] [التحفة: مي ٢٣٩٤] • أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٢٣٩٤٢ - ط. الرشد)، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، أن عامرا مر به وهو يغتسل، فقال: مارأيت كاليوم قط ولاجلد مخبأة. فلبط به حتى ما يعقل؛ لشدة الوجع، فأخبر بذلك النبي على نفاه النبي على بذلك فقال: «قتلته! علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا برّكت؟». فأمر النبي على بذلك فقال: «اغسلوه». فاغتسل فخرج مع الركب.

وقال الزهري: «هذا من العلم: غسل الذي عانه»، قال: «يؤتئ بقدح من ماء فيدخل يده في القدح فيمضمض ويمجه في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يصب بيده اليسرئ على كفه اليسرئ، ويدخل يده اليسرئ فيصب على مرفق يده اليمنئ، ثم بيده اليمنئ على مرفق يده اليمنئ، في في مرفق يده اليمنئ، ثم يغسل يده اليمنئ، ثم يغسل يده اليمنئ، ثم يغسل قدمه اليمنئ، ثم يغسل يده اليمنئ، فيغسل قدمه اليمنئ، ثم يدخل اليمنئ فيغسل الركبتين، ويأخذ داخلة إزاره فيصب على رأسه صبة واحدة، ولا يدع القدح حتى يفرغ». اهد.

وأخرجه أيضا الطبراني في «الكبير» (رقم ٥٥٧٨)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٦/ ٢٤٢) من طريق أبي بكربن أبي شيبة ، والطبراني من طريق عثمان بن أبي شيبة أيضا، كلاهما عن شبابة بن سوار به، وليس عند الطبراني قول الزهري في نهاية الحديث.

وينظر التخريج مفصلا في (١٠١٤٦، ٢٧٦٨).

<sup>=</sup> سعيدبن أبي هلال ، عن عائشة بنت سعد به ، ليس فيه خزيمة بين سعيد وعائشة ، والذين ذكروا خزيمة أكثر وأحفظ ، ومعهم زيادة .

#### السُّهُ اللهُ بَرُى لِلسِّهِ إِنَّ مِنْ وَالْدُخْفَ الْأَشْرَافِي مَا السُّهُ اللَّهُ الْمُرْافِينَ





عَرْاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ عَتَّابٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةً وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وَقَالَ: عَتَّابٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَلَا خُصَيْفٌ .

• [١١٣] حَدِيثُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ لأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْم: «تُولُوا: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةٍ . . . ) الْحَدِيثَ .

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَافِيِّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ: عَنْ عَمْرِوبْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ. وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ يَزِيدَ ، كِلَاهُمَا عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ.

وقد ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (رقم ٢٠٤٥): من رواية عمر بن يونس اليهامي ، عن عاصم بن محمد بن زيد ، عن المثنى بن يزيد ، عن مطر الوراق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ: «من قال: سبحان الله وبحمده ، [في المطبوع: «وحده»] أثبتت له بها عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى ألف حسنة ، فمن زاد زاده اللَّه ، ومن استغفر اللَّه غفر اللَّه له ، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه ، ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من اللَّه حتى ينزع ، ومن قذف مؤمنا أو مؤمنة حبس في طينة الخبال حتى يأتي بالمخرج ، =

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>١١٢] [التحفة: ت س ٢٠٦٨] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في الصلاة (١٣٦٩): أخبرنا على بن حجر، قال: أنا عتاب، عن خصيف، عن عكرمة ومجاهد، عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى النبي ﷺ، فقالوا: يارسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يتصدقون بها ويعتقون. فقال النبي ﷺ: «إذا صليتم فقولوا : سبحان اللَّه ثلاثا وثلاثين ، والحمدللَّه ثلاثا وثلاثين ، واللَّه أكبر أربعا وثلاثين ، ولا إله إلا الله عشرا ، فإنكم تدركون بذلك من سبقكم ، وتسبقون من بعدكم». وينظر تخريجه هناك.

 <sup>\* [</sup>۱۱۳] [التحفة: ت سي ٨٤٤٦] • لم نجده عند المصنف عن أحمد بن أبي سريج بإسناده .



• [118] حَدِيثُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَىٰ وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ: «ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ . . . » الْحَدِيثَ . وَحَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ مُخْتَصَرٌ: «أَلَا أَدْلُكَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ » . وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ . وَكَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ . وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَىٰ .

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَى ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ بِهِ مُخْتَصِرًا ، كَمَا تَقَدَّمَ .

= ومن لقي الله بدين أخذ من حسناته يوم القيامة ، وليس ثم دينار ولا درهم». ثم قال ابن أبي حاتم : «قال أبي : هذا خطأ ، الصحيح : عن ابن عمر موقوف» . اه.

وأخرجه أيضا أبو داود (رقم ٣٥٩٨) من طريق عمر بن يونس بإسناده ، لكن اقتصر على قوله : «ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله ﷺ ، ومن طريقه رواه البيهقي في «سننه» (٦/ ٨٢) .

وأخرج البيهقي في «الشعب» (رقم ٦٣١١) من طريق محمدبن يونس الكديمي، عن عمر بن يونس بإسناده قطعة أخرى منه: «ما من رجل يرمي رجلًا بكلمة تشينه إلا حبسه الله يوم القيامة في طينة الخبال حتى يأتي منها بالمخرج».

والمثنى مجهول كما في «التقريب» ، والكديمي \_ في إسناد الشعب \_ كذاب . وقد جاء عند أبي داود (رقم ٣٥٩٧) من وجه آخر عن ابن عمر بلفظ : «من قال في مؤمن ماليس فيه . . . » . وينظر التخريج المفصل للحديث في رقم (١٠٠٩٨ ، ١٠٠٩٧) .

\* [١١٤] [التحفة: ع ٩٠١٧] • لم نقف عليه في اليوم والليلة من رواية محمد بن عبدالأعلى .

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٠٧/٥٤)، قال: حدثنا أبوكامل فضيل بن حسين، حدثنا يزيد\_يعني: ابن زريع حدثنا التيمي، عن أبي عشمان، عن أبي موسئ: أنهم كانوا مع رسول الله على وهم يصعدون في ثنية، قال: فجعل رجل كلما علا ثنية نادئ: لا إله إلا الله والله أكبر، قال: فقال نبي الله على: «إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا». قال: فقال: «يا أبا موسئ، أو يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟». قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

## • [١١٥] حَدِيثُ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الْوَسْوَسَةِ ، فَقَالَ: (ذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ».

عَرَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَثَامٍ ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحْعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، نَحْوَهُ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِ فَقَالَ : إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ . . . الْحَدِيثَ .

وسيأتي للحديث طريق أخرى في الزوائد على التفسير (١٣٧).

\* [١١٥] [التحفة: م سي ١٩٤٦] • أخرجه الطحاوي في «المشكل» (رقم ١٦٣٧)، قال: حدثنا به أحمد بن شعيب، قال: حدثنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا علي بن عثام، قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: إني أحدث نفسي بالشيء؛ لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال: «ذاك محض الإيمان» – أو قال: «صريح الإيمان».

وأخرج نحوه مسلم (١٣٣/ ٢١١) من وجه آخر عن علي بن عثام بإسناده .

لكن قال أبو الفضل بن عهار «علل أحاديث مسلم» (ص٤٦-٤٤): «وليس هذا الحديث عندنا بالصحيح؛ لأن جرير بن عبدالحميد وسليهان التيمي روياه عن مغيرة، عن إبراهيم، ولم يذكرا: علقمة، ولا ابن مسعود، وسُعَير ليس هو ممن يحتج به؛ لأنه أخطأ في غير حديث مع قِلَة ما أسند من الأحاديث». اه..

وقال الخليلي في «الإرشاد» (٢/ ٨٠٨- ٩٠٨) في كلامه على علي بن عثام: «ويتفرد بحديث عن سعير». اهد. ثم روئ حديثنا هذا من طرق عن ابن عثام، ثم قال: «وهذا الحديث أرسله أبوعوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبدالله، وقال جريربن عبدالحميد، وأبوجعفر الرازي: عن مغيرة، عن إبراهيم، قال رجل: يارسول الله... فذكر حديث الوسوسة. قال لي عبدالله بن محمد القاضي الحافظ: (أعجب من مسلم، كيف أدخل هذا الحديث في «الصحيح»، عن محمد بن عبدالوهاب، وهو معلول فرد)». اهد.

=

ر: الظاهرية

ثم قال مسلم: وحدثناه محمد بن عبدالأعلى ، حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، حدثنا أبو عثمان ،
 عن أبي موسى قال: بينها رسول الله ﷺ . . . فذكر نحوه .

والحديث في «الصحيحين» من طرق عن سليهان التيمي، وعن أبي عثمان النهدي. ينظر (٨٧٧٢ ، ٨٧٧٢).



[١١٦] حَدِيثُ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَيْكِيْ : إِنَّا نَجِدُ الشَّيْءَ فِي أَنْفُسِنَا نَتَعَاظَمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ
 بِهِ، قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ».

## عَزَاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ:

- ١ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، نَحْوَهُ .
- ٢- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
   نَحْوَهُ.
- ٣- وَعَنْ بُنْدَارٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ . . . فَذَكَرَهُ مُرَّ سَلًا .
- ٤ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ . . . مُرُّسَلُ .

ورواية سليمان التيمي ، عن المغيرة ستأتي للمصنف (١١٧).

وجاء مرسلا أيضا من غير طريق المغيرة بن مقسم ، أخرجه المصنف (١٠٦١٢) من طريق حماد بن أبي سليهان ، عن إبراهيم به .

والحديث ثبت نحوه من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٠٩/١٣٢)، والمصنف (١٠٦١)، وغيرهما.

\* [١١٦] [التحفة: م سي ١٢٣٩٨] • [شاهد لما قبله].

لم نقف على هذه الطرق الأربعة في «السنن الكبرى» ، لكن:

وقال البيهقي في «الشعب» (عقب رقم ٣٣٣): «ورواه جرير وسليمان التيمي وأبو عوانة وأبو جعفر الرازي، عن مغيرة، عن إبراهيم مرسلا، وهو فيما ذكره شيخنا أبو عبدالله، عن أبي علي الحافظ». اه..



#### • [١١٧] حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لَهَا الْوَسْوَسَةَ يَجِدُهَا . . . الْحَدِيثَ .

عَزَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ هِلَالِبْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَائِشَةً بِهِ.

- رواية الأعمش من طريق شعبة عنه ، أخرجها مسلم (١٣٢) ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة . ح ، وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق ، قالا : حدثنا أبو الجواب ، عن عهار بن رزيق ، كلاهما عن الأعمش ، عن أبي هريرة ، عن النبي على ، بهذا الحديث .

وأحال على ما قبله وهو قوله: حدثني زهير بن حرب ، حدثنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هويرة قال : جاء ناس من أصحاب النبي على فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال : «وقد وجدتموه؟» . قالوا : نعم . قال : «ذاك صريح الإيمان» .

وأخرجه أيضا ابن منده في «الإيمان» (١/ ٤١٧) من طريق غندر، وابن أبي عاصم في «سننه» (٥٣٢) من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن شعبة به.

٢ - رواية الأعمش من طريق أبي معاوية عنه ، أخرجها محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٧٧٧).

٣ - رواية حبيب بن أبي ثابت من طريق سفيان عنه ، عن أبي صالح ، عن النبي على مرسلا .
 أخرجها أبو داود في «المراسيل» (٤٥) .

وفي «علل الدارقطني» (٢٠٤/٨): سئل عن هذا الحديث، فذكر الاختلاف فيه على الأعمش، قال: فرواه عماربن رزيق وزائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: واختلف عن شعبة ؟ فرواه ابن أبي عدي والنضر بن شميل، عن شعبة كرواية الأعمش السابقة. قال: وخالفهم غندر؟ فرواه عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح مرسلًا. كذا قال، وقد وقعت رواية غندر عند ابن منده في «الإيمان» موصولة، وقد جمعها مع رواية ابن أبي عدى.

قال الدارقطني: «ورواه حفص بن غياث وأبو معاوية ، عن الأعمش كرواية أبي معاوية التي ذكرها المزي». قال: «ورواه حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي صالح مرسلا ، عن النبي ﷺ. وحديث الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة صحيح عنه » . اه.

\* [١١٧] [التحفة: سي ١٩٩٩] . [شاهد لما قبله].

=



• [١١٨] حَدِيثُ: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ خُطْبَة الْحَاجَةِ . . . الْحَدِيثَ .

## عَرَاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي النَّكَاحِ وَفِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ:

١ - عَنِ ابْنِ مُثَنَى ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ،
 عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ .

٢- وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ مُحَمَّدِ الْمِصْيصِيُ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَوْلَهُ .

لم نقف عليه من طريق سليمان التيمي بهذا الإسناد، لاعند المصنف، ولاعند غيره، وقد تقدم ترجيح رواية المغيرة، عن إبراهيم مرسلا في كلام جماعة من العلماء، انظر تخريج الرواية قبل السابقة (١١٥) «التحفة»: (٩٤٤٦).

وقد جاء الحديث من وجه آخر عن عائشة : أخرجه أحمد (١٠٦/١)، وإسحاق (١٧٧٠، ١٧٧٠)، والطبراني في «الأوسط» (رقم ١٧٩٦)، والطبراني في «الأوسط» (رقم ١٧٨٢)، والطبراني في «الأوسط» (رقم ٨٥٤٢)، من طريق ثابت، عن شهر بن حوشب، عن خاله، عن عائشة به مرفوعا .

وشهر في حفظه مقال ، وخاله لم يسم .

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٨٥)، وهنّاد في «الزهد» (٩٤٢)، من طريق ليث ، عن شهر قال : دخلت أنا وخالي على عائشة . . . فذكره ، وأخرجه أبو يعلى (٤٦٤٩) من طريق ليث ، عن شهر ، أن رجلا قال لعائشة . . . فذكره .

وليث بن أبي سليم في حفظه أيضا مقال.

♦ [١١٨] [التحفة: دت س ق ٢٠٥٦] • ١ - لم نجده عند المصنف إلا في اليوم والليلة، ومن رواية أبي عبيدة وحده، ليس فيه: «أبو الأحوص».

قال النسائي في اليوم والليلة (١٠٤٣٣ ، ١٠٤٣٤): أخبرني زكريابن يحيى ، ثنا وهب بن بقية ، أنا خالد ، عن إسهاعيل بن حماد بن أبي سليهان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبدالله قال : كان رسول الله ﷺ يعلمنا خطبة الحاجة : "إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهدالله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله » . قال أبو عبيدة : وسمعت =

أباموسى يقول: كان رسول الله على يقول: «فإن شئت أن تصل خطبتك بآي من القرآن فقل: ﴿ أَتَقُوا الله عَلَى مَن القرآن فقل: ﴿ أَتَقُوا الله حَقَّ تُقَالِدِ وَلا مَمُونَ إِلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. ﴿ أَتَقُوا الله وَقُولُوا فَوَلا سَلِيلاً ﴾ [الاحزاب: ٧٠]. إلى: ﴿ وَفَرْزًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٧١]. أما بعد، ثم تكلم بحاجتك».

ثم قال النسائي (١٠٤٣٥): جمعها إسرائيل. أخبرنا محمدبن المثنى، عن حديث عبدالله قال: علمنا عبدالله قال: علمنا رسول الله على خطبة الحاجة: «الحمد لله، نحمده ونستعينه»، ثم ذكر مثله سواء، وقال: قال عبدالله: ثم تصل خطبتك بثلاث آيات... وساق الحديث.

وقد ثبت عند غير المصنف من رواية أبي عبيدة وأبي الأحوص معا:

وراجع زوائد «التحفة» على كتاب النكاح (٤٦).

٢ - لم نجده عند النسائي في الموضعين، ولاعند غيره من رواية علي بن محمد بن علي المصيصي، إنها الذي عند النسائي ما أخرجه في اليوم والليلة (١٠٤٣١): أخبرنا عمرو بن علي، ثنا خلف بن تميم، عن زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب بخطبة الحاجة، فليبدأ فليقل: إن الحمدالله نستعينه... مثله سواء، وقال: وحده لا شريك له.

يعني: مثل حديث المسعودي قبله عن أبي إسحاق، ولفظه: خطبة الحاجة: الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدالله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله.

وراجع زوائد «التحفة» على كتاب النكاح.





[١١٩] حَدِيثُ: أَمَرَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ .

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ الرُّعَيْنِيُّ الْمُقْرِئِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِالرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عُلْقِي بَنِ مَائِدٍ بِهِ . عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ بِهِ .

\* [۱۱۹] [التحقة: دت س ٩٩٤٠] • عزاه للنسائي أيضا بهذا الإسناد: الذهبي في «الميزان»
 \* (٤٣٣/٤) ، والحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٧٤).

وأخرجه عن النسائي: ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم ١٢٢)، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن، أخبرنا محمدبن عبدالله بن يزيد، حدثنا أبي، حدثنا سعيد، حدثني يزيدبن عبدالعزيز الرعيني وأبو مرحوم عبدالرحيم بن ميمون، عن يزيدبن محمد القرشي، عن علي بن رباح اللخمي، عن عقبة بن عامر عين قال: «أمرني رسول الله على أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة».

وأخرجه أيضا أحمد (١٥٥/٤)، وابن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص٣١٨) عن عبدالله بن يزيد المقرئ، والطبراني في «الكبير» (٢٩٤/١٧)، والبيهقي في «الشعب» (رقم ٢٣٣٠)، والحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٧٤) من طريق المقرئ به.

وقال الحافظ: «هذا حديث صحيح». اه. . وكأنه يعني باعتبار طرقه .

وقال الذهبي في ترجمة يزيد بن عبدالعزيز الرعيني من «ميزان الاعتدال» (٤/ ٤٣٣): «لا يكاد يعرف ، وخبره منكر ، روئ عنه ابن لهيعة وغيره ، ففي اليوم والليلة للنسائي عن سعيد بن أبي أيوب ، عن هذا مقرونًا بعبدالرحيم بن ميمون ، عن يزيد . . . » فذكره ، ثم قال : «قلت : هذا حديث حسن غريب» . اه. .

وأبو مرحوم عبدالرحيم الذي تابعه فيه لين كها قال الذهبي في «الكاشف».

وللحديث طريقان أخريان عن علي بن رباح ؛ إحداهما صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، انظر الكلام عليهما في رقم (١٣٥٢).

• [١٢٠] حَدِيثُ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...) الْحَدِيثَ.

#### عَزَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ:

- ١- فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَأَبِي مُعْاوِيةً بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، مَرْفُوعًا بِهِ .
- ٢- وَفِي الطَّهَارَةِ وَفِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ . . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

٢ - لم نجده من رواية الربيع بن سليهان ، لا عند النسائي ، ولا عند غيره .

وقد قال ابن خزيمة (رقم ٢٢٣): «ونا نصر بن مرزوق المصري، نا أسد - يعني: ابن موسى السنة - قال: حدثنا معاوية بن صالح، حدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر، وأبو عثبان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر، عن عمر بن الخطاب، عن النبي علي قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة، يدخل من أبها شاء».

وراجع تخريجه مفصلا في زوائد «التحفة» على الطهارة (٣)، وقد تقدم هناك طريق أخرى للحديث.

<sup>\* [</sup>١٢٠] [التحقة: م د س ق ١٠٦٠] • ١ - أخرجه النسائي من نفس الطريق في الطهارة (١٨٣)، قال: أخبرنا محمدبن علي بن حرب المروزي يقال له: ترك، قال: ثنا زيدبن حباب، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان، عن عقبة بن عامر، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة، يدخل من أبها شاء». وينظر تخريجه هناك.



[١٢١] حَدِيثُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّدُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ...
 الْحَدِيثَ.

### عَزَاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ:

- ١- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ
   أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بِهِ .
- ٢ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ فَضَالَةً ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ
   أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بِهِ .
- ٣- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَلْمٍ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ شُمَيْلٍ ، عَنْ يُونْسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ،
   عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بِهِ .
- ٤ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَكَّارٍ الْبَرَّادِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْوَهْبِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بِهِ .
- \* [۱۲۱] [التحفة: دس ق ۱۰۲۱] ۱ أخرجه النسائي من نفس الطريق في الاستعادة (۲۲۱] [التحفة: دس ق ۱۰۲۱۷]
   أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عمر ، أن النبي ﷺ كان يتعوذ من الجبن والبخل ، وفتنة الصدر ، وعذاب القبر .
- ٢ أخرجه من نفس الطريق في الاستعاذة (٢٠٠٨)، قال: أخبرني أحمد بن فضالة، عن عبيدالله ، قال: أنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عمر ، عن النبي على كان يتعوذ من الجبن والبخل ، وسوء العمر ، وفتنة الصدر ، وعذاب القبر .
- ٣ أخرجه من نفس الطريق في الاستعاذة (٨٠٦٢)، قال: أخبرنا سليمانبن سلم
   البلخي، قال: أنا النضر، قال: ثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن عمروبن ميمون قال: =

[۱۲۲] حَدِيثُ : (سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ) .

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ مُحَمَّدِبْنِ مُثَنَّىٰ، عَنْ خَالِدِبْنِ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ - وَقَدْ سُمِّي: السَّعْدِيُّ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَيْنَةً، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً بِهِ مَرْفُوعًا.

[١٢٣] حَدِيثُ : (مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَ أَوْ فَاعِلُهُنَ دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَخْمِيدَةً ، وَأَزْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً» .

<sup>-</sup> سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله على يتعوذ من خمسة: «اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر».

٤ - أخرجه من نفس الطريق في الاستعادة (٨٠٧٩)، قال: أخبرنا عمرانبن بكار، قال: ثنا أحمد بن خالد، قال: ثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: حججت مع عمر وسمعته بجمع يقول: ألا إن النبي على كان يتعوذ من خس: «اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من سوء العمر، وأعوذ بك من فتنة الصدر، وأعوذ بك من عذاب القبر». وينظر الكلام عن الحديث في رقم (٨٠٢٦).

<sup>\* [</sup>۱۲۲] [التحقة: س ١٠٦٩] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في الوليمة (٢٩٢٦)، قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا خالد، عن هشام، قال خالد في هذا الحديث: قراءة عن رجل من بني سعد، وقد سمي: السعدي، حدثه السعدي، عن رجل من مزينة - كان جارًا لعمر بن أبي سلمة - فحدث المزني أن عمر ذكر: أنه جاء يومًا وبين يدي رسول الله على طعام فقال له: «اجلس بني فسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك».

قال أبو عبدالرحمن : «وهذا الصواب عندنا ، واللَّه أعلم ، وباللَّه التوفيق» . اهـ .

ذكره بعد رواية الحديث من طريق مَعْمَر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة .

وينظر الكلام عن الحديث في (٦٩٢٥).

وقد تقدم له طرفان آخران في الزوائد على كتاب الوليمة (٧٦).



#### عَزَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ:

- ١- فِي الصَّلَاةِ وَفِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ قَبِيصَةً ، عَنْ سُعُنِانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ، نَحْوَهُ .
- ٢ وَفِي الصَّلَاةِ: عَنْ قُتْنَبَةً ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
   عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً بِهِ مَوْقُوفًا .
- [١٢٤] حَدِيثُ: أَمْلَىٰ عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً فِي كِتَابٍ إِلَىٰ مُعَاوِيَةً: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَخْدَهُ لَاشَوِيكَ لَهُ، لَهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَخْدَهُ لَاشَوِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُ (١) مِنْكَ الْجَدُّ، .

#### عَزْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ:

١- فِي الصَّلَاةِ: عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، مِنْهُمْ
 مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، نَحْوَهُ .

<sup>\* [</sup>۱۲۳] [التحقة: م ت س ۱۱۱۱۵] • لم نقف على هذه المواضع في «الكبرئ» ، لكن أخرجه النسائي في الصلاة (١٣٦٥) ، وفي اليوم والليلة (٩٣ ، ١٠) ، عن محمد بن إسهاعيل بن سمرة ، عن أسباط بن محمد ، عن عمرو بن قيس ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، به .

وفي اليوم والليلة (١٠٠٩٤)، عن قتيبة به.

<sup>(</sup>١) ذا الجد: صاحب الحظّ والغنلي . (انظر: هدي الساري) (ص٩٧) .

## السُّهُ اللهُ بَوَلِلنِّسِهَ إِنَّي مِ رُوَالْدُحْ عَمِّ الأَثْرُ لَفِي السَّهُ وَاللَّهِ الدَّرُ الْمِنْ

- ٢- وَفِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً بِهِ .
- [١٢٥] حَدِيثُ: مُسْلِم بْن أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيِّ: كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبُر الصَّلَاةِ: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفُرِ، وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ). فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ، فَقَالَ أَبِي : عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا؟ قُلْتُ : عَنْكَ . قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ.

#### عَزَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ:

 ١ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّام ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ .

٢ - وَفِيهِ وَفِي الصَّلَاةِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

\* [١٢٤] [التحفة: خ م د س ١١٥٣٥] . لم نقف على هذين الموضعين في «الكبرى» ، لكن أخرج النسائي طريق محمد بن قدامة في المساجد (١٣٥٨).

وأخرجه كذلك في المساجد (١٣٥٧) عن محمدبن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة وعبدالملك بن عمير ، كلاهما عن وراد كاتب المغيرة ، به نحوه .

وفيه أيضا (١٣٥٩) ، وفي اليوم والليلة (٦٠٠٦) عن الحسن بن إسهاعيل بن سليهان ، عن هشيم قال: أخبرنا مغيرة وذكر آخر، عن الشعبي، نحوه.

قال النسائي في الموضع الأول المشار إليه سابقًا: أخبرني محمدبن قُدَامَةً، قال: نا جَرير، عن منصور، عن المُسَيَّب أبي العلاء، عن ورادَاد قال: كتب المُغيرَة إلى معاوية أن رسول الله ﷺ كان يقول دُبُر الصلاة إذا سَلَّمَ: (لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ، اللَّهُمَّ لا مانع لما أعطيت ، ولا مُعْطِيَ لما منعت ، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدّ».

ح: حمزة بجار الله



أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ.

• [١٢٦] حَدِيثُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي الْخَمْدُ اللَّهِ الَّذِي الْخَمْدُ اللَّهِ اللَّذِي الْأَذَى وَعَافَانِي .

### عَزَاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ:

١ - عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي بْكَيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ،
 عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ بِهِ .

٢ - وَعَنْ بُثْدَارٍ ، عَنْ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ أَبِى ذَرِّ قَوْلَهُ .

٣- وَعَنْ بُنْدَارٍ ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ .

\* [170] [التحفة: س ١١٧٠٦] • لم نقف على هذه المواضع في «الكبرى» ، لكن أخرج النسائي طريق عمرو بن على في الصلاة (١٣٦٣) .

وأخرجه كذلك في الاستعادة (٨٠٤٧) عن ابن مثنى، عن ابن أبي عدي، عن عثمان الشحام نحوه. وفيه: قرأت بخط النسائي: عثمان الشحام ليس بالقوي.

قال النسائي في الموضع الأول المشار إليه سابقًا: أخبرنا عمرو بن علي ، قال: نا يحيى ، عن عثمانَ الشَّحَّام ، عن مُشلِم بن أبي بَكْرَة قال: كان أبي يقول في دُبُر الصلاة: اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الكفر ، والفقر ، وعذاب القبر . فكنت أقولهن ، فقال أبي : عَمَّن أخذت هذا؟ قلت : عنك . قال: إن رسول الله على كان يقولهن في دُبُر الصلاة .

وقد سبق في الزوائد على كتاب الصلاة (٢٠).

## السُّهُ الكه برَول نسِّه إني - رَوْلُونُ خَهُ فَتِالدُشْ الْفِي السَّهُ الدُّونُ فَي الدُّونُ الْفِي الدُّونُ الدَّالِي اللَّهُ الدُّونُ اللَّذِي الدُّونُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللّذِي اللَّذِي اللَّالِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّالِقُونُ اللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي ال

٤ - وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ الأَزْدِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَوْلَهُ .

\* [۱۲۱] [التحفة: من ۱۲۰۳]
 هذا الحديث بجميع طرقه ليس بين أيدينا من النسخ .

وقد أخرجه ابن السُّني في «عمل اليوم والليلة» (٢٢) عن المصنف، عن حسين موصول بالإسناد الذي ذكره المزي مرفوعًا.

والحديث قد اختلف فيه على شعبة رفعًا ووقفًا كما حكاه المزى نقلًا عن النسائي ، أما سفيان وهو الثوري - فقد رواه عنه ابن مهدي ومحمد بن بشر عند المصنف ، وعبدة بن سليهان ووكيع عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٢ ح ١٠)، وأبو نعيم عند الطبراني في «الدعاء» (٣٧٢) جميعًا رووه عنه موقوفًا.

وفي «علل الدارقطني» (٦/ ٢٩١): «سُئل عن حديث رجل، عن أبي ذر فيها يقال عند الخروج من الخلاء فقال: يرويه منصوربن المعتمر، واختلف عنه؛ فرواه الثوري، عن منصور ، عن أبي على ، عن أبي ذر . وقال شعبة : عن منصور ، عن فيض ، عن رجل ، عن أبي ذر وو قفاه جميعًا .

ورواه عبداللَّه بن أبي جعفر الرازي، عن شعبة قال: عن منصور، عن أبي الفيض، عن رجل ، عن أبي ذر ورفعه إلى النبي ﷺ . والصواب : موقوف، . اهـ .

وفي «علل الرازي» (١/ ٢٧) قال ابن أبي حاتم: سألت أبي و أبازرعة عن حديث رواه شعبة ، عن منصور ، عن الفيض بن أبي حثمة (كذا ، ولعل الصواب : الفيض - أو أبي الفيض - عن ابن أبي حثمة)، عن أبي ذر أنه كان إذا خرج من الخلاء، قال: الحمدالله الذي عافاني وأذهب عنى الأذى .

فقال أبو زرعة : «وهم شعبة في هذا الحديث» . اهـ.

ت: تطوان

ورواه الثوري فقال: عن منصور ، عن أبي على عبيدبن على ، عن أبي ذر ، وهذا الصحيح ، وكان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال .

وقال أبي : «كذا قال سفيان ، وكذا قال شعبة ، واللَّه أعلم أيهما الصحيح ، والثوري أحفظ ، وشعبة ربيما أخطأ في أسياء الرجال ، ولا يدري هذا منه أم لا. اهـ.



[١٢٧] حَدِيثُ : (حَيْرُ مَا يُخْلِفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ،
 وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا ، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ ) .

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ مَرْ فُوعًا .

\* [۱۲۷] [التحفة: سي ق ۱۲۰۹۷] • أخرجه ابن ماجه (۲٤۱) عن إسهاعيل بن أبي كريمة الحراني به .

قال: حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبدالرحيم، حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن زيد بن أسلم، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله على: «خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده».

قال أبو الحسن: وحدثنا أبو حاتم، حدثنا محمدبن يزيدبن سنان الرهاوي، حدثنا يزيدبن سنان، يعني: أباه، حدثني زيدبن أبي أنيسة، عن فليح بن سليهان، عن زيدبن أسلم، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه: سمعت رسول الله على ... فذكر نحوه.

وأخرجه من طريق إسهاعيل بن أبي كريمة أيضا: ابن حبان في «صحيحه» (٩٣).

وعزاه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٠٥٨) إلى ابن خزيمة في الزكاة من طريق أحمد بن الحسن بن عباد، عن محمد بن يزيد بن سنان به .

وكذا رواه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (٤٣) من طريق محمدبن مسلم بن وارة ، عن محمد بن يزيد بن سنان .

وقال ابن حجر: «زاد يزيدبن سنان بين زيدبن أبي أنيسة وزيدبن أسلم فيه: «فليح بن سليهان» والإسناد الأول أصح». اه..

كذا عزا تلك الزيادة ليزيد فقط، وأخرجه ابن حبان أيضا (٤٩٩٣)، وأخرجه الطبراني =

#### السُّهُ الكهِ بَوَ لِلسِّهِ إِنَّ مِن وَانْدُ حَعْفَتِلا كُثِيرًا فِي السُّهُ الكَثِيرُ الْفِي السَّ



• [١٢٨] حَدِيثُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، قَالَ الْمَلَكُ: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ... الْحَدِيثُ، مَوْقُوفٌ.

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ مُحَمَّدِبْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ.

• [١٢٩] حَدِيثُ: (يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ ... الْحَدِيثَ. وَفِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: (لَا يَرْالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَ حَتَىٰ يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْحُلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّه؟).

وأحمد بن عبدالجبار العطاردي ضعيف ، ورواية أبي كريب الموقوفة أصح .

كذلك في «الصغير» (٣٩٦) جميعًا من طريق أبي المعافئ محمدبن وهب بن أبي كريمة الحراني ،
 والطبراني في «الأوسط» (٩٦/٨) من طريق عيسى بن يونس ، كلاهما عن محمد بن سلمة .
 وزادا فيه : «فليح بن سليمان» كما قال يزيد بن سنان .

وقال الطبراني: «لم يروه عن زيدبن أسلم إلا فليح، ولارواه عن فليح إلا زيدبن أبي أنيسة، ولارواه عن زيد إلا أبو عبدالرحيم، ولا يروئ عن أبي قتادة إلا من هذا الوجه». اهـ.

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» (٤٨٧٠): «غريب من حديث زيدبن أسلم، عن عبدالله، عن أبيه، تفرد به فليح بن سليمان، وهو غريب من حديث زيدبن أبي أنيسة، عن فليح، تفرد به يزيدبن سنان أبو فروة». اه..

<sup>\* [</sup>۱۲۸] [التحفة: سي ١٧٥٤] • أخرجه البيهقي في كتاب «الدعوات الكبير» (١٢٣)، وابن عساكر في «معجمه» (٤٣٣) من طريقين عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، أو عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «إذا قال الرجل: سبحان الله. وإذا الله. قال الملك: لا إله إلا الله. وإذا قال الرجل: سبحان الله، وإذا قال: سبحان الله، وإذا قال: سبحان الله، وإذا قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله؛ يرحمك الله، لفظ ابن عساكر.





عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الْمَوْوَذِيِّ، عَنْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الزُّبْيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ.

• [١٣٠] حَدِيثُ: كُنًا حَوَّلَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ﴿ خُدُّوا جُنَّتَكُم ﴾. قُلْنَا: مِنْ عَدُوِّ حَضَرَ... الْحَدِيثَ.

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجُوْهِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدِ الْجَوْهَ رِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ. قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ.

\* [۱۲۹] [التحفة: خ م د سي ۱۶۱۰] • أخرجه مسلم (۱۳۵) قال: حدثني زهيربن حرب وعبدبن حميد، جميعا عن يعقوب. قال زهير: حدثنا يعقوببن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله، ولينته».

وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في «السنة» (٦٥١)، وأبوعوانة في «مسنده» (٣٣٦)، والطبراني في «الدعاء» (٣٤٦)، وأبو نعيم في «مستخرجه» على مسلم (رقم ٣٤٥) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به .

وأخرجه الشيخان (خ: ٣٢٧٦، م: ١٣٤) من طريق عقيل ، عن الزهري به ، ومسلم من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه به .

\* [١٣٠] [التحفة: سي ١٤٥٩٩] • أخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٦٨٤) قال: حدثنا محمد بن محمد بن على الحلواني، ثنا زيد بن الحباب، ثنا منصور بن سلمة المدني، حدثني حكيم بن قيس بن مخرمة الزهري، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة هيك =



# [۱۳۱] حَدِيثُ : (كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ : سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيمِ) .

عَزَاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ فُضَيْلِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْفُوعًا بِهِ .

= يقول: كنا حول رسول الله ﷺ، فقال: «خذوا جنتكم». قلنا: من عدو حضر؟ قال: «لا، ولكن خذوا جُنْنَكم من النار، قولوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ فإنهن مقدمات ومؤخرات ومنجيات، وهن الباقيات الصالحات».

ومن طريق الطبراني أخرجه المزي في «تهذيب الكيال» (٧/ ٢١٦)، والحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص٢٢٤). وأخرجه أيضا البزار \_ كها ذكر الحافظ في «الأمالي» \_ من طريق الحسن بن على الحلواني به .

وقال الحافظ في «الأمالي» (ص٢٢٤): «هذا حديث حسن». اهـ.

قال: «وحُكَيم بصيغة التصغير، ومنصور مارأيت راويا عنه غير زيدبن الحباب، لكن ذكره ابن حبان في «الثقات»». اهـ.

وقد قال فيه الذهبي في «الميزان» (٤/ ١٨٤): «لا يكاد يعرف» . اه. .

وله إسناد آخر عن أبي هريرة أخرجه المصنف في «اليوم والليلة»، وهو معلول بالإرسال. انظر: «الكبرى» (١٠٧٩٤).

وله طريق ثالثة عن أبي هريرةً عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/ ٥٥٨–٤٥٩ ) بإسناد تالف .

\* [۱۳۱] [التحفة: خ م ت مي ق ١٤٨٩٩] • لم نقف عليه من طريق علي بن المنذر عند المصنف. وقد أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٢٢٠٣)، قال: أنا محمدبن عبدالله الجعفي، أنا محمدبن جعفربن رياح، قال: نا علي بن المنذر، قال: نا ابن فضيل، قال: نا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده».

من دراد ملا ت: تطوان حـ: همزة بجار الله د: جامعة إستانبول ر





[۱۳۲] حَدِيثُ : أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ . . . الْحَدِيثَ .

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ أَحْمَد ابْنِ عَبْدِالْمَلِكِ الْحَرَّانِيِّ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ الْجَرْدِيِّ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ يَسْتَشْهِدُ أَبَاهُرَيْرَةَ بِهِ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبَلَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: أَصَبْتُ فِي كِتَابِ أَبِي ، مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: أَصَبْتُ فِي كِتَابِ أَبِي ، مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: أَصَبْتُ فِي كِتَابِ أَبِي ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةً بِهِ .

<sup>=</sup> والحديث رواه محمد بن فضيل في كتابه «الدعاء» (رقم ٨٥) ـ وهو من رواية علي بن المنذر عنه ـ بهذا الإسناد، لكن سقط من مطبوعته قوله: «وبحمده» في آخره، وقد نبه الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٥٤١) على وجودها.

وأخرجه أيضا الشيخان من طرق عن محمد بن فضيل ، ينظر : «الكبرى» (١٠٧٧٦).

<sup>\* [</sup>١٣٢] [التحفة: سي ١٥١٣٦] • لم نقف عليه من رواية إسحاق بن راشد عند المصنف، وقد جاء من طريق عتاب عنه عند غيره:

قال الطبراني في «الأوسط»: حدثنا أحمد، قال: حدثنا معلل، قال: حدثنا عتاب بن بشير، عن إسحاق بن راشد - فذكر أحاديث ومنها رقم: (٦٦٨) - وعن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن، أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يقول: يا أبا هريرة، نشدتك بالله: هل سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس»؟ فقال أبو هريرة: نعم.

ثم قال الطبراني: «لم يرو هذه الأحاديث عن إسحاق إلا عتاب». اهـ.

والحديث في «الصحيحين» من طريق شعيب، عن الزهري به، انظر: «الكبرى» (١٠١١٠). وعند البخاري (٦١٥٢) من طريق محمد بن عبدالله بن أبي عتيق، عن الزهري به.



# فهرالماؤن التاتات

| الصفحة   | الموضوع                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------|
| <b>v</b> | ٧- كتاب يوم وليلة من السنن                               |
| V        | ١ – ذكر ماكان النبي ﷺ يقول إذا أصبح                      |
|          | ٢- ثواب من قال حين يصبح وحين يمسي : رضيت باللَّه ربا ،   |
| ١٠       | وبالإسلام دينا ، وبمحمد ﷺ نبيا                           |
| ١٨       | ٣- ما لمن قال لاحول ولاقوة إلا باللَّه                   |
| ۲۲       | ٤- نوع آخر وهو سيد الاستغفار                             |
| ٢٢       | ٥- ثواب من قال ذلك عشر مرات                              |
| ۲٧       | ٦- ثواب من قال ذلك مائة مرة                              |
| ۲۹       | ٧- ثواب من قالها مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه لسانه     |
| ٣٠       | ٨- ثواب من قال: لا إله إلا الله والله أكبر               |
| ۲۲       | ٩- ما يقول إذا سمع المؤذن يتشهد                          |
| ٣٦       | ١٠ - ما يقول إذا قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح |
| ۳۸       | ١١ - الترغيب في قول لاحول ولا قوة إلا باللَّه            |
| ۳۸       | ١٢ - الترغيب في المسألة إذا قال مثل ما يقول المؤذن       |
|          | ١٣ - الترغيب في الصلاة على النبي ﷺ ومسألة الوسيلة له     |
| ٣٩       | بين الأذان والإقامة                                      |
| ٤٠       | ١٤ – كيف المسألة و ثم اب من سأل له ذلك                   |

## السُّهَ بَالَهُ بَمُولِلسِّمَ إِنَّى السُّهُ الْمَالِكِ بَمُولِلسِّمَ إِنَّى السَّمَ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ

| ٤٠ | ١٥- كيف الصلاة على النبي ﷺ                          |
|----|-----------------------------------------------------|
| ٤٤ | ١٦ - من البخيل                                      |
| ٤٥ | ١٧ - التشديد في ترك الصلاة على النبي ﷺ              |
| ٤٦ | ١٨ – ذكر الصلاة على النبي ﷺ وعلى أزواجه وذريته      |
| ٤٦ | ١٩ - ثواب الصلاة على النبي ﷺ                        |
| ٤٩ | ٢٠- فضل السلام على النبي ﷺ                          |
| ٤٩ | ٢١- الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة           |
| ٥١ | ٢٢- الذكر عند الأذان                                |
| ٥٢ | ٢٣- ما يقول إذا دخل الخلاء                          |
| ٥٤ | ٢٤- ما يقول إذا خرج من الخلاء                       |
| 00 | ٢٥- ما يقول إذا توضأ                                |
| ٥٥ | ٢٦- ما يقول إذا فرغ من وضوئه                        |
|    | ٢٧- ما يقول إذا خرج من بيته                         |
|    | ٢٨- ما يقول إذا دخل المسجد                          |
| ٠٢ | ٢٩- ما يقول إذا انتهى إلى الصف                      |
| ٠٢ | ٣٠- ما يقول إذا قضي صلاته                           |
| ۲  | ٣١- ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة              |
| ٧٠ | ٣٢- ما يستحب من الدعاء دبر الصلوات المكتوبات        |
|    | ٣٣- الحث على قول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك |
| ٧٠ | دير الصلوات                                         |

| 179 | فَهُنِّ اللَّهُ فَيْعَاتِ |  |
|-----|---------------------------|--|
|     |                           |  |

| لاث مرات ۷۱۰۰۰۰۰۰ | ٣٤- من استجار باللَّه من النار ثلاث مرات وسأل الجنة ثـ |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| ح قبل أن يتكلم ٧١ | ٣٥- ثواب من استجار من النار سبع مرات بعد صلاة الصب     |
| ه لاشريك له       | ٣٦- ثواب من قال في دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحد |
| ٧٢                | له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير                 |
| ۸۲                | ٣٧- ما يقول عند انصرافه من الصلاة                      |
| Λξ                | ٣٨- الاستعاذة في دبر الصلوات                           |
| ۸٧                | ٣٩- الاستغفار عند الانصراف من الصلاة                   |
| ۸۸                | • ٤ - التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد دبر الصلوات   |
| 111               | ٤١ - القعود في المسجد بعد الصلاة وذكر حديث الجاهلية    |
| 111               | ٤٢ – تناشد الأشعار في المسجد                           |
| 117               | ٤٣- النهي عن تناشد الأشعار في المسجد                   |
| 117               | ٤٤- ما يقول لمن ينشد ضالة في المسجد                    |
| 114               | ٥٥- ما يقول لمن يبيع أو يبتاع في المسجد                |
| 118               | ٤٦- ما يقول إذا خرج من المسجد                          |
| 110               | ٤٧ – ما يقول إذا دخل بيته                              |
| 110               | ٤٨- ما يقول لمن صنع إليه معروفا                        |
| 117               | ٤٩- ما يقول لأخيه إذا قال إني لأحبك                    |
| 119               | • ٥- ما يقول إذا عرض عليه أهله وماله                   |
| 119               | ٥١ – ما يقول إذا ناداه                                 |

## السيُّهُ الهُبَوْللسِّمَ إِنِي

| ١٢٠   | ٥٢- ما يقول إذا قيل له كيف أصبحت                    |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 171   | ٥٣- ما يقول إذا رأى الغضب في وجهه                   |
| ١٢٢   | ٤ ٥ – التفدية                                       |
| ١٢٨   | ٥٥- إذا أحب الرجل أخاه هل يعلمه ذلك                 |
| ١٢٩   | ٥٦- ما يقول لأخيه إذا رآه يضحك                      |
| ١٣٠   | ٥٧ ما يقول إذا رأى من أخيه ما يعجبه                 |
| ١٣٢   | ٥٨- باب ما يقول إذا رأى من نفسه وماله ما يعجبه      |
| ١٣٣   | ٥٩- ما يقول إذا عطس                                 |
| ١٣٩   | ٦٠ - كم مرة يشمت                                    |
| ١٤٠   | ٦١- ما يقول العاطس إذا شمت                          |
| ١٤١   | ٦٢- ما يقول العاطس إذا شمت                          |
| ١٤٤   | ٦٣- ما يقول لأهل الكتاب إذا تعاطسوا                 |
| ١٤٤   | ٦٤- ما يقول إذا بلغه عن الرجل الشيء                 |
| 1 8 0 | ٦٥- ترك مواجهة الإنسان بما يكرهه                    |
| 187   | ٦٦ – كيف الذم                                       |
| ١٤٧   | ٦٧- كيف المدح                                       |
| ١٤٨   | ٦٨- ما يقول إذا اشترى جارية أو دابة أو غلاما        |
| .ي۱٤۸ | ٦٩- النهي عن أن يقول الرجل لجاريته أمتي ولغلامه عبد |
| 1 8 9 | ٠٧- النهي عن أن يقول المملوك لمالكه مو لاي          |

| فِيزُ اللَّهُ فَاتِ |  |
|---------------------|--|
|                     |  |

| 10 •           | ٧١- النهي عن أن يقال للمنافق سيدنا      |
|----------------|-----------------------------------------|
| سيدنا وسيدي١٥٠ | ٧٢- ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل:   |
| 100            | ٧٣- ما يقول إذا خطب امرأة وما يقال له . |
| 10V            | ٤٧- ما يقال له إذا تزوج                 |
| ١٥٨            | ٥٧- ما يقول إذا أفاد امرأة              |
| 171            | ٧٧- ما يقول صبيحة بنائه وما يقال له     |
| ٠, ٢٢          | ٧٨- ما يقول إذا أكل                     |
| ٠٦٣            | ٧٩- ما يقول لمن يأكل                    |
| ٠٦٥            | ٨٠- ما يقول إذا نسي التسمية ثم ذكر      |
| ٢٢.            | ٨١- ما يقول إذا شبع من الطعام           |
| ٠٦٧            | ٨٢- ما يقول إذا رفعت المائدة            |
| ٠,٠٠٠          | ۸۳- ما يقول إذا شرب                     |
| ۸۲             | ٨٤- ما يقول إذا شرب اللبن               |
| 1٧1            | ٨٥- ما يقول إذا أكل عنده قوم            |
| ١٧٣            | ٨٦- ما يقول إذا أفطر عند أهل بيت        |
| ١٧٤            | ٨٧- ما يقول إذا أفطر                    |
| ١٧٥            | ٨٨- ما يقول إذا دعي وكان صائما          |
| ١٧٥            | ٨٩- ما يقول إذا غسل يديه                |
|                | • ٩ - ما يقول إذا دعا يأول الثمر فأخذو  |

## السُّهُ وَاللَّهِ مِنْ وَلِلنَّسِهُ إِنَّيْ

| <b>\\\</b> | ٩١ – ما يقول لمن أهدى له                             |
|------------|------------------------------------------------------|
| <b>\\\</b> | ٩٢ ما يقول إذا رفع رأسه إلى السماء                   |
| 179        | ٩٣- ما يختم تلاوة القرآن                             |
| ١٨٠        | ٩٤ ما يقول إذا استجد ثوبا                            |
| ١٨٢        | ٩٥- ما يقول إذا رأى على أخيه ثوبا                    |
| ١٨٢        | ٩٦- ما يقول للقادم إذا قدم عليه                      |
| ١٨٤        | ٩٧ - ما يقول الخارج إلى أصحابه                       |
| ١٨٥        | ۹۸ – کیف یستأذن                                      |
| ١٨٦        | ٩٩ - كيف السلام                                      |
| 197        |                                                      |
| 197        | ١٠١ - التسليم على الصبيان والدعاء لهم وممازحتهم      |
| 197        | ١٠٢ - ثواب السلام                                    |
| 197        | ۱۰۳ – سلام الفارس                                    |
| 19V        | ١٠٤ – كيف الرد                                       |
| 19V        | ٥ • ١ - كراهية التسليم بالأكف والرءوس والإشارة       |
| 19.        | ١٠٦ ما يقول إذا انتهي إلى قوم فجلس إليهم             |
| Y1Y        | ١٠٧ ما يقول إذا قام                                  |
| *1831*     | ١٠٨ – ما يقول إذا أقرض                               |
| 718        | ٩ - ١ - ما يقول إذا قيل له إن فلانا يقرأ عليك السلام |

## 177

## فهرالكفيفات



| <b>**</b> * | ١١١– ما يقول إذا غضب                       |
|-------------|--------------------------------------------|
| YYY         | ١١٢ – من الشديد                            |
| YY <b>r</b> | ١١٣ - ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه |
| ۲۳•         | ١١٥- سرد الحديث                            |
| ۲۳۱         | ١١٦ – ما يفعل من بلي بذنب ومايقول          |
| ۲۳٥         | ١١٧ - ما يقول إذا أذنب ذنبا بعد ذنب        |
| ۲۳٦         | ١١٨ - إذا قيل للرجل غفر اللَّهَ لك ما يقول |
| ۲۳٦         | -۱۱۹ باب                                   |
| Y#A         | ١٢٠- كفارة ما يكون في المجلس               |
| 781         | ١٢١ - كم يتوب في اليوم                     |
| 7 8 7       | ١٢٢ – كم يستغفر في اليوم ويتوب             |
| ۲٤٧         | ١٢٣ - ما يقول من كان ذرب اللِسان           |
| Y & 9       | ١٢٤ – الإكثار من الاستغفار                 |
| ۲0٠         | ١٢٥- ثواب ذلك                              |
| ۲٥١         | ١٢٦ - الاقتصار على ثلاث مرات               |
| ۲۰۱         | ١٢٧ - كيف الاستغفار                        |
| Y00         | ١٢٨ - ذكر سيد الاستغفار وثواب من استعمله   |
| ۲۰۸         | ١٢٩ - ما يستحب من الاستغفار يوم الجمعة     |
| Y7·         | • ١٣ - الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار      |

# السُّهُ بَالْ كِبَوْلِلسِّبَافِيْ الْمِيْمَ اللَّهِ بَالْكِبَوْلِلسِّبَافِيْ الْمِيْمَ اللَّهِ بَالْكِبَوْلِلسِّبَافِيْ

| ٠٧٢٢         | ١٣١ - ما يستحب من الكلام عند الحاجة      |
|--------------|------------------------------------------|
| YVY          | ١٣٢ - ما يقول إذا هم بالأمر              |
| YVY          | ١٣٣ – ما يقول إذا أراد سفرا              |
| YV E         | ١٣٤ – ما يقول إذا وضع رجله في الركاب     |
| ۲۷٦          | ١٣٥ - ما يقول إذا ركب                    |
| YVV          | ١٣٦ - ما يقول الشاخص                     |
| YVA          | ١٣٧ - ما يقول عند الوداع                 |
| YAT          | ١٣٨ - الدعاء لمن لايثبت على الخيل        |
| ۲۸۳          | ١٣٩ - الحدو في السفر                     |
| YA9          | ٠٤٠ – ما يقول إذا كان في سفر فأسحر       |
| ۲۹۰          | ١٤١ - ما يقول إذا صعد ثنية               |
| Y 9 •        | ١٤٢ – ما يقول إذا أشرف على وادي          |
| 791          | ١٤٣ – ما يقول إذا أوفئ على ثنية          |
| 797          | ١٤٤ – ما يقول إذا أوفئ على فدفد من الأرض |
| Y9Y          | ١٤٥ - ما يقول إذا انحدر من ثنية          |
| Y9T          | ١٤٦ – ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها   |
| 790          | ١٤٧ - ما يقول إذا أقبل من السفر          |
| Y 9 V        | ١٤٨ – ما يقول إذا أشرف على مدينة         |
| <b>Y 9 9</b> | ۱۶۹ – ما يقدل إذا عثرت به دارته          |

#### و

| 211 | 70 | بَيْ الْمُ الْمُؤْوَا لِنَ |
|-----|----|----------------------------|
|     |    |                            |

| ۳۰۱        | • ١٥ - التطريق                                      |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ۳۰۱        | ١٥١- ما يقول لمن قفل من غزوته                       |
| ۳۰۲        | ١٥٢ - ما يقول إذا أصابه حجر فعثر فدميت أصبعه        |
| ۳•۲        | ١٥٣ - ما يقول إذا نزل منزلا                         |
| ۳۰٤        | ١٥٤ - ما يقول إذا كان في سفر فأقبل الليل            |
| ٣٠٥        | ١٥٥- ما يقول إذا أمسى                               |
| سنی۰۰۰ ۳۱۰ | ١٥٦ - فضل من قال ذلك مائة مرة إذا أصبح ومائة إذا أه |
| ۳۱۱        | ١٥٧ - ثواب من قال ذلك عشر مرات على إثر المغرب .     |
| ٣١٥        | ١٥٨ - النهي أن يقول الرجل اللهم ارحمني إن شئت       |
| ٣١٥        | ١٥٩ - النهي أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت      |
| ٣١٦        | ١٦٠- ما يقول إذا خاف شيئا من الهوام حين يمسي        |
| ٣٢٢        | ١٦١ – ما يقول إذا خاف قوما                          |
| ٣٢٣        | ١٦٢ - الاستنصار عند اللقاء                          |
| ٣٢٩        | ١٦٣ - كيف الشعار                                    |
| ٣٣١        | ١٦٤ - ما يقول إذا أصابته جراحة                      |
| ٣٣٢        | ١٦٥- ما يقول إذا غلبه أمر                           |
| ۳۰۰        | ١٦٧ - ذكر دعوة ذي النون                             |
| ۳٥١        | ١٦٨ – ما يقول إذا راعه شيء                          |
| ۳۸6        | 7 . 11 _ 179                                        |

## السُّبَاكِيْ

| <b>404</b> | ١٧٠ - ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۱.       | ١٧١ - الفضل في قراءة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾                        |
| ۳۷۲.       | ١٧٢ - ذكر ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة قبل أن ينام                    |
| ۳۷٤.       | ١٧٣ – الفضل في قراءة ﴿ تَبَنَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾            |
| ۳۷۷.       | ١٧٤ – ثواب من قرأ مائة آية في ليلة                                        |
| ۳۷۸.       | ١٧٥ – من قرأ آيتين                                                        |
| ۳۸۹        | ١٧٨ – ما يقول إذا أراد أن يخمر آنيته ويغلق بابه ويطفئ سراجه               |
| ۳۹۷        | ١٨١ – كم يقول ذلك                                                         |
| 499.       | ١٨٢ – ما يقول من يفزع في منامه                                            |
| ٤١٩        | ١٨٤ – ثواب من أوى طاهرا إلى فراشه يذكر اللَّه تعالى حتى تغلبه عيناه       |
| •          | ١٨٥ - ثواب من قال عند منامه : «لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك |
| ٤٢٢        | وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله»                   |
|            | ١٨٦ – ثواب من يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب اللَّه حين                |
| ٤٢٣.       | يأخذ مضجعه                                                                |
| 373        | ١٨٧ – التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم                                 |
| ٤٢٥        | ۱۸۸ – ثواب ذلك                                                            |
| £7V        | ١٨٩ – من أوىٰ إلى فراشه فلم يذكر اللَّه تعالى                             |
| ٤٢٩        | • ١٩ - ذكر ما اصطفى اللَّه ﷺ للائكته                                      |
| ١٣٤        | ا ۱۹ - شار در قال در حان الله مرح در ا                                    |

#### فِهُن الْمُونِي الْمُونِي الْمُ

| ٤٣١          | ١٩٢ - ثواب من قال : سبحان الله العظيم                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٣١          | ١٩٣ - ثواب من قال : اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه |
| ٤٣٣          | ١٩٤ – ما يثقل الميزان                                         |
| ٤٣٣          | ١٩٥ - أفضل الذكر وأفضل الدعاء                                 |
| £٣A          | ١٩٦ - ذكر ما اصطفىٰ اللَّه جل ثناؤه من الكلام                 |
| <b>٤٤•</b>   | ١٩٧ - ثواب من سبح اللَّه مائة تسبيحة وتحميدة وتكبير:          |
| <b>£ £</b> 0 | ۱۹۸ – ما يقول إذا انتبه من منامه                              |
| ٤٥٤          | ١٩٩ - ما يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل                 |
|              | • • ٧ - ما يستحب له من الدعاء                                 |
| ξο <b>ν</b>  | ٢٠١ ما يقول إن وافق ليلة القدر                                |
| ٤٦٤          |                                                               |
| ٤٦٤          | ٢٠٤ ما يقول إذا قام عن فراشه ثم رجع إليه واضطج                |
| £7£          | ٠٠٥- ما يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه                     |
| ٤٦٥          | ۳۰۶ ما يقول إذا رأىٰ في منامه ما يحب                          |
| ٤٦٧          |                                                               |
| ٤٧١          | ٠٠ ٢- ما يفعل إذا رأى في منامه الشيء يعجبه                    |
| <b>٤٧٢</b>   | ٠٩ - ما يفعل إذا رأى في منامه ما يكره وما يقول                |

٠١٠ - الزجر عن أن يخبر الإنسان بتلعب الشيطان به في منامه ...... ٤٧٣

٢١١ – ما يقول إذا رأى سحابا مقبلا ......٧٤



| ٤٧٤          | ٢١٢– ما يقول إذا كشفه الله                     |
|--------------|------------------------------------------------|
| ٤٧٥          | ٢١٣- ما يقول إذا رأى المطر                     |
| ٤٧٨          | نوع آخر من القول عند المطر                     |
| ٤٨٠          | ٢١٤- ما يقول إذا سمع الرعد والصواعق            |
| ٤٨١          | ٢١٥- ما يقول إذا هاجت الريح                    |
| £A7          | ٢١٦- ما يقول إذا عصفت الريح                    |
| ٤٨٦          | ٢١٧ - ما يقول إذا سمع نباح كلب                 |
| ٤ ۸ V        | ٢١٨- ما يقول إذا سمع نهيق الحمير               |
| ، تسلیما ٤٨٨ | وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
| ٤٨٨          | ٢١٩- ما يقول إذا سمع صياح الديكة               |
| ٤٨٩          | ۲۲۰ ما يجير من الدجال                          |
| ٤٩٤          | ٢٢١ - الأمر بالأذان إذا تغولت الغيلان          |
| ٤٩٥          | ٢٢٢- ذكر ما يكب العفريت ويطفئ شعلته            |
| 0.7          | ٢٢٤- ما يقول إذا رأى حية في مسكنه              |
| 0 • 9        | ٢٢٥- عزاء الجاهلية                             |
| 011          | ۲۲۲- دعوی الجاهلیة                             |
| 011          | ٢٢٧ – الإنذار                                  |
| 018          | ٢٢٨ - النهي أن يقال: ما شاء اللَّه وشاء فلان   |
| ٥١٨          | ٢٢٩- ما يقول من حلف باللات والعزى              |

## فِهُوْ لِلْوَكُونَ عَاتِ

| 019   | ۲۳۰ ما يؤمر به المشرك أن يقول                   |
|-------|-------------------------------------------------|
| ۰۲۲   | ٢٣١– ما يقول إذا استراث الخبر                   |
| 070   | ٢٣٣- ذكر ماكان جبريل يعوذ به النبي ﷺ            |
| ,     | ٢٣٤- ذكر ماكان إبراهيم ﷺ يعوذ به إسماعيل وإسحاق |
| ۰۲٦   | ٢٣٥- ذكر ماكان النبي ﷺ يعوذ به الحسن والحسين    |
| ٥٢٨   | ٢٣٦ - ذكر ماكان النبي ﷺ يقرأ على نفسه إذا اشتكى |
| ٥٢٨   | ٢٣٧- ذكر ماكان النبي ﷺ يعوذ به أهله             |
| ٥٣٠   | ٢٣٨- أين يمسح من المريض وبها يعوذ به            |
| ٥٣١   |                                                 |
| ٥٣٤   |                                                 |
| ٥٣٧   | _                                               |
| ٥٣٨   |                                                 |
| ٥٣٩   |                                                 |
| ٥٤٠   |                                                 |
| ٥٤٢   |                                                 |
| ٥٤٣   |                                                 |
| ο ξ V | •                                               |
| ٥٤٨   | ۲۵۰ ما يقول عند النازلة تنزل به                 |
| 00 •  | ۲۰۱ – ما يقول عند ضرينال به                     |

# السُّهُ الكِبَوَلِلسِّهَا إِنَّ

| ۰۰۳         | ٢٥٢- ما يقول المريض إذا قيل له كيف تجدك         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| oo <b>ξ</b> | ٢٥٣- النهي عن لعن الحملي                        |
| 000         | ٢٥٤- ما يقول للخائف                             |
| ٥٥٦         | ٢٥٥ – ما يقول إذا أصابته مصيبة                  |
| 0 0 A       | ٢٥٦ - ما يقول إذا مات له ميت                    |
| ٧٢٥         | ٢٥٨- ما يقول في الصلاة على الميت                |
| ۰٦۸۸۲٥      | ٢٥٩- ما يقول إذا وضع الميت في اللحد             |
| ٥٦٩         | ٢٦٠- الدعاء لمن مات بغير الأرض التي هاجر منها   |
| ٥٦٩         | ٢٦١– ما يقول إذا أتئ على المقابر                |
| ov•         | ٢٦٢- ما يقول عند الموت                          |
| ٥٩٠         | ٢٦٣ – ثواب من مات يشهد أن لا إله إلا الله       |
| ٥٩٦         | ٢٦٤ - ذكر خبر أبي سعيد في فضل لا إله إلا اللَّه |
| 009         | زوائد «التحفة» على كتاب يوم وليلة من السنن      |
| ٦٢٧         | نهرس الموضوعات                                  |